

المراجعة المالية

متح البحث المي

حَشَّى للشيخ الامام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني كلم

حيرٌ المتوفي سنة ٨٥٥ ه ﷺ

الجنع البث الي

المشهدور باسم الغيني على البخاري

حَجَيْرٌ أَوْ بِلُ عَلَى عَدَّةً نُسخَ خَطِّيةً ﴾

حارالفك



# كتابالعلبر

الكلام فيهعلى انواع عد الاول ان لفظ كتاب مرفوع لانه خبر مبتدا محذوف مضاف الى العلم والتقدير هذا كتاب العلم أىفيبيان مايتعلق به وليس هوفي بيان ماهية العلم لان النظر في الماهيات وحقائق الاشياء ليس من فن الكتاب « الناني أنه قدم هذا الكتاب على سائر الكتب التي بعده لان مدار تلك الكتب كلها على العلم وأنما لم يقدم على كتاب الايمان لان الايمان أول واجب على المكلف أولانه أفضل الامور على الاطلاق وأشرفها وكيفلا وهومبدآ كل خير علماوعملا ومنشأ كل كال دقاوجلا . فان قلت فلمقدم كتاب الوحى عليه قات لتوقف معرفة الايمان وجميع مايتعلق بالدين عليه أولانه أولخيرتز لمن السماء الى هذه الامة وقدأ شيعنا الكلام في كتاب الايمان فليعاود هناك . الثالث أن العلم في اللغةمصدر علمت واعلم علما قال الجوهري علمت الشيء أعلمه علما عرفته بالكسر فهذا كماتري لم يفرق بينالعلم والمعرفة والفرق بينهما ظاهر لان المعرفة ادراك الجزئيات والعلم ادراك الكليات ولهذا لايجوز ان يقال الله عارف كإيقالعالم وقال بنسيده العلمنقيض الجهل علم علما وعلم هونفسه ورجل عالموعليم من قوم علماء وعلام وعلامة منقوم علامين والعلاموالعلامة النسابةويقال أذابولغ في وصف الشخص بالعلم يقالله علامة وعلمه العلم وأعلمه اياه فتعلمه وفرق سيبويه بينهما فقال علمت كأدبت وأعلمت كأديت وقال ابوعبيد عبدالرحن عالمني فلان فعلمته اعلمه بالضم وكذلك كلما كانمن هذا الباب الكسر فويفعل فانه في باب المعالبة يرفع الى الضم كضاربته فضربته أضربه وعلمالشيء شعر وقال يعقوب اذاقيل للثاعلم كذاقلت قدعامت واذاقيل تعلم لمتقل قدتعامت وفي المخصص علمته الامر وأعلمته إياء فعلمه وتعلمه وقال ابوعلى سمى العلم علما لانه من العلامة وهي الدلالة والاشارة وبما هو ضربمن العلم قولهم اليقين ولاينعكس فنقول كاريقين علم وليسكل علم يقينا وذلك ان اليقين علم يحسل بعد استبكال استدلال ونظر لغموض فيه والعلم النظر والتصفح ومن العلم الدراية وهي ضرب منه مخصوص. ثم العلماء اختلفوا في حد العلم فقال بعضهم لايحد وهؤلا اختلفوا فيسبب عدم تحديده فقال المام الحرمين والغزالي لمسرتحديده وانما تعريفه بالقسمة والمثال وقالبعضهم ومنهمالامام فحرالدين لانهضرورى اذلولم يكن ضروريا لزمالدور واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة انه لولم يكن ضروريا لكان نظريا اذلاواسطة ولوكان نظريا لزمالدور ينتج أنه لولم يكن ضروريا لزمالدور وأعاقلنا أنه لوكان نظر يالزمالدور لانه لوكان نظريا ليلم بغير العلم لامتناع اكتسابه من نفسه وغير العلم لايعلم الابالعلم فيلزم مغرفةالعلم بغيرالعلم الذي لايعلم الابالعلم فيلزم الدور وهو محال لاستلزامه تقدم الشيءعل نفسه واستلزأمه امتناع تصورألعلم المتصوروقال الاسخرونانه يجدولهم فيهاقوال وأصح الحدود انهصفه من صفات النفس توجب تمييزا لايحتمل النقيض في الأمور المعنوية فقوله صفة جنس لتناوله لجميع صفات النفس وقوله توجب تمييزا احترازعما لم يوجب تمييزا كالحياة وقوله لايحتمل النقيض احتراز عن مثل الظن وقوله في الامورالمنوية يخرج ادراك الحواس لان ادراكها فيالامور الظاهرة المحسوسة يد

#### سي الله الرحن الرحم الرحم الله فَصْلِ العيلم ع

كذاوقع في بعض النسخ مصدرا بالبسملة بعدها بأب فضل العلموفي بعضها لا يوجد ذلك كله بل الموجود هكذا كتاب العلم وقول الله تعالى النج وفي بعضها البسملة مقدمة على لفظ كتاب العلم هكذا بسم الله الرحمن الرحم كتاب العلم وهي رواية ابي ذر والاول رواية الاصيلي وكريمة وغيرها اعنى ان روايتهما اللسملة بين الكتاب والباب و وهي روقو و له الله تعالى يَرْفَع الله الله الله يوالله عنه والله عنه والله عنه و الله عنه و الله عنه و الله الله و الله الله و الل

اكتنى البخارى في بيان فضل الطيبذكر الا يتين الكريمتين لان القرآن من اقوى الحجج القاطعة والاستدلال به في باب الاثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره ونقل الكرماني عن بعض الشاميين ان البخاري بوب الابواب وذكر التراجم وكان يلحق التدريج اليهاالاحاديث المناسبة لهافلم يتفق لهان يلحق الى هذاالباب ونحوه شيئامنها امالانه لم يثب عنده حديث يناسبه بشرطه وامالامر آخر ونقل ايضاعن بعض أهل العراق انه ترجم له ولم يذكر شيئا فيه قصدامنه ليعلم انه لم يثبت في ذلك الباب شيء عنسد وقات هذا كله كلام غير سديد لاطائل تحته والاحاديث والا أثار الصحيحة كثيرة في هذا الباب ولم يكن البخاري عاجزا عن ايرادحديث صحيح على شرطه او أثرصحيح من الصحابة اوالتابعين مع كثرة نقله واتساع روايته ولئن المناانه لم يثبت عنده ماينا سبهذا الباب فكان ينبغي ان لايذكر هذاالباب فان قلت ذكر وللاعلام بانه لم يثبت فيه شيء عنده كاقاله بعض أهل العراق قلت ترك الباب في مثل هذا يدل على الاعلام بذلك فلافائدة في ذكره حينتذ ثم قال الكرماني فان قلت فما تقول فما يترجم بعدهذا بباب فضل العلم وينقل فيه حديثا يدل على فضل العلم قلت المقصود بذلك الفضل غير هــذا الفضل أذ ذاك بمنى الفضــيلة أي الزيادة في العلم وهــذا بمعنى كثرة النواب عليم قلت هذ فرق عجيب لان الزيادة في العلم تستازم كثرة الثواب عليه فلا فرق بينهما في الحقيقة والتحقيق فيهذاالموضع ان لفظ باب العلم لايخلواما أن يكون مذكورا ههنا وبعد باب رفع العلم وظهور الجهل على ماعليه بعضالنسخ او يكون مذكورا هناك فقط فان كان الاول فهو تكرار في الترجمة بحسب الظاهر وان كان الثاني فلا يحتاج الىالاعتذارات المذكورةمع أنالاصحمن النسخ هوالثاني وانما المذكورههناكتاب العلموقول الله تعالى (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتو االعلم درجات)الاً يةولئن صح وجودباب فضل العلم في الموضعين فنقول ليس بتكر ار لانالمر ادمن باب فضل العلم هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل الا يتين المذكور تين فانهما في فضيلة العلماء والمراد من باب فضل العلم هناك التنبيه على فضيلة العلم فلاتكر ارحيننذفان قلت كان ينبغي ان يقول باب فضل العلماء قلت بيان فضل العلم يستلزم بيان فضل العلماء لان العلم صفة قائمة بالعالم فذكر بيان فضل الصفة يستلزم بيان فضل من هي قائمة به على انانقول انلميكن المراد من هذا الباب بيان فضل العلماء لا يطابق ذكر الآيتين المذكور تين الترجمة ولهذا قال الشيخ قطب الدين رحمالة في شرحه بعد الآيتين شرجاء في الاتاران درجات العلماء تتلو درجات الانبياء والعلماء ورثة الانبياء ورثوا العلم وبيذو اللامةو حوه من تحريف الجاهلين وروى ابن وهب عن مالك قال سمعت زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى (نرفع در جات من نشاه) قال بالعلم وقال ابن مسعود في قوله تعالى (يرفع الله الذين آمنو امنكم) مدح الله العلما في جِدْه الْأَ يقو المعنى يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم علىالذين آمنوافقط ولم يؤتوا العلم درجات فيدينهم اذا فعلواماأ مروابه وقيل يرفعهم في الثواب والكرامة وقيل يرفعهم في الفضل في الدنيا والمنزلة وقيل يرفع اللهدر جات العلماه في الا خرة على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم وقيل في قوله تمالي (وقل رب زدني علم) اي بالقرآن وكان كلانزلشي من القرآن ازداد به الني عليه السلام علما وقيل ماأمر الله رسوله بزيادة الطلب فيشيء الإفي العلم وقد طلب موسى عليه السلام الزيادة فقال ( هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا) وكان ذلك لماسئل أى الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه اذا يردالعلم اليه وقوله درجات منصوب بقوله رفع فانقلت قوله وقول الله تعالى (يرفع الله الذين آمنوامنكم) ماحظه من الاعراب قلت الذي يقتضيه احوال

التركيب ان يكون مجروراعطفا على المضاف اليه فيقوله باب فضل العلم على تقدير وجودالباب أوعلى العلم في قوله كتاب العلم على تقدير عدم وجوده وقال بعضهم ضبطناه في الاصول بالرفع على الاستئناف قلت ان اراد بالاستئناف الجواب عن السؤال فذالا يصح لانه ليس في الكلام ما يقتضي هذا وان أرادابتداء الكلام فذا ايضا لا يصح لانه على تقـــديرالرفع لايتأتى الــكلام لان قوله وقول الله ليس بكلام فاذا رفع لايخلو اماان يكون رفعـــه بالفاعلية أو بالابتداء وكلمنهمالايصح اماالاول فظاهر وأماالثاني فلعدمالخبر فانقلت الحبر محذوف قلت حذف الحبر لايخلو اماأن يكون جوازا او وجوبا فالاول فيمااذاقامت قرينة وهي وقوعه فيجواب الاستفهام عن الخبر به او بعداذا المفاجأة أو يكون الحبر قبل قول وليس شي من ذلك ههنا والثاني اذا التزم في موضعه غير موليس هذا ايضا كذلك فتعين بطلان دعوى الرفع \* ﴿ بابُ مَنْ سُئُلَ عِلْماً وَهُوَ مُشْتَغَلُ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَّمَ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّا ثِلَ ﴾ الـكلامفيه على وجهين ت الاول ان بأب مرفوع لانه خبر مبتدا محذوف مضاف الى قوله من سئل ومن موصولة وقوله سئل على صيغة المجهول جملةمن الفعل والمفعول النائب عن الفاعل وقعت صلة لها وقوله علمانصب لانهمفعول ثان وقوله وهومشتغل فيحديثه جملةوقعتحالا عن الضمير الذى فيسئل وذكرقوله فأتم بالفاء وقوله ثم اجاب بكامة ثم لان اتمام الحديث حصل عقيب الاشتغالبه والجواب بعدالفر اغمنه \* الثاني وجه المذاسبة بين البابين على تقدير وجود الباب السابق في بعض النسخ من حيث ان الباب الأول وان كان المدّ كورفيه فضل العلم ولكن المراد التنبيه على فضل العلماء كاحققنا الكلام فيه هناك وهذا الباب فيه حال العالم المسؤل منه عن مسألة معضلة ولايسأل عن المسائل الممضلات الاالعلماءالفضلاء العاملون الداخلون فيقوله تعالى ريرفع المهالذين أمنو امنكم والذين أوتوا العلمدر جات واماعلى تقدير عدم الباب السابق في النسخ فالابتداء بهذا الباب الاشارة الى ماقيل من ان العلم سؤال وجواب والسؤال نصف العلم فتميزهذا الباب عن بقية الابواب التي تضمنها كتاب العلم فاستحق بذلك التصدير على بقية الابواب فافهم ١ ﴿ وَرَشَا مُعَدُ بْنُ سِنَانِ قال حَرَثُ اللَّهُ وَ وَحَرَثَى إِبْرَاهِمُ بْنُ المُنْدِرِ قال حَرَثُ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ قَالَ حَدِثْنَ أَبِي قَالَ حَدِثْنَي هِلاَلْ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُو يُرْةَ قَالَ بَيْنَمَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في تَجْلُسِ بُحَدِّثُ القَوْمَ جاءَهُ أَعْرًا بِي ْ فقالَ مَنَى السَّاعَةُ فَمَضَى رصولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ فقال بَعضُ القَوْمِ سَمِعَ ما قال فَكُرِهَ ما قالَ وقالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا فَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنايارَ سُولَ اللهِ قَالَ فَاذَا ضُيِّمَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِ ضَاعَتُهَا قَالَ إِذَ او سُدَّ الأَمْرُ إِلَى عَبْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ﴾ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة (بيان رجاله) وهم ثمانية \* الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة وبالونين ابوبكر الباهلى العوقى البصرى روى عنه البخارى وابو داود وابوحاتم الرازىقال يحيىبن معين ثقة مأمون وروى ابوداود والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين \* الثاني فليح بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياه آخر الحروف وفي آخره حامهملة ابن سلمان بنابي المفيرة وهو حنين بن اخي عبيد بن حنين وكان اسمه عبدالملك ولقبهفليح واشتهر بلقبه الخزاعى المدنى وكنيته ابويحيي روىعن نافعوعدة وروى عنه عبدالله بنوهب ويحيى الوحاطي وابناءين وشريحبن النعان وآخرون قال يحيى بن معين هو ضعيف مااقر بهمن ابن ابي اويس وفي روآية عندليس بقوى ولايحتج بهوقال ابوحاتم ليس بالقوى وقال النسائي ايصاليس بالقوى وقال ابن عدى هوعندى لابأس به وقداعتمده البخارى في صحيحه وقد روى عنه زيدبن ابي انيسة روى له البخارى و مسلم و ابوداودوالترمذي وقال الحاكم واجتماع البخارى ومسلم عليه في اخر اجهما عنه في الاصول يؤلد امر ، ويسكن القاب فيه الى تعديل توفي سنة عمار وستين ومائة ، الثالث ابراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن خالد من حز امبن خويلد

القرتى الخزاى المدنى ابواسحق روى عنه ابوحاتم وابو زرعة وابن ماجه وغير هوروى البخارى عنه وروى ايضا عن محد بن غالب عنه وروى النسائى عن رجل عنه وروى له الترمذى قال النسائى ليس به بأس مات سنة ست وقيل خسى وثلاثين وما ثنين بالمدينة هالرابع محد بن فليح المذكور روى عن هشام بن عروة وغيره ررى عنه هارون بن موسى الفروى وغيره لينه ابن معين وقال ابوحاتم ما به بأس ليس بذلك القوى مات سنة سبع وتسعين وما تة روى له البخارى والنسائى وابن ماجه به الحامس ابو فليح المذكور ها السادس هلال بن على ويقال له هلال بن أبى ميمونة ويقال له هلال ابن اسامة نسبته الى جده وقد يظن اربعة والكل واحد قال مالك هلال بن ابى اسامة تابعه على فلك اسامة بن زيد الليثى وقال هو الفهرى القرشى المدنى وهو من صفار التابعين وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم على نشاوغيره وقال ابوحاتم يكتب حديثه وهو شيخ قال الواقدى مات في آخر خلافة هشام روى له الجاعة ها السابع عطاه بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث وقد تقدم ذكره به الثامن ابوهريرة وقد تقدم ذكره ايضا به مذحج هالموق بفتح المين المبالمة والو او وبالقاف نسبة الى العوقة وهم مى من عبد القيس ولم يكن محمد بن سنان من الموقة والم نزل فيم كان له محلة بالبصرة فنزل عندهم فنسب الى الفرق المنافي وهو عمروبن ربيعة وقال الرشاطى الحزاعى في الازد وفي قضاعة فالذى في الازد ينسب الى خزاعة وهو عمروبن ربيعة وفي عمر وبن ربيعة وقال الرشاطى الحزاعى في الازد وفي قضاعة فالذى في الازد ينسب الى خزاعة وهو عمروبن ربيعة وفي قضاعة بعلن وهو خروبن ربيعة وقال الرشاطى الحزاع في الازد وفي قضاعة فالذى في الازد ينسب الى خزاعة وهو عمروبن ربيعة وفي قضاعة بعلن وهو خراء تبن مالك بن عدى الحزامى بكسر الحاء المهمة وبالزاى المعجمة نسبة الى حزام احدالا جداد وقال قضاعة بعالى وقال الرساك و المعجمة المحدة المحدة المدالا جداد وقال المعروب و المدال والموالد وقال المعجمة بسبة الى حزاء قبن الكبيرة و المدالو والله و المدالا حداد وقال والموقة و المدالو والمدالو والم

عروبن ربيعة وقال الرشاطي الخزاعي في الازد وفي قضاعة فالذي في الازد ينسب الى خزاعة وهو عمروبن ربيعة وفي قضاعة بطن وهو خزاعة بن مالك بن عدى الحزامي بكسر الحاء المهملة وبالزاى المعجمة نسبة الى حزام احدالا جداد وقال الرشاطي الحزامي في أسد قريش وفي فزارة فالذي في قريش حزام بن خويلد بن أسدو الذي في فزارة حزام بن سعد ابن عدى بن فزارة الفهرى بكسر الفاء نسبة الى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ،

(بيان لطائف اسناده) منهاان فيهالتحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الافراد وهوقو لهحدثني ابراهيم بن المنذروفي بعضالنسخ حدثناوالفرق بينهماظاهر وهوانالشيخ اذاحدثلهوهو السامع وحده يقول حدثني واذا حدث ومعه غيره يقول حدثنا وفيه العنعنة أيضا. ومنها إن هذا اسنادان احدها عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاءعن أبيهريرة والاسخرعن ابراهيم بنالنذر عن محمدبن فليح عن أبيه عن هلال الى آخر هوهذا انزل من الأول بواحد . ومنهاان رجال الاسنادالاخير كلهممدنيون . ومنهاان في غالب النسخ قبل قوله وحدثني ابراهيم بن المنذر صورة (ح) وهي حامهملة مفردة قيل انهاماً خوذة من التحول لتحوله من اسنادالي آخر ويقول القارىء أذا أنتهي اليها حا ويستمر فيقراءة مابعدها وقيل انهامن حال بين الشيئين اذاحجز لكونها حالة بين الاسنادين وانهلا يلفظ عند الانتهاء اليها بشيءوقيل انهارمز الىقوله الحديث واهل المغرب اذاوصلو االيها يقولون الحديث وقدكتب جماعة عن حفاظ عراق العجم موضعهاصح فيشعر بانها رمزصحيح وحسنهنا كتابةصح لئلايتوهمانه سقط متن الاسنادالاول وهيكثيرة فيصحيح مسلم قليلة في البخارى ( بيان تعــدد موضعه ومن أخرجه غيره ) اخرجه البخارى ههناكما ترى وأخرجه ايضافي الرقاق مختصرا عن محمد بن سنان عن فليح بن سلمان عن هلال بن على به ولم يخرجه من أصحاب الستة غيره (بيان اللغات) قوله (اعرابي) هوالذي يسكن البادية وهومنسوب الى الاعراب ساكني البادية من العرب الذين لايقيمون فيالامصار ولايدخلونها الالحاجة والعرباسم لهذا الجيل المعروفمن الناسولاواحد لهم لفظه واءاقام بالبادية اوالمدن والنسبة اليمعربي وليس الاعراب جما لعرب ولم يعرف اسم هذا الاعرابي قول « الساعة » قال الازهرى الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة وسميت بذلك لانها تفجأ الناس في ساعة فيه وت الخلق كلهم بصيحة واحدة وفي العباب الساعة القيامة قات اصله سوعة قلبت الو او الفالتحركها وانفتاح ما قبلها قوله «وسد» من وسدته الشي وفتوسد واذا جمله تحترأسه والمعني اذافوضالامر واسندوفي المطالع اذاو سدالامر اليغير اهله كذالكافة الرواة أي اسندوجمل اليهم وقلدوه وعندالقابسي اسدوقال الذي احفظ وسدوقال هايمغي قال القاضي هوكماقال وقدقالو اوسادوا سادوا شتقاقها واحد والواوهنا بعد الالف ولعلها صورة الحمزة والوسادما يتوسداليه لانوم يقال اسادوا سادة ووسادة وفي العباب الوسادوالوسادة

والوسدة المخدة والجمع وسدووسائدوسدته كذاأى جعلتهله وسادة وتوسدالشيء جعله تحت رأسهوقال بعضهمقواه وسد أىجمللهغير اهلهوساداقلت ليسمعناه كذابل المغي اذا وضعتوسادة الامرلغير اهلها والمراد من الامرجنس الامرالذي يتعلق بالدين فاذا وضعت وسادته لغير اهلها تهان وتحقر على مانبينه عن قريب قوله « فانتظر » امر من الانتظار (بيان الاعراب) قوله «بينا» اصله بين فزيدت عليه ماوهو ظرف زمان عنى المفاجأة قوله «الذي عَيَاليَّة »مبدأ وقوله ويحدث القوم ه جملة من الفعل والفاعل والمفعول خبره ويحدث يقتضي مفعولين واحد المفعولين ههذا محذوف لدلالة السياق عليه والقومهم الرجال دون النساء وقدتدخل النساء فيه على سبيل التبع لان قوم كل في رجال ونساء وجمع أقوام وجمع الجمع اقاوم وقوله وفي مجلس » حال قول د جاه ماعر ابي » جملة من الفمل والفا ل وهواعر ابي والمفعول وهو الضمير النصوب في جاه م العائد الى الني ﷺ وهو جواب بينها وهو العامل في بينها وقال الإصمعي الافصح في جوابه ان لايكون باذ واذاوقال غيره بالعكسوالصوابمعه لورود الحديث هكذاوقيل بينهاذ رف يتضمن معنى الشرط فلذلك اقتضى جوابا وفيه نظر قوله «متى الساعة »مبتدأ وخبر وكلة متى ههنا للاستفهام قوله «يحدث» أى يحدث القوم وفي بعض الروايات بجديثه بحرف الجروفي رواية المستملي والخوى يحدثه زيادة الهاه وليستفي رواية الباقين والضمير المنصوب فيه لأيعود على الاعرابي وانما التقدير يحدث القوم الحديث الذي كان فيه فان قلت ما محل يحدث من الاعر اب قلت محلها النصب على الحال من الضمير الذي فيمضي قوله «فقال بعض القوم من ههنا» الى قوله لم يسمع جملة معترضة فان قلت هل يجوز الاعتراض بالفاء قلت نعم جائز قوله «سمع» أي الني عَلِيلية قوله «ماقال» اي الاعر أبي ومامو صولة وقال جلة صلته والعائد محذوف أي ماقاله والجلةمفعول سمع ومجوزان تكون مامصدرية أي سمع قوله وكذا الكايم في قوله « فكر مماقال » قوله « بل لم يسمع » قال الكرماني علام عطف بلليسمع اذلايصح ان يعطف على ماتقدم اذالاضر اب اعايكون عن كلام نفسه بل لا يصح عطف اصلاعلى كلام غير العاطف قلت لانسلم امتناع محة العطف والاضراب بين كلام متكلمين وما الدليل عليه سلمنا لكن يكون الكل من كلام العض الاول كأنه قال العض الا تخر للبعض الاول قل بللم يسمع اوكلام البعض الا خربان يقدر لفظ سمع قبله كأنه قالسمع بللم يسمع قلتهذا كله تعسف نشأ من عدم الوقوف على اسرار العربية فنقول التحقيق ههنا انكلة بلحرف اضراب فان تلاها جملة كان مغي الاضراب اما الابطال واما الانتقال عن غرض الي غرض وان تلاهامفرد فهي عاطفة وههناتلاها جملةاعني قوله لم يسمع فكان الاضراب بمغي الابطال قوله ﴿ حتى اذا قضي ﴾ يتملق بقوله فضى يحدث لابقوله لم يسمع قوله «قال اين أرآه السائل» أي قال الني عين وقوله «أراه» بضم الهمزة معناه اظنوهو شكمن محمد بن فليح ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عبان بن أبي شيبة عن يونس عن محمد بن فليح من غير شك ولفظه «قال ابن السائل» فان قلت السائل مرفوع بماذا قلت مرفوع على الابتدا وخبر ، قول «أين»مقدماواين سؤال عن الكان بنيت لتضمنها حرف الاستفهام وقول بعضهم السائل بالرفع على الحكاية خطأ بل هو رفع على الابتداء كما قلنا وقوله «أراه» جملة معترضة بين المبتدأ والحبر والمغي اظن انه قال أين السائل قوله «قال» اي الاعرابي هاحرف التنبيه وفي العباب هاء بالمدتكون تنبيها بمني جوابا وقال الجوهري هاقدتكون جواب النداء تمد وتقصروا يضاها مقصورة للتقريب اذاقيل لك اين انت تقول ها أناذا قوله « انا » مبتدأ وخبر محذوف أى اناسائل واعا ترك العاطف عندقال في الموضعين السؤال والجواب لان المقام كان مقام المقاولة والراوي يحكي ذلك كأنه لماقال الاعرابي ذلك سأل سائل ماذا قال الني مراقية في جو ابه وبالعكس قوله «فاذا ضيعت الامانة » كلة اذا تضمن معنى الشرط وهذا جاء جوابها بالفاء وهو قُولِه «فانتظر السَّاعة» قوله «قال كيف أضاعتها» أي قال الاعرابي كيف اضاعة الامانة وفي بعض النسخ «فقال، بالفاء ومابعده من قال في الموضعين بلافاءووجهه ان السؤال عن كيفية الاضاعة متفرع على ماقبله فلهذا عقبه بالفاء مخلاف اختيه قول «قال اذاوسد الامر الى غير اهله » جواب لقوله «كيف اضاعتها »فان قلت السؤال ا عا هو عن كيفية الاضاعة لقوله كيف والجواب هوبالزمان لابيان الكيفية فما وجهه قلت ذاك متضمن للجواب اذبازم منهبيان

ان كيفيتها هي التوسد المذكور قول «فانتظر الساعة »الفا في التفريع أوجواب شرط محذوف يعنى اذاكان الامركذلك فانتظر الساعة وليست هي جواب اذا التى في قول «اذا وسد الامر الى غير اهله » لانه الانتضمن ههنا معنى الشرط فان قلت كان ينبغى ان يقال لغير اهله قلت أنما قال الى غير اهله ليدل على معنى تضمين الاسناد «

(بيان المانى) قوله و متى الساعة » اى متى يكون قيام الساعة قوله و فكره ماقال » اى فكره رسول الله والمنه ماقاله الاعرابي ولهذا له لتفتالي الجواب فلغلك حصل الصحابة رضى الته عنهم التردد منهم من قال سمع فكره ومنهم من قال له ومنهم من قال لائه والمنافقة عن الساعة » اى عن زمان الساعة قوله و أن السائل عن الساعة » اى عن زمان الساعة قوله و افاوسد الامر » المرادبه جنس الامور التى تتعلق بالدين كالخلافة والقضاء والاقتاء ونحو ذلك ويقال أى بولاية غير اهل الدين والامانات ومن يعينهم على الظلم والنجور وعند ذلك تكون الاثمة قدن المنافة التى فرض الله عليهم حتى يؤتمن الحائن ويخون الامين وهذا المايكون افاغل الجهل وضعف أهل الحق عن القيام به فان قلت تأخر الجواب عن السؤال ههنا وهل يجوز تأخيره فها يتعلق بالدين قلت الجواب من وجون الاول بطريق المنع فنقول لانسلم استحقاق الجواب ههنا لان المسألة ليست عايج بتعلمها بله هي ما لا يكون العلم ما الله والثاني بطريق التسليم فنقول سلمنا ذلك واكنه يحتمل ان يكون عليه السلام مشتفلا في ذلك الوقت عالى السامين وعمل ان يكون عليه السلام مشتفلا في ذلك السامين وعمل ان يكون في ذلك المسالة المن و كلمان أحواب المنافقة في والسامين وعمل ان يكون في المنافقة في والسامين وعمل المنافقة في والسامين وعمل النافقة في ذلك السامين وعمل المنافقة في والسامين وعمل المنافقة في والسامين وعمل المنافقة في والسامين و المنافقة في والمنافقة في والسامين وعمل المنافقة في والسامين و المنافقة في والمنافقة في

السامعين ويحتمل اليكون في دلك الوحوم الاولف وجوب تعليم السائل لقوله والمسائل السائل مماخاره عن الذي سأل عنه الثاني فيه أن من آداب المتعلم الايسأل العالم عادام مستغلا بحديث أوغير و لان من حق القوم الذين عن الذي سأل عنه . الثاني فيه أن من آداب المتعلم الايسأل العالم عادام مستغلا بحديث أوغير و لان من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه عنهم حتى يتمه . الثالث فيه الرفق بالمتعلم وان جفافي سؤاله أوجهل لانه عليه الصلاة والسلام لم يوبع خه على سؤاله قبل اكال حديثه . الرابع في معراجه العالم عند عدم فهم السائل لقوله كيف اضاعتها . الحامس فيه جوازاتساع العالم في الجواب أنه ينبغي منه اذا كان ذلك لمنى اولمصلحة والسادس فيه التنبيه على تقديم الاسبق في السؤال لاناقانا انه يحتمل ان يكون تأخير الرسول علي الجواب لكونه مشغولا بجواب سؤال سائل آخر فته بذلك انه يجب على القاضى والمفتى والمدرس تقديم الاسبق لاستحقاقه بالسبق \*

## حَدِي بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْنَهُ بِالْعَلْمِ ﴾

أى هذا باب، ن رفع صوته فالباب خبر مبتدأ محذوف مضاف الى من وهى موصولة ورفع صوته جملة صلتها فان قلت كيف يتصور رفع الصوت بالعلم والعلم صفة معنوية قلت هذا من باب اطلاق اسم المدلول على الحمال التقدير من رفع صوته بكلام يدل على العلم فان قلت ماوجه المناسبة بين البايين قلت من حيث ان المذكور في الباب السابق سؤال السائل عن العلم والعالم قد يحتاج الى رفع الصوت في الجواب لاجل غفلة السائل ونحوها لاسما اذا كان سؤاله وقت اشتغال العالم لغيره وهذا الباب يناسب ذاك الباب من هذه الحيثية \*

لَا مَا هَكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَدْرٍ و قال تَخَلَّفَ عَنَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سَفْرَة سَافَرْ نَاها ابن ما هَكَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَدْرٍ و قال تَخَلَّفَ عَنَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سَفْرَة سَافَرْ نَاها فأَدْرَ كَنا و قَدْ أَرْ هَمَّنَا الصَّلاَةُ و نَحْنُ نَنَوضًا فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْبِهِ فَاللهُ لَالْمَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّ تَبْن أَوْ نَلَانًا ﴾

مطابقة الحديث الترجمة ظاهرة وهي قوله «فنادى باعلى صوته» وهورفع الصوت ،

\*(بيان رحاله)، وهم خسة . الاول ابوالنعمان محمد بن الفضل السدوسي وقد تقدم ، الثاني ابوعوانة بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري وقد تقدم ، الثالث ابو بشربكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفربن اياس اليشكري المعروف بابن ابي وحشية الواسطي وقيل البصري قال احمد ويحيي وابو حاتم ثقة وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث مات سنة اربع وعشرين ومائة روى له الجماعة ، الرابع يوسف بن ماهك بن بهزاد بكسر الباء الموحدة وقيل بضمها ايضاوالاول اصح وبالزاي المعجمة الفارسي المسكي نزلها سمع ابن عمر وابن عمرو وعائشة وغيرها وسمع اباه ماهك قال يحيي ثقة توفي سنة ثلاث عشرة ومائة روى له الجماعـــة ويوسف فيه سنة اوجه وقــد ذكرناها وماهك بفتح الهاء غير منصرف لانه اسم اعجمي علم وفي رواية الاصيلي منصرف وقال بعضهم فكأنه لحظ فيه الوصف ولم يبين ماذا الوصف وقد اخبذ هذا من كلام الكرماني فانه قال فان قلت العجمة والعلمية فيه عقب قول الاصيلي أنه منصرف قلت شرط العجمة مفقود وهو العلمية في العجمية لان ماهك معناه القميرفهوالى الوصف اقرب قلت كل منهما لم يحقق كلام هوالتحقيق فيه أن من يمنعه الصرف يلاحظ فيه العلمية والعجمة اما العلمية فظاهر واما العجمة فان ماهك بالفارسية تصغير ماه وهو القدر بالعرببي وقاعدتهم انهم اذا صغروا الاسم ادخلوا في آخره الكاف واما من يصرفه فانه يلاحظ فيه معنى الصفة لان التصغير من الصفات والصفة لاتجامع العلمية لان بينهما تضادا فحينئذ يبقى الاسم بعلة واحدة فلا يمنع من الصرف ولو جوز الكسر في الها. يكون عربيا صرفا فلا يمنع من الصرف اصلا لانه حينتُذ يكون اسم فاعلمن مهكت الشيء امهكه مهكا اذا بالغت في سحقه قاله ابن دريدوقي العباب مهكت الشيء اذاملسته اويكون من مهكة الشباب بالضم وهو امتلاؤه وارتواؤه ونماؤه وذكرالصغاني هذه الماذه ثم قال عقيبها ويوسف بن ماهك من التابعين الثقات و يمكن ان يقال انه عربي مع كون الهاممفتوحة بأن يكون عام أمنقو لامن ماهك وهوفعل ماض من الماهكة وهو الحهد في الجماع من الزوجين فعلى هذا لا يجوز صرفه اصلا للعلمية ووزن الفعل وقال الدارقطني ماهك اسم أمه والاكثر على انه اسم أبيه واسم امهمسيكة وعن على بن المديني ان يوسف بن ماهك ويوسف بن ماهان واحدقلت فعلى قول الدار قطني يمنع من الصرف اصلا للعامية والتأنيث فافهم، الحامس عبدالله بن عمر و بن العاص وقد تقدم ﴿ بيان لطائف اسناده ﴾ . منها أن فيه التحديث والعنعنة . ومنها انرواته مابين بصرى وواسطى ومكى .ومنها أن في رواية كريمة عن المستملي حدثنا ابوالنعمان عارم بن الفضل واقتصر غيره على أبى النعمان ( بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخاري ههنا عن ابيي النعمان وفي العلم أيضاً عن مســد وفيه وقدارهقتنا الصلاة صلاةالعصر، وفي الطهارة عن موسى ابن اسهاعيل وفيه «فادركنا وقد ارهقتناالعصر» واخرجه مسلم في الطهارة عن شيبان بن فروخ وابي كامل الجحدري عن ابي عوانة واخرجه النسائي في العلم عن ابى داود الحراني عن أبى الوليد عن معاوية بن صالح عن عبدالر حمن بن المبارك عن ابى عوانة عن ابى بشر عنه واخرجه الطحاوى عن احمد بنداود المكي عنسهل بن بكارعن ابى عوانة به (بيان اللغات)) قول «تخلف» أى تأخر خلفنا قوله «فادركنا» أى لحق بناقوله «وقدار هقتناالصلاة »اى غشيتنا الصلاة ايحملتنا الصلاةعلىادائهاوقيل قداعجلتنا لضيقوقتها وقال القاضىومنةالمراهق بالفتح فيالحجويقال بالكسير وهو الذي أعجله ضيق الوقت ان يطوف وفي الموعب قال ابو زيدره قتنا الصلاة بالكسر رهو قاحانت وارهقناعن الصلاة ارهاقا أخرناها عن وقتها وقال صاحبالعين استأخرناعنها حتى يدننو وقت الاخرى ورهقت الشيءرهقاً اىدنوت منه وفي المحكم ارهقنا الليل دنامنا ورهقتناالصلاة رهقاً حانت وفي رهقتنا الصلاة غشيتنا وفي الاشتقاق للرماني اصل الرهق الغشيان وكذا قاله ألزجاج وقال ابو النصر رهقىدنامني وقال ابن الاعرابي رهقته وارهقته بمغي دنوت منهوقال الجوهرى رهقه بالكسر يرهقه رهقاً اىغشيه قال اللة تعالى(ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة) وقال ابوزيدارهقه عسرا اذا كلفه اياه يقال لا ترهقني لا ارهقك اى لا تعسرنى لا اعسرك وقيل في قوله تعالى (ولا ترهقني من امرى عسرا) اى لاتلحق بى من قولهم رهقه الشيء اذاغشيه وقيل لاتعجلني و يجيء على قول ابي زيد لاتكلفني قوله «ويل» يقابل و يج

ويقال لن وقع فمالايستحقه ترحماً عليه .وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويل وادفي جهم لو ارسلت فيه الحبال لماعت من محرم وقيل ويل صديد اهل النار قلت ويل من المصادر التي لا أفعال لهاوهي كلة عذاب وهلاك قول « للاعقاب ، جمع عقب مثال كبد وهوالمستأخر الذي يمدك ووخر شراك النمل وقال ابوحاتم عقب وعقب مثال كبد وصفر وهيمؤنثة ولميكسروا العيزكما فيكدوك نفوقال النضر بنشميل العقب يكوزفي المتن والساقين مختلط باللحم يمشق منه مشقأ ويهذب وينقي مناللحم ويسوى منه الوترواماالعصب فالعلياءالغليظ ولاخير فيه وقال الليث العقب مؤخر القدم فهو من العصب لامن العقب وقال الاصمعي العقب ما اصاب الارض مؤخر الرجل الى موضع الشراك وفي الخصص عرش القدم اصول سلامياتها المنتشرة القريبة من الاصابع وعقبها مؤخر ها الذي يفصل عن مؤخر القدم وهو موقع الشراك من خلفها مع (بيان الاعراب) توله «تخلف وفعل وفاعله الذي عَلَيْنَ قوله «في سفرة »في عل النصب على الحال قوله «سافر ناها ، حملة في محل الجر على انهاصفة لسفرة والضمير المنصوب فيهوقع مفعولامطلقاً اي سافر ناتلك السفرة وذلك نحوقو لهم زيدا أظنه منطلق اىزيدينطاق اظن الظن اوظناقوله وفادركنا بفتح الكاف جماة من الفعل والفاعل وهو الضمير المرفوع فيه والمفعول وهو قوله «نا) قوله «وقدار هقتنا الصلاة » حملة وقعت حالاقال عياض روى برفع الصلاة على انها الفاعل وروى ارهقنا الصلاة بالنصب على انهامفعول اى اخر ناالصلاة قات روى في وجه الرفع وجهان ايضاً احدها ارهقتنا بتأنيث الفعل بالنظر الى لفظالصلاة والا خراره قنا بدون التاء لان تأنيث الصلاة غير حقيق **قوله** « ونحن نتوضاً » جملة اسمية وقعت حالاً قوله «فجعلنا» هومن افعال المقاربة ويستعمل استعال كادوهو أنه يرفع الاسم وخبره فعل مضارع بغير ان متأول باسم الفاعل نحوكاد زيد يخر جاى خارجا وانما ترك انمع كاد واثبت مع عسى لان كاد ابلغ في تقريب الشي من الحال الاترى انك اذاقلت كادت الشمس تغرب كان المعنى قرب غروبها جداوعسى اذهب في الدلالة على الاستقبال الاترى تقول عسى الله ان يدخلني الجنة وأن لم يكن هذا شديد القرب من الحال فلها كان الامر على ذاحذف علم الاستقبال مع كادو اثبت مع عسى وقدشبه بعسى من قال يرقد كان من طول البلاه ان يمصحا يهثم قوله نافي فجعلنا اسم جعل وقوله تسمح خبر ، قوله (ويل، مرفوع على الابتداء والخصص كونه مصدرا في معنى الدعاء كما في سلام عليكم وخر ، قوله للاعقاب قول «من النار» كلقمن للبيان كافي قوله (فاجتنبوا الرجس من الاوثان) ويجوزان تكون بمغي في كافي قوله تعالى (اذانو دى الصلاة من يوم الجمة) اى في يوم الجمعة قوله «مرتين» تثنية مرة وتجمع على مرات وانتصاب كلها على الظرفية قوله «اوثلاثا» شكمن عبدالله بن عمرو (بيان الماني) قول (تخلف عناالني عليه السلام في سفرة » هذه السفرة قد جاءت مبينة في بعض طرق روايات مسلم «رجعنامع رسول الله عليالية من مكة الى المدينة حتى اذا كنافي الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال فانتهينااليهم واعقابهم تلوح لم يمسها الماه فقال الذي عليه السلام ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء» قوله «وقد ارهقتنا الصلاة، وهيصلاة العصر علىماجا فيرواية مسلم مصرحة وكذا فيرواية البخارىمن طريق مسدد على ماذكرنا قول «ونحن نتوضاً فجعلنا تمسح على أرجلنا» قال القاضي عياض معناه نغسل كماهو المراد في الآية بدليل تباين الروايات وليس معناه ماأشار اليه بعضهم أنه دايل على أنهم كانوا يمسحون فنهاهم النبي ويتلاقع عن ذلك وأمرهم بالغسل وقالواأيضا لوكان غسلالامرهم بالاعادة لما صلوا وهذالاحجةفيه لقائله لانهعلي السلام قداعامهم بانهم مستوجبون النار على فعلم بقوله «ويل للاعقاب من النار» وهذا لا يكون الافي الواجب وقد أمر هم بالغسل بقوله «اسبغوا الوضوء» ولم يأت أنهم صلوا بهذا الوضو. ولاأنها كانت عادتهم قبل فيلزم امر هم الاعادة وقال الطحاوي ماملخصه انهم كانو ايمسحون عليهامثل مسح الرأس ثمان رسول الله عليالله منعهم عن ذلك وامرهم بالغسل فهذا يدل على انتساخ ما كانو ا يفعلونه من المسحوفيه نظرلان قوله تمسح على ارجلنا يحتمل ان يكون معناه نغسل غسلا خفيفا مبقعا حتى يرى كأنهمسح والدليل عليهمافي الرواية الاخرى ورأى قوماتوضؤا وكانهم تركوامن ارجلهم شيئا مهفدايدل علىانهم كانوا يغسلون ولكن غسلاقر يبامن المسح فلذلك قال لهما سنعوا الوضوءوا يضااعا يكون الوعيد على ترك الفرض ولولم يكن الفسل في الاول

فرضا عندهم لما توجه الوعيد لان المسح لو كان هو المشمول في اينهم كان يأمرهم بتركه وانتقالهم الى الفسل بدون الوعيد ولاجل ذلك قال القاضى عياض معناه نفسل كاذكرناه آنفا والصواب ان يقال ان امررسول الله عليات الوضوه وعيده وانكاره عليه في ذلك الفسل يدل على ان وظيفة الرجلين هو الغسل الوافي لا الغسل المشابه بالمسح كفسل هؤلاء وقول عياض وفد أهر هم بالسل بقوله (اسبغوا الوضوه به غير مسلم لان الامر بالاسباغ امر بتكيل الفسل والامر بالفسل فهم من الوعيد اكده بقوله (اسبغوا الوضوه به ولهذا ترك العاطف فوقع هذا تأكيد أعاما يشمل الرجلين وغيرها من أعضاه الوضوء لانه لم يقل اسبغوا الرجلين بل قال «اسبغوا الوضوه» والوضوه هو الوضوه به الوضوه هذا تأكيد أعاما العضاء اللائة و واحد عاما والوضوء عند عناه الم عند عند عند المناو بالفي وظيفة الرجلين فلذلك ذكر لفظ الاعقاب في مقابلة ذلك التقصير الحاص عنه الاعقاب في مقابلة ذلك التقصير الحاص عنه

(بيان استنباط الاحكام) الاول فيعدليل على وجوب غسل الرجلين في الوضو ، لان المسح لوكان كافيالما أوعد من ترك غسل العقب بالنار وسيأتي الكلامفيه في بابه مستوفي يتر الثاني فيهوجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وانترك البعض منها غير مجرى، \* الثالث تعليم الجاهل وارشاده \* الرابع ان الجسديعذب وهومذهب أهل السنة ع الحامس جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم ، السادس ان العالم ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن و يغلظ القول في ذلك ويرفع صوته الانكار بدالسابع تكرارالمسألة تأكيدالهاومبالغةفيوجوبهاوسيأتيذكره فيباب من أعادا لحديث ثلاثاليفهم عر الاسئلة والاجوبة) به منها مأقيل أن الرجل لهرجلان وليس له ارجل فالقياس أن يقال على رجلينا أجيب بان الجمع اذا قوبل الجمع يقيد التوزيم فتوزع الارجل على الرجال. ومنهاماقيل فعلى هذا يكون لكل رجل رجل أجيببان جنس الرجل يتناول الواحد والأثنين والعقل يعين المقصود سمافيها هومحسوس ، ومنها ما قيل ان المسح على ظهر القدملاعلى الرجلكاها أجبب بانه اطلق الرجل واريدالعض أى ظهر القدمولقرينة العرف الشرعي إذ المعهودمسح ذلكوسدا فيه نظر لاتهم ما كانوا يمسحون مثلمسح الرأس وإنما كانوا يعسلون ولكن غسلا خفيفا فلذلك اطلقوا عليه السح وقله معققناء عن قريب يه ومنها ماقيل لم خص الاعقاب بالعدّام أحيب لانها العضو التي لم تغسل وفي الغريبين وفي الحديث لا ويل للعقب من النار » أي لصاحب العقب المقصر عن غسلها كما قال ﴿ وَاسَالَ القرية ﴾ أي اهل القرية وقيل أن العقب يخص بالمؤلم من العقاب لذا قصر في غسلُهَا وفي المُنتهي في اللغة وفي الحديث «ويل للاعقاب من النار» اراد التغليظ في اسباغ الوضوء وهو التكميل والاتمام والسبوغ الشمول ، ومنها ماقيل ماالإلف واللام في الاعقاب أجيب بأنها للعهد أي الاعقابالتي رآها كذلك لهم تمسها المساء أو مكون المراه الاعقاب التي صفتها هذه لا كل الاعقاب. ومنها ماقيل أن اللام للاختصاص النافع أذ المشهور أف اللام تستعمل في الحير وعلى في التبر نحو ( لها ما كسبت وعليهاماً كتسبت ) واجيب بانها للاختصاص همنا نحو ( وان اسأتم فلها) وُمُو ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ إِلَيْمٍ ﴾ قلت وقدتستعمل آللام في موضع على وقالوا أن اللام في ( وأن أسأ تم فلها) يمغى عليها ع ومنها ماقيل كيف آخرت الصحابة رضي الله عنهم الصلاة عن الوقت الفاضل أحيب بانهم أنما اخروها عنه طمعا ان يصلوها مع الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لفضل الصلاة معه فلما خافوا الفوات استعجلوا فانكر عليهم الني عليه الصلاة والسلام يو ومنها ماقيل روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنمه أن الني صنى الله تعالى عليه وآله وسلم « رأى رجلا لم يغسل عقب فقال ويل للاعقاب من النار » وكذلك حديث مسلم عن عبد الله بنعمرو الذي مضى ذكره عن قريبوفيه ﴿ فَانْتَهِينَا اليَّهِم وَاعْقَابِهِم تَلُوح لَم يمسها المافقال عليه الصلاة والسلام ويل اللاعقاب من النار » وهذان الحديثان تصريح بان الوعيد وقع على عدم استيماب الرجل المياء وحديث البخاري يدل على أن المسح لايجري عن النسل في الرجل واحيب بأنه تردالا حديث الى معنى واحد ويكور معنى قوله « لم عسها المساء » أى بالغسل وان مسها بالمسح فيكون الوعيد وقع على الاقتصار على المسح دون الفسل قلت هذا الجواب يؤيد ماقاله الطحاوى الذى ذكرتاه عن قريب وهو لايخلو عن نظر والله اعلم،

## مع باب قول المُحدِّث عرش أو أخبر نا وأنبأ نا ك

أى هذا باب في بيان قول الحدث حدثنا وأخرنا وأنبأنا هل فيه فرق ام الكل واحد والمراد بالحدث اللغوى وهو الذي يحدث غيره لإ الاصطلاحي وهو الذي يشتغل بالحديث النبوى فان قلت ماوجه ذكر هذا الباب في كتاب العلم وماوجه المناسة بينه وبين الباب الذي قبله قلت اما ذكره مطلقا فللتنبيه على انه بني كتابه على المسندات المروبة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واما ذكره في كتاب العلم فظاهر لانه من جملة ما يحتاج اليسه المحدث في معرفة الفرق بين الالفاظ المذكورة لغة واصطلاحا واما وجه المناسبة بين البابين فهو من حيث ان المذكور في الباب السابق رفع العالم صوته بالعلم ليتعلم الحاضرون ذلك وبعلمون غيرهم بالرواية عنه فعند الرواية والنقلى عنه لابد من ذكر لفظة من الالفاظ المذكورة فينشذ ظهر الاحتياج الى معرفتها لغة واصطلاحاً ومن حيث الفرق بينها وعدمه وفي بعض النسخ اخبرنا وحدثنا وانبأنا به

﴿ وقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِي كَانَ عِنْدَا بِنِ عُمِينَةً صَرْتُ وَأَخْبَرَ نَا وَأَنْبَانَا وسَوِمْتُ واحِداً ﴾

الحيدى بضم الحامعوا بوبكر عبدالله بن الزبير القرشي الاسدى المكي احدمشا يخ البخارى وقد مر ذكره وتصدير الباب بقوله تنبيه على انه اختار هذا القول في عدم الفرق بين هذه الالفاظ الاربعة نقل هذا عن شيخه الحميدي والحميد ايضا نقل ذلك عن شيخه سفيان بن عينيَّة وهو أيضا قد ذكر وفي بعض النسخ وقال لنا الحميدى وهيرواية كريمة والاسيلي وكذاذكر ابونعيم في المتسخرجوليس في رواية كريمة وانبأنا والكل في رواية ابى ذر عيثم اعلم ان قوله قال الحيدى لايدل جزما على انه سمعه منه فيحتمل الواسطة وهواحط مرتبة من حدثنا ونحوه سواء كان بزيادة لنا اولم يكن لانه يقال على سبيل المذاكرة بحلاف نحو حدثنا فانهيقال على سبيل النقل والتحمل وقال جعفر بن حمدان النيسابورى كماقال البخارى فيهقال لي فلان فهو عرض ومناولة وقال القاضي عياض لاخلاف انه يجوز في السهاع من لفظ الشيخ ان يقول السامع فيه حدثنا وأخبرنا وانبأنا وسمعته يقولوقالانا فلانوذكر لىافلان واليهمال الطحاوى وصحح هذا المذهب ابن الحاجب ونقل هووغيره عن الحاكم انهمذهب الائمة الاربعة وهومذهب جاعة من الحدثين منهم الزهرى ويحيى القطان وقيل المعقول معظم الحجازيين والكوفيين فلذلك اختاره البخارى بنقله عن الحيدى عن سفيان بن عيبنة وقال آخرون بالمنع في القراءة على الشيخ الامقيدا مثلحدثنا فلانقراءة عليهواخبرناقراءة عليه وهومذهب المتكلمين وقال آخرون بالمنع فيحدثنا وبالجوازفي اخبرناوهو مذهب الشافعي واصحابه ومسلمين الحجاج وجهور اهل المشرق ونقل عن اكثر الحدثين منهما بن جريج والاوزاعي والنسائي وابن وهب وقيل ان عبد الله بن وهب اول من أحدث هذا الفرق عصر وصاره و الشائع الفالب على اهل الحديث والاحسن ان يقال فيهانه اصطلاح منهمارادوا بهالتمييز بينالنوعين وخصصواقراءة الشيخ بجدثنا لقوةاشعاره بالنطق والمشافهة واحدث المتأخرون تفصيلا آخروهو إنهمتي سمعوحده من لفظ الشيخ افرد فقال حدثني اواخبرني اوسمت ومتى سمعمع غيره جم فقال حدثنا أواخبرنا ومتى قرأ بنفسه على الشيخ افر دفقال اخبرني وخصصوا الانباء بالاجازة التي يشافه بها الشيخ من يخبر وكلهذا مستحسن وليس بواجب عندهم لانهذا اسطلاح ولامنازعة فيه وقال بعضهم التحديث والاخار والانباء سواموهذالاخلاف فيه عنداهل العلم النسبة الى الانة قات لانسلم ذلك لان الحديث هو القول والحبر من الحبريضم الحاه وسكون الباءوهو العلم بالعيء من خبرت الشيء أخبره خبرا وخبرة ومن ابن خبرت هذا أى علمته وأنما استواه هذه الالفاظ بالنسبة الى الاصطلاح وكل ماجاهمن لفظ الحبر ومايشتق منه في القرآن والحديث وغيرهافمناه الاسلي هوالملم فافهم

﴿ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِتَرْشُ اللهِ صِلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ وَهُو َ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ وقال شَقِيقُ عَنْ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كَامِمةً وقال حُدَّيْفَةُ صَرَّتُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَيْنِ هذه ثلاث تعاليق اوردها تنبيها على ان الصحابي تارة كان يقول حدثنا وتارة كان يقول سمعت فدل ذلك على انه لافرق بينهما والتعليق الاول الذى رواه عبدالله بن مسعود طرف من الحديث المشهور اوصله البخارى في كتاب القدروسيجيء الكلام عليه هناك ان شاه الله تعالى الثاني رواه ابو وائل شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود اوصله البخاري في كتاب الجنائز الثالث رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه اوصله البخارى في كتاب الرقاق وسيأتي ان شاء الله تعالى واسم اليمان حسل بكسر الحاموسكون السين المهمله ويقال حسيل بالتصغير بن حابر بن عمر وبن ربيعة بن جروة بالحيم المكسورة بن الحارث بن مازن ابن قطيعة بن عبس بن بغيض بفتح الموحدة وغين وضاد معجمتين بن ريث بفتح الراءوسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ثاء مثلثة بن غطفان بن سعد بن قیس بن غیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العبسی حلیف بنی عبدالاشهلمن الانصار قالوا واليمان لقب حسل وقال الكابي وابن سعد هولقب جروة وأنما لقب اليمان لان جروة اصاب دما فيقومه فهربالى المديّنة فحالف بني عبدالاشهل من الانصار فسها ، قومه اليمان لانه حالف اليمانية أسلم هو. وابوه وشهدا أحدا وقتل أبوه يومئذ قتلهالمسلمون خطأ فوهب لهم دمه واسلمت ام حذيفة وهاجرت وارادا ان يشهدابدرا فاستحلفهماالمشركون انلايشهدا معالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فحلفالهمثم سألاالنبي عليهالسلام وسأله غمر رضى الله عنه هل في عمالهم احدمنهم قال نعم واحد قال من هو قال لاأذ كرَّه فعزله عمر رضى الله تعالى عنه كأنمادل عليه وكان عمررضي اللة تعالى عنه اذامات ميت فان حضر الصلاة عليه حذيفة صلى عليه عمر رضي الله عنه والا فلا وحديثه ليلة الاحزابمشهورفيهمعجزات وكان فتحهمدان والرى والدينور على يده ولاه عمررضي اللهعنه المدائن وكان كثير السؤال لرسول الله عليه عن الفتن والشرليج تنبهما ومناقبه كثيرة روىله عن رسول الله عليه الله عشرون حديثا فالهالكرماني فيشرحه وقال الشيخ قطب الدين فيشرحه أخرجاله اثني عشر حديثا اتفقاعليها وأنفرد البخارى بثمانية ومسلم بسبعة عشر قلت فهذا يدل على سقط عدد من الكرماني امامنه واما من النساخ توفي حذيفة بالمدائن سنةستوثلاثين بعدقتل عثمان رضى اللهعنه بأربعين ليلةروى لهالجماعة ،

﴿ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم فيمًا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنُو هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم يَرْويهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهُ عَنَّ وَجَلَّ ﴾

هذه ثلاث تعاليق اخرى أوردها تنبيها على حكم العنعنة وان حكمها الوصل عند ثبوت اللقى وفيه تنبيه آخر وهو انرواية النبي عليه الصلاة والسلام انماهي عن ربه سواء صرح بذلك الصحابي ام لا والدليل عليه ان ابن عباس رضى الله عنهما روى عنه حديثه المذكور في موضع آخر ولم يذكر فيه عن ربه لايقال ذكر العنمنة لاتعلق له بالترجمة وكذا ذكر الرواية لانانقول لفظ الرواية شامل لجميع الاقسام المذكورة وكذا لفظ العنعنة لاحماله كلا من هذه الالفاظ الثلاثة وهذه التعاليق وصله البخارى في كتاب التوحيد وهؤلاء الصحابة قددكروا فيامضي واما ابوالعالية فقد قال الشيخ قطب الدين في شرحه هو البراء بالراء المشددة واسمة زياد بن فيروز البصرى القرشي مولاه وقيل اسمه اذينة وقيل كلثوم وقيل زياد بن اذينة سمع ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم قال ابو زرعة ثقة توفي سنة تسعين روى له البخارى ومسلم وانما قيل له البراء واسمه يوسف وكان يبرى النبل ومثله ابومعشر البراء واسمه يوسف وكان يبرى النبل وقيل ببرى العود ومن عداهم البراء عنفف وكله يمدود وقال الكرماني ابو العالية بالمهملة والتحتانية الظاهر اله رفيع

بضم الراء وفتح الفاء ابن مهران الرياحي اعتقدامراً من بني رياح ادرك الجاهلية واسلم بعدموت رسول الله عليه وسلم بسنتين مات سنة تسعين ورياح بالمثناة النحتانية حيمن بني يميم وقال بعضهم ابوالعالية المذكور مهنا هوالرياحي وهور فيع بضم الراء ومن زعمانه البراء بالراء المثقلة فقدوهم فان الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه قلت كل واحدمن ابي العالية البراء وابي العالية رفيع من الرواة عن ابن عباس وترجيح احدها على الآخر في رواية هذا الحديث عن ابن عباس محتاج الى دليل وقوله فان الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه محتاج الى نقل عن احد من يعتمد عليه عن

٣ ﴿ وَرَشَىٰ وَنَدَيْبَةُ مُرَشَىٰ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَمْفَوَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادِ عَنِ ابْنِ عُمُرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْفُطُ ورَقَهَاوا نِهَا مَثَلُ المُسْلِم فَحَدَّ وَفِي مَا فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

مَطَابِقَة الحديث للترجمة في قوله «ثم قالوا حدثنا ماهي يارسول الله» وفي قوله «فحدثوني ماهي» فان قلت الترجمة بثلاثة الفاظ وهي التحديث والاخبار والانباء وليس في الحديث الالفظ التحديث قلت الفاظ الحديث مختلفة فاذا جمعت طرقه يوجد ذلك كله فغي رواية عبد الله بن دينار المذكورة ههنا لفظ حدثوني ماهي وفي رواية نافع عنه في التفسير عند البخاري أيضا اخبروني وفي رواية الاسهاعيلي عن نافع عنه انبؤني فاشتمل الحديث المذكور على هذا الالفاظ الثلاثة التي هي الترجمة (بيان رجاله) وهم خسه والكل ذكر وا (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) اخرجهالبخارى في كتاب العلمهذافي ثلاثة مواضع عن قتيبة عن اسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عن ابن عمر وعن خالد ابن مخلد عن سليان عن ابن ديناربه وعن على عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وعن اسماعيل عن مالك عن ابن دينار به وفيه «فقالو ايار سول الله اخبرنابها» و اخرجه في البيوع في باب بيع الجمار و اكله عن ابي عو انة عن ابي بشرعن مجاهدعن ابن عمر وفي الاطعمة عن عمر بن حفص عن أبيه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر وعن ابي نعيم عن محمد ابن طلحة عن زيد عن مجاهد عن ابن عمر ولفظ حديث عمر بن حفض «بينانحن عندالذي عليه الصلاة والسلام جلوس اذآتي بجمارنخلة فقال عليه الصلاة والسلام ان من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فاردت ان أقول هي النخلة يار سول الله ثم النفت فاذا إناعاشر عشرة انا احدثهم فسكت فقال النبي عَلَيْنَا في هي النخلة ، وفي اول بعض طرقه وكنت عندالنبي عَلَيْنَةً وهوياً كل الجار» وأخرجه في الادب في باب لا يستحيى من الحق عن آدم عن شعبة عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لايسقط ورقها ولا يتحات فقال القوم هي شجر ةكذافأ ردت ان اقول هي النخلة واناغلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة » وعن شعبة عن خبيب عن حفص عن ابن عمر مثله و زاد ه فحدثت به عمر فقال لوكنت قلته الكان احب الى من كذا وكذا » و آخر جه مسلم في تلوكتاب النوبة عن محمد بن عبيد عن حاد عن ايوب عن ابي الجليل وعن ابي بكر وابن ابي عمر عن سفيان عن ابي غيح وعن ابي نمير عن ابيه عن سيف بن سلمان وقال ابن ابي سلمان كلهم عن مجاهد به وعن قتيبة وابي ايوب وابن حجر عن اسمعيل بن جعفر عن ابن دينار عن ابن عمر به وفي بعضها قال ابن عمر « فالتي الله تعالى في روعي أنها النخلة » الحديث بير

(بيان اللغات) قوله «من الشجر» قال الصغاني في العباب الشجر والشجرة ما كان على ساق من نبات الارضوقال الدينوري من العرب من يقول شجرة وشجرة فيكسر الشين ويفتح الجيم وهي لغة لبنى سليم وارض شجراء كثيرة الاشجار ولا يقال وادششجر وواحد الشجراء شجرة ولم يأت على هذا المثال الااحرف يسيرة وهي شجرة وشجراء وقصة وقصاء وطرفة وطرفة وطرفة وحلفة وحافاء وقال سيبوبه الشجراء واحدوجم وكذلك القصباء والطرفاء والحلفاء وقال الزمخشري

الشجرة بكسر الشين والشيرة بكسر الشين والياء وعن أبي عمر وانه كرهها وقال يقر أبها برابر مكة وسودانها قول «البوادي» جمع بادية وهي خلاف الحاضرة والبدو مثل البادية والنسبة اليهما بدوى وعن ابن زيد بداوى واصاها با و دال و و اومن البدو وهو الظهور وهو ظاهر في معنى البادية وفي بعض الروايات البواد بحذف الياء وهي لفة قول «النخلة» واحدة النخل وفي الساب النخل والنخبل عمني واحدة الواحدة نخلة عد

(بيان الاعراب) قوله «شجرة » نصب لانه اسم ان وخبرها قوله «من الشجر » وكلة من التبعيض و يجوزان يكون المنى من جنس الشجرة قوله «لا يسقط ورقها » جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على انها صفة لشجرة قوله « وانها » بالكسر عطف على ان الاولى قوله « ماهى » مبتداً وخبر والجلة سدت مسد المفعولين لفعل التحديث قوله « انتخلة » بفتح ان لانها فاعل وقع والتخلة مرفوع لانها خبر ان قوله «حدثنا ماهى » مبتداً وهى خبر ، والجلة سدت مسد المفعولين ايضاقه له «هى انتخلة » مبتداً وخر وقعت مقول القول »

(بيان المانم) قوله «انمن الشجر شجرة» مخرج على خلاف مقتضى الظاهر لان المخاطبين فيه كانوا مستشرفين كاستشراف الطالب المتردد فلذاك حسن تأكيده بان وصوغه بالجلة الاسمية قوله «لا يسقط ورقها صفة سلية تبين ان موصوفها مختص بها دون غيره قوله «وانها مثل المسلم» كذلك مخرج على خلاف مقتضى الظاهر كا ذكر ناقوله « فوقع الناس في شجر البوادى » اى ذهبت افكار هم الى شجر البوادى و ذهلوا عن النخلة فجل كل منهم يفسر هاينوع من الإنواع بقال وقع الطائر على الشجرة اذائر ل عليها قوله «قال عبد الله» اى عبد الله بن عررضى الله عنهما قوله « فاستحيب بقال وقع الطائر على الشهر في المائم وفي رواية على الناهم في المهم في المواجد الله من المناول على الناهم وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند البخارى في باب الحياء في المعم المن يكون لى كذا وكذا » البخارى في باب الحياء في المعم المن يكون لى كذا وكذا » المناه عاد المن صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المن صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المن صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المن حيان في صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المناهم في المناهم في صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المناهم في المناهم في صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المناهم في المناهم في صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المناهم في المناهم في المناهم في صحيحه «احسبه قال حرائهم » منه المناهم في المناهم في صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المناهم في المناهم في صحيحه «احسبه قال حرائعم » منه المناهم في ساء في المناهم في ساء في المناهم في ساء في ساء في المناهم في ساء في المناهم في ساء في ساء في المناهم في ساء في سا

(بيان البيان) قوله «مثل المسلم» بفتح الميم والثامعافي رواية الاصلى وكريمة وفي رواية ابي ذرمثل بكسر الميم وسكون الثاء قال الجوهرىمثلكلةتسوية يقال هذامثله ومثيله كما يقال شبهه وشبيه بممنى وقال الزمخصرى المثل في اصل كلامهم بمغى المثل يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل ولم يضربوا مثلا ولارأو اهلا للتسييرولاجديرا بالتداول والقبول الاقولا فيهغرابة من يعضالوجوء قلت لضرب المثل شأن في ابراز خبيئات المعانى ورفع الاستارعن الحقائق فان الامثال ترى المخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهة ولايضر مثل الاقول فيهغر ابة فان قلت ما الموردوما ألمضرب قلت المورة التي وردفيها ذلك القول والمضرب هى الصورة الى شبهت بها هثم اعلم أن المثل له مفهوم الموى وهو النظير ومفهوم عرفي وهو القول السائر ومعنى مجازى وهو الحال الغريبة واستعير المثل هنا كاستعارة الاسدللمقدام للحال العجبية اوالصفة الغريبة كأنه قيل حال المسلم العجيب الشأن كحال النخلة اوصفة المسلم الغريبة كصفة النخلة فالمسلم هو المشبه والتخلة هو المشبه بهاو اماوجه الشبه فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم هو كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ممرهاووجودهاعلى الدوام فانهمن حين يطلع ممرهالايزال يؤكل منه حتى يبس وبعدان يبس يتخذمنها منافع كثيرةمن خشهاوورقها واغصانها فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومحاضر وحصرا وحبالاواواني وغير ذلك بماينتفع بعمن اجزائهاتم آخرهانواها ينتفع بهعلفاللابل وغيره ثمجهال نباتها وحسن تمرتها وهي كلهامنافع وخيروج الوكذلك المؤمن خير كلهمن كثرة طاعاته ومكارم اخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقةوسائر الطاعات هذاهوالصحيح فيوجه الشبهوقال بعضهم وجهالتشبيه ان النخاةاذا قطمت رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر وقال بعضهملانهالاتحمل حتى تلقح وقال بعضهملانها تموت اذاه زقت اوفسدماهو كالقلب لهاوقال بعضهم لان لطلعها رائحة المي وقال بعضهم لانهاتمشق كالانسان وهذه الاقوال كلهاضعيفة من حيثان التشبيه أعاوقع بالسلم وهذه الماتي تشمل المسلم والكافر قوله «حدثنا» صورة امر ولكن المرادمنه الطلب والسؤال وقدعلم أن الامر أذا كان

بالملووالاستملاء يكون حقيقة في بابه واذاكان لمساويه يكون التماساواذا كان لاعلى منه يكون طلبا وسؤالا فافهم عه (بيان استنباط الاحكام) ، الاول فيه استحباب القاء العالم المسألة على أصحابه ايختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر الثانى فيه توقير الكار وترك التكلم عندهم وقدبوب عليه البخارى بإبا كماسيأتي انشاء الله تعالى ، الثالث فيه استحاب الحيامالميؤدالىتفويت مصلحةولهذاتمني عمررضي اللةعنان يكونابنه لميسكت ، الرابعفيه جواز اللغزمع بيانه قان قلت روى ابوداودمن حديث مماوية عن النبي عليا الله وانه نهى عن الاغلوطات قال الاوزاعي احدرواته هي صماب المسائل قلت هو محمول على مااذا اخرج على سيل تعنيت المسؤل اوتعجيزه اوتخجيله ونحوذلك ، الخامس فيهجواز ضرب الامثال والاشباء لزيادة الافهام وتصوير المهانى فيالذهن وتحديدالفكر والنظر فيحكم الحادثة ته السادس فيه تلويح الى انالتشبيه لاعمومله ولايلزمأن يكون المشبه مثل المشبه به فيجميع الوجوه ، السابع فيه ان العالم الكبير قديخ في عليه بمض ما يدركه من هو دونه لان العلم منح الهية ومواهب رحمانية وان الفضل بيدالله يؤتيه من يشاه يج الثامن فيه دلالة على فضيلة النخل قال المفسر ون ضرب اللهمثلا كمة طبية لااله الاالله كشجرة طبية هي النخلة اصلها ثابت في الارض وفرعها في السهاهاى رأسهاتؤتي اكلها كلوقت وقدشيه الة الايمان بالنخلة لثبات الايمان في قلب المؤمن كثبات النخلة في منبتها وشبه ارتفاع عملهالى السهامارتفاع فروع النخلة ومايكتسبه المؤمن من ركة الايمان وثوابه في كلوقت وزمان بماينال من ممر النخلة في اوقات السنة كلهامن الرطب والتمر وقدورد ذلك صريحا فمارواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن افع عن ابن عمر قال ﴿ قَرَ أَرْسُولُ اللَّهُ عَلِيْكُ اللَّهِ فَذَكَّرُ هَذَهُ الأَّيَّةِ فَلَا النَّحَلَّةُ فَمْعَيْ ال انكلملكان سنى فقال رسول الله عليه السلام هي النخلة ، وروى ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رض الله عنهماان الذي عَلَيْنَا الله قال ومن يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن اصلها ثابت وفرعها في السماه» فذكر الحديث وروى البزار ايضامن طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ «مثل المؤمن مثــ ل النخلة فما أتاك منها نفعك «هكذا أورده مختصرا واسناده صحيح وقال البزار لمبرو هذا الحديث عن النبي عليه السلام بهذا السياق الاابن عمر وحده ولماذكر ه الترمذي قال وفي الباب عن أبي هريرة قلت أخرجه عدبن حيدفي تفسير ه بلفظ مثل المؤمن مثل النخلة وروى الترمذي ايضاو النسائي وابن حيان من حديث السُّ رضي الله عنه ان الذي عَلَيْكُ «قر امثلا كلة طيبة كشجرة طيبة قالهي النخلة» تفرد برفعه حمادبن سلمة وقال الـكرماني قيل ان النخلةخلقت من بقية طينة آدم عليـــه السلام فهي كالعمة للاناسي قلت روى فيه حديث مرفوع ولكنه لم يثبت ه

باب طرح الإمام المستُلة على أصحابه ليختبر ماعندهم من العيلم النبي على المنتقلة على أصحابه ليختبر ماعندهم من البن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من السّجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها ممثل المسلم حد و في ماهي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها الناخلة من قالواحد الما ماهي يارسول الله قالهي النه الماهي النه الماهي يارسول الله قالهي النه الماهي النه الماهي المناه على المعام المسألة على المحابه ليختبر الياتية والمناسبة بين البابين ظاهرة فان الحديث فيها واحد عن صحابي واحد غير ان الاختلاف في الترجة فلذلك اعاد الحديث واما النفاوت في نفس متن الحديث فشي ويسير وهو وجود الفاء في فحدثوني في الباب الاول وهم الملاقاء على الفي بعض النسخ كلاها بالفاء فان قلت ما الفرق بين الذي بغيرها قلت الاصل عدم الفاء لمدم الجه الحاممة بين المختب المقطف اما الاول فهو الفاء التي وقعت جوابا لشرط محذوف تقديره ان عرفتموها فدثوني فان قلت اذا كانت اعادة الحديث لاجل استفادة الترجمة التي عقد الباب لها منه في الفائدة في تغيير رجالة فدثوني فان قلت اذا كانت اعادة الحديث لاجل استفادة الترجمة التي عقد الباب لها منه في الفائدة في تغيير رجالة

الاسناد قلت قال الكرماني المقامات مختلفة فرواية قتية البخارى انما كانت في مقام بيان معنى التحديث ورواية خالد في مقام بيسان طرح المسألة فلهذا ذكر البخارى في كل موضع شيخه الذى روى الحديث له لذلك الامر الذى روى لاجهم عمافيه من التأكيد وغيره قلت فيه فائدة اخرى وهوالتنبه على تعدد مشايخه واتساع روايته حتى انه ربما اخر جحديثا واحدامن شيوخ كثيرة ثم خالدبن مخلد بفتح اليم وسكون الحاه المجمة ابوالهيثم القطواني بفتح القاف والطاء البحلي مولاهم الكوفي وقطوان موضع بالكوفة روى عن مالك وسلمان بن بلال وغيرها روى عنه اسحق بن راهويه وابنا ابي شيبة ومحمد بن بندار والبخارى عن ابن كرامة عنه قال احمد بن حنبل وابوحاتم لها حاديث مناكر وقال يحين معين مابه بأس وقال ابوحاتم بكتب حديثه وقال ابن عدى هومن المكثرين في محدثي الكوفة وهو عندى ان شاء الله لاباس به وروى القية غير امي داود عن رجل عنه مات في الحرمية واسمه محمد بن عبد الرحمن هوابن بلال ابو عمد ويقال ابو ايوب التيمي القرشي المدنى مولى عبد القبين ابي عتيق واسمه محمد بن عبد الرحمن هوابن بكر الصديق كان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلامفتيا ولى خراج المدينة وتوفي بها سنة اثنين وسعين ومائة في خلافة هرون الرشيد وقال احد لاباس به ثقة وعن محمين ثقة صالح روى له الجاعة هو المناهد وقال احد لاباس به ثقة وعن محمين ثقة صالح روى له الجاعة هو الناهد وقال احد لاباس به ثقة وعن محمين ثقة صالح روى له الجاعة به

#### باب القراءة والعرّض على المُحدّث

اىهذاباب فيبيان حكمالقراءة والعرض على المحدث قوله ﴿على المحدث عِتْمَلَقُ بِالقَرَاءَةُ والعرض كليهما فهو من باب تنازع العاملين على معمول واحد وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول هو قراءة الشيخ والمذكور فيهذا الباب هوالقراءة على الشيخ والسماع عليه وهذه مناسبة قوية وقال الشيخ قطب الدين لمسأ ذ كرالبخاري فيالبابالاول قراءة الشيخ وهوقوله بابقول المحدث حدثنا واخبرنا وأنبأناعقب بهذا الماب فذكر القراءة على الشيخ والسماع عليه فقال بابالقراءة والعرض على المحدث وكان منحقه ان يقدم هذاالباب على باب قول المحدث حدثنا وأنبأنا لان قول المحدث حدثنا وأنبأنا فرع عن تحمله هل كان بالقراءة أو بالعرض أو يقول باب قراءة الشيخ ثم يقول باب القراءة على المحدث قلت كلامه مشعر ببيان المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبل الباب السابق علىهذا ألباب وهو بابقول المحدث حدثنا واخبرنا وحق المناسبة هوالذي يكون بين البابين المتواليين كما ذكرناه الاَّن وقوله وكانمنحقه الخ ليسكذلك بلالذىرتبه هوالحق لانا قدقلنا انالمذكور فيالبابالسابق هوقراءةالشيخ وفيهذا البابالقراءة علىالشيخ وقزاءةالشهيخ أقوى والاقوىيستحق التقديم فانقلت مامقصود البخارى منوضعهذا الباب المترجم بالترجمة المذكورة قلت ارادبهالرد على طائفة لايعتــدون الإبمايسمع من الفاظ المشايخ دونمايقرا له عليهم ولهذا قال عقيب الباب ورأى الحسن والثورى ومالك القراءة جائزة الح فان قلت ماالفرق بين مفهومي القراءة والعرض قلت المفهوم من كلام الكرماني ان بينهما مساواة لانه قال المراد بالعرض هو عرض القراءة بقرينة مايذكر بعد الترجمة ثم قال فان قلت فعلى هذا التقدير لايصح عطف العرض على القراءة لانهنفسها قلت العرض تفسير القراءة ومثله يسمى بالعطف التفسيرى وقال بعضهم أنماغاير بينهما بالعطف لمابينهما من العموم والخصوض لأن الطالب أذاقرأ كان اعممن العرض ومن غيره ولايقع العرض الابالقراءة لان العرض عبارة عمايعارضبه الطالب اصل شيخه معه اومع غير وبحضرته فهواخص من القراءة قلت هذا كلام مخبط لانه تارة جعل القراءة اعهمن العرض وتارة جعلها مساوية له لان قوله لانالطالب اذا قرأ كاناعم من العرض ومن غيره مشعر بأن بين القراءة والعرض عموما وخصوصا مطلقا لاستلز امسدق احدها مسدق الآخر كالانسان والحيوانوقوله ولايقع العرضالا بالقراءةمشعر بان بينهما مساواةلانهما متلازمان في الصدق كالانسانوالناطق والتحقيق في هذا الموضع ان العرض بالمغني الاخص مساو للقراءة وبالمعني الاعم يكون بينهما عموم وخصوص مطلق لاستلزام صدقأحدهما صدق الاكخر والمستلزمأخص مطلقا واللازم أعمفالقراءة بمنزلة الانسان والعرض بمنزلة الحيوان وانما قلنا ان العرض له معنيان لانه لايخلو اما أن يكون بقراءة او لا فالاول يسمى عرض قراءة والثانى عرض مناولة وهو أن يجىء الطالب الى الشيخ بكتاب فيعرضه عليه فيتأمل الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده اليه ويقول له وقفت على مافيه وهو حديثى عن فلان فأجزت لك روايته عنى ونحوه • وراًى الحكسن والتَّوْر يُ ومالكُ القراءة جائزة ﴾

أراد بالمض هذا شيخه الحميدي فانه احتج في جواز القراءة على المحدث في صحة النقل عنه بحديث ضهام بن ثعلبة فانهقدم على النبي عليه الصلاةوالسلام وسأله عن الاسلام ثم رجع الى قومه فاخبرهم به فاسلموا قو**له «آلة** أمرك » بهمزة الاستفهام في لفظة « آلله » وارتفاعه بالابتداء وقوله «أمرك» جملة خبره قول «أن نصلي الصلاة » أي بأن نصلي والباء مقدرة فيه ونصلي اما بناء الخطاب أو بنون الجمع المصدرة على مايأتي بيانه عن قريبان شاءالله تعالى قول « قال نعم » أى قال الذي عَلَيْكُ نعم الله امرنا بأن نصلى قول « قال فهذه قراءة » أى قال البعض الذي احتج في القراءة على العالم بحديث ضهام هذه قراءة على النبي عَلَيْكُ وقال الكرماني أي قال البعض المحتج وهو الحسن والثوري ونحوها وليس كذلك فان المراد بالبعض هو الحميدي كما ذكرنا (فات قلت) يحتمل أن يكون هذا المحتج بعض المذكورين اعني الحسن والثوري ومالكا قلت لايمنع من ذلك وَلَكُن حق العبارة على هذا أن يقال قال البعض المحتج من هؤلاء المذكورين لاكما يقوله الكرماني قُولِه « قراءة على الذي » هكذا هو في غالب النسخ باظهار كلة على التي للاستعلاء وفي بعضها قراءة الني فان صحت تكون الاضافة فيه للمفعول ويقدر على فيه قوله « فاجازوه » أى قبلوا منه وليس المراد الاجازة المصطلحة بين أهل الحديث والضمير المرفوع فيه يرجم الى قوم ضمام وجوز الكرماني ان يرجع الضميرالي الذي عليه الصلاة والسلام وصحابته وهذا بعيد سما من حيث المرجع. لإيقال اجازة قومه لاحجة فيه 'نانهم كفرة لأنا نةول المراد الاجازة بعد الاسلام أو كان فيهم مسلمون يومئذ فان قلت قوله اخبر قومه بذلك ليس في الحديث الذي ساقه البخاري فكيف يحتج به قلت أن لم يقع في هذا الطريق فقد وقع في طريق آخر ذكره أحمد وغيره من طريق ابن اسحاق قال حدثتي محمد بن الوليد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «بعث بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة ، فذكر الحديث بطوله وفي آخره ان ضهاما قال لقومه عند مارجع اليهم« ان الله قدبعث رسولاوانزل الله عليه كتابا وقد جنتكم من عنده بما أمركم به ونها كم عنه قال فوالله ماأمسي في ذلك اليوم وفي حاضرته رجل ولا امرأة الا مسلما ، \* ﴿ وَاحْتَجُ مَالِكُ ۚ بَالصَّكِّ يُقُوٓ أَ عَلَى القَوْمِ فَيَقُوْلُونَ أَشْهَدَنَا فَلَانٌ ۖ وَيُقْرَأُ ذَلكَ قِراءَةً عَلَيْهِمْ ويُقْرَأُ على المُقْرِيءِ فَيَقُولُ القاري ﴿ أَقْرَالَى فَلانُ ﴾

اراد بالصك المكتوب الذي يكتب فيه اقرار المقر قال الجوهرى الصك الكتاب وهو فارسى معرب والجمع صكاك وصكوك وليلة العباب وهو بالفارسية صك والجمع اصك وصكاك وصكوك وليلة الصك ليلة البراءة وهي ليلة النصف من شعبان لانه يكتب فيها من صكاك الاوراق قوله « يقرأ » بضم الياء فيه وكذلك في ويقرأ الثاني

قوله « فلان » منون وفي بعضها بعد فلان وانما ذلك قراءة عليهم وقال ابن بطال وهذه حجة قاطعة لان الاشهاد أقوى حالات الاخبار واما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه الحطيب في الكتابة من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليبه أيقول الرجل حدثني قال نعم كذلك القرآن اليس الرجل يقرؤ على الرجل فيقول اقرأني فلان فيكذلك أذا قرى على العالم صح أن يروى عنه وروى الحاكم في علوم الحديث عن طريق مطرف قال صحبت مالكا سمع عكرة سنة فما رأيت قرأ المرطأ على احد بل يقرؤن عليه قال وسمعته يأبي اشد الآباء على من يقول لايجزيه الا السماع من لفظ الشيخ ويقولكيف احد بل يقرؤن عليه قال وسمعته يأبي القرآن والقرآن أعظم من

﴿ مَرْشُنَا مُحَمَّةُ بِنُ سَلاَمٍ مَرْشُنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَن عُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ قال لا باس بالقِراءة على العالِم ﴾

هذا اسناده فياذ كره عن الحسن او لامعلقاعن محمد بن سلام بتخفيف اللام على الاسع البيكندى عن محمد بن الحسن ابن عمر ان المزنى قاضى واسط آخر به البخارى هذا الاثر هنا خاصة وثقه ابن معيز وقال ابوزرعة وابوحاتم واحمد ابس مبيلة المعروف بالاعرابي عن الحسن البصرى وروى به بأس توفي سنة تسعو عمانين ومائة وهو يروى عن عوف بن ابي جميلة المعروف بالاعرابي عن الحسن البحر ابي ان رجلا الحطيب هذا الاثر باتم سياقامنه من طريق احمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطى عن عوف الاعرابي ان رجلا سأل الحسن فقال ياأبا سعيد منزلى بعيد والاختلاف يشق على فان لم تكن ترى بأسا قرأت عليك قال ما ابالى قرأت عليك الما ابلى الحسن فقال ياأبا سعيد منزلى بعيد والاختلاف يشق على فان لم تكن ترى بأسا قرأت عليك قال ما ابالى قرأت عليك الما ابلى القراءة على العالم اى الشيخ وقوله على العالم ليس خبرا لقوله لابأس بل هو متعلق بالقراءة على القراءة على العالم اى الشيخ وقوله على العالم ليس خبرا لقوله لابأس بل هو متعلق بالقراءة على المائم وقراء تأس أن تقول عن سفيان القراء أو ي على المائم وقراء تأس أن تقول عن مائك وسفيان القراء أو على المائم وقراء تأبي سوائه العسى بالمهملتين عن سفيان الثورى ومائك بن أنس اولامعلقاعن عبيدالله بن موسى بن باذام العبسى بالمهملتين عن سفيان الثورى قوله «فلابأس» اى على القارى ان يقول حدثنى كماجازان يقول اخبرنى فهومشعر بان لاتفاوت عنده من سفيان الثورى قوله «فلابأس» اى على القارى ان يقول حدثنى كماجازان يقول اخبرنى فهومشعر بان لاتفاوت عنده من سفيان الثورى قوله «فلابأس» اى على القارى "ان يقول حدثنى كماجازان يقول اخبرنى فهومشعر بان لاتفاوت عنده من سفيان الثورى قوله «فلابأس» اى على القارى "ان يقول حدثنى كماجازان يقول اخبرنى فهومشعر بان لاتفاوت عنده من سفيان الثورى قوله «فلابأس» اى على القارى "ان يقول حدثنى كما المائم و توراء تمن المائم و توراء ته أله المائم و توراء ته أله و توراء ته أله المائم و توراء ته أله و توراء ت

هذا اساده فياذ كره عن سفيان الثورى ومالك بن أنس اولامملقاعن عيدالله بن موسى بن باذام العسى بالمهملتين عن سفيان الثورى قوله «فلابأس» اى على القارى أن يقول حدثى كما جازان بقول اخبرنى فهو مشعر بان لا نفاوت عنده بين حدثى وأخبرنى وبين ان يقر أعلى الشيخ او يقرؤه الشيخ عليه قوله «قال» أى البخارى وسمه مت اباعاصم وهو الضحاك ان محل بن الضحاك بن مسلم بن رافع بن الاسود بن عمرو بن والان بن ثملة بن شيبات البصرى المشهور بالنبيل بفتح النون وكسر الباه الموحدة وسكون الياه آخر الحروف وفي آخره لام لقب به لانه قدم الفيل البصرة فذهب الناس ينظرون اليه فقال البن جريج مالك لا تنظر فقال لا أجد منك عوضافقال انت نبيل او لقب به لكبرانفه اولانه كان يلازم زفر رحم الشه تمالى وكان حسن الحال في كسوته وكان ابوعاصم آخر رث الحال ملازما له فجاء النبيل يوما الى بابه فقال الحادم لزفر ابوعاصم بالباب فقال له أيهمافقال ذلك النبيل وقيل لقبه المهدى مات في ذى الحجة سنة اثنتى عشرة وما تتنفوا بعدنك في ساواتهماللسماع من لفظة الشيخ في الرتبة أو ووقي على المنام والمنام والمنام والمنام والمناب المنام وذكر الدارقطنى في كتاب الرواة عن مالك النبي ذئب ومالك في رواية وآخرون واستحب مالك القراءة على قراءة السيخ وساعه قاله ابو حنيفة وابن ابى ذئب ومالك في رواية وآخرون واستحب مالك القراءة على المالم وذكر الدارقطنى في كتاب الرواة عن مالك أنه ندهب معنام علماء الحجاز والكوفة وهومذهب مالك واتباعه من علماء المحاز والكوفة وهومذهب الكارى وغيره ها

لما ذكر احتجاج بعضهم في القراءة على العالم لحديث ضمامين ثعلبة اخرجه ههنا بتمامه (بيان رجاله). وهم خسة اللاول عبد الله بن يوسف التنيسي وقدم به الثاني الليث بن سعد المصرى وقدم الثانث سعيد بن ابي سعيد المقبرى وقد من به الرابع شريك بن عبد الله بن ابي غربفت النون وكسر الميم القرشي ابوعبد الله المدنى القرشي وقال الواقدى الليثي وقال غيره المحد الموقد المسلم المناني وجده ابوغر شهداً حدامع المشركين شم هداه الله الما الله المسمع انس بن مالك وسعيد بن المسيب وابا سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار وغيرهم روى عنده مالك وسعيد المقبرى واسماعيل بن جعفر وسلمان ابن بلال وغيرهم قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال يحيى بن معين ليس به بأس وقال ابن عدى شريك رجل مشهود من الهراهل المناقد حدث عنه الثقار وي عنه ثقة فلابأس به الاان يروى عنه ضعيف روى له الجماعة الا الترمذي توفي سنة اربعين ومائة الحامس أنس بن مالك وقدم \*

(بيان اطالف اسناده) . منهاان فيه التحديث والعنعنة والسهاع بهومنها ان رواته ما بين تنيسى و مصرى و مدنى به و هنها ان فيه رواية تابعي عن تابعي فان قلت هذا الحديث فيه اختلاف من وجهين احدهاان النسائي رواه من طريق يعقوب ابن ابراهيم بن سعد عن الليث قالحدثني محدبن عجلان وغيره عن سعيد . والثاني اخرجه النسائي ايضا والبغوى من طريق الحارث بن عمر عن عبد الله العمرى عن سعيد عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه وأخرج ان منده من طريق الضحاك بن عثمان عن سعيد المه المهمي عن ابي هريرة قلت اما الاول فانه يمكن ان يكون الليث قد سمع من سعيد بواسطة ثم المنه في ابن وهب عن الليث و المالئاني فلان الليث البيث المين عن من المين عن الليث و و النسائي في الصوم عن عيسى بن حماد عن الدين من المربع ابن ابراهيم بن سعد عن عيد عن الميث عن الليث حد ثني ابن عجلان وغيره من اصحابنا عن سعيد المقبرى و اخرجه ابن ما جه في الصلاة عن عيد عسي بن حماد به به

(بيان اللغات) قوله «على جل» وهوزوج الناقة وتسكين الميم فيه لغة ومنه قراءة ابى السماك (حتى ياج الجمل) بسكون الميم والجمع جالو جالة وجمالات وجمائل واحمال قوله «فاناخه» يقال انخت الجمل ابركته ويقال ايضاً اناخ الجمل نفسه الى برك وقال ابن الاعرابي لايقال اناخ ولاناخ قوله «ثم عقله» بفتح العين المهملة والقاف قال الجوهرى عقلت البعير الى برك وقال ابن الاعرابي لايقال اناخ ولاناخ قوله «ثم عقله» بفتح العين المهملة والقاف قال الجوهرى عقلت البعير الى بدلا المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق

اعقله عقلا وهوان بتى وظيفه معذراعه ليشدهاجيعا في وسط الذراع والوظيف هومستدق الساق والدراع من الابل والحبل الذى يشدبه هوالعقال والجمع عقل قوله «متكى» مهموز بقال اتكا على الشيء فهومتكي والموضع متكا كله مهموز الا خر و توكات على العصا وكل من استوى على وطاه فهومتكا وهذا المني هو المراد في الحديث قوله « بين ظهر انيهم» بفتح الظاء والنون وفي الفائق يقال اقام قلان يين ظهر اني قومه وبين ظهر انيهم اى بينهم واقحم لفظ الظهر ليدل على ان اقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم اى منهم والاستناد اليهم وكان منى التثنية فيه ان ظهر امنهم قدامه وآخر وراء و فهومكتوف من جانبيه ثم كثر استماله في الاقامة بين القوم مطلقاً وان لم يكن مكتوفا واما زيادة الالف والنون بعد التثنية فاعاهي التألي يدكما تراد في النسبة لي النسبة الى النفس ونحوه قوله «فلا تجد على » بكسر الحيم اى لا تفضب يقال وجد على عوجدة في النسبة الى النفس ووجد ضالته وجدانا ووجد في الحزن وجدا ووجد في المانى والمضارع في المان والمنارع مختلفة المصادر مجسب اختلاف المانى قلت لانسلم ذلك بل يقال وجد مطلوبه يجده بكسر الجيم و يجده بالضم وهى لغة عامرية ووجد بكسر الجيم المختلف المانى قلت الذي والدرك الموادر و الفي بيده بكسر الجيم و يجد بضمها موجدة ووجدانا ايضا حكاها بعضهم وانشد الفراه في نوادره لصخر الغيم ثي انفسب يجد بكسر الجيم و يجد بضمها موجدة ووجدانا ايضا حكاها بعضهم وانشد الفرده ونوادره لصخر الغيم ثرابنه تليدا

وقالت لن تری ابدا تلیداً \* بعینك آخر العمر الجدید کلانا رد صاحبه بیأس • واثبات ووجدان شدید

وكذايقال وجدفي المال وجداو وجدا ووجدا وجدة اربع مصادر وقر أالاعرج ونافع ويحيى بن يعمر وسعيد بن حبير وابن ابى عبلة وطاوس وابو حيوة وابو البرهشيم من وجدكم بفتح الواو وقر أابو الحسن روح بن عبد المؤمن من وجدكم بالكسر والبافون من وجدكم بالضم قول «عمابدا» اى ظهر من البدو قول «انشدك» بفتح الحمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة ومعناه اسألك بالقوقال الجوهرى نشدت فلانا انشده نشدا اذا قلت المنشدتك اللهاى سألتك رافعا بالله كانك ذكر ته اياه فتنشداى تذكر وقال البغوى في شرح السنة اصله من النشيد وهور فع الصوت والمعنى سألتك رافعا صوتى وفي العباب نشدت فلانا انشده نشدا ونشدت الضالة انشدها نشدا فنشدة ونشدانا طلبها قوله «هذه الصدقة» اراد به الزكاة به

(بيان التصريف) قوله «جلوس» جمع جالس كركوع جمع راكع قوله «فاناخه» اصله فأنوخه قلبت الواو الفابعد نقل حركتها الى ماقبلها قوله «والنبى متكى » اسم فاعل من اتكا يتكى اصله موتكاً قلبت الواوتا ، وأدغمت التا ، في التاه وكذلك أصل اتكا ويتكى ، بوتكى ، لان ما دته واووكاف وهمزة ومنه يقال رجل تكاة اصله وكأة مثل تؤدة اذا كان كثير الاتكاء والاتكاء أيضا ما يتكو عليه وهى المنكأ قال الله تعالى (وأعدت لهن متكاً) قال الاخفش هوفي معنى مجلس قوله وفي معنى مجلس قوله وفي معنى عجلس قوله وفي معنى عبلس قوله وفي معنى المنابعة بقال من شدد تشديدا والمسألة بفتح الميم مصدر ميمى يقال سألته التي وسألة وسل» المروقة قوله وسل» المروقة قوله وابن كثير (سأل سائل) بتخفيف الهمزة قوله وسل» المرسنال يسأل واصله اسأل على وزن افعل فنقلت حركة الهمزة الى السين فخذف للتخفيف واستغنى عن همزة الوصل فذف قصار سل على وزن فل لان الساقط هو عين الفعل قول هو فلا تجده على اصله فلا توجد لانه من وجدعايه قوله «بدا» فعل ما من تقول بد الامر بدوا مثل قعد قعود الى ظهر وابديته اظهر ته ه

(بيان الاعراب) قوله «بينما» اصله بين زيدت عليه ما وهومن الظروف الزمانية اللازمة الاضافة الى الجملة وبين وبينما يتضمنان بمعنى الحجازات ولا مد لجمل من حواب والعامل فيهما الجواب اذا كان مجردا من كلة المفاجاة والا فمنى، المفاجاة قوله «نحن »مبتدأ وجلوس خبر مقوله «في المسجد» اللام فيه لله بدأى مسجد رسول الله ميكاني قوله «دخل رجل» وقدم غير مرة ان الاصمى لا يستفصح اذ واذا في جواب بين وبينما قوله على الرفع على انه صفة لرجل قوله «فأناخه» عطف على قوله دخل قوله

« ايكم» كلام إضافي مبتدأ ومحدخبر. واي ههنا للاستفهام قوله«والنيمسكي» جملة اسميةوقعتحالا قوله «هذا الرجل»مبندأ وخرمقول القول والابيض بالرفع صفة للرجل وكذلك المتكئ قولٍ «فقالله» أي فقال الرجل للني عليه الصلاة والسلام قوله «ابن عبدالمطلب» بفتح النون لانهمنادي مضاف وأصله ياابن عبدالمطلب فحدف حرف النداء وفي رواية الكشميهي يا أن عبد المطلب باثبات حرف النداء قول «فقال له الرجل» أي الرجل المذكور في قول «دخلرجل على جل» قوله واني سائلك، جلة اسمية مؤكدة بأن مقول القول قوله «فشدد» عطف على «سائلك» قوله « فلاتجد » نهى كاذكرناه قوله «فقالسل» أىفقال الرسول عليه العملاة والسلام للرجل سَلَقُولُه «بربك» أَي مِحْقُوبِكُ الباءللقسم قُولُه « آلةً » بالمد في المواضع كلها لانها همزتان الاولى همزة الاستفهام والثانية همزة لفظة الله وهو مرفوع بالابتداء وأرسلك خبره قوله ( اللهمنعم ، قال الكرماني اللهم اصله ياالله فحذف حرف النداه وحمل الميم بدلامنه والجواب هونعم وذكر لفظ اللهمالتبرك وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدا لصدقه قلت اللهم تستعمل على ثلاثة انحاء الاول للنداء المحض وهوظاهر . والثاني للايذان بندرة المستثنى كايقال اللهم الاان يكونكذا والثالث البدل على تيقن المجيب في الحواب المقترن هوبه كقولك لمن قال أزيدقائم اللهم نعماو اللهم لاكأنه يناديه تعالى مستشهد اعلى ماقاله من الجواب قوله « أنشدك » جملة من الفعل والفاعل والباه في الله للقسم قوله «ان تصلى بتاه الحطاب ووقع عندالاصيل بالنون قوله « الصلوات الحس » هكذا بجمع الصلوات عندالاكترين ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي والصلاة، بالافراد فان قلت على هذا كيف توصف الصلاة بالخس وهي مفردة قلت هي للجنس فيجتمل التعدد وقال القاضي عياض ان نصلي بالنون اوجه ويؤيده رواية ثابت عن أنس بلفظ و أن علينا خس صلوات ليومنا وليلتنا ﴾ قوله ﴿ أن تصوم » بتاه المخاطبة وعنــــد الاصيلى بالنون قوله ﴿ هذا الشهر ﴾ أي شهر رمضان من السنة اى من كلسنة أذاللام للعهد والاشارة فيهانوع هذا الشهر لالشخص ذلك الشهر بعينه قوله «أن تآخذ هذه الصدقة » بناه المخاطب وكذلك تقسمها وان مصدرية واصلها بأن تأخذ اى تاخذ الصدقة قوله «فتقسمها» بالنصب عطف على قوله «ان تاخذها» قوله «بماجئت، اي بالذي جئت به قوله « واناً » مبتلدا ورسول خبره مضاف الىمن بفتح الميموهي موصولة وكلة من في قوله من قومي البيان ته

(بيان المهاني) قواله «فاناخه في المسجد» فيه حذف والتقدير فاناخه في رحبة المسجدونحوها واعا قلنا هكذا لتفق هذه الرواية بالروايات الاخرى فان في رواية ابي نعيم اقبل علي بير له حتى اتى المسجد وفي رواية ابن نعيم المسجد وفي رواية ابن بين بين رفي الله عنه الله المسجد وفي رواية الحد والحالم عن ابن عبل رضى الله عنه النير الزاهر والماماورد في صفته انه ليس باييض ولاآدم فالمراد به قوله « هذا الرجل الابيض ولاآدم فالمراد بالابيض السرف كلون الجص كريه المنظر فانه لون البرس ويقال المراد بالابيض هو الابيض المشرب مجمرة يدل عليه ماجاه في رواية الحارث بن عمير وفقال أي كابن عبد المطلب فقالو الاهتراك المغرالذي في وجهه ماجاه في رواية الحارث بن عمير وفقال أي كابن عبد المطلب فقالو العرائل المنز من الحيل الاشتر عمرة معيياض صاف وقال غير ماهم والمهم المناه الاجابة واعاد الجابع المالم الكرماني فان قات متى اجاب حتى اخبر عنه المناه الاجابة واعاد وابين عبد المطلب انتهى وقت المناه المناه وقت على التموي وهو قوله تعالى ( لا تجملوا دعاه الرسول بينج كدعاه بعضا) على انه كانت فيسه أمور الشرع ولا على النهى وهو قوله تعالى ( لا تجملوا دعاه الرسول بينج كدعاه بعضا) على انه كانت مسلما عند قدومه أمور الشرع ولا على النهى وفوده حتى زعمت طائفة منهمان البخارى فهم اسلام ضام قبل قدومه وانه جاه يعرض على الخديث « المدارة و المدارة و على النه باب القراءة والعرض على المحدث ولقوله آخر الحديث « آمنت عاجات به وأنا

رسولمن ورائيمن قومي» وان بذا اخباروهو اختيار البخاري ورجحه القاضي عياض وقال جماعة اخرى لمريكن مسلما وقت قدومه وانما كان اسلامه بعده لانه جامستثنتا والدليل عليه مافي حديث ابن عباس رواء ابن اسحق وغيره وفيه وان بني سعد بن بكر بعثواضهام بن ثعلبة، الحديث وفي آخر . وحتى اذا فرغ قال اشهد ان لااله الاالله وان محمدا عده ورسوله ، وأجابوا عن قوله آمنت بأنه انشاء وابتداء ايمان الاخبار بايمان تقدم من وكذلك قول روانارسول منورائي» ورجحه القرطي لقوله في حديث ثابث عن انس عندمسلم وغيره فان رسولك زعم قال والزعم القول الذىلايوثق بهقالهابنااسكيت وغيرهوقال بعضهمفيه نظرلان الزعم يطلق علىالقول المحقق ايضاكما نقله ابوعمر الزاهدفي شرح فصيح شيخه ثعلب قلتأمسل وضعهكما قالهابن السكيت واستعاله فيالقول المحقق مجاز يحتاجالي قرينة وأجابوا ايضاعن قولهمان البخارى فهم اسلامهمام قبل قدومه بانه لايلزم من تبويب البخارى ماذكرو. لان العرض على المحدثهو القراءة عليه اعممن أن يكون تقدمت له اوابتدأ الا أن على الشيخ بقراءة شي الم يتقدم قراءته ولانظره وقالواقد بوبابوداود عليه.باب المشرك يدخل المسجد.وهو ايضايدل على انهلم يكن مسلماقبل قدومه وقدمال الكرماني الى مقالةالاولين حيثقال فانقلتمن اين عرف حقيقية كلام الرسول عليه السلام وصدق رسالته اذلامعجزة فماجري من هذه القصة وهذا الايمان لايفيد الاتأكيدا وتقريرا قلت الرجلكان مؤمنا عارفا بنبوته عالما بمعجزاته قبل الوفود ولهمذا ماسأل الاعن تعميم الرسالة اليجيع الناسوعن شرائع الاسلام قلت عكسه القرطى فاستدل به على أيمان المقلد بالرسول ولو لم تظهر له معجزة وكذا أشار أليه ابن الصلاح قوله (واناضهام ابن ثعلبة » بكسر الضاد المعجمة وثعلبة بالثاء المثلثة المفتوحة والباءالموحدة اخوبني سعدبن بكر السعدي قدم على النيعليه السلام بعثه اليهبنو سعدفسأله عن الاسلام ثم رجع اليهم فاخرهم به فاسلموا وقال ابن عباس ماسمعنا بوافد قط افضل منضهام بنثعلبة قال ابن اسحقوكان قدومضهام هذاسنة تسعوهو قول اببي عبيدة والطيرى وغيرهماوقال الواقدىكان سنة خس وهوقول محمدبن حبيب وفيه نظرمن وجوه الآول انفي روايةمسلم انذلك كانحين نزل النهى في القرآن عن سؤال الرسول عليه السلام وآية النهى في المائدة ونزو لهامتأخر . الثاني ان ارسال الرسل الي الدعاءالي الاسلاماعا كانابتداؤه بعد الحديبية ومعظمه بعد فتح مكم شرفها الله ، الثالثان في حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن قومه اطاعوه ودخلوافي الاسلام بعد رجوعه اليهم ولم يدخل بنوسعد بن بكر بن هوازن في الاسلام الا بعد وقعة حنين وكانت في شوالسنة ثمان. قوله « اخو بني سعد بن بكر » بن هوازن وهم اخوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي العرب سعود قبائل شتى منها سعد تميم وسعد هذيل وسعدقيس وسعدبكر هذا .وفي المثل بكل واد بنو سعد 🕊

(بيان استنباط الاحكام) وهو على وجوه من الاول قال ابن الصلاح فيه دلالة الصحة ماذهب اليه العلماء من ان العوام المقلدين مؤمنون وانه يكتفي منهم بمجر داعتقاده الحق جزما من غير شك و تزلزل خلافا للمعتزلة وذلك انه عليه الصلاة والسلام قرر ضها على ما عتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه بمجر داخباره اياه بذلك ولم ينكره عليه ولاقال اله يجب عليك معرفة ذلك بالنظر الى معجزاتي والاستدلال بالادلة القطعية هالثاني قال ابن بطال فيه قبول خبر الواحد لان قومه لم يقولو اله لانقبل خبرك عن النبي ويتياني حتى يأتينا من طريق آخر هالثالث قال ايضافيه جواز ادخال البعير في المسجد وهو دليل على طهارة ابوال الابل وأرواثها اذلا يؤمن ذلك منهمدة كونه في المسجد قلم الموارة على الأدبي للاعلى دون ان يكنيه الرادمين قوله في المسجد في الحديث في رحبة المسجد و غوه الرابع فيه جواز تسمية الادبي للاعلى دون ان يكنيه الانه سين الناس في المجالس بمن السادس فيه ما كان الذي عليه السلام من ترك التكر لقوله وظهر أنيهم ه السابع فيه جواز تعريف الرجل بعضة من الباض والحمرة والطول والقصر ونحو ذلك ، الثامن فيه الاستحلاف على الخبر لم اليقين تعريف الرجل بصفة من الباض والحمرة والطول والقصر ونحو ذلك ، الثامن فيه الاستحلاف على الخبر لم اليقين تعريف الرجل بصفة من الباض وخلق الساء وخلق الارض ونصب هذه الحبال آلة ارسلك قال نعم » ه التاسع فيه التعريف الرجل بعناق الساء وخلق الارض ونصب هذه الحبال آلة ارسلك قال نعم » ه التاسع فيه التعريف المورونية ونالدى خلق الساء وخلق الارض ونصب هذه الحبال آلة ارسلك قال نعم » ه التاسع فيه التعريف الرحول والتعرب في الناس فيه التعريف المه في التاسم فيه التعريف المورون الناس فيه التعريف المورون المناس فيه التعريف المورون المناس في الناس فيه التعريف المورون المناس فيه التعريف المورون المناس فيه التعريف المورون المناس فيه المورون المناس فيه التعريف المورون المناس فيه التعريف المورون المورون المورون المناس فيه المورون المورون

بالشخص فانه قال «أيكم محمد وقال أبن عبدالمطلب » . العاشر فيه النسبة الىالاجداد فانهقال «أبن عبدالمطلب» وجاه في صحيح مسلم «يامحمد» . الحادى عشر استنبط منه الحاكم طلب الاسناد العالى ولوكان الراوى ثقة اذالمدوى لم يقنعه خبر الرسول عن النبي عَلَيْنَاتُهُ حتى وحل بنفسه وسمع مابلغه الرسول عنه قيل أنما يتم ماذكره أذا كان ضهام قدبلغه ذلك اولاقلت قدحاء ذلك مصرحابه في وايةمسام ، الثاني عشر فيه تقديم الانسان بين يدى حديثه مقدمة يعتذرفيها ليحسن موقع حديثه عندالمحدث وهو من حسن التوصل واليه الاشارة بقوله «اني سائلك فشددعلك» به (الاستلة والاجوبة) منهاما قيل قال «على فقر النا » واصناف المضرف ثمانية لاتنحصر على الفقر أو واحيب بان ذكر هم باعتبار انهم الاغلب من سائر الاصناف اولانه في مقابلة ذكر الاغنياء يه ومنها ما فيل للم يذكر الحج احيب بأنه كان قبل فرضية الحجاولانه إيكن من اهل الاستطاعة له قاله الكرماني قلت لم يذكر الحجق رواية شريك بن عبدالله بن أمي عمر عن انس وقدذكر مسلم وغير مفي رواية ثابت عن انس وهو انس وهو في حديث ابي هريرة وابن عباس ايضا وماقاله الكرماني هومنقول عن ابن التين والحامل لهم على ذلك ماروى عن الواقدى من ان قدوم ضهام كان سنة خمس وقد بينافساده ومنها ماقيل لملم يخاطب بالنبوة ولابالر سالة وقدة ال الله تعالى (لاتجعلو ادعاه الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) واجيب باوجه الاول أنها بكن أمن بعده الثاني انه باق على جفاء الجاهلية لكنه لم يسكر عليه ولار دعليه والثالث المه كان قبل النهي عن مخاطبته عليه السلام بذلك هالرابع لعله له يبلغه وقدمر الكلام فيه عن قريب ويقال أنماقال وابن عبد المطلب و لانه لما دخل على الذي ما الذي عبد المطلب على الله الذي على السلام الله الذي عبد المطلب على مارواه ابو داود في سننه من طريق ابن عباس انه قال وايكم ابن عبد المطلب فقال الني عليه السلام أنا ابن عبد المطلب فقال يا ابن عبد المطلب، وساق الحديث، ومنها ما قيل ان النبي عليه كان يكر والانتساب الى الكفار فكيف قال في هذا الحديث انا ابن عبد المطلب واجيب بانه اراد به ههنا تطابق الجواب انسؤال لان ضماما خاطبه بقوله «ايكما بن عبد المطلب فا جاب عليه السلام بقوله اناابن عبد المطلب» فان قلت كيف كان يكر د ذلك وقد قال عليه السلام يوم حنين و «اناابن عبد المطلب و قلت لم يذكر . الاللاشارة الى رؤيا راكهاعبد المطلب مشهورة كانت احدى دلائل نبوته فذكرهم بها وبخروج الامرعلي الصدق تتومنها ماقيل مافائدة الايمان المذكورة وأجيب بانها جر تالمتأ كيدوتقر يرالامر لالافتقار اليها كااقسم انة تعالى على اشياء كثيرة كقوله وقلأى وربى انه لحق » «قل بلى وربى لتبعثن » «فورب السهامو الارض انه لحق » مناه الفيل هل النجدي السائل في مديث طلحة بن عبيدالله المذكور فمامضي هوضهام بن ثعلبة اوغيره اجيب بان جماعة قدقالوا انه هواياه والنجدي هو ضهامبن ثعلبة ومال الى هذا ابن عبدالبروالقاضي عياض وغيرها وقال القرطي يبعد ازيكونا واحدا لتباين الفاظ حديثهما ومساقهمات

﴿ وَوَاهُ مُوسَى وَعَلِي ۚ بنُ عَبِدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْ اللَّهِ عَنْ أَا بِتٍ عِنْ أَنَّسِ عَنِ النَّبِ ع عليه وسلم بهذا ﴾

اى روى الحديث المذكور موسى بن اساعيل ابوسلمة المنقرى التبوذكى وهوشيخ البخارى وقدمرذكر وهو يروى هذا الحديث عن سليمان بن المفيرة ابى سعيد القيسى البصرى عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضى الله عنه واخرجه ابوعوانة في صحيحه موصولا بهذا الطريق وكذا ابن منده في الإيمان و فان قلت الم علقه البخارى ولم يخرجه موصولا قلت قال البكر ماني محتمل ان يكون البخارى يروى عن شيخه موسى بالواسطة فيكون تعليقا و فائدة ذكره الاستشهاد و تقوية ما تقدم وقال بعضهم الماعلقه البخارى لانه لم محتج بشيخه سليمان بن المغيرة يمنى شيخ موسى بن اسمعيل الذى هو شيخ البخارى و قلت كيف يقول لم محتج به وقدروى له حديثا واحدا عن ابن ابى اياس عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبى صالح السمان قال قرأيت اباسعيد الحدرى رضى الله عنه في يوم جمعة يصلى الى شيء بستره من الناس الحديث ذكره في باب يرد المصلى من بين يديه وقال احد بن حنبل فيه ثبت ثبت ثقة ثقة ثبت وقال

شعبة سيداهل البصرة وقال ابوداود الطيالسي كان من خيار الناس سمع الحسن وابن سيرين وثابت البناني روى عنه الثورى وشعبة وتوفي سنة خسوستين ومائة روى له الجماعة قوله وعلى بن عبدا الحميد عظميد عنه الترمذى موسولا من المذكور ايضاعلى بن عبدا الحميد عن البت عن السروض الله عنه واخرجه الترمذى موسولا من طريقه واخرجه الدارى عن على بن عبدا الحميد المنه المنه وسكون المهملة وكسر النون بعدها ياء النسبة نسبة الى معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس قال الرشاطى المنى في الازد وفي طى وفي ربيعة قالذى في ازدمعن بن مالك والذى في طى معن بن عتود بن عسان بن سلامان بن نفل بن عمر و أبن المورى عنه ابو زرعة وابوحام وقال الموضع المعلق واماثابت البناني فهوابن المهابو وامد البناني المصرى المابد سمع ابن الزير وابن عمر وأنساً وغير همن الصحابة والتابهين وى عنه خاق كثير وقال احمد و يحي وابوحام ثقة ولاخلاف فيه توفي وابن عمر وأنساً وغير همن الصحابة والتابهين وى وى عنه خاق كثير وقال احمد و يحي وابوحام ثقة ولاخلاف فيه توفي سنة ثلاث وعمرين ومائة روى له الجاعة والبناني بضم الباه الموحدة وبالنونين نسبة الى بنانة المقسمد بن فى حضنت بنيه فنسبوا اليهاوقال الخطيب بنانة هم بنوسمد بن غالب وام سمد بنانة . قوله ابن بكار كانت بنانة المة لسعد بن فى حضنت بنيه فنسبوا اليهاوقال الخطيب بنانة هم بنوسمد بن غالب وام سمد بنانة . قوله ابن بكار كانت بنانة المة لحيث المذكور لان اللفظ مختلف فافهم بهدا المربد الم منى الحديث المذكور لان اللفظ مختلف فافهم بهدا المن بكار كانت بنانة المهمنى الحديث المذكور لان اللفظ مختلف فافهم بهدا المناسبة المهمنى الحديث المذكور لان اللفظ مختلف فافهم بهدا المن بكار كانت بنانة المنه المن المناسبة ولكور المناسبة والمناسبة والناسبة والمناسبة وال

( باب ما ُيذْ كَرُ في المُناو لَةِ )

اى هذاباب في بيان ما يذكر في المناولة وهي في اللغة من ناولته الشيء فتناوله من النوال وهو العطاء وفي اصطلاح المحدثين هي على نوعين احدها المقرونة بالاجازة كمان يرفع الشيخ الى الطالب أصل سماعه مثلاويقول هذا ساعى واجزت لك روايته عنى وهذه حالة محل الساع عندمالك والزهرى ويحيى بن سعيد الانصارى فيجوز اطلاق حدثنا وأخبرنا فيها والصحيح أنه منحط عن درجته وعليه أكثر الائمة والاتخر المناولة المجردة عن الاجازة بأن يناوله اصل الساع كاتقدم ولا يقول له اجزت لك الرواية عنى وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح ومراد البخارى من الباب القسم الاول فان قلت ماوجه المناسة بين البايين قلت من حيث أن المذكور في الباب السابق وفي الباب الذى قبله وفي هذا الباب وجوه التحمل المعتبرة عندا لجمهور والابواب الثلاثة أنواع شي واحد ولا توجد مناسبة اقوى من هذا ه

«(ويكتاب أَهْلِ العِلْمِ بالعِلْمِ إلى البُلْدَانِ)»

وكتاب بالجرعطف على قوله في المناولة والتقدير وما يذكر في كتاب أهل العلم وقال الكرماني ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على المناولة وعلى ما يذكر قلت الفرق بينهما ان لفظ الكتاب يكون مجرورا في الاول بحرف الجروفي الثاني بالاضافة والكتاب هنامصدر وكلة الى التفايلة تتعلق به وقوله الى البدان فيه حذف اى الى اهل البلدان وهوجمع بلد وهذا على سبيل المثالدون القيد لان الحريم عام بالنسبة الى اهل القرى والصحارى وغيرها في تم اعلمان المكاتبة هي ان يكتب الشيخ الى الطالب شيئامن حديثه وهي أيضانو عان احداها المقرونة بالاجازة والاخرى المتجردة عنها والاولى في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالاجازة واما الثانية فالصحيح المشهور فيها أنها تجوز الرواية بهابان يقول كتب المحتوالقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالاجازة واما الثانية وقد حوز جماعة من القدماء الاخبار فيهما والاول ما عليه الحقون من المتراط بيان ذلك فيهما والاول ما عليه الحقون من المتراط بيان ذلك فيهما والاول ما عليه الحققون من المتراط بيان ذلك فيها الما عليه الحققون من المتراط بيان ذلك فيها المنافية عليه المحتول المنافية بهابالاذن دون المسكاتبة وقد حوز جماعة من القدماء الاخبار فيهما والاول ما عليه الحققون من المتراط بيان ذلك فيها المتراط بيان ذلك في المنافلة بهابالاذن دون المسكاتبة وقد حوز جماعة من القدماء الاخبار فيهما والاول ما عليه المحقون المتراط بيان ذلك في المنافلة المتراك فيها المتراك المترا

• (وقال أنس نَسَخَ عُثْمَانُ المَصَاحِفَ فَبُعَثَ بِهَا إِلَى الا تَفَاقِ) •

انس هو ابن مالك الصحابي خادم رسول الله عليه وعمانهوابن عفان احد الحلفاء الراشدين رضى الله عنهم والمصاحف بفتح الميم جمع مصحف ويجوز في ميمة الحركات الثلاث عن تعلب قال الفتح لغة صحيحة فصيحة وقال الفراء قداستنقلت العرب الضمة في حروف وكسروا ميمها واصلها الضم من ذلك مصحف ومخدع ومطرف ومغزل

ومحسد لانها مأخوذة في المعنى من اصحفت أى جمعت فيه الصحف واطرف أى جمل في طرفيه علما واحسد أى الصق بالجسدوكذلك المغزل أنما هو ادير وفتل وقال ابوزيد تميم تقول بكسر الميم وقيس تقول بضمها . ثم قلنا أن المصحف ماجمعت فيه الصحف والصحف بضمتين جم صحيفة والصحيفة الكتاب قال الله تعالى (صحف ابراهيم وموسى) يني الكتب التي انزلت عليهما واصل التركيب يدلعلي انبساط في الشيء وسعة ثم هذا الذي ذكره البخارى من قوله قال انس نسخ عُمان المصاحف قطعةمن حديث لأنس رضي الله عنه ذكره البخاري في فضائل القرآن عن انس انحذيفة بن الىمان قدم على عمان رضى الله عنه وكان يغازى اهل الشام في فتح ارمينية وفيه ففزع حذيفة من اختلافهم في القراءة فقال لعبان رضي اللهعنه إدرك هذه الامةقبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهودوالنصارى فارسل عثمان الى حفصة رضي الله عنها ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فارسلت بها حفصة الى عثمان فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالر حمن بن الحارث بن هشامرضي اللهعنهم فنسخوهافي المصاحف وفيه حتى اذا نسخوا الصحف فيالمصاحف ردعثمان الصحفالى حفصةوارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا .وفيغير البخاري ان عثمان رضي اللهعنه بعث مصحفا الىالشام ومصحفا الى الحجاز ومصحفا الى اليمن ومصحفا الى البحرين وابتى عنده مصحفاليجتمع الناس على قراءة ما يعلم ويتيقن.وقال ابو عمرو الدانى اكثر العلماء على ان عثمان كتباربع نسخ فبعث احداهن الىالبصرة واخرى الىالـكوفةواخرى الى الشام وحبس عنده اخرى وقال ابو حاتم السبحستاني كتب سبعة فبعث الىمكة واحدا والى الشام آخروالى الىمن الخروالى البحرين آخروالى البصرة آخروالى السكوفة آخرودلالة هذا على تجويز الرواية بالمكاتبة ظاهرة فان عثمان رضي اللهعنه أمرهم بالاعتباد على مافي تلك المصاحف ومخالفة ماعداها والمستفاد من بعثة المصاحف أنما هو قبول اسنادصورة المكتوب بها لااصل ثموت القراآنفانه متواتر بيم

\*(وَرَأَى عبدُ اللهِ بنُ عَمَرَ وَيَحْنِيَ بنُ سَعِيدٍ ومالكِ ذَلكَ جائزاً)\*

اى عبدالله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الحطاب ابوعبد الرحمن القرشي العدوى المدنى ويحيى بن سعيد الانصارى المدنى ومالك بن انس المدنى اما عبد الله بن عمر هذا فانه روى عنه انه قال كنت ارى الزهرى يأتيه الرجل بكتاب لم يقرأه عليه ولميقرأ عليهفيقولاارويه عنكفيقولنعم وقالمااخذنانحن ولامالكعنالزهرى الاعرضا وامايحيي ومالكفانالاثر عنهمابذلك اخرجه الحاكمفي علوم الحديث من طريق اسهاعيل بن ابي اويس قال سمعت خالي مالك بن انس يقول قال يحيى ابن سعيدالانصارى لماارا دالحروج الى العراق التقط لى مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك قال مالك فكتبتها ثم بعثتها اليه وقال بعضهم عبدالله بن عمر هذا كنت اظنه العمري المدني ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه ليس أياه لأن يحيى بن سعيد أكبر منه سنا وقدرا فتتبعته فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحا ولسكن وجدت في كتاب الوصية لابن القاسم بن منده من طريق البخارى بسندله صحيح الى ابي عبدالله الحبلى بضم المهملة والموحدة انه اتمي عبدالله بكتاب فيه احاديث فقال انظر في هذا الكتاب فماعر فتمنه اتركه ومالم تعرفه امحه وعبدالله يحتمل ان يكون هوابن عمر بن الخطاب فان الحبلي سمع منه ويحتمل ان يكون ابن عمر وبن العاص فان الحليمشهوربالرواية منه قلت فيه نظر من وجوه الالاول انتقديم عبد الله بن عمر المذكور على يحيي بن سعيد لايستلزمان يكون هوالعمرى المدني المذكور فمن ادعى ذلك فعايه بيان الملازمة \* الثاني ان قول الحبلي انه اتى عبدالله لايدل بحسب الاصطلاح الاعلى عبدالله بن مسعود فانهاذا اطلق عبدالله غير منسوب يفهممنه عبدالله بن مسعود أن كان مذكورا بين الصحابة وعبد الله بن المبارك ان كان فمابعدهم الثالث انه ان أرادمن قوا مويحتمل ان يكون هو عبد الله بن عمروبن العاص أن يكون المرادمن قول البخارى من عبدالله بن عمر هو عبدالله بن عمر وبن العاص فذاك غير صحيح لانه لم يثبت في نسخة من نسخ البخاري الاعبد الله بن عمر بدون الو اوو الذي يظهر لى أن عبد الله بن عمر هذا هو العمرى المدنى كا

جزم به الكرمانيمع الاحتمال القوى انه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولا يلزمهن عدموجدان هذا القائل مع تتبعه عن عبدالله بن عمر في ذلك شيئاصر يحا ان لايكون عنه رواية في هذا البابوان لايكون هو عبدالله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قوله «ذلك جائزا» اشارة الى ئل واحدمن المناولة والكتابة باعتبار المذكور وقدور دت الاشارة بذلك الى المتنى كرافي قوله تعالى (عوان بين ذلك) ثم اعلم ان البخاري رحمه الله بوب على اعلى الاجازة ونبه على جنس الاجازة بذكر نوعين منهافهذ عانية اوجة لاصول الرواية وقد تقدمت الثلاثة الاول في البابين الاولين له واماالرابع فالمناولة المقرونة بالاحازة وصورتهاأن يقول الشيخ هذه روايتي أو حديثي عن فلان فاروه عني او اجزت لكروايته عني ثم يملكه الكتابأو يقول خذه وانسخهوقابل بهثم ردهالى اونحوه اويأتي اليهبكتاب فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ ويعيدهاليه فيقولله وقفتعلى مافيهوهو روايتهفاروه عني او اجزت لك ذلكوهذا كالسماع بالقوة عندجماعة حكاه الحاكم عنهم منهم الزهرى وربيعة ومحيي الانصارى ومجاهدوابن الزبيروابن عيينة في جماعةمن المكيين وعلقمة وابراهيم وقتادة وابوالعالية وابنوهب وابن القاسم واشهبوغيرهم وروىالخطيب باسنادهالى عبدالله العمرى انهقال دفع الى ابن شهاب محيفة فقال انسخمافيهاوحدث بهعني قلتأو يجوزذلك قالنعم ألمتر الىالرجل يشهد على الوصية ولايفتحها فيجوزذلك ويؤخذبه قالابوعمر وابن الصلاح والصحيحانها منحطة عن الساع والقراءة وهو قول الثورى والاوزاعي وابن المبارك وابي حنيفة والشافعي والبويطي والمزنى صاحبيه واحمد واسحاق ويحيي بن يحيى ومنه أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويخبره بهثم يمسكه الشيخ وهذه دونه لكنه يجوز الرواية بها اذاوجد الكتاب او ماقوبل به كما يعتبر في الآجازة المجردة في معين م الخامس المناولة المجردة مثل أن يناوله مقتصراً على قوله هذا سماعي ولا يقول اروه عنى اواجزت لكروايته ونحو قال ابن الصلاح لايجوز الرواية بهاعلى الصحيح وقد اجازبها الرواية جماعة . السادس الكتابة المقرونة مثل ان يكتب مسموعه لغائب او حاضر بخطه اوبأمره ويقول اجزت لكما كيت اليك ونحوه وهيمثل المناولةفي الصحةوالقوة. السابع الكتابة المجردة اجازها الاكثرون منهمايوب ومنصور والليث وأصحاب الاصولوغيرهم وعدوهمن الموصول لاشعاره يمغي الاجازة وقال السمعاني هيأقوى منالاجازة واكتفوافيها بمعرفةالحط والصحيحانه يقولفي الروايةبها كتبالي فلان أو اخبرني كتابة ونحوه ولا يجوزاطلاق حدثنا واخبرنا فيهواجازها الليثومنصور وغيرهم . الثامنالاجازة واقواءًا أن يجيز معينًا لمعينكاجزتك البخاريوما اشتمل عليه فهرسته والصحيح جواز الرواية والعمل وقال الباجي لاخلاف في جواز الرواية والعمل بالاجازة وادعى الاجاعني ذلكوانما الحلاففي العملوقال إن الصلاح وغيره والسحيح ثبوت الخلاف وجواز الرواية بها احدى الروايتين عن الشافعي وهو قول جماعة وقال شعبة لوصحت الاجازة لبطلت الرحلة وعن عبدالرحمن بن القاسم قال سألتمالكا عن الاجازة فقال لاأرى ذلك وانما يريداحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثيروقال الخطيب قد ثبتعن مالكانه كان يصحح الرواية والاجازة بهاويحمل هذا القول من مالك على كراهة أن يجيز العلم لن ليس من أهله ولاخدمه ومنها أن يجيزغير معين بوصف العموم كاجزت المسلمين واهل زماني ففيه خلاف المنأخرين ،

\* (واحْتَجُ بَوْضُ أَهْلِ الحَجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حَيثُ كَتَبَ لاَ مِيرِ السَّرِيَّةِ كِنَابًا وقال لا تقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمّا بَلَغَ ذَلكَ المَكَانَ قَرَأَهُ على النَّاسِ وأَخْبَرَهُمْ فِياً مْنِ النَّي صلى الله عليه وسلم ﴾

المرادمن بعض أهل الحجاز هو الحميدي شيخ البخاري فانه احتجفي المناولة أى في صحة المناولة بجديث الذي والمسلمة والمسلمة على انواع \* الاول ان هذا الحديث لم يذكره البخاري في كتابه موصولا وله طريقان أحدها مرسلة كره ابن استحق في المغازي عن زيد بن رومان وابواليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري كلاهاعن عروة ابن الزبير والا خر موصول أخر جه الطبراني من حديث البجلي باسناد حسن وله شاهد من حديث ابن عباس رواه

الطبراني في تفسيره به الثاني وجه الاستدلال به انه جاز له الاخبار عن الذي وينافي بافيه وان كان الذي عليه السلام لم يقرأه ولاهو قرأ عليه فلولاانه حجة لم يجب قبوله ففيه المناولة ومعنى الكتابة ويقال فيه نظر لان الحجة الما وجبت به لم المعدالة الصحابة بحلاف من يعدهم حكاه البيه في قلت شرط قيام الحجة بالكتابة أن يكون الكتاب محتوما وحامله مؤتمنا والمكتوب اليه يعرف الشيخ الى غير ذلك من الشروط لتوهم التغيير . الثالث قوله ألح الحجازهي بلادسميت به لانها حجزت بين نجدوالفور وقال الشافعي هومكم والمدينة وعامة ومحاليفها أي قراها كخير المحديدة والطائف لمكتشرفها الله تعالى قوله «امير السرية» اسمه عبد الله بن جحش الاسدى اخوزبنب أم المؤمنين وقال الشيخ قطب الدين عبدالله بن جحش الاسدى اخوزبنب أم المؤمنين عبدالله تنصر بارض الحبشة وعبدالله وابواحمد كانامن المهاجرين الاولين وعبدالله المجدع شهد بدراً وقتل يوم عبدالله تنصر بارض الحبشة وقال محمد بن اسحاق كانت هذه السرية أول سرية غنم فيها المهمون وكانت في رجب من احدبعد ان قطع انفه واذنه وقال محمد بن اسحاق كانت هذه السرية أول سرية غنم فيها المهمون وكانت في رجب من السنة الثانية قبل بدر الكبرى بعثه النبي عين المنظر فيه فيما من أمر به ولا يستكره من أصابه احدا فلما سار يومين فتحه فاذا فيه اذا فطرت من ينظر فيه فيمني من أمر به ولا يستكره من أصابه احدا فلما سار يومين فتحه فاذا فيه اذا فطرت في أول يوم من رجب واستأسروا اثنين فانكر عليهما لنبي مين المهاجرين وتسال في الشهر الحرام وقالت قريش قد استحل محدالشهر الحرام فالتولية المسلمون انهي، والسرية بتشديد الياه آخر الحروف قطعة من الحيس فهذه أول غنيمة وأول استحل محدالشهر الحرام فاتل فيدين فيده أول غنيمة وأول استحل محدالشهر الحرام فاتل فيدكيرى فهذه أول غنيمة وأول السرية بتشديد الياه آخر الحروف قطعة من الحيش فيها والمورف في الميشون ا

ابن عبد الله بن عُتْبَة بن مَسْمُودٍ أنَّ عبد الله بن عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عَبَّابِ أخْبَرَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعْثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وأَمَرَهُ أن يَدْفَعَهُ إلى عَظِيمِ البَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمِ البَحْرَيْنِ فَدَعَا عَلَيْهِ مِلْهُ عَظِيمِ البَحْرَيْنِ فَدَعَا عَلَيْهِ مِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَن يُمَرَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ قَرَاهُ مَرَّقَهُ الله عليه السلام والله عليه السلام والله الكتاب لوسوله والمران يجبرعظم البحرين ان هذا الكتاب كتاب رسول الله عليه السلام والله مالي من سمع مافيه ولافرأه والمالله عن المناني فن حيثانه عليه الصلاة والسلام كنب كتابا وبعثه الى عظيم البحرين ليبعثه الى كسرى ولاشك انه كتاب من سيدى ذوى العلوم الى بعض البلدان \*

(بیان رجاله) وهمسته و الاول اسهاعیل بن عبدالله وهوابن ابی اویس المدنی و الثانی ابراهیم بن سعد سبط عبدالرحن بن عوف و الثالث صالح بن کیسان الغفاری المدنی و الرابع محمد بن مسلم بن شهاب الزهری و الخامس عبدالله بن عبدالله بن عباس والکل قدمر ذکرهم و عبدالله بن عبدالله بن عباس والکل قدمر ذکرهم و ربیان لطائف اسناده) منها ان فیه التحدیث بالجع والافر اد والعنعه والاخبار ومنها ان رواته کلهم مدنیون ومنها ان فیه روایة الثابعی (بیان تعدد موضعه ومن اخر جه غیره) اخر جه البخاری ایضافی المغازی عی اسحق ابن ابراهیم بن سعد عن ابیه عن صالح وفی خبر الواحد عن یحی بن بکیر عن لیث عن یونس وفی الجهاد عن عبدالله ابن یوسف عن البیه عن عنده الزهری به واخر جه النسائی ایضافی السیر عن ابی الطاهر بن السر ح عن ابن و هب عن یونس وفی العلم عن محمد ابن امه عیل بن ابراهیم قاضی دمشق عن سلیمان ابن داود الها شمی عن ابراهیم ابن سعد عن صالح بن کیسان وابن اخی الزهری کلاها عن الزهری به وهذا الحدیث من افر ادالبخاری عن مسلم و ابن الاعراب) قوله «بکتابه رجلا» ای بعث رجلاملت سابکتابه مصاحباله وانتصاب رجلاعلی الفعولیة قوله (بیان الاعراب) قوله «بکتابه رجلا» ای بعث رجلاملت سابکتابه مصاحباله وانتصاب رجلاعلی الفعولیة قوله

«وأمره» عطف على بعث قوله « ان يدفعه » اى بأن يدفعه وأن مصدرية اى بدفعه قول « فدفعه » معطوف علىمقدر أىفذهبالىعظيم البحرين فدفعهاليه ثمبعثه العظيم الىكسرى فدفعهاليه ومثلهذه الفاءتسمي فاءالفصيحة قوله « مزقه» جواب القوله «ان ابن المسيب» في على النصب على انه احد مفعولى حسبت. قوله « قال » جملة في محل النصب على انهامفعول ثان لحسبت قوله « فدعا» معطوف على محذوف تقديره لمامز قه وبلغ النبي عَلَيْكُ ذلك غضب فدعا والمحذوفهو مقولالقول قوله « ان يمزقوا » اي بأن يمزقوا وان مصدرية اي بالتمزيق قوله « كل ممزق » كلاماضافي منصوب على النيابة عن المصدر كما في قوله ، يظنان كل الظن ان لاتلاقيا ، والممزق بفتح الزاي مصدر على وزن اسم المفعول بمغي التمزيق ( بيان المعاني ) قوله « رجلا» هوعبدالله بن حذافة السهمي وقدسها ه البخاري في المغازي وحذافة بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة وبعد الالف فاءابن قيس بن عدى بن سعد بفتح السين وسكون العين ابن سهم بن عمر وبن هصيص بن كعب بن لؤى اخو خنيس بن حذافة زوج حفصة اصابته جراحة بأحد فمات منها وخلف عليهابعده رسول الله مريكاتية وعبدالله هو الذي قال «يارسول الله من أبي قال ابوك حذافة اسلم قديما وكان من المهاجرين الاولين وكانت فيه دعابة ﴾ وقيل انه شهد بدرا وله يذكره الزهري ولاموسي بن عقبة ولا ابن اسحق في البدريين وأسره الروم فيزمن عمر رضي اللةتعالى عنه فأرادوه على الكفر وله في ذلك قصة طويلة وآخرها إنه قال له ملكهم قبل رأسي أطلقك قاللا قالله واطلق من معكمن أسرى المسلمين فقيل راسه فاطلق معه محانين اسيرامن المسلمين فكان الصحابة يقولون له قبلت رأس علج فيقول اطلق الله بتلك القبلة ثمانين اسير إمن المسلمين توفي عبدالله في خلافة عثمان رضي الله عنه قوله « عظيم البحرين » هو المنذربن ساوي بالسين المهملة وفتح الواو والبحرين بلديين البصرة وعمان هكمذايقالبالياء وفيالعباب قال الحذاق يقال هذه البحران وانتهينا الي البحرين وقال الازهري أنما ثنوا البحرين لان فيناحية قراهابحيرة على بابالاحساء وقرى هجربينها وبيناليحر الاخضر عشرة فراسخ قال وقدرت البحيرة بثلاثة اميال فيمثلها ولايغيض ماؤها راكدزعاق والنسبة الى البحرين بحراني وقال ابومحداليزيدي سألني المهدي وسال الكسائي عنالنسبة الىالبحرين والىحصنين لمقالو ابجراني وحصني فقال الكسائي كرهوا ان يقولوا حصناني لاجماع النونين وقلت كما كرهوا ان يقولوا بحرى فيشبه النسبة الى البحر قلت قدصالح النبي مَلِيْكُ اللَّهُ الهالبحرين وأمرعليهم العلاءبن الحضرمي وبعت اباعبيدة فاتى بجزيتها وقدذكر ناان النبي عليات بعث العلاءبن الحضرمي الى المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين فصدق واسلم . فان قلت لم لم يقل الى ملك البحرين وقال عظيم البحرين قلت لانه لاملك ولا سلطنةللكفار اذالكل لرسول الله مَيْكِاللِّهِ ولمن ولاه .قوله ه الىكسرى، بفتح الـكافوكسرهاوقال ابن الجواليقي الكسرافصحوهوفارسيممربخسرو وقالالجوهرىوجمها كاسرة علىغيرقياسلانقياسهكسرون بفتحالراه وقد ذكرنافي قصة هرقل ان كسرى لقب لكل من ملك الفرس كاان قيصر لقب لكل من ملك الروم والذي مزق الكتاب من الا كاسرة هو برويز بن هرمز بن انوشروان ولمامزق الكتاب قال رسول الله عِلَيْنَانِي «مزق ملك» وقال عَلَيْنَانِ «اذاماتكسرىفلاكسرىبعده» قال الواقدي فسلط على كسرى ابنه شرويه وقتله سنة سبع فتمزق ملكه كل تمزّق وزالمنجميع الارضواضمحلبدعوة النبي وتلطيته وكان انوشروان هوالذى ملك النعان بن المنذر على العرب وهو الذى قصده سيف بن ذي يزن يستنصره على الحبشة فيعث معه قائدا من قواده فنفوا السودان وكان ملكه سبعا واربعين سنةوسبعةاشهر وقال ابن سعدلمامز قكسرى كتاب رسول الله ويتاليه بعث الى باذان عامله في اليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين الى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره فمعت بآذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا فقدما المدينة فدفعا كتاب باذان الى النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم النبي عليالله ودعاهاالى الاسلام وفر انصهما ترعد وقال لهما . «أبلغاصاحبكاان ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة اسبع ساعات مضت منها » وهي ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جادي الاولى سنةسبع وانالله سلط عليه ابنه شرويه فقتله وقال ابن هشام لمامات وهرزالذي كان باليمن على جيش الفرس امر كسرى ابنه يعنى ابن وهرزثم عزله وولى باذان فلم يزل عليها حتى بعث الله النبي عَلَيْكُ فِي قَالَ فَبِلغَنِي عن الزهري اله قال كتب كسرى الى

باذان انه بلغى ان رجلامن قريش يزعم انه نبى فسر اليه فاستنه فان تاب والافابعث الى براسه فبعث باذان بكتابه الى رسول الله من الفرس قوله «فسبت» القائل هو ابن شهاب الزهرى والحديث اى قال الزهرى ظننت ان سعيد بن السيب قال الى آخره \*

(بيان استنباط الاحكام) الاولفيه جواز الكتابة بالعلم الى البلدان و الثانى فيه جواز الدعاه على السكفار اذااساؤا الادب واهانوا الدين و الثالث فيه ان الرجل الواحد يجزى و في حمل كتاب الحاكم الى الحاكم وليس من شرطه ان يحمله شاهدان كما تصنع القضاة اليوم قاله ابن بطال قلت الما حلواعلى شاهدين لمادخل على الناس من الفساد فاحتيط لتحصين الدماء والفروج والاموال بشاهدين الم

٧ ﴿ صَرَّتُ عُمَّدُ بِنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عبدُ اللهِ قال أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عن قَتَادَةً عن أَنَسِ ابْنِ مالكِ قال كَتَبَ الذِيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا أُو أَرادَأَنْ يَكْتُبَ فَقَيِلَ لَهُ إِنِّهِمْ لاَ يَقْرُونَ ابْنِ مالكِ قال كَتَبَ الذِيُّ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا أُو أَرادَأَنْ يَكُتُبُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرُونَ كَتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا فاتَّخَذَ خاتَمًا مِنْ فِضَةً نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رسولُ اللهِ كَا نَيًا فَلُو يَيَامِ فَقَلْتُ لِقَالَ أَنَسُ ) \*

هذا يطابق الجزء الاخير للترجة وهوظاهر (بيان رجاله) وهم خسة والاول ابوالحسن محمد بن مقاتل بصيغه الفاعل من المقاتلة بالقاف وبالمتناة من فوق المروزى شيخ البخارى انفر دبه عن الائمة الحسة روى عن ابن المبارك ووكيع وروى عنه احمد بن حنبل وابو زرعة و ابوحاتم ومحمد بن عبد الله بن النسائي قال الخطيب كان ثقة وقال ابوحاتم صدوق توفي آخر سنة ست وعشر بن وماثتين و الثاني عبد الله بن المبارك وقد تقدم ذكره والثالث شعبة بن الحجاج والرابع قتادة بن دعامة السدوسي والحامس انس بن مالك رضى الله عنه وقد تقدم والربان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والاخبار والعنمنة ومنها ان رواته المنه احلاء (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه والعنمنة ومنها ان رواته المة احلاء (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الجهاد عن على بن الجعدوفي اللباس عن آدم وفي العمر وفي العلم وفي التفسير عن عندر واخرجه مسلم في اللباس عن ابي موسى وبندار كلاها عن غندر واخرجه النسائي في الزينة وفي السير وفي العلم وفي التفسير عن حميد بن مسمدة عن بشر بن المفضل خستهم عنه به هو

\*(بيان اللغات) الله وخم الله الله وخموما » من خمم الله وخم الله والمحتوم وخم الله الله والحير وخمم الله الله والقرآن باغت آخره واختمت الله والمتحت قوله «خاما» فيه لغات الشهور منها اربعة فتح التاه وكسرها وخاما وخما القرآن باغت آخره واختمت الله المسته والحتام الذي يخم به قوله «فقه» من نقشت الشي وفه ومنقوش وقال ابن دريد النقش نقشك الشيء بلونين او الوان كائنا ماكان والنقاش الذي ينقشه والنقاشة حرفته \*(بيان الاعراب) المتوله وكتب وهومفعول به لان الكتاب هناسم غير مصدر قوله (ان يكتب جمة في محل النصب لانها مفعول اراد وان مفعول الكتابة قوله (الامختوما» نصب على الاستثناء لانه من كلام غير موجب قوله «خاما» مفعول الحذ وكمة من في من فضة بيانية قوله «انه الكرماني والله المنتقلة والمنتقلة والنقلة والمنتقلة والمن المنتقلة والمنتقلة وا

الاصبع قلت هذا من قبل اطلاق السكل وارادة الجزء فان قلت الاصبع في خاتم لاالحاتم في الاصبع قلت هو من باب القلب نحو عرضت الناقة على الحوض قوله (من قاله) جملة اسمية ومن استفهامية وقوله (نقشه محمدر سول الله به القول قوله (قال انس) جملة من الفعل والفاعل ومقول القول محذوف اى قال انس نقشه محمدر سول الله به القول قوله (قال انس) به قوله (كتابا) اى الى العجم اوالى الروم فقد جاء الروايتان صريحتين بهما في كتاب اللباس قوله (ابنان الروم والمحبم ولايقال انه اضار قبل الله وقوله (ابنان الروم والمحبم ولايقال انه اضار قبل الذكر لقيام القريئة وهى قوله ولايقرون السكتاب الامختوما و كانوا لايقرون الامختوما خوفا من كشف امر ارهم والشعار المنان الرحوال المعروضة عليهم يذبني ان يكون مما لا يطلع عليها غيرهم وعن انس ان ختم كتاب السلطان والقضاة انها اما قالت ذلك لانه كان مختوما وفي ذلك ايضا مخالقة الناس باخلاقهم واستثلاف العدو بمالايضر وقد جاء في بعض طرقه عن انس رضى الله عنه لما اراد الذي عليه الصلاة والسلام ان يكتب الى اللروم وفي بعضها الى الرهط وذكر الحديث فان قلت ماكان رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يكتب الى اللروم وفي بعضها الى الرهط وذكر الحديث فان قلت ماكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكتب فكيف قال كتب الذي عليه الصلاة والسلام باسناد السكتابة اليه قلت قدنقل انه عامة الصلاة والسلام كتب يده وسيحي أن شاه الله في كتاب الجهاد وان ثبت انه باسناد السكتابة اليه قلت قدنقل انه عاد المحاد المرف والمدن الاسناد فيه مجازيا نحو كتب الأمير كتابا أى كتبه السكاة بامره والقرينة للمجاز العرف لا العرف الاسناد فيه مجازيا نحو كتب الأمير كتابا أى كتبه السكاة بامره والقرينة للمجاز العرف لا العرف الانالوف ان الامير لا يكتب السكتاب المورد والقرينة المحاز العرف لا لاناله والمير لا المتناد فيه مجازيا نحو كتب الأمير كتابا أى كتبه السكاة بامره والقرينة المحاز العرف لا لان العرف الانالوف الانالامير لا يكتب المورد فقلت القائل هوشعية ها

(بيان استنباط الاحكام) وهوعلى وجوه ، الاولفيهجواز الكتابه بالعلماليالبلدان ، الثاني جواز الكتاب الى الكفار ، الثالث فيه ختم الكتاب للسلطان والقضاة والحكام ، الرابع فيه جواز استعمال الفضة للرجال عند التختم وقال عياض اجمع العلماءعلى جواز اتخاذا لخواتم من الورق وهي الفضة للرجال الاماروي عن بعض اهل الشاممن كراهة لبسهالا لذى سلطان وهوشاذمردودواجمعواعلىتحريم خاتم الذهبعلى الرجال الاماروي عن أبي بكرمحمد ابن عمروبن حزم اباحتهوروى عن بعضهم كراهته قال النووى هذان النقلان باطلان وحكى الخطابي انه يكره للنساء التعختم بالفضةلانهمنزىالرجال وردعليهذلكقالالنووىالصواب انهلايكر دلهاذلكوقول الخطابي ضعيف اوباطل الااصله . وقال الشيخ قطب الدين في هذا الحديث فوائد ، منهانسخ جو أزلبس خاتم الذهب بعدان كان عليه الصلاة والسلاملبسه ولايعارض ذلكما جاءفي الصحيحين من رواية الزهرى محمدبن مسلم عن أنس انهرأى في يدرسول الله عليه الصلاة والسلام خاتما منورق يوماواحدا ثممانالناس اصطنعواالحاتم منورقفلبسوها فطرحرسولاللةعليه الصلاة والسلام خاتمه فطرح الناسخواتيمهم رواه يونس وابراهيم بن سعدوزيادوزاده ابوداود وابن مسافر فهؤلاء خسةمن رواة الزهرى الثقات يقولون عنه من ورق وقال القاضي عياض اجمع اهل الحديث ان هذا وهممن ابن شهاب منخاتم الذهب الى خاتم الورق والمعروف من رواية أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذ الذي مَنْتُكُمْ عَالَمُ خاتم فضة وانه لمبطرحه وأنما طرح خاتمالذهب وقال المهلب وغيره وقديمكن انيتأول لاينشهاب ماينغ عنه الوهموان كان الوهمأظهر باحمال انالنبي عليه الصلاة والسلام لماعزم على طرح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل انه لايستغني عن الحتم به على الكتب الى البلدان واجوبة العمال وغيرهما فلمالبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم اباح وان يصطنعوا مشله تمطرح خاتم الذهب واعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيم الذهب ، الخامس فيهجواز نقش الحاتم ونقش اسم صاحب الخاتم ونقش اسم اللهتمالي فيهبل فيه كونهمندوباوهوقولمالك وابنالمسيبوغيرهماوكرههابن سيرينواما نهيهعليه الصلاة والسلامان ينقش أحدعلىنقش خاتمهفلانها بمانقش فيهذلك ليختم بهكتبه الىالملوك فلونقش علىنقشم لدخلت المفسدة وحصل الخلل 🕊

#### ( باب مَنْ قَعَدَ حَيْثَ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْ جَةً فَى الْحَلْقَةَ فَجَلَسَ فِيهِا)

المكلامفيه على نوعين على الاول ان التقديرهذا باب في بيان شأن من قعد الى آخره وهومرفوع على الخبرية مضاف الى من وهى موصولة وقعد جملة الفعل والفاعل صلتها وحيث ظرف للمكان منصوب على الظرفية محلاوبى على الضم تشبيها بالغايات ومن العرب من يعربه قوله « المجاس» مرفوع بقوله ينتهى قوله « ومن رأى عطف على من قعد والفرجة بضم الفاء وفتحه الغتان وهى الحلابين الشيئين قاله النووى وقال النحاس الفرجة بالفتح في الامر والفرجة بالضم لغتان في فرجة الهم وقال ايضا الفرجة يعنى بالفتح في الدين عن الفرجة الموقال الفرجة الموقال الفرجة الموجة الراحة من الغم وذكر فيها فتح الفاء وضمها وكسرها وقد فرج له في الحلقة والصف ونحو ذلك بفتح العين بفرج بضمها ولم يذكر الجوهرى في الفرجة بين الشيئين غير الضم وفي النفصى من الهدم غير الفتح وانشد عليه ه

ربماً تكره النفوس من الام ه ر له فرجة كحل العقال

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لان الترجمة فيمن قعدحيث ينتهي به المجلس وفيمن رأى فرحة في الحلقة فجلس فيها

والحديث مشتمل علىذكر الحلقةوالفرجةوعلى منجلس حيث ينتهى بهالمجلس ولاجل هذاقال فى الحلقة ولم يقل ومن رأى فرجةفيالمجلس ليطابق مافي الباب من ذكر الحلقة وانماقال في الاول بلفظ المجلس للاشعار بأن حكمهما واحدههنا يه (بيان رجاله) وهم خسة ؛ الاول اسمعيل بن اويس؛ الثاني مالك بن أنس الامام؛ الثالث اسحق بن عبدالله بن ابي طلحة زيدبن سهيل بن الاسود بن حرام الانصارى النجاري ابن اخي انس لامه كان يسكن دار جده بالمدينة وهو تابعي سمع أباه وعمه لاثمه انس بن مالك وغيرها واتفقوا على توثيقه وهواشهر اخوته وأكثرهم حديثا وهم عبد الله ويعقوب واسمعيل وعمر بنوعبدالله وكان مالك لايقدم على اسحق في الحديث احدانو في سنة اثنتين وثلاثين ومائة رؤى له الجاعة، الرابع ابومرة بضمالميموتشديدالراء اسمه يزيدمولى عقيل بن ابي طالب وقيل مولى أخيه على رضى الله عنه وقيل مولى اختها امهانى روىعنعمربنالعاص وابيهريرة وابيىالدرداء وابيىواقدروىلهالجاعة قال ابن ميمونة كان شيخا قديما هالخامس ابوواقدبالقافالمكسورة وبالدال المهملة وهومشهوربكنيته واختلف فياسمهفقال ابن الكايي اسمه الحارث بن عوف وقال الواقدى الحارث بن مالك وقال غيرهما عوف بن الحارث قال ابو عمر و الاول اصح ابن اسيد بن جابربن عو يرة بن عبدمناة بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن على بن كنانة بن خز يمة وقال ابو عمر و قال بعضهم شهد بدرا ولمهنذ كرهموسي بنعقبه ولاابن اسحق في البدريين وذكر بعضهم انه كأن قديم الاسلام ويقال اسلم يومالفتح واخبرعن نفسه انهشهدحنينا قالوكنتحديثعهد بكفروهذا يدل على تأخر اسلامه وشهدبعدالنبي صلى الله عليه وسلم اليرموك ثم جاور بمكتسنة وتوفي بها ودفن بمقبرة المهاجرين روى عن النبي يَسِيَّالَيْهُ اربعة وعشرين حديثا اتفقا على حديث وهوهذا وزادمسلم حديثا آخروهو ما كان يقرأ به الذي كالنبي في الاضحى وقيل انه ولدفي العام الذى ولدفيه ابن عباس قال المقدسي وفي هذاوشهوده بدرا نظر توفي سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين سنة روىلەالىجاعة وفيالصحابة من يكني بهذه الكنية ثلاثة هذا احدهم وثانيهم ابو واقدمولى رسول الله عالية وروى عنه ابوعمر زاذان وثالثهمابوواقد النميرى روى عنه نافع بنسرجس والليثىبالياء آخرالحروف والتاء المثلثة نسبة الى لثين بكر المذكور \*

(بيان لطائف اسناده) منها ان في اسناده التحديث بالجمع والافراد والمنعنة والاخبار . ومنها ان رجاله مدنيون ومنها ان فيه رواية تابعى عن تابعى . ومنها انه ليس للبخارى عن ابى واقد غير هذا الحديث لم يروه عنه الا ابو مرة ولم يروعن ابى مرة الابن اسحق وقد صرح النسائي في روايته بالتحديث من طريق يحيى بن ابى كثير عن اسحق فقال عن ابى مرة ان أبا واقد حدثه (بيان تعدده وضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الصلاة عن عبد الله ابن يوسف عن مالك واخرجه مسلم في الاستئذان عن قتية عن مالك به وعن احمد بن المندر عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن شداد وعن اسحق بن منصور عن حبان بن هلال عن ابن ابن المن يزيد كلاها عن يحيى بن ابن كثير عن اسحق بن عبد الله به واخرجه الترمذي في الاستئذان عن اسحق بن موسى الانصارى عن معن بن مالك كثير عن اسحق بن عبد الله به واخرجه السائي في العلم عن قتيبة به وعن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك به وعن على ابن سعيد بن جرير عن عبد الصمد بن عبد الوارث به يه

(بيان اللغات) قوله «افر» بالتحريك قال الجوهرى عدة رجال من الثلاثة الى العشرة وفي العباب النفروالنفير عدة رجال من الثلاثة الى العشرة وجمع النفر انفار وإنفرة ونفراء وقال الاصمعى نفر الرجل رهطه فان قلت فعلى هذا التقدير اقل مايفهم منهها تسعة رجال لان اقل النفر ثلاثة لكنه ليس كذلك اذلم يكن المقبلون الارجالا ثلاثة قلت معناه ثلاثة هي نفر كان النفر هو بيان للثلاثة أو المرادمن النفر معناه العرفي اذهو بحسب العرف يطلق على الرجل فكانه قال ثلاثة رجال فان قلت بميز الثلاثة لابدان يكون جما والنفر ليس مجمع قلت النفر اسم جمع في وقوعه تميز اكلجمع نحو قوله تعالى (تسعة رهط) وقال الزمخ شمرى أنما جاء تمييز التسعة بالرهط لانه في معني الجماعة تمييزا كالجمع نحو قوله تعالى (تسعة رهط) وقال الزمخ شمرى أنما جاء تمييز التسعة بالرهط لانه في معني الجماعة

فكأنّه قيل تسعة انفس والفرقبين الرهطوالنفران الرهطمن الثلاثة الى العشرة او من السبعة الى العشرة والنفرمن الثلاثة الى التسعة ولا يخفى مخالفته لمسافي الصحاح قوله «فادبر» من الادبار وهوالتولى قوله «فأوى الى الله» بالهمزة المقصورة وقوله «فا واهلة» بالمحرة المعادرة المعادرة ويقال بالمقصورة ايضاوقال القرطبى الرواية الصحيحة قصر الاول ومد الثانى وهو المشهور في اللغة وفي القرآن (اذأوى الفتية الى الكهف) بالقصر (فا واهما الى ربوة) بالمدوقال القاضى حكي بعضهم فيهما اللغتين القصر والمدو المدول الفرق وفي المطالع قوله وفأوى الى الله عسور الالف قا واه الله عدود الالف هذا هو الاشهر في الرويناه وقد جاء المدفي كل واحدة منهما والقصر في كل واحدة منهما لكن المدفي المتعدى الشهر والقصر في اللازم اشهر ومعنى آواه الله جعل الله له فيهمكانا وفسحة لما انضم اليه اعنى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقيل قربه الى موضع بيه عليه الصلاة والسلام وقيل يؤويه الى ظل عرشه وقال الجوهرى أوى فلان الى منزله بأوى أو با على فعول وآويته ايواء وأويته اذا انزلته بك فعلت وافعات بمنى به

(بيان الاعراب) قوله (بينا) قدمر غيرمرة انبينا اصله بين زيدت فيه لفظة ماوهو من الظروف التى لزمت اصافتها الى الجلةوفي بعض الندخ بينا بغير لفظة ما واصل بينا ايضا بين فاشبعت فتحة الترن بالالف والعامل فيه منى المفاجأة المستفادة من لفظة اذا قبل وقد قلا المفاحث المفاجأة المستفادة من لفظة اذا قبل وقد هو » متدأ وجالس خبره وقوله وقوله وفي المسجد» حالوكذا قوله (والناس معه جلة حالية قوله (اذ اقبل جواب بيناوقوله (ثلاثة نفر » فاعل اقبل قوله (ونهبواحد» جلة فعلية عطف على قوله وفاقبل اثنان » قوله (فوقفا » عطف على واقبل اثنان » قوله (فاما » كلة اماللتفصيل واحدهما مرفوع بالابتداء وخبره فرأى فرجة وأنما دخلت الفاء لتضمن الما مغى الشرط والجزاء لفظا قوله (فاما » كلة الماللة في المولود في السرط والجزاء لفظا قوله (في المنازية وكذا الكلام في المرازية المنازية وكذا الكلام في المرازية وله (فاما ) عمل الغلوفية وكذا الكلام أو مجموعا ويحتمل ان تكون الحمزة للاستفهام ولا للنفي قوله (اما احده » الكلام في اعراب اما احدهما فرأى فرجة به والنائة مثل المكلام في اعراب اما احدهما فرأى فرجة به والنائة مثل المكلام في اعراب اما احدهما فرأى فرجة به والنائة مثل المكلام في اعراب اما احدهما فرأى فرجة به والنائة مثل المكلام في اعراب اما احدهما فرأى فرجة به والنائة مثل المكلام في اعراب اما احدهما فرأى فرجة به والنائة مثل المكلام في اعراب اما احدهما فرأى فرجة به والنائة مثل المكلام في اعراب اما احدهما فرأى فرجة به

(بيان الماني) قوله هاذ اقبل ثلاثة نفر به اعلم انههنا اقبالين احدها اقبالهم اولاهن الطريق اقبلواودخلوا المسجد مارين يدل عليه حديث انسرض الشعنه هاذا ثلاثة نفر عرون به والآخر اقبال الاثنين منهم حين وأوا بجلس الذي واما الثالث فانه استمر ذاها وبهذا التندير سقط سؤال من قال كيف قال اولا اقبل ثلاثة ثم قال فاقبل الذي والحال لايخلو من ان يكون المقبل اثنين او ثلاثة قوله ه فوقفا » واد في رواية الموطأ ه فلما وقفا سلما به وكذا الترمذي والنسائي ولم بذكر البخاري همنا ولا في الصلاة السلام وكذا لم يقع في رواية مسلم ومني قوله هوفوقفا على رسول الله ويخلين على مسلم ومني قوله هوفوقفا على رسول الله ويخلين عند قلت لم تجيء على يمنى عند قمن ادعى ذلك فعليه البيان من كلام العرب قوله هواما الآخر وقال بعضهم على بمنى عند قلت لم تجيء على يمنى عند قمن ادعى ذلك فعليه البيان من كلام العرب قوله هواما الآخر المنه لان الفسلم من كذا لا يكون الافي الصفة واما الآخر بكسرالخاه فهو بعد الاولوهو صفة يقال حاء آخرا اى اخيرا و تقديره فاعل والاتي آخرة والجعم أواخر قوله هو فلما فرغ المنافقة والمنافئة والمقابلة كافي قوله تمال المنهو المنافقة والمنافئة والمنابة كافي قوله تمالى (ومكروا ومكرالة) القاضي معناه دخل مجلس ذكر اللة قوله ها واه الله من باب المشاكلة والمقابلة كافي قوله تمالى (ومكروا ومكرالة) فسمى مجازاته باسم فعله بطريق الحجاز وذلك لان الايواء هو الاترال عندك و هولا يتصور في حق اله تعالى فيكون عازا عن لازمه وهو ارادة اليصال الحير وتحوه فيكون من ذكر الملزوم وارادة اللازم ويقال ممناه فاواه التهالى جندة وله هو إما الاخر فاستحي المترق المنافواه التهالى جندة وله هو الاترال عندلا و والمرسوق المالي المتالي وقوله والمالا خواستحي المنافاواه التهالى جندة والمالة والمالا والمناسحي المنافواه التهالى جند والمرسولة على المناسحية المناسون قائل المالي والمناسوة والمربولة والمرالة والمالا والمناه فاواه التهالى المناسون قائل الم

ويقال معناه استحى من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث ويؤيد هذا المغي ماجاً، في رواية الحاكم الثاني «فلبث تم جاه فجلس »قوله «فاستحى منه ي أي جازاه بمثل فعله بان رحمه ولم يعاقبه وهذا ايضا من باب المشاكلة وذلك لان الحياء تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف مايذم بهوهذا محال على الله تعالى فيكون مجازا عن ترك العقاب للاستحيا فيكون هذا ايضا من قبيل ذكر الملزوم وارادة اللازم قوله ﴿ وَامَا الْأَخْرِ فَاعْرَضَ ﴾ أي عن مجلس رسول الله عليهالصلاة والسلام ولم يلتفت اليهبلولى مدبرا قوله «فاعرض اللهعنه» أى جازاه بأن سخط عليه وهذا ايضامن باب المشاكلة وذلك لان الاعراض هو الالتفات الىجهة اخرى وذلك لا يليق في حق الله تعالى فيكون مجازا عن السخطو الغضب المجاز عنارادة الانتقام والقاعدة فيمثل هذه الاطلاقات التي لايمكن حملها على ظواهرها ان يراد به غاياتها ولوازمها والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنىالمجازي اللزوموالقرينةالصارفةعن ارادة الحقيقة هوالعقلاذلايتصورالعقلصدور هذه الاشياء من الله تعالى فان قلت هذه الالفاظ الثلاثة اخبار اودعاه قلت يحتمل المعنيين في لفظة الايواه والاعراض ولكن ماوقع في رواية انس ﴿ واما الا سخر فاستغنى فاستغنى الله عنه » يؤيد معنى الاخبار وقال الـــكرماني ويحتمل ان يكون من!بالتشبيه أىيفعل اللةتعالى كما يفعل|لمؤوى والمستحى والمعرض وقال الزمخشرى فيقوله تعالى(انالله لايستحى ان يضرب مثلا مابعوضة فمافوقها) فانقلت كيف جازوصف القديم بالاستحياء قلت هوجار على سبيل التمثيل مثل تركه يترك من يترك شيئا حياء منه ته ثم اعلم ان قوله «فاعرض الله » محمول على من ذهب معرضا اللعذر قال القاضي عياض من اعرض عن نبيه عليه الصلاة والسلام وزهد منه فليس بمؤمن وان كان هذا مؤمنا وذهب لحاجة فنياوية او ضرورية فاعراض الله عنه ترك رحمته وعفوه فلايثبت له حسنة ولا يمحو عنه سيئة قلت وأن كان ذاك منافقا كان الذي ويُعِلِّينِهِ اطلع على امر وفلذلك قال فاعرض الله عنه \*

(بيان أستنباط ألاحكام) وهو على وجوه به الاول فيه ان من جلس الى حلقة علم انه في كنف الله تعالى وفي ايوائه وهو ممن تضعله الملائكة اجنحتها وقال ابن بطال و كذلك يجب على العالم ان يؤوى المتعلم لقوله وفا واه الله به الثانى ان فيه ان من اعرض عن فيه ان من اعرض عن فيه ان من اعرض عن عالمة العالم فان الله يعرض عنه والذكر في المسجدة الحالم فان الله يعرض عن وصده فان الله يعرض عنه فلا يعذبه والذكر في المسجدة الحالم فان الله يعرض عنه ومن اعرض المحتول المناء على من فعل المسجدة الحالم فيه استحباب الثناء على من فعل المسجدة الحامس فيه استحباب الثناء على من الكير في الحلقة ليسمع كلامه السادس فيه استحباب الثناء على من فعل جيلا به السابع فيه از الانسان اذا فعل قبيحا ومذموها وباح به جاز ان ينسب اليه به الثناء فيه ان من حسن الادب ان بحلس المره حيث انتهى مجلسه ولا يقيم احداو قدروى ذلك في الحديث ايضا به التاسع فيه ابتداء العالم جلساء وبالعلم قبل ان يسأل عنه به الماشر فيه ان من سبق الى موضع في مجلس كان هواحق به لتعلق حقه به في الجلوس الحادى عشر فيه سد خلل الحلقة كما ورد الترغيب في سدخلل الصفوف في الصلاة به الثناء على من زاحم في طلب الخير و احدا فان خشى استحب ان يجلس حيث ينتهى به الثالث عشر فيه الثناء على من زاحم في طلب الخير و احدا فان خشى استحب ان يجلس حيث ينتهى به الثناث عشر فيه الثناء على من زاحم في طلب الخير و احدا فان خشى استحب ان يجلس حيث ينتهى به الثالث عشر فيه الثناء على من زاحم في طلب الخير و

## ﴿ باب قَولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم رُبُّ مُبلَّغ ٍ أَوْعَى مِنْ سامِعٍ ﴾

الكلام فيه على وجود و الاول التقدير هذاباب في بيان قول النبي ويناي وربمبلغ اوعي من سامع والباب مرفوع على انه خبر مبتدأ محذوف مضاف الى مابعده و الثانى وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في هذا الباب حال المبلغ بفتح اللامومن جملة المنفين لان حلقة الباب السابق الجالس في الحلقة وهو ايضا من جملة المبلغين لان حلقة النبي وقال النسيخ قطب الدين أراد البخارى بهذا النبي وقال النسيخ قطب الدين أراد البخارى بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل على من ليس بفقيه من الشيوخ الذين لاعلم عندهم ولافقه اذا ضبط ما يحدث به قلت هذا بيان وجه وضع هذا الباب وليس في معرض الى وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذى قبله ولم أرأحدا من الشراح

تعرض لهذا الذي ذكرناه . الثالث قال الكرماني وهذا الحديث رواه معلقاوه واما يمعني الحديث الذي ذكره بعده بالاسنادفهو من باب نقل الحديث بالمعنى واما أنه ثبت عنده بَهذا اللفظ من طريق آخر وقال الشيخ قطب الدين وقد حاءت لفظة الترجمة في الترمذي من واية عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال سمعت الذي علي يقول « نضر الله امر أسمع مناشيئا فبلغه كاسمع فربمبلغ اوعيمن سامع «قال الترمذي حديث حسن صحيح قلت كل منهما قدا مدو تعسف والذي ينبغي أن يقال هوان هذاحديث معلق اورد البخاري معناه في هذا البابواما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمني من كتاب الحج اخرجه من طريق قرة بن خالدعن محمدبن سيرين قال اخبرني عبدالرحمن بن اببي بكرة ورجل آخر افضل في نفسي من عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن كلاهاعن ابي بكرة قال «خطبنا رسول الله صني الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اييوم هذا ﴿وقِي آخر هذا اللفظ وقد اخر جالترمذي في جامعه وابن حبان والحاكم في صحيحيهما منحديث زيدبن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عنظيم يقول «نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها الى من لم يسمعها فربحامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه» قال الترمذي حسن وقال الحاكم بحجج على شرط الشيخين قوله «نضر» بالتشديد اكثر من التخفيف اي حسن ويقال نضر الله وجهه ونضر بالضموالكسر حكاها الجوهرىقلت وجاء نضر بالفتح ايضا حكاءابوعبيد والمصدر نضارة ونضرة ايضاوهو الخبنن والرونق فان قلت كيف قال الترمذي لخديث ابن مسعود وهو حديث حسن صحيح وقد تكلم الناس في سماع عبدالرحمن عن ابيه فقالوا كان صغير اوقال يجيى بن معين عبدالرحمن وابوعبيدة ابناعبدالله بن مسعود لم يسمعا من إبيهما وقال أحمد مات عبدالله ولعبد الرحمن ابنه ستين أو نجوها قلت كأنه لم يعبأ بما قيل في عدم ساع عبد الرحمن من آبيه لصغر ه وقال الشيخ قطب الدين إيخر ج البخاري لابي عبيدة شيئا واخر جهو ومسلم لعبد الرحمن عن مسروق فلما كان الحديث ليس من شرطه جعله في الترجمة قات هذا بناء على تعسفه فيها ذكرنا هو الذي جعله في الترجمة قد ذكره في كتاب الحج على ماذكرنا . الرابع قوله «رب» هوللتقليل لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنهاحقيقة فيه وهي حرف خلافا للكوفيين في دعوى اسميته وقالواقد اخبرعنه الشاعر في قوله علم

وربقتل عادية وأحيب بان عارخر لمبتدأ عنوف والجلة صفة للمجرورا وخبر للمجرور انهو في موضع مبتداً وينفرد رب بوجوب تصديرها وتنكير مجرورها ونعنه ان كان ظاهرا وافر اده وتذكير و تمييزه بما يطابق المنى ان ضميرا وغلبة حذف معداها ومضيه ووجوب كون فعلها ماضياً لفظا أو منى وقال الكرماني وفيها لغات عشر مم عمدها قلت فيها ست عشرة والتحفيف والاوجه الاربعة مع التأنيث مع معدها قلت فيها ست عشرة والضم والفتح مع اسكان الباء وضم الحرفين مع الساسكنة أو المتحركة او مع التجرد منها فهذد اثنتي عشرة والضم والفتح مع اسكان الباء وضم الحرفين مع التسديد ومع التخفيف قوله (مبلغ) بفتح اللام أى مبلغ اليه فحذف الجاروالمجرور كايقال المشترك ويراد بهالمشترك فيه قوله «اوعي» افعل التفضيل من الوعي وهو الحفظ . فان قلت كيف اعراب هذا الكلام قلت اعرابه على مذهب الكوفيين (ان رب مبلغ) كلام اضافي مبتدأ وقوله «اوعي من سامع منحبره والمعني رب مبلغ اليه عني افهم واضبط الموريين فان قوله «مبلغ» كلام اضافي مبتدأ وقوله «اوعي من سامع منحبره والمعنى رب مبلغ اليه عني افهم واضبط هودة عن ابن عون ولفظه «فانه عسى ان يكون بعض من لم يشهداوعي لما اقول من بعدى على واماعلى مذهب البصريين فان قوله «مبلغ» وان كان مجرور ابالاضافة ولكنه مرفوع على الابتداء محلا وقوله «اوعي» صفة له والجبر محدوف تقديره يكون او يوجد أو نحوها وقال النحاة في نحو رب رجل صالح عندى محل مجرورها رفع على الابتدائة يوفي نحورب رجل ملاح عندى محل مجرورها رفع على الابتدائة يوفي نحورب رجل صالح عندى محل مجرورها رفع على الابتدائة يوفي نحورب رجل مساقح قد تحدوف تقديره يكون او يوجد أو نحوها وقال النحاة في نحو رب رجل صالح عندى محل محرورها رفع على الابتدائة يوفي نحورب رجل مساقح عندى محل عرورها رفع على الابتدائة يوفي نحورب رجل مائي قوالك هذا لقيته من ابن سيع بن عن عبد الرحمين المراحمين عن عبد الرحمين عن عبد الرحمين عن عبد الرحمين عن عبد الرحمين المن يضافه المنان ا

أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَـتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ سِوَى اسْدِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرَ قُلْنَا بَلَى قال فأَى شَهْرِ هذا فَسَكَنْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسبهِ فقال أليس بذي الجِجةِ قُلْنَا بَلَى قال فان دِماءَ كُمْ وَأَمْوالَـكُمْ وَأَعْرِ اضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذافي شَهْرٍ كُمْ هذا في بَلَدِ كُم مذا لِيبُلِّم الشاهِدُ الغارِب فان الشاهد عَسَى أن يُبلِّمَ مَن هُو أَوْ عَي لهُ مِنه ﴾ مطابقة الحديث للترجمة من حيث المني كما ذكرناه (بيان رجاله) وهمستة يه الاول مسدد بن مسرهد ، الثاني بشربكسرالباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بنلاحق الرقاشي ابو اسمعيل البصري سمع ابن المنكدر وعبدالله بنعون وغيرهما روىعنا حمدوقال اليه المنتهى في التثبت بالبصرة قال ابوزرعة وابوحا تمثقةوقال محمدبن سمد كان ثقة كثير الحديث عمانيا توفي سنة ستوممانين ومائة وقال إنه كان يصلى كل بوم اربع بائة ركعة ويصوم يوما روىله الجماعة ، الثالث عبدالله بن عون بن ارطبان البصرى وارطبان مولى عبدالله بن مغفل الصحابي رأى انس بن مالك ولم يثبت لهمنامهاع وسمع القاسم بن محمدوالحسن ومحمد بن سرين وغير هروى عنه شعبة والثورى وإبن المبارك وآخرون وعن خارجة قالصحبت ابن عون اربعاو عشرين سنة فمااعم ان الملائكة كتبت عليه خطيئة وقال ابوحاتم هوثقة وقال عمرو بنعلى ولدسنة ستوستين ومات وهوابن خمس وممانين ويقال توفي سنة احدى وخمسين ومائة روىله الجماعة ، الرابع محمدبن سيرين بدالخامس عبدالرحن بن أبى بكرة نفيع بن الحارث ابوعمر الثقني البصرى الخوعبيدالله ومسلم وورادوهو اولمولود ولدفي الاسلام بالبصرة سنةاربع عشرة سمع أباه وعلياوغيرهمااخرج لهالبخاري هناوفي غيز موضع عن ابن سيرين وعبد الملك بن عمير وخالد الحذاه وعنه عن ابيه قال ابن معين توفي سنة تسع وتسعين روى له الجاعة به السادس ابوه ابو بكرة واسمه نفيع بضم النون وفتح الفاء ابن الحارث وقد تقدم (بيان لطائف اسناده) منهاان فيه التحديث والعنعنة ومنها ان رواته كلهم بصريون . ومنها ان قيروانه ثلاثة من التابه بين يروى بعضهم عن بعض وهم عبدالله

ابن عون وابن سيرين وعبدالرحمن بن أبي بكرة به (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الفتن عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبدالرحن ابن ابي بكرة ورجل آخر افضل في نفسي من عبدالرحمن كلاها عن ابي بكرة وزاد في آخره قال عبدالرحمن حديث عبدالله بن محمد في آخره قال عبدالرحمن حديث عبد الرحمن ولم يذكر عن ابي عام المقدى عن قرة بن خالد باسناده نحدوه وسمى الرجل حيد بن عبد الرحمن ولم يذكر حديث عبدالرحمن عن المع وفي النفسير وفي بده الحلق عن ابي موسى وفي الاضاحي عن محمد بن المهاعن عبدالوهاب المتقبق وفي العلم والنفسير ايضا عن عبدالله بن عبدالوهاب المحبى عن حمد بن ابي شيبة ومحيى بن حبيب بن عربي بن عبدالوهاب الثقفي به وعن ابي موسى عن حمد بن عبد الرحمن و في الديات عن ابي موسى عن حمد بن عبد الرحمن و في المبدين فذ مجما الى بن عرو بن جبلة واحد بن الحسن بن خراش كلاها عن ابي على المقدى نحوه و عن يحيد بن عبد الرحمن و اخرجه البن عن المه وعن ابي عبد الرحمن و اخرجه المسلم عن المبل عن ابي عون و اخرجه المقدى نحوه و عن يحيد بن عبد الرحمن و عن المام بن عبد المن بن مسلم عن النظم بن شميل عن ابي عون و اخرجه المقدى نحوه و وذكر حميد بن عبد الرحمن و عن سلمان بن مسلم عن النظم بن شميل عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عنه بنحوه وله طرق النظم بن شميل عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عنه بنحوه وله طرق النفر بن شميل عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عنه من مديث سيم عن النظم بن شميل عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عنه من مديث سيم عن النظم عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عنه من مديث سيم عن النظم عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عنه من مديث سيم عن النظم عن ابي مون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عن ابي مون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عاس وابن عمر رضي الله عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عالم عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عالم عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عالم عن ابي عون و اخرجه المخارى من حديث ابن عالم عالم عالم عن ابي عالم المور المن المكار المكار

ع(بيان اللغات) و قوله «على بعيره و البعير الجمل البادل وقيل الجذع وقديكون للانثى وحكى عن بعض العرب شربت من ابن بعيرى وضي عند الناس اذا

رأيت جلاعلى العدقلت هذا بعير فاذا استثبته قلت جمل اوناقة ويجمع على ابعرة واباعر واباعير وبعر وبعران وفي العاب بقال للجمل بعير وللناقة بعير وبنوتيم يقولون بعير وشعير بكس الباء والشين والفتح هوالصحيح وانما يقال له بعير اذا جذع والجمع ابعرة في ادنى العدد واباعر في الكثير واباعير وبعران هذه عن الفراء قوله «امسك انسان نخطامه» أى تمسكبه ومسكت به مثل امسكت به قال الله تعالى (والذين يمسكون بالكتاب) اى يتمسكون به وقرأ البصر يون (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) بالتشديد والحطام بكسر الحاء الزمام الذي يشد في البرة بضم الباء وفتح الراء حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير وقال الاصمى تجعل في احدى جانبي المنخرين قوله «بذى الحجة» بكسر الحاء وفتحها والكسر افصح و يجمع على ذوات الحجة وذوات القعدة بكسر القاف و يجمع على ذوات القعدة قوله «واعراضكم» وفتحها والكسر العين وهو موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو في سلفه وقيل العرض الحسب وقيل الخلق وقيل النفس وقد مر تحقيق الكلام فيه قوله «الشاهد» اى الحاضر من شهد اذا حضر قوله «أوعى»اى أحفظ من الوعى وهو الحفظ والفهم به

(بيان الاعراب) قول ه د كرالني » بنصب الني لانهمفعول د كر والضمير في د كر يرجع الى الراوي المعني عن ابى بكرة انه كان يحدثهم فذ كرالنبي عليه الصلاة والسلام فقال ﴿قعدعلى بعيره ﴾ ووقع في رواية ابن عساكر عن ابي بكرة ان الذي عليه الصلاة والسلام «قعد» وفي رواية النسائي عن ابي بكرة قال وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالواو واوالحال ويجوزان تكون واوالعطف على ان يكون المعطوف عليه محذوفا فافهم قولِه «قعدعلي بعير •» خملة وقعت مقول قال المقدر توله «وامسك» يجوزان تكون الواوفية للحال وقدعلمان الماضي اذاوقع حالا تجوزفيـــه الواو وتركهاولكن لابد من قدظاهرة اومقدرة ويجوز ان تكون للعطفعلي فمدقوله «اي يومهذا جملة وقعت مقول القول قوله «فسكتنا» عطف على قال قوله «حتى» للغاية بمنى الى قوله «انه» بَفتح الهمزة في محل النصب على المفعولية قوله «سيسميه» السن فيه تفيد توكيد النسبة وقال الزمخشرى في قوله تعالى (أولئك سير حم مالله) السين مفيدة وجودالرجمة لاحالة فهي تؤكد الوعد كاتؤكد الوعيد اذاقلت سأنتقم منك قول « أليس يوم النحر » الجمزة في السيت للاستفهام الحقيقي وأنماهي تفيدنفي مابعدها ومابعدها ههنامنفي فتكون اثبآتا لان نفي النفي اثبات فيكون المعني هويوم النحر كافي قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده) اى الله كاف عبده وكذلك قوله (ألم نشر حالك صدرك) فعناه شرحنا صدرك ولهذاعطف علية وله (ووضعنا) قوله «فقلنا» عطف على قوله قال قوله عبلى ، مقول القول اقهم مقام الجلة التي هي مقول القولوهي حرف يختص بالنفي ويفيد ابطاله سواه كان مجردانحو (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي) او مقرونا بالاستفهامحقيقيا كاننحو اليسزيدبقائم فتقول بلى اوتوبيخا نحو (أميحسبون أنالانسمعسرهم ونجواهم بلي) \*(أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلي) اوتقريرا نحو (ألم بأتكم نذير قالوابلي) ، (ألست بربكم قالوا بلي) اجروا النفي مع التقدير مجرى النوالمجرد فيرده ببلي ولذلك قال ابنء إس لوقالوانعم كفروأ لاننعم تصديق للخبر بنني أوايجاب ولذلك قالتجماعةمن الفقهاء لوقال أليس لى عليك الف فقال بلى لزمت ولوقال نعم لم تلزمه وقال آخرون تلزمه فيهماوجروافيذلكعلى،قتضي العرف لااللغةقوله «حرام» خيران قوله ﴿ لَيَبْلُغُ »بكسر الغين لانه امروككنه لما وصل بمابعد. حرك بالكسر لان الاصل في الساكن اذا حرك ان يحرك بالكسر قوله «عسى ان يبلغ » في محل الرفع على أنه خبر أن وقد علم أن لمسى استعالان أحدها أن يكون فاعله أسما نحو عسى زيدان يخرج فزيد مرفوع بالفاعلية وان يخرج في موضع نصب لانه بمنزلة قارب زيد الخروج والا يخران تكون ان مع صلتها في موضع الرفع نحو عسى أن بخر جزيدفيكون اذذا أن بمنزلة قرب أن يخرج اى خروجه ومافي الحديث من هذا القبيل قوله «منه » ملة لافعل التفضيل اعنى قوله واوعى وفان قلت صلته كالمضاف اليه فسكف جاز الفصل بينهما بلفظة له قلت جازلان في الظرف سعة كهاجاز الفصل بين المضاف والمضاف اليه به قال عد 💎 فرشني بخير لا كونن ومدحتي 🚓 كناحت يوما صخرة بعسيل فانقوله يومافصل بينناحت الذي هو مضاف وبين صخرة الذي هؤه ضاف اليه قوله «فرشني »اهرمن راش

يريش يقال رشت فلانااذا اصلحت حاله والعسيل بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة مكنسة العطار الذي يجمع به العطرية (بيان المعاني) ، قوله «قمد على بعيره »وذلك كان بمني في يوم النحر في حجة الوداع قوله «وأمسك انسان بخطامه» قيل هذا المسك كانبلالا رضى الله تعالى عنه واستدل عليه بمارواه النسائي من طريق أم الحصين قالت حججت فرأيت بلالايقود بخطامراحلةالنبي عَلَيْكُ ويقالكان المسكعرو بنخارجة فانهوقع فيالسنن من حديثه قالكنت آخذبزمام ناقةالذي والمنافة فذكر الخطبة قيلهو أولى أن يفسر به المبهم لانه اخبرعن نفسه انه كان بمسكا بزمام ناقته عليه العملاة والسلام ويقال كان المسك هوابا بكرة الرأوي لما روى الاسماعيلي عن الحسين عن سفيان عن حبان عن ابن المبارك عن ابي عون بسنده الى ابي بكرة قال وخطب رسول الله عليه الصلاة والسلام على راحلته يوم النحر وأمسكت اما قالبخطامهاأوبزمامها،قوله﴿أَى يوم، هذا ليسفى روايةالمستملى والأصيلى والجموى السؤال عن الشهر والجواب الذي قبله ولفظهما «اي يوم هذا فسكتناحتي ظنننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس بذي الحجة ، وفي رواية الكشميهني وكريمة بالسؤال عنالشهروالجواب الذي قبله وهيايضا كذلكفي مسلموغيره وكذا وقع فيمسلم وغيره السؤالءن البلد فهذه ثلاثة اسئلة عناليوم والشهر والبلد وهي ثابتة عندالبخاري فيالاضاحي منرواية ايوب وفي الحج أيضا من رواية قرة كلاهاعن أبن سيرين وذكر في أول حديثه «خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم النحر فقال أتدرون أىيوم هذاقلنا اللهورسوله اعلمفسكت حتى ظننا انهسيسميه بغير اسمه»وذكر قولهالله ورسولهاعلم في الجواب عن الاسئلة الثلاثةوكذلك أوردهمن رواية ابن عمر وجا منرواية ابن عباس رضي الله عنهما «خطبنا رسولالله عليه الصلاة والسلاميوم النحرفقال ايهاالناس أىيوم هذاقالوا هذايوم حرامقال فأىبلد هذاقالوا بلد حرامقال فأىشهر هذاقالوا شهر حرام، فانقيل حديث ابن عباسيشعر بانهم أجابو وبقولهم هذا يوم حرام وبلد حراموشهر حراموهو مخالف للمذكور هنامن حديث ابي بكرة ومن حديث ابن عمر ايضا انهم سكتوا حتى ظنوا انه سيسميه بغير اسمه الجواب انه يحتمل أن تكون الخطبة متعددة فأجاب في الثانية من علم في الاولى ولم يجب من لم يعلم فنقلكل منالرواة ماسمعويقال انحديثابي بكرة منرواية مسدوقع ناقصا بخروما لنسيان وقع من بعض الرواة قوله ﴿ فَانْ دَمَاءُكُم ﴾ فيه حذَّف تقديره سفك دمائكم وكذافي أموالكم التقدير اخذ اموالكم وكذافي أعراضكم التقدير سلُّب أعراضكم فوله « ليبلغ الشاهد » أي الحاضر في المجاس الغائب عنه والمراد منه اما تبليغ القول المذكور أو أبليغ جميع الاحكام فافهم يد

(بيان استنباط الاحكام) وهو على وجوه الاول فيه ان العالم يجب عليه تبليغ العلم لن لم بنا هه و تبليغه الله الذي أخذه المتعالى على العلماء (لبيننه المناس ولا يكتمونه) يم الثاني فيه انه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم من ليس لمن تقدمه وان ذلك يكون في الاقل لان رب موضوعة التقليل وعسى موضعها الاطهاع وليست لتحقيق الهي عنا التالث فيه ان حامل الحديث يجوز ان يؤخذ عنه وان كان جاهلا بمناه وهوماً خوذ من تبليه محسوب في زمرة أهل العلم بمن الرابع فيه ان ما كان حراما يجب على العالم ان يؤكد حرمته ويغلظ عليه بابلغ ما يوجد كما فعل الذي عليه الصلاة والسلام في المتشابهات بمنه الخامس فيه جواز القعود على ظهر الدواب اذا احتيج الى ذلك لاللاشر والبطر والنهى في قوله عليه السلام في المتشابهات بمنه الخامس والموال بكون ابلغ في عليه السلام في المتسابهات به الحاب السابع فيه مساواة المسال والدم والدرض في الحرمة والمائل والموال ماعه النظير النظير النظير قياسا قاله النووى والاعراض بأنهم كانوا لايون استباح المائل والاعراض في الحرمة اليوم وبالشهر وبالبلا في غير هذه والاعراض المناه والاجوبة) منها ماقيل لم شبه الدماء والاموال والاعراض في الحرمة باليوم وبالشهر وبالبلا في غير هذه الرواية احيب بأنهم كانوا لايون استباحة هذه الاشياء وانتهاك حرمتها بحال وكان تحريمها الشارع بان تحريم مالمسلم بخلاف الدماء والاموال والاعراض وتبقمن المشه النارع بان تحريم البلد والشهر واليوم فلا يرد كون المشه به اخفض رتبقمن المشه لان الحطاب اعاوق وماله وعرضه اعظم من تحريم البلد والشهر واليوم فلا يرد كون المشه به اخفض رتبقمن المشه لان الحطاب اعاوق وماله وعرضه اعظم من تحريم البلد والشهر واليوم فلا يرد كون المشه به اخفض رتبقمن المشه لان المخطور والموال والوم والوم والدور و كان المشه والخفض وتبقمن المشه لان المؤلف والموال والوم والوم والدور كون المشه به اخفض وتبقمن المشه لان الموال والوم والدور والمور واليوم والدور و كان المشه والمور و المورك و كان المسلم والمورك و كان المسلم والمورك و كان المورك و كان المسلم و كان المورك و

" بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع قلت لانسنمان الشارع قال حرمة هذه الاشياء اعظم من حرمة تلك الاشياء حتى يردالسؤال بكون المشبه به اخفض رتبة من المشبه وانما الشارع شبه حرمة تلك بحرمة هذه لماذكرنا من وجه التشبيه من غير تعرض الى غير ذلك و ومنها ما قيل لم سأل عليه السلام عن هذه الاشياء الثلاثة وسكت بعد كل سؤال منها احيب لاستحضار فهومهم وليقبلو اعليه بكليتهم وليعلم واعظمة ما يخبرهم عنه ولذا قال بعد هذا «فان دماء كم الى آخره مبالغة في تحريم الاشياء المذكورة و ومنها ماقيل لم كان جوابهم عن كل سؤال بقولهم الله ورسوله اعلم على ما نبت في الرواية الاخرى للبخارى وغيره اجيب اعاكان ذلك لحسن ادبهم لانهم كانوا يعلمون انه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الحواب وانه ليس مراده مطلق الاخبار بما يعرفونه وطفذا قال في رواية الباب حتى ظنننا انه سيسميه سوى اسمه وفيه اشارة الى تفويض الامور بالكلية الى الشارع والانعز العما الفوه من المتعارف المشهور ومنها ما قيل المسك المسك بخطام ناقته أجيب لصونه البعير عن الاضطراب والتشويش على راكبه ته

## حَشْ بَابِ العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ والعَمَلِ لِقولِهِ تعالى فاعاَمْ انَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ فبَدَأَ بالعلم ع

اى هذاباب في بيان ان العلم قبل القول والعمل ارادان الشيء يعلم اولا ثم يقال و يعمل به فالعلم مقدم عليه ابالذات وكذا مقدم عليه ابالذات و العمل المدين الم القلب و هو أشرف أعضاه البدن وقال ابن بطال العمل لا يكون الا مقصودا به يعنى متقدم وذلك المنى هو علم ما وعدالله عليه بالثواب وقال ابن الذير ارادان العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران الابه فهو متقدم عليه ما مصحح النية المصححة العمل فنيه البخارى على ذلك حتى لا يسبق الى الذهن من قوله ما انالعلم لا ينفيد الابالعمل به وينام العلم والتساهل في طله قول «فبدأ بالعلم» أى بدأ الله تعالى بالعلم أولاحيث قال (فاعلم الهلا الهالاالله) ثم قال (واستغفر الذبك) والاستغفار اشارة الى القول والعمل والحطاب وان كان الذي عليه الصلاة والسلام قد علم الزجج هو متعلق بمحذوف المنى قد بينا وقلنا ما يدل على ان الله تعالى واحدفا علم ذلك والذي عليه الصلاة والسلام قد علم خلاف المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمناف

### ﴿ وَأَنَّ المُلَمَاءَ هُمْ وَرَنَّةُ الْانْبِياءُورَّ ثُوا العِلْمَ مَن أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وافْرٍ ﴾

يجوزفيان الكسروالفتح اما الفتح فبالعطف على ما قبله واما الكسر فعلى سبيل الحسكاية اوعلى تقدير باب هذه الجملة وهذا من حديث مطول اخرجه الترمذي عن محمود بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطى عن عاصم بن رجاه بن حيوة عن قيس ابن كثير عن اببي الدرداء رضى الله عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة وان الملائد كة لتضع اجنحتها رضى لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الارضحتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء عليهم السلام لم يورثوا دينا راولا درهما وا عاور ثوا العلم فن اخذه اخذ بحظ وافر » ثم قال كذا حدثنا محمود وا عايروى هذا

الحديث عن عاصم عن داودبن جيل عن كثير بن قيس عن ابي الدردا وهذا اصحمن حديث محودو لا يعرف هذا الحديث الامن حديث عاصم وليس اسناده عندي بمتصل وفي عالى الدار قطني رواه الاوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيدبن سمرة عنابي الدرداء قال وليس بمحفوظ وقال ابن عبدالبر لم يقمه الاوزاعي وقد خلط فيه وقال حزة رواه الاوزاعي عن عبدالسلام بن سلم عن يزيد بن سمرة وغيره من اهل العلم عن كثير بن قيس قال ابو عمر وعاصم بن رجاء هذا ثقة مشهور وقال الدارقطني عاصم بن رجاءومن فوقه الى ابي الدرداء ضعفاء ولايثبت قال داودبن جميل مجهول وقال البزار داودبن جميل وكثيربن قيس لايعلمان فيغيرهذا الحديث ولانعلم روىعنكثير غيرداود والوليدبن مرة ولانعلم روى عن داود غير عاصم قال ابن القطان اضطرب فيه عاصم فعنه في ذلك ثلاثة اقوال احدها قول عبد الله بن داود عن عاصم عن داود عن كثير بن قيس والثاني قول ابي نعيم عن عاصم عمن حدثه عن كثير والثالث قول محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم عن كثير لهبذكر بينهما احد والمتحصل من حالهذا الخبرهوالجهل بحال راويين من رواته والاضطراب فيهمن لم يثبت عدالته انتهى وقدمر من عندالترمذي ان محدبن يزيدروي عن محودبن خداش فسهاه قيس بن كثير فصار اضطر ابار ابعاو الخامس قال في الهذيب داودبن جيل وقال بعضهم الوليدبن جيل وفي جامع بيان العلم لابن عبد البرمن رواية ابن عباس عن عاصم عنجميل بن قيس م قال قال حزة بن محمد كذا قال ابن عياش في هذا الجرجيل بن قيس وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم كثير بن قيس قال والقلب الى ماقاله محمد بن يزيداميل وهذا اضطر ابسادس وسابع ذكر والدار قطني وقد تقدم وثامن ذكره ابن قانع في كتاب الصحابة وزعم ان كثير بن قيس صحابي وانه هو الراوى عن الني صلى الله تعالى عليه و الموسلم هذاالحديث وتبع ابن القانع ابن الاثير على هذا وقول ابن القطان لايعلم كثير في غير هذا الحديث يرده قول ابي عمر روى عنابي الدرداء وعبدالله بنعربن الخطاب رضى الله عنهما ومعذلك فقدقال ابوسمر قال حزة وهو حديث حسن غريب والتزمالحا كمصحته وكذلك ابن حبان رواه عن محدبن اسحق الثقفي ثناعبدالاعلى بن حمادقال ثناعبدالله بن داودفذ كره مطولا ولماذكر في كتاب الضعفاء تأليفه حديث جابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكْرُمُوا العلماء فانهم ورثة الانبياء ، قال فيه الضحاك به حمزة ولا يجوز الاحتجاج به وقدروى «العلما ، ورثة الانبياء » بأسانيد صالحة روا ابوعمر من حديث الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عمان بن أيمن عن ابي الدرداه رضي الله ولماذ كر الخطيب في تاريخه حديث افع عن مولاه ابن عمر أن رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم قال « حملة العلم في الدنيا خلفاه الانابياء وفي الا تخرة من الشهداء» قال هذا حديث منكر لمنكتبه الابهذا السند وهوغير ثابت وانما سمى العلماء ورثة الانبياء لقوله تعالى (مم آور ثناالكتاب الذين|صطفينامنعبادنا) قوله « ورثوا العلم»بفتحالواو وتشديدالراءمن|لتوريث ويجوزبفتحالواو وكسر الراءالمخففة والضمير المرفوع فيه يرجع الى الانبياء في قراءة التسديد والى العلماء في قراءة التخفيف واعادبعضهم الضمير الى العلماه في الوجهين وليس بصحيح ويجوز ضم الواووتشديدالر اءالمكسورة ايضافعلي هذاير جع الضمير ايضاالي العلماء قول «من اخذه عاى من اخذالعلم من ميراث النبوة اخذ بحظ اى بنصيب و افر كثير كامل فان قلت لم لم يفصح البخاري بكونهذاحديثا قلت للعللاالتيذكر ناهاولذا لايعــدايضامن تعاليقه ولكن ايراده في الترجمة يشــعر بأن له اصلا وشاهده فيالقرآن 🕊

\* (و مَن سَلَكَ طَرِّيقاً يَطْلُبُ بِهِ عِلْماً سَهْلُ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنةِ )

هذا اخرجه مسلم من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وهو حديث طويل اوله «من نفس عن مؤمن كربة» الحديث واخرجه الترمذي ايضاو قال حديث حسن فان قلت هذا حديث صحيح ولذا اخرجه مسلم فكيف اقتصر الترمذي على قوله حسن ولم يقل حسن سحيح قلت لانه يقال ان الاعمش دلس فيه فقال حدثت عن ابي صالح ولكن في رواية مسلم عن ابي اسامة عن الاعمش حدثنا ابو صالح فانتفت تهمة تدليسه واخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابي الاحوص عن هارون بن عنترة عن ابيه عن ابن عباس رضى الله عنه ماموقو فاقول «يطاب» جملة وقعت حالا والضمير في الاحوص عن هارون بن عنترة عن ابيه عن ابن عباس رضى الله عنه ماموقو فاقول «يطاب» جملة وقعت حالا والضمير في الاحوص عن هارون بن عنترة عن ابيه قوله «علما» انما نكر وليتناول به يرجع الى المسلك الذي يدل عليه قوله «علما» انما نكر وليتناول به يرجع الى المسلك الذي يدل عليه قوله «علما» انما نكر وليتناول به يرجع الى المسلك الذي يدل عليه قوله «علما» انما نكر وليتناول به يرجع الى المسلك الذي يدل عليه قوله «علما» انما نكر وليتناول به يرجع الى المسلك الذي يدل عليه قوله «علما» انما نكر وليتناول به يرجع الى المسلك الذي يدل عليه قوله «علما» انما نكر وليتناول به يرجع الى المسلك الذي يدل عليه قوله «علما» انه المناس المنا

انواع العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير قوله «سهل الله» أى في الآخرة او المراد منه وفقه الله للاعمال الصالحة فيوصله بهاالى الجنة اوسهل عليه ما يزيد به علمه لانه ايضاً من طرق الجنة بل اقربها من

(وقال جَلَّ ذِ كُرُهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِن عِبادِهِ المُلَمَانِ ) •

هذا في المنى عطف على قوله لقول الله تعالى (فاعلم انه لا اله اله اله اله المنى المايخاف الله من عاده العلماء اى من علم قدر ته وسلطانه وهم العلماء قاله ابن عباس وقال الزمخ شرى المراد العلماء الذين عاموه بصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه وما لا يجوز فعظموه وقدروه وخشوه حق خشيته ومن ازداد به علما ازداد منه خو فاو من كان عالما به كان آمنا وفي الحديث (عامل كه خشية » وقال رجل الشعبى افتى ايها العالم فقال العالم من خشى الله وقيل نزلت في ابنى بكر الصديق رضى الله عنه وقد ظهرت عليه الحشية حتى عرف انتهى وقرى المايخ على الله برفع لفظة الله ونسب العلماء وهوقواه تمربن عبد العزيز وابي حنيفة رضى الله عنه من وحرى المايخ على المام العلامة الي الروح شرف لوازم الحشية التعظيم فيكون هذا من قبيل ذكر الملزوم وارادة اللازم وفي ايام اشتعالى على الامام العلامة الي الروح شرف وسأله عن هذه الآية فقال خشية الله تعالى مقصورة على العلماء بقضية الكلام وقد ذكر الله تعالى في آية اخرى ان الحنة الي وسأله عن هدو وله تعالى (ذلك لمن خيى ربه) في الم من ذلك ان لا تكون الجنة الاللملماء خاصة فسكت جميع من كان هناك من الفضلاء الاذكياء الذين كان كل منه مرزعم انه الملق في العلماء ولم الله عنه الماه مناهم ولا آية في العلماء ولا آية في العلماء ولم الله عنه الله كورين فاجاب الشيخ رحمه الله ان المراد من العلماء ظاهر وذلك ان الباب في العلم والآية في مدح العلماء ولم يستحقوا هذا المدح الابالعلم ها

(وقال وما يَعْقِلُها إِلاَّ العالمُون)

أى وما يعقل الامثال المضروبة الاالعلماء الذين يعقلون عن الله وروى حابر رضى الله عنه «ان الذي عليه الله الله على الله عنه «ان الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه» ووجه ادخالها في الترجمة ماذكر ناه في الآية السابقة

\* (وقالوا لوكُنَّا نَسْمَعُ أو نَعقلُ ما كُننَّا في أصْحابِ السَّعيرِ) \*

هذا حكاية عن قول السكفار حين دخولهم النار اى لوكنانسمع الانذار سماع طالبين للحق اونعقله عقل متأملين وانما حذف مفعول نعقل لانه وعلى الفعل اللازم والمغيلوكنا من اهل العلم لماكنا من أهل النار وانماجمع بين السمع والعقل لانمدار التكليف على ادلة السمع والعقل وقال الزجاج معناه لوكنانسمع سمع من يعى اونعقل عقل من يميز وينظر ماكنامن اهل الناروروى ابوسعيد الحدرى مرفوعا «ان لسكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله من فيقد رمايعقل يعدر به ولقدندم الفجار يوم القيامة فقالوا هلوكنانسمع اونعقل ماكنافي اصحاب السعير » وروى انس رضى الله عنه سرفوعا «ان الاحمق ليصيب مجمقه اعظم من فحور الفاجر وانما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلق من رجم على قدر عقولهم » فان فلت ما وجهه ان المراد من العقل العلم ههنافان السكفارة نوا ان لوكان لهم العلم ال

\* ( وقال هَلْ يَستَوِى الذِينَ يَعلَمُونَ والذِينَ لاَ يَعلَمُون)

اراد بالذين يعلمون العاملين من علماه الديانة كأنه جعل من لا يعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم يفتنون بالدنيا ووجه دخولها في الترجمة هوان الله تعالى نغى المساواة بين العلم والجهل ويقتضى نفى المساواة ايضا بين العالم والجاهل وفيه مدح للعلم وذم للجهل عن

وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من يُرد الله به خيراً يُفقِّه )

قال الكرماني يحتمل ان يكون هذامن كلام البخارى قلت هذاحديث مرفوع اورده أبن ابي عاصم والطبراني من حديث معاوية رضى الله عنه بلفظ «ياأيها الناس تعلموا انما العلم التعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين » اسناده حسن والمبهم الذى فيه اعتضد بمجيئه من وجه آخر ورواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من حديث مكحول عن معاوية ولم يسمع منه قال النبي عليه الصلاة والسلام «ياأيها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه » وروى البزار نحوه من حديث ابن مسمودرضي الله تعالى عنه موقو فاقوله «بالتعلم» بفتح العين وتشديد اللام وفي بعض النسخ بالتعليم أى ليس العلم المعتمد الالمأخوذ عن الانبياه عليهم الصلاة والسلام على سبيل التعلم والتعليم فيفهم منه ان العلم لا يطلق الا على علم الشريعة ولهذا الواوسي رجل العلماه الاينصرف الاعلى السجاب الحديث والتقسير والفقه ه

\* ( وقال أَبُو ذَرِّ لَوْ وَضَمَّتُمُ الصَّبُصَاءَةَ عَلَى هذه وأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمْ ظَنَنْتُ أَنِّى أُنْفِنُهُ كَلِمَةً سَمِمْنُهَا مِنَ النَّبِّ صلى اللهعليه وسلم قَبْلَ أَن تُجِيزُوا عَلَى ْلاَ نْفَذْتُهَا)\*

هذا التعليق رواه الدارمي موصولافي مسنده من طريق الاوزاعي حدثني مرثد بن ابي مرثد عن ابيه قال «اتيت أباذر وهوجالس عندالجمرة الوسطىوقد اجتمعالناسعليه يستفتونه فأتاه رجلفوقف عليه ثمقال الم تنهعن الفتيا فرفع رأسهاليه فقال ارقيب انت على لووضعتم ، فَذ كرمثله ورواه احمد بن منيع عن سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن مر ثد بن ابي مر ثدعن ابيه قال وجلست الى ابي ذر الغفاري رضي الله عنه اذ وقف عليه رجل فقال الم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا فقال ابوذر والله لووضعتم الصمصامة على هذه واشار الى حلقه على أن اترك كلة سمعتها منرسول اللهصلي الله عليه وسلملانفذتهاقبل ان يكون ذلك »قلت كان سبب ذلك ان أبا ذر كان بالشام واختلفمعمعاوية في تأويل قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة) فقال معاوية نزلت في اهل الكتاب خاصة وقال ابوذر نزلت فيناوفيهم فبكتب معاوية الى عثمان رضى الله عنه فارسل الى ابي ذر فحصلت منازعة ادت الى انتقال ابي ذر عن المدينة فسكن الربذة بفتح الراءوالباء الموحدة والذال المعجمة إلى انمات وقد ذكرناه واسمه جند بن جنادة قوله « الصمصامة» قال الجوهري الصمصام والصمصامة السيف الصارم الذي لاينثني واشار بقوله هذه إلى القفا والقفا يذكر ويؤنث وهومقصورمؤخر العنق قوله«انفذ»بضم الهمزة والذالالمجمة اىظننت انىاقدرعلىانفاذ كلة اى تبليغها قوله « قبل أن تجيزوا » بضم التاء المثناة من فوق وكسر الجيم وبعدالياء زاى معجمة اى قبل ان يقطعوا على ارادبه قبل ان يقطعوا رأسي وقال الصغاني والتركيب يدل على قطع الشيء قلت ومنه قوله وحتى أجاز الوادى يتراي قطعه ه فاكون اول من مجيز على اول من يقطع مسافة الصراط وقال الكرماني وتحيزوا اي الصمصامة على اي على قفاي قلت هومن أجاز الشيء أذا أنفذه والصمصامة مفعوله وكلة على ليستصلة لاجل التعدي وحاصل المعني أنه يبلغ مايحمله في كل حال ولاينشي عن ذلك ولو عرض عليه القتل أو وضع على قفاء السيف وفيه دليل على أن أباذر رضي الله عنه كان لايرى بطاعة الامام اذا نهاه عن الفتيا لانه كان يرى ان ذلك واجب عليه لامر الذي عليالية بالتبليغ عنه ولعله ايضا سمع الوعيد فيحق منكتمءلما يعلمه (فانقلت)لولامتناع الثاني لامتناع الاولءلى المشهور فمعناه انتغى الانفاذلانتفاءالوضع وليس المعنى عليه قات هومثل «لولم يخف الله لم يعنى يكون الحكم ثابتا على تقدير النقيض بالطريق الاولى المراد إن الانفاذحاصل على تقديرالوضع وعلى تقدير عدم الوضع حصوله اولى او انلوههنا لمجرد الشرط يعنى حكمها حكمان من

غير ملاحظة الامتناع . وفيه من الفقه انه يجوز للعالم ان يأخذ في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالشدة و يتحمل الاذى ويحتسب رجاء ثواب الله تعالى ويباح له ان يسكت اذاخاف الاذى كاقال ابوهر يرة رضى الله عنه لوحد ثنكم بكل ماسمعت من رسول الله ويتعلق لقطع هذا البلعوم وعنه لوحد ثنكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر قال الحسن صدق وكأنه اراد ما يتعلق بالفتن مما لا يتعلق بنا في تعلق بالفتن ما لا يتعلق بنا في تعلق بالفتن ما لا يتعلق بنا في تعلق بالفتن ما لا يتعلق بالفتن ما لا يتعلق بالفتن ما لا يتعلق بالفتن ما لا يتعلق بنا في تعلق بالفتن ما لا يتعلق بالفتن ما لا يتعلق بالفتن ما لا يتعلق بالفتن ما لا يتعلق بنا في تعلق بالفتن ما لا يتعلق بالفتن من المنافق بقت المنافق بالفتن من المنافق بالفتن ما لا يتعلق بالفتن من المنافق بالفتن من الفتن من المنافق بالفتن من المنافق بالفتن من المنافق بالفتن من القتل المنافق بالفتن من القتل من المنافق بنافق بنافق بالفتن منافق بالفتن من المنافق بالفتن من المنافق بنافق بالفتن من المنافق بنافق بنافق بالمنافق بنافق بناف

\* (وقال ابنُ عَباسٍ كُونُوا رَبَّا نِيِّينَ حُلَماء فُقَهَاءَ)

هذاالتعليق رواءالخطيب في كتاب الفقيهوالمتفقه بسندصحيح عنأبىبكرالحربي ثناأبومحمد حاجب ابن احمد الطوسى ثناعبدالرحم بنحبيب ثناالفضيل بنعياض عنعطاءعن سعيدبن جبير عنهورواه ابن ابي عاصم في كتاب العلم عن المقدمي ثنا ابوداودعن معاذعن سماك عن عكر مةعنه وقدفسر ابن عباس الرباني بانه الحكيم الفقيه ووافقه ابن مسعود فيارواه ابراهيم الحربي فيغريبه عنه باسناد صحيح والرباني منسوب الى الرب واصله الربي فزيدت فيه الالف والنون للتأكيدوالمبالغة في النسبة وقال ابو المعانى في كتابه المنتهى في اللغة الرباني المتأله العارف بالله تعالى وربيت القوم سستهم أى كنت فوقهموقالابونصرهومن الربوبية وعنابن الاعرابي لايقال للعالم ربانى حتى يكون عالمامعلماويقال هو العالى الدرجة في العلم وقال الاسهاعيلي الرباني منسوب الى الرب كأنه الذي يقصد قصدما امره الرب وفي كتاب الفقيه المخطيب عن مجاهد الربانيون الفقها وهم فوق الاحبار وقال نفطويه قال احمدبن يحيى أنماقيل للعلماء ربانيون لانهم يربون العلماي يقومون به وفي كتابع الفقيه عنه اذا كان الرجل عالماعام الامعلماقيل له هذارباني فان خرم خصلة منهالم يقل له رباني وعند الطبري عن ابن زيدال بيون الاتباع والربانيون الولاة والربيون الرعية وعن الازهرى هم ارباب العلم الذين يعلمون ما يعلمون وقال ابو عبيدسمعت رجلاعالما بالكتب يقول الربانيون العلماءبالحلال والحرام وفي الجامع للقزاز الربى والجمع ربيون همالعباد الذين يصحبون الانبياء عليهمالسلام ويصبرون معهموهم الربانيون نسبواالى عبآدة الرب سبحانه وتعالى وقيلهم العلماء الصبروقيل ليسربيون بلغة العرب أنماهي سريانية اوعبر اليةوحكي عن بعض اللغويين أن العرب لاتعرف الرباني وقال أنمافسره الفقهاء قالالقزاز واناارى ان يكون عربيا قوله «حكماء» جمع حكيم والحكمة صحة القول والعقد والفعل ويقال الحكمة الفقه في الدين وقيل الحكمة معرفة الاشياء على ماهي عليه والفقهاء جمع فقيه والفقه الفهم لغة وفي الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعيةالعمليةمن ادلتهاالتفصيلية وفي بعض النسخ «حلماء» جمع حليم باللاموالحلم هو الطمأنينة عند الغضب وفي بعضها علماء وهو من بابذكر الخاص بعدالعام والظاهر انحكماء وفقهاء تفسير للربانيين •

﴿ وَيُقَالُ الرَّ بَّا نِيُّ الَّذِي يُرَّبِّي الناسَ بِصِغارِ العِلْمِ قَبْلَ كِمَارِهِ ﴾

هذا حكاية البخارى عن قول بعضهم وهومن التربية اى الذى يربى الناس بجرئيات العام قبل كلياته او بفروعه قبل اصوله او بمقدماته قبل مقاصده (فان قلت) هذا كله هوالترجة فاين ما هذه ترجمته قلت اما انه ارادان يلحق الاحاديث المناسبة اليها فلم يتفق له واما أنه اللاشعار بانه لم يثبت عنده بشرطه ما يناسبها واما أنه اكتفى بماذكر ه تعليقا لان المقصود من الباب بيان فضيلة العلم و يعلم ذلك من المذكور آية وحديثا واجماعا سكوتياه في الصحابة رضى الله عنهم بحيث انتهى الى حد علم الضرورة فلم يحتج الى الزيادة اولسبب آخر والله اعلم \*

### ﴿ باب مَا كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَخَوُّ لَهُمْ بِالْمُوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَى لاَ يَنْفُرُوا ﴾

الكلام فيه على انواع . الاول ان التقدير هذاباب في بيان ما كان النبي عليه السلام يتخول الصحابة رضى الله عنهم بالموعظة وارتفاعه على انه خبر مبتدأ محذوف وهو مضاف الى مابعده من الجملة وكلة مامصدرية تقديره باب كون النبي عليه السلام يتخولهم . الثاني وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول هر العام والمذكور في هذا الماب هو التخول بالعلم . الثالث قوله يتخولهم بالحاء المعجمة وفي آخر واللام معناه يتعهد هم وهو من التخول وهو التعهد يه يكان يتمهدهم ويراعى الاوقات في وعظهم ويتحرى منهاما كان مظة القبول ولا يفعله كل يوم لئلا يسأم والخائل القائم المتمدللحال ذكر والحطابي والآن يأتي مزيد الكلام فيه انشاء الله تعالى قول «بالموعظة» قال الصغاني الوعظة والعظة والمعظة والعظة والوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب وعظف العلم على الموعظة من باب على الموعظة من على الحاصة من العلم فا عاد كر والموعظة لكونها مذكورة في الحديث وأما العلم فا عاد كر والمتناط القول هي لاينفروا» اى لئلا يملواعنه ويتباعدوامنه يقال نفر ينفر من باب ضرب يضرب ونفر ينفر من المونوهو الما الحران والتركيب يدل على تجاف وتباعد والمعم عنافر كشاهد وشهود ويقال في الدابة نفار بكسر النون وهو اسم مثل الحران والتركيب يدل على تجاف وتباعد والمعم عنافر كساهد وشهود ويقال في الدابة نفار بكسر النون وهو اسم مثل الحران والتركيب يدل على تجاف وتباعد والمعم عنافر كسر المعرب ونفر ينفر من الحران والتركيب يدل على تجاف وتباعد والمعرب ونفر ينفر من المعرب ونفر يقول في الدابة نفار بكسر النون وهو المعرب ونفر ينفر من الحران والتركيب يدل على تجاف وتباعد والمعرب ونفر ينفر من المعرب ونفر ينفر من المعرب ونفر ينفر من المعرب ونفر وتباعد والمعرب ونفر وتباعد والمعرب ونفر ويقال في الدابة نفار بكسر النون والمعرب ونفر والمعرب ونفر وتباعد والمعرب ونفر وتباعد والمعرب ونفر ويقال في الدابة نفار بكسر النون والمعرب ونفر ويقال في الدابة نفار بكسر المعرب ونفر ويقال في الدابة نفار بكسر المعرب ونفر ويقال في المعرب ونفر ويقال في الدابة نفار بكسر المعرب ويقال في المعرب ويقال في المعرب ويفر ويقال في المعرب ويقال في المعرب ويقال في المعرب ويفر ويقال في المعرب ويقال ويقال في المعرب ويقال وي

١ ﴿ حَرَثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عِن الْاَعْمَشِ عِن أَبِي وَا يُل عِن ابْنِ مَسْعُودٍ
 قال كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنا بِالمَوْعِظَةِ فِي الاَيَّامِ كَرَاهَةَ السا مَةِ عَلَيْنا﴾

مطابقة الحديث لاحدى الترجمين وهي قوله «بالوعظة» ظاهرة والباب مترجم بترجمين احداها قوله «بالموعظة» والاخرى قوله «كالا ينفروا» فأوردفيه حديثين كل منهما يطابق واحدة منهما (بيان رجاله) وهم خسة و الاول محد ابن يوسف قال الشيخ قطب الدين في شرحه هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي ابوعبدالله الضي مولاه سكن قيسارية من ساحل الشام ادرك الاعمش وروى عنه وعن السفيانين وغيرهم وروى عنه احمد بن حنبل ومحمد النهلي ومحمد بن مسلم ابن وارة وغيرهم وروى عنه البخارى في مواضع كثيرة وروى في كتاب الصداق عن اسحق غير منسوب عنه وروى بقية الجاعة عن رجل عنه قال احد كان رجلاصالحا وقال النسائي وابوحا تم ثقة وقال البخارى كان من أفضل الهل زمانه مات في ربيع الاول سنة اثنتي عشرة ومائين وقال الكرماني هو محمد بن يوسف ابواحد اليكندى وهذاوهم الثورى لان البخارى حيث يطلق محمد بن يوسف الفريابي يروى عن سفيان بن عينة ايضا عن البيكندى فافهم هالثاني سفيان الثورى الثورى فان قلت محمد بن يوسف الفريابي يروى عن سفيان بن عينة ايضا كاذكر نا فا المرجم ههنا لسفيان الثورى الرابع ابووان كان يروى عن السفيان بن مهران الاعمش هالرابع ابووان كان يروى عن السفيان بن مهران الاعمش هالرابع ابووان الشورى به الثالث سلمان بن مهران الاعمش هالرابع ابووان للم شقيق بن سلمة اللكوفي ها الخامس عبدالقبن مسعود وضى الشعنه ه

(بيان الانساب) الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء بعدها الياء آخر الحروف وبعد الالف باء موحدة نسبة الى فرياب اسم مدينة من نواحي بلخ قال الصغاني فرياب مثل جربال ويقال فيرياب مثل كيمياء ويقال فارياب مثل قاصعاه واما فاراب فهى ناحية وراء نهر سيحون في تخوم بلادالترك وفر اب مثل سحاب قرية في سفح جبل على ثمانية فراسخ من سمر قند وفر اب مثل كفار قرية من قرى اصبهان المناه الفي بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة نسبة الى ضبة بن الدبن طابخة بن الياس بن مضروفي قريش ايضاضة بن الحارث بن فهر ذكره ابن حبيب وفي هذيل ايضاضة بن عمرو ابن الحارث بن فهر ذكره ابن حبيب وفي هذيل ايضاضة بن عمرو ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل به البيكندى بكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف الساكنة وفتح الكاف وسكون الذون بعدها الدال المهملة نسبة الى بيكند قرية من قرى مخارى \*

(بيان لطائف اسناده) منها انفيه التحديث والعنعنة . ومنها ان رواته كوفيون ما خلا الفريابي . ومنها انفيه رواية تابعي عن تابعي . فان قلت الاعمش مدلس وقدعنعن هناوقد روى مسلم من طريق على بن مسهر عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله فذكر الحديث قال على بن مسهر قال الاعمش وحدثني عمر وبن مرة عن شقيق عن عبدالله مثله فقد يوهم هذا ان الاعمش دلسه اولا عن شقيق ثم سمى الواسطة بينهما قلت صرح احمد في رواية هذا الحديث بسماع الاعمش عن شقيق فقال سمعت شقيقا وهو ابو وائل وكذا صرح الاعمش بالتحديث عندال بخارى في الدعوات من رواية حفص بن غياث عنه قال حدثني شقيق و زاد في اوله انهم كانوا ينتظرون عبدالله بن مسعود ليخرج اليهم فيذكر هم وانه لما خرج قال اما اني اخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج اليكم فذكر الحديث \*

\* ( بيان تعددموضعه ومن اخرجه غيره) ﴿ اخرجه البخارى ايضافي الباب الذي يليه عن عثمان بن ابي شيبة عن جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابن مسعوديه واخرجه ايضا في الدعوات عن عمر بن حفص عن ابيه عن الاعمش واخرجه مسلم في التوبة عن ابي بكربن ابي شيبة عن وكيع وابومعاوية ومحمد بن عمير عن ابي معاوية وعن الاشج عن ابن ادريس وعن منجاب عن على بن مسهر وعن اسحق بن ابر اهيم وابن خشر معن عيسى بن يونس عن ابن ابي عمر عن سفيان كلهم عن الاعمش زادالاعمش في رواية ابن مسهر وحدثني عمر وبن مرة عن شقيق عن عبدالله مثله واخرجه الترمذي في الاستئذان عن محمد بن غيلان عن ابي احمد الزبيري عن سفيان الثوري به وعن محمد بن بشار عن يحي بن سعيد عن سليمان الاعمشبه وفي نسخة عن محمد بن بشار عن يحيى عن سفيان عن الاعمش به وقال حسن صحيح بم \* ( بيان اللغات) \* قول « يتخولنا» بالحاء المعجمة وباللام من التخول وهوالتعهد من خال المالوخال على الشيء خولا اذا تعهد ويقال خال المال يخوله خولا اذاساسهواحسن القيام عليهوالخائل المتعاهد للشيء المصلح لهوخول الله الشيء أي ملك اياه وخول الرجل حشمه الواحد خائل وقال ابوعمر والشيباني الصواب يتحو لهم بالحاه المهملة أى يطلب احوالهم التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم ولايكشر عليهم فيملوا وكان الاصمعيرويه يتخوننا بالنون وبالحاءالمعجمة أى يتعهدنا حكاءعنهماصاحب نهاية الغريب وفي مجمع الغرائب قال الاصمعي اظنه يتخونهم بالنون وهو يمغني التعهدوقيل ازابا عمروبن العلاءسمع الاعمش يحدث هذا الحديث فقال يتخولنا باللام فرده عليه بالنون قلم يرجع لاجل الرواية وكلااللفظين جائز والصواب بالخاء المعجمة وباللاموقال ابن الاعرابي معناه يتخذناخولاويقال يناجينابها وقيل يصلحناوقال ابوعييدة يذللنابها يقال خول اللهلك أى ذللهلك وسخره وقيل يحبسهم عليها كمايحبس الحول قول «كراهية الساّمة »من كرهت الشيء اكرهه كراهة وكراهية والساّمة مثل الملالة بناء ومعنى وقال ابوزيد سئمت من الشيءاسأم سأما وسا مة وسا ما اذا مللته ورجل سؤوم ﴿

«(بيأن الاعراب) يه قوله «النبي» مرفوع لانه اسم كان وقوله «يتخولنا» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على انها خبركان فان قلتكان لثبوت خبرها ماضيا ويتخولنا اماحال وامااستقبال فما وجه الجمع بينهما قلتكان يراد به الاستمرار وكذا الفعل المضارع فاجتماعهما يفيد شمول الازمنة وقال الاصوليون قولهم كان حاتم يكرم الضيف يفيد تكرار الفعل في الازمان والبا في بالموعظة تتعلق بيتخولنا قوله «في الايام قوله «كراهية الساسمة» كلام اضافي منصوب على انه مفعول له أى لاجل كراهية الساسمة وصلة الساسمة في الايام قوله «كراهية الساسمة على المناسمة من الموعظة وقوله «علينا» اما يتعلق بالساسمة على تضمين الساسمة من المشقة أى كراهة المشقة علينا اذا القصود بيان رفق النبي عليه السلام بالامة وشفقته عليهم ليأخذوا منه بنشاط وحرص لاعن ضحر وملل واما يجعل صفة والتقدير كراهية الساسمة الطارئة علينا واما يجعل حالا والتقدير كراهية الساسمة الطارئة علينا واما يجعل حالا والتقدير كراهية الساسمة الطارئة علينا فافهم هكراهية الساسمة حال كونها طارئة علينا واما يتعلق بالمحذوف والتقدير كراهية الساسمة شفقة علينا فافهم هكوله الساسمة حال كونها طارئة علينا واما يتعلق بالمحذوف والتقدير كراهية الساسمة من شفقة علينا فافهم ها

(بيان المعانى) المعنى ان الذي ويُلِيِّقِ كان يعظ الصحابة في اوقات معلومة ولم يكن يستغرق الاوقات خوفا عليهم من الملل والضجركما كان نهاهم بقوله «لا يصلى احدضاما وركيه» وكما قال «ابدأوا بالعشاء لئلا تشغلوا عن الاقبال على الله تعالى بغيره» وعن الصلاة وعن النية وقدوصفه الله تعالى بالرفق بأمته فقال (عزيز عليه ماعنتم) الآية فان قلت اليجوز ان يكون المراد من السامة سامة رسول الله عليه الصلاة والسلام من القول قلت لا يجوز ويدل عليه الساق وقرينة الحال \*

التَّيَّاحِ عِن أَنَس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُ واو بَشِّرُ واولا تُنَفِّرُ والله الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُ واو بَشِّرُ واولا تُنَفِّرُ والله الله عنه النبي على الله عليه وسلم قال يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُ واو بَشِّرُ واولا تُنَفِّرُ والله الموحدة وتشديد هذا الحديد للترجة النانية كما ذكرناه (بيان رجاله) وهم خسة ، الاول محمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد

الشين المعجمة ابن عثمان بن داود بن كيسان العبدى البصرى كنيته ابوبكر ولقبه بندار واشتهر به لانه كان بندارا في الحديث جمع حديث بلده وبندار بضم الباء الموحدة وسكون النون وبالدال المهملة وبالراء الحافظ وقال احمد كتبت عنه نحوامن خسين الف حديث روى عنه الستة وابر اهيم الحربي وابوزرعة وابوحاتم الرازيان وعبد الله بن محمد البغوى ومحمد بن اسحق بن خزيمة وعنه قال كتب عنى خمسة قرون وسألوني الحديث واناابن عمان عشرة سنة وقال ولدت سنة سبع وستين ومائة وقال البخاري مات في رجب سنة اثنتين وخمسين يعني ومائتين الثاني يحيى بن سعيد القطان الاحول الثالث شعبة بن الحجاج الرابع ابو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حيد بالتصغير الضبعي من انفسهم سمع أنساً وعمر ان بن حصين من الصحابة و خلقامن التابعين ومن بعده قال احمد هو ثقة ثبت وقال على بن المديني هو معروف ثقة مات سنة عمان وعشر ين ومائة روى له الجماعة الحامس أنس بن مالك \*

(بيان الانساب) العبدى نسبة الى عبد بن نصر بن كلاب بن مرة في قريش وفي ربيعة بن زار عبد القيس بن افصى وفي تميم عبد الله بن دارم وفي خولان عبد الله بن جبار وفي همدان عبد بن غيلان بن ارحب به الضبعى بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة نسبة الى ضبيعة بن زيد بن مالك في الانصار وفي ربيعة بن نزار ضبيعة ابن ربيعة بن نزار وفي بنى ثعلبة ضبيعة بن قيس (بيان لطائف اسناده). منهاان فيه التحديث بالجمع والافر ادوالعنعنة ومنها ان رواته كلهم بصريون ومنها انهم المة اجلاه (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخارى أيضافي الادب عن آدم عن شعبة به ورواه مسلم في المغازى عن عبد الله بن معاذ عن أبيه وعن ابى بكر بن ابي شبة عن عيد بن سعيد وعن عمد بن الوايد عن غندر كلهم عن شعبة به فوقع للبخارى عاليا رباعيا من طريق آدم وا دم عن انفر دبه البخارى عن مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به فوقع للبخارى عاليا رباعيا من طريق آدم وا دم عن انفر دبه البخارى عن مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به فوقع للبخارى عاليا رباعيا من طريق آدم وا انفر دبه البخارى عن مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به فوقع للبخارى عن مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به فوقع للبخارى عن مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به ورواه مسلم في العلم عن شعبة به فوقع للبخارى عن مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به فوقع للبخارى عن مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به فوقع للبخارى عن مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به ورواه مسلم في العلم عن شعبة به ورواه مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به ورواه مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به ورواه و العلم عن شعبة به ورواه مسلم واخرجه النسائي في العلم عن شعبة به ورواه و العلم عن العلم عن

(بيان اللغات) قوله ويسروا المرمن يسرييسير تيسيرا من اليسر وهونقيض العسر قوله « ولاتعسروا » من عسر تعسيرا يقال عسرت الغريم اعسره عسرا إذا طلبت منك الدين على عسرة وقال ابن طريف هذا بما جاء على فعل وافعل كعسرتك عسرا واعسرتك اذا طلبت منك الدين على عسرة وعسر الدى وعسر بضم السين وكسرها عسرا وعسارة وعسر الرجل قلسهاحه وضاق خلقه واعسر الرجل افتقر وفي العباب قدعسر الامر بالضم عسرا فهوعسر وعسير وعسر عليه الامر بالكسر يعسر عسرا بالتحريك اى التاث فهو عسر ويقال عسرت الناقة بذنها تعسر عسر اوعسرانا مثال ضرب يضرب ضرباوضر بانا اذا شالت بهوعسرت المرأة اذا عسرولادها وعسرى فلان اذا جاء على يسارى والمعسور ضدالميسور والمعسرة ضد الميسرة وهامصدران وقال سيبويه ها صفتان والعسرى الرجل ابشره بالشم بشرا وبشورا من البشرة وهي الاخبار بالحير وهي نقيض الذارة وهي الاخبار بالشر يقال بشرت الرجل ابشره بالضم بشرا وبشورا من البشرة وكذلك الابشار والتبشير يقال ابشر وبشرقال الله تعالى (وابشروا بالجنة) ( وبشروا الذين آ منوا ) (ذلك الذي بشرة بمولود وابشرتك بالخير وبشرتاك وقال الصغاني البشارة بالكسر والضم على التبشير وقال اللحياني رحمه القتمالي البشارة مابشرت من بطن الاديم وقال ابن الاعرابي البشارة والقشارة والحسارة اسقاط الناس وبشرت بكذابكسر الشين ابشراى استبشرت قوله «ولاتفروا» من نفر بالتشديد تنفيرا وقدم الكلام فيه عن قريب ه

(بيان الاعراب) قوله «يسرا» جملة من الفعل والفاعل مقول القول قوله «ولا تعسروا» عطف على يسروا و يجوز عطف النهى على الامر كما بالعكس كاعرف في موضعه وكذا الكلام في قوله «بشروا ولا تنفروا» (بيان المعانى) قوله «يسروا» المربالتيسير لا يقال الامر بالشيء نهى عن ضده فما الفائدة في قوله «ولا تعسروا» لا نانقول لا نسلم ذلك ولئن سلمنا فالغرض التصريح بمالزم ضمنا للتا كيد ويقال لو اقتصر على

قوله « يسروا» وهونكرة لصدقذلك على من يسر مرة وعسر في معظم الحالات فاذاقال ولا تعسر والنعى التعسير في جميع الاحوال من جميع الوجوه وكذلك الجواب عن قوله « ولا تنفر وا» لا يقال كان ينبغى ان يقتصر على قوله « ولا تعسر واولاننفر وا» لعموم النبكرة في سياق النبي لانه لا يلزم من عدم التعسير ثبوت التيسير ولامن عدم التنفير ثبوت التيسير فجمع بين هذه الالفاظ لا بوت هذه المعاني لانهذا الحل يقتضى الاسهاب وكثرة الالفاظ لا الاختصار لشبه بالوعظ والمعنى وبشروا الناس اوالمؤمنين بفضل الله تعالى وثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته وكذا المعنى في قوله « ولا تنفروا» يعنى بذكر التخويف وانواع الوعيد فيتألف من قرب السلام برك التسديد عليهم وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ وتاب من المعاصى يتلطف بجميعهم بانواع الطاعة قليلاقليلا كما كانت أمور الاسلام على التدريج في التكليف شيئا بعدى ولانه وان دخل اوشك ان لا يدوم أولا يستحملها \* وفيه الامر للولاة بالرفق وهذا الحديث من عليه الله تنا بالتسهيل وفيها وان دخل اوشك ان لا يدوم أولا يستحملها \* وفيه الامر للولاة بالرفق وهذا الحديث من غيا يتعلق بالدنيا بالتسهيل وفيها يتعلق بالا كرة بالوعد بالحير والاخبار بالسرور تحقيقال كونه رحمة للعالمين في الداوين في المناوية المنافر وهوين وبشروا » جناس خطى والجناس بين اللفظين تشابههما في الفظ وهذا من الجناس في التشابه وهذا باب من انواع البديع الذي يزيد في كلام البليغ حسناو طلاوة فان قلت كان المناسبان يقال بدل « ولا تذروا لان الانذار هو نقي الناد التنفير قلت المقصود من الانذار التنفير فصرح عاهو المقت ودمنه \* تنفروا» ولا تنذروا لان الانذار هو نقيض التبشير لا التنفير قلت المقصود من الانذار التنفير فصرح عاهو المقت ودمنه \*

#### ﴿ باب مَنْ حَمَلَ لا هُلِ العِلْمِ أَيَّاماً مَملُونَةً ﴾

اي هذاباب في بيان من جعل فالباب مرفوع على انه خبر مبتدا محذوف مضاف الى من هذارواية كريمة وفي رواية الكشميهني «ايامامعلومات» وفي رواية غيرهما « يوما معلوما» وجه المناسبة بين البابين ظاهر لان الباب الاول في التخويل بالموعظة والعلم وقدد كرنا ان معناه هو التعهد في ايام خوفا من الملل والضجر وهذا الباب أيضا كذلك عند

١٢ ﴿ حَرَّتُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَرَّتُ آجِرِ بِرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَآئِلِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَ كُرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَبِيسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ حَمِنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكُرْ تَنَا عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَبِيسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ حَمِنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكُرُ تَنَا كُرُهُ أَنْ الْبَاعَبْدُ وَإِنِّى أَنَحُولُكُم بِالمَوعِظَةِ كَا كَانَ كُلُ مَا لَا يَعْ عَلَيْنَا ﴾ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنا بِهَا مَحَافَةَ السَّا مَة عَلَيْنَا ﴾

مطابقه الحديث الترجة ظاهرة والدليل عليها اماان يكون بفعل الصحابي عندمن يقول به او بالاستنباط من فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( بيان رجاله ) وهم خسة . الاول عمان بن محمد بن ابراهيم بن ابي شيبة بن عمان بن خواستى بضم الحاء المعجمة وبعد الالف سين مهملة شم تاء مثناة من فوق أبو الحسن العبسى السكوفي اخوابي بكر وقاسم وهوا كرمن ابي بكر بثلاث سنين وابو بكر أجل منه نزل بغداد ورحل الى مكة والرى وكتب الكثير روى عنه يحيى ابن محمد الذهلي ومحمد بن سعد وابو زرعة وابو حاتم الرازيان والبخارى ومسلم وابو داود وابن ماجه وروى النسائي عن رجل عنه سئل عنه محمد بن عبدالله بن فقال ومثله يسأل عنه وقال يحيى بن معين واحمد بن عبدالله تقة وقال احمد ابن حنيل ما عام تالاخيرا واثنى عليه وكان ينكر عليه احاديث حدث بها منها حديث جرير عن الثورى عن ابن عقيل عن جابر قال شهدالذي عليه الصلاة والسلام عيد المشركين توفي لثلاث بقين من المحرم سنة تسع وثلاثين ومائة عن جرير بن عبد الحمد بن قدل وسنة على وي سنة عشر ومائة وتوفي سنة عشر ومائة وتوفي سنة عان وي المنافق وابو بكر قال محمد بن سعد كان ثقة وتوفي سنة منافز و مائة وقيل المعمد بن المعام يرحل العام يرحل اليه وقال ابو خرعة صدوق من اهل العلم وي له الحاعة . الثالث منصور بن المعتمر بن المعتمر بن

عبداللة بن ربيعة ويقال ابن المعتمر بن عتاب بن عبد الله بن ربيعة بضم الراء وعتاب بفتح العين المهملة وبالتاء المثناة من فوق روى عنسه ايوب والاعمش ومسعر والثورى وهواثبت الناس فيه اخر جله البخارى في العلم والوضوء والغسل والحج وغير موضع عن شعبة والثورى وابن عيينة وشيبان وروح بن القاسم وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد عند عن ابى وائل وابر اهيم النخعى والشعبي ومجاهد والزهرى وربعى وسالم بن ابى الجعد أريد على القضاء فامتنع قيل صام اربعين سنة وقام ليلها وقيل ستين سنة وعمش من البكاء ومات سنة ثلاث وقيل اثنتين وثلاثين ومائة روى له الجماعة \* الرابع ابو وائل شقيق بن سلمة \* الحامس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (بيان لطائف اسناده) منها ان في اسناده التحديث والعنعنة ومنه النرواته كوفيون ومنها انهم أثمة اجلاء \*

(بيان الاعراب والمماني) قوله «يذكر الناس جهة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب لانها خبر كان قوله «فقال له» اى المبداللة رجل قيل انه يزيد بن معاوية النخعي قوله «يا باعبد الرحن» هوكنية عبد الله بن مسمود قوله «لوددت» اللام فيه جواب قسم محذوف اى والله لوددت اى لاحبت قوله «انك» بفتح الهمزة لانه مفعول وددت وقوله ذكر تنافي محل الرفع لانه خبر ان قوله «كل يوم» كلام اضافي منصوب على الظرف قوله «أما» بفتح الهمزة وتخفيف الميم من حروف التنبيه قاله الكرماني قلت اماهذه على وجهين احدها ان يكون حرف استفتاح بمنزلة الاويكثر قبل القسم والثاني ان يكون عمنى حقاوا ماههنا من القسم الاول قوله «انه» بكسر الهمزة والضمير فيه المشأن وبفتح ان بعد اما اذا كان بمنى حقا قوله «يمنى» فعلى ومفعول وقوله «انى أكره بهفتح الهمزة وكسر الميم وتشديد اللام والتقدير اكره الملاحب ان قوله «ان أولم كان الماف المناه ا

﴿ بِابِ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّبُهُ فِي الدِّينِ ﴾

اى هذاباب في بيان من يردالله به خير او من موصولة ﴿ ويردالله به خيرا ﴾ صلتها وانما جزم يردلانه فعل الشرط لان من يتضمن معنى الشرط و خير امنصوب لانه مفعول يردوقوله ﴿ يفقه » مجزوم لانه جواب الشرط قوله ﴿ في الدين » في رواية الكشميه في رواية غيره ساقط . وجه المناسبة بين البايين من حيث ان المذكور في الباب الاول شأن من يذكر الناس في امور دينهم بيان ما ينفعهم وما يضرهم وليس هذا الاشأن الفقيه في الدين والمذكور في هذا الباب هو مدح هذا الفقيه وكيف لا يكون محدوجا وقد أراد الله به خير احيث جعله فقيها في دينه عالما بأحكام شرعه \*

١٧ ه ( حَرَثَنَ سَعِيدُ بنُ عُفَيْرُ قَالَ حَرَثَنَ ابنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابن شِهابِ قَالَ قَالَ حَرَثُنَ ابْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابن شِهابِ قَالَ قَالَ حَمْيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحَنِ سَعِيْتُ مُعَاوِيَةً خَطِيباً يَقُولُ سَعِيْتُ النَّي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ يُر دِ اللهُ به خَيْراً يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللهُ يُعْظِي وَلَنْ تَزَالَ هَذهِ الا مَةُ قَالِمَةً عَلَى أَمْرُ اللهِ ﴾ لا يضُرُهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ ﴾

مطابقة الحديث للترجة ظاهرة فانها كلهامن عين الحديث وقال الكرماني في قوله اب من يردالله به خير ايفقه في الدين اعلم ان مثله سمى مرسلا عند طائفة والحق وعليه الاكثر انه اذاذكر الحديث مثلاثم وصل به اسناده يكون مسندا لامرسلا قات لادخل للاسناد والارسال في مثل هذا الموضع لانه ترجمة ولا يقصد بها الاالا شارة الى ماقصده من وضع هذا الباب (بيان رجاله) وهمستة \* الاول سعيد بن عفير بضم العين المهملة و فتح الفاه و سكون الياء آخر الحروف وفي آخره وا

وهوسعيدبن كثيربنءغير بنءمسلم بن يزيدبن حبيببن الاسودابو عثمانالبصرى سدع مالكاوابن وهب والليث وآخرين روى عنه محمد بن يحيى الدهلي والبخاري وروى مسلم والنسائي عن رجل عنه وقال ابن ابي حاتم في كتاب الحرح والتعديل سمعتمنه أى وقال لم يكن بالثبت كان يقرأ من كتب الناس وهو صدوق وقال المقدسي وكان سعيد بن عفير من اعلمالناس بالانساب والاخبار الماضية والتواريخ والمناقب اديبا فصيحاحاضر الحجة مليح الشعر توفي سنة ستوعشرين ومائتين ، الثاني عبد الله بن وهب بن مسلم البصرى ابو محمد القرشي الفهرى مولى يزيد بن رمانة مولى ابي عبد الرحمن يزيدبن انيس الفهرى سمع مالكاوالليث والثوري وابن ابي ذئب وابن جريج وغيرهم وذكر بعضهم انهروي عن نحو اربعائة رجلوان مالكالم يكتب الى احدالفقيه الااليه وقال احمده وصحيح الحديث بفصل السماع من العرض والتحديث من الحديث ما أصح حديثه وما أثبته وقال يجي بن معين ثقة وقال ابن أبي حاتم نظرت في نحو ممانين الف حديث من حديث ابن وهب بمصر وغير مصر فلاأعلم انى رأيت حديثا لااصلله وقال صالح الحديث صدوق وقال احمد بن صالح حدث بمائةالف حديثوقال ابن بكير بن وهب افقهمن ابن القاسم ولدفي ذي القعدة سنة خمس وعشرين وماثة وقيل سنة اربع وفيهامات الزهرى وتوفي بمصرسنة سبع وتسمين ومائة لاربع بقين من شعبان روى له الجماعة وليس في الصحيحين عبدالله أبن وهبغيره فهومن افرادهاوفي الترمذي وابن ماجه عداللة بن وهب الاسدى تابعي وفي النسائي عداللة بن وهب عن تميم الدارى وصوابه ابن موهب وفي الصحابة عبدالله بن وهب خمسة ، الثالث يونس بن يزيد الايلي وقد تقدم ، الرابع محمدبن مسلمبن شهاب الزهرى وقدتقدم الخامس حميد بن عبدالر حمن بن عوف رضي الله عنه وقدتقدم السادس معاويةبن ابي سفيان صخربن حربالاموي كاتبالوحي اسلمعامالفتح وعاشتمانيا وسبعين سنة ومات سنةستين في رجبومناقبهجمة وفي آخرعمره أصابتهلقوةروى لهعنرسولاللةعليهالسلام مائةحديثوثلاثةوستونحديثاذكر البخارى منها ممانية ومسلم خمسة واتفقا على اربعة احاديث روى له الجماعة وليس في الصحابة معاوية بن صخر غيره وفيهمماوية فوق العشرين \*

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والمنعنة والساع . ومنها ان رواته مايين بصرى وايلى ومدنى . ومنها ان فيه رواية تابعي عن تابعي . ومنها انه قال في هذا الاسنادوعن ابن شهاب قال قال حيد بن عبد الرحمن ولم يذكر فيه لفظ السماع وهكذا هوفي جميع النسخ من البخارى وجاء في مسلم فيه عن ابن شهاب حدثني حميد بلفظ التحديث وقد اتفق اصحاب الاطراف وغيرهم على انه من حديث ابن شهاب عن حميد المذكور قال الشيخ قطب الدين فلا ادرى لم قال فيه قال حيد مع الاتفاق على تحديث ابن شهاب عن حميد المذكور قلت يمكن ان يكون ذلك لاجل شهرة تحديث ابن شهاب عنه بهذا القول ولهذا قال في اب الاعتصام عن ابن شهاب اخبر ني حميد والبخارى عادة بذلك وقد قال في كتاب التوكيل في باب قول النبي والله القرآن » فقال فيه حدثنا على بن عبدالله ثنا سفيان قال الزهرى وذكر الحديث ثم قال سمعت من سفيان مرارا لم اسمعه يذكر الحبر وهومن صحيح حديثه لكن يمكن ان يقال سفيان مدلس فلذلك نبه عليه البخارى ه

(بيان اللغات) قوله «من يردانة» بضم الياء مشتق من الارادة وهي عندا لجمهور صفة مخصصة لاحد طرفي المقدور بالوقوع وقيل أنها اعتقاد النفع اوالضروقيل ميل يتبعه الاعتقاد وهذا لا يصح في الارادة القديمة قوله «خيرا» أى منفعة وهوضد الشروه واسم ههنا وليس بافعل التفضيل قوله «يفقه» أى يجعله فقيها في الدين والفقه الفة الفهم وعرفا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال ولاينا سبه الاالمني اللغوى ليتناول فهم كل علم من علوم الدين وقال الحسن البصرى الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الا خرة البصير بامر دينه المداوم على عبادة ربه وقال النسيده في المخصص فقه الرجل فقاهة وهو ففيه من قوم فقها والانثى فقيه وقال بعضهم فقه الرجل فقاه وقها وفقها وهو فقيه كعلم علما وهو عليم وقد افقهته وفقية علم علما وهو عليم وقد افقهته وفقية علمة والنشاهدكيف فقاهتك

لما شهدناك ولايقال في غير ذلك والفقه الفطنة. وقال عسبي بن عمر قال لي اعر ابي شهدت علىك بالفقه أي بالفطنة وفي الحكم الفقه العلم بالشيوالفهم لهوغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائرانواع العلوم والانثي فقيهة من نسوة فقهايةُوحكي اللحياني من نسوة فقها، وهي نادرة وكأن قائل هذا من العرب لم يعتدبها، التأنيث ونظيرها نسوة فقراء وفي الموعب لابن التيامي فقهفقها مثال حذر اذا فهروافقهتهاذا بينت لهوقال ثعلب القرآن اصل الكل علم بهفقه العلماء فمن قالفقهفهو فقيهمثال مرضفهومريض وفقه فهو فقيه ككرم وظرف فهوكريموظريف وفي الصحاح فاقهته اذاباحثته فيااملم وفي الجامع لابي عبدالله فقه الرجل تفقه فقها فهو فقيه وقيل افصح من هذا فقه يفقه مثل علميعلم علما والفقه علم الدين وقدتفقه الرجل تفقها كثر علمه وفلان مايتفقه ولايفقه أي لايعلمولايفهم وقالوا كل عالم بشيء فهو فقيهبه وفي الغريبين فقه فهم وفقه صار فقيها وقال ابن قتيبة يقال للعلم الفقه لانه عن الفهم يكون والعالم فقيه لأنه أنمايعلم بفهمه على تسميةالشيء بما كان له سببا وقال ابن الانبارى قولهم رجل فقيه ممناه عالم قوله ﴿قَاسَمُ اسْمُ فَاعَلُ مِنْ قَسَمُ الشَّيِّ يَقْسُمُهُ قَسَمُ بِالْفَتْحِ وَالقَّسَمُ بِالْــكَسِرُ الحَظُ وَالنَّصِيبِ وَبِالفَتْحِ أَيْضًا هُوَالقَّسَمَةُ بين النساء في البيتوتة والقسم بفتحتين اليمين والقسمة الاسم قوله ﴿ وَلَنْ تَزَالَ ﴾ الفرق بين زَّالَ يزالُ وزالَ يزول هو ان الاولى من الافعال الناقصة ويلزمه النفي بخلاف الثاني والامة الجماعة قال الاخفش هو في اللفظ واحدوفي المغيي جمع وكل جنسمن الحيوان امة وفي الحديث «لولاان الكلاب امة من الامم لامر تبقتاها» والامة القامة والامة الطريقة والدين وقوله تعالى (كنتم خيرامة) قال الاخفش يريد اهلأمة أي خير أهل دين والامةالحين قال تعالى (وادكر بعد أمة) وقال (ولئن اخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة) والامة بالكسر لغة في الامةوالامة بالكسر ايضاالنعمة والامة بالضم الماك ايضا وأتباع الانبياء ايضا والامة الرجل الجامع للخير ايضا والامة الام والامة الرجل المنفرد برأيه لايشاركهفيه احديد

(بيان الاعراب) قول «سمتمعاوية» فيه حذف المسموع لان المسموع هو الصوت لا الشخص قال الزنخشري تقول سمعت رجلايقول كذافتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمع أو جعلته حالا عنمه فاغناك عن ذكر مولولا الوصف أو الحاللم يكن منه بدأن يقال سمعت قول فلان قول «خطيبا» نصب على الحال من معاوية وقال الكرماني حالمن المفعول لامن الفاعل لانه أقربولان الخطبة تليق بالولاة قلت لايبادر الوهم قط ههنا الى كون حميد هو الخطيب حتى يعلل بهذين التعليلين ولو قال مثل ما قلنا لكان كفي قوله «يقول» حملة في محل النصب على الحالوقوله «سمعت الذي عَلِيكُ » مقول القول وقوله يقول أيضاحال قوله «من» موصولة يتضمن منى الشرط فلذلك جزم يردويفقه لانهمافعل الشرط والجزاءقوله «أنما» من اداة الحصروانا مبتدأوقاسم خبر موقوله «والله» أيضامبتداً ويعطى خبره والجملة تصم أن تكون حالاقوله «ولن تزال» كلة لن ناصبة للنني في الاستقبال وتزال من الافعال الناقصة وقوله «هذه الامة» اسمه وقائمة خبره قوله ولا يضره» جملة من الفعل والمفعول وقوله «من» فاعله وهيموصولة وخالفهم جملة صاتهافان قلت ماموقع هذه الجملة اعنى قوله لايضرهممن خالفهم قات حالوقد علمان المضارع المنفي اذا وقع حالاً يجوز فيه الواو وتركه قوله «حتى» غاية لقوله لن تزال فان قلت حكم مابعد الغاية مخالف الما قبلها فيلزم منه أن يوم القيامة لاتكون هذه الامة على الحق وهو بأطل قلت المراد من قوله على أص الله هوالتكاليف ويومالقيامة ليس زمان التكاليف والاحسن انيقال ليس المقصود منه معني الغاية بلهومذكور لتأكيد التأبيد نحو قوله تعالى (مادامت السموات والاريض) ويقال حتى للغاية على اصلهولكنه غاية لقوله لايضرهم لانه أقرب والمراد من قوله حتى يأتي امر الله حتى يأتي بلاه الله فيضرهم حينتُذ فيكون مابعدها مخالفا لما قبلها او يكون ذكره لنا كيد عدم المضرة كأنه قال لايضرهم ابدا والمراد قوله حتى يأني امر الله يوم القيامة والمضرة لاتمكن يوم القيامة فكأنه قال لايضرهم من خالفهم اصلا فان قلت اذا جاء الدجال مثلا وقتلهم فقد ضرهم قلت على تفسير أمر الله ببلاء الله ظاهر لايرد شيء وعلى النفسير بيوم القيامة يقال ليس ذلك مضرة في الحقيقة أذ الشهادة اعظم المنافع من جهة الآخرة وان كانت مضرة بحسب الظاهر فان قلت هل يجوز التعلق حتى بالفعلين المذكورين بان يتنازعا فيها قلت لامانع من ذلك لامن جهة المغنى ولا من جهة الاعراب فان قلت اذا كان حتى بمعنى الى ويكون معنى حتى يأتي امرالله الى ان يأتي امرالله هل يكون بينهما فرق قلت نعم بينهما فرق لان مجرور حتى يجب ان يكون آخر جزه من الشيء او ما يلاقى آخر جزه منه وقال الزيخشرى في قوله (ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم) الفرق بينهما ان حتى مختصة بالغاية المضروبة اى المعينة تقول اكات السمكة حتى رأسها ولو قلت حتى نصفها او صدرها لم يجزوالى عامة في كل غاية فافهم ،

(بيان المعاني) فيه تنكير قوله خير الفائدة التعميم لان النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي فالمغي من ير داقة به جيم الخير اتويجوز أن يكون التنوين للتعظيم والمقام يقتضي ذلك كافي قول الشاعر هاه خاجب عن كل امر بشينه ع أى صاحب عظيم ومانع قوى وفيه أغاالتي تفيد الحصر والمغي ماانا الاقاسم فأن قلت كيف يصح هذا وله صفات اخرى مثل كونه رسولاومبشر اونذيراقلت الحصربالنسبة الىاعتقادالسامع وهذا وردفي مقامكان السامع معتقدا كونهمعطيأ وان اعتقد انه قاسم فلا ينفي الا مااعتقده السامع لاكل صفة من الصفات وحينئذ أن اعتقد أنه معط لاقاسم فيكون من باب قصر القلب اى ماانا الا قاسم أى لامعط وان اعتقد انه قاسم ومعط ايضا فيكون من قصر الافراد اى لاشركة في الوصفين اي بل أنا قاسم فقط ومعناه أنا أقسم بيشكم فالتي الى كل وأحد مايليق به والله يوفق من يشاء منكم لفهمه والتفكر في معناه وقال التوريشتي اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعسلم اصحابه أنه لم يفضل في قسمة مااوحي الله اليه احدا من امته على أحد بل سوى في البلاغ وعدل في القسمة وانما التفاوت في الفهم وهو واقع من طريق العطاء ولقد كان بعض الصحابة رضى الله عنهم يسمع الحديث فلا يفهم منه الا الطاهر الحبى ويسمعه آخر منهم اومن بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة وذلك فضل اللهيؤتيه من يشاءوقال الشيخ قطب الدين في شرحه <انما اناقاسم» يعني أنه لم يستأثر بشيءمن مال الله وقال الذي عليه الصلاة والسلام «مالى بماافاء الله عليكم الا الحسن وهومر دودعليكم، وأنماقال «انافاسم» تطييبالنفوسهم لفاضلته في العطاء فالماللة والعبادللة وأناقاسم باذن الله ماله بين عباده قلت بين الكلامين بون لان الكلام الاول يشعر بان القسمة في تبليغ الوحي وبيان الشريعة وهذا الكلام صريح فيقسمة المال ولكرمنهما وجه يد اماالاول فاننظرصاحه الىسياق الكلام فانه أخبر فيه انمن أردالله بهخيرا يفقهه في الدين أي في دين الاسلام قال الله تعالى (أن الدين عند الله الاسلام) وقيل الفقه في الدين الفقه في القواعد الخس ويتصل الكلام عليها في الاحكام الشرعية ثملا كان فقههم متفاو تالتفاوت الافهام اشار اليه النبي ميكاني بقوله «أعاأنا قاسم» يعني هـ ذا التفاوت ليس مني وأنما الذي هو مني هو القسمة بينكر يعني تبليغ الوحي اليهم من غير تخصيص باحـ د والتفاوت في أفهامهم من الله تعالى لأنه هو المعطى يعطى النياس على قــدرماتعلقت بهارادته لأن ذلك فضلمنه يؤتيه من يشاء ، واماالشاني فاننظر صاحبه إلى ظاهر السكلام لانالقسمة حقيقة تكون في الاموال ولسكن يتوجه هنا السؤال عن وجه مناسبة هذا الكلاملاقيله ويمكن ان يجابعنه بانمورد الحديث كانوقت قسمة المالحين خصص عليمه الملام بعضهم بالزيادة لحكمة اقتضت ذلك وخفيت عليهم حتى تعرض منهم بان هذه قسمة فيها تخصيص لناس فردعليهم الذي عليه الصلاة والسلام بقوله «من يردالله به» إلى آخر ه يعني من أراد الله به خيرا يو فق ويزيدله في فهمه في أمور الشرع ولايتعرض لإمرايس على وفق خاطره أذالامركله لله وهوالذي يعطى ويمنع وهوالذى يزيد وينقص والني عليه الصلاة والسلام قاسم وليس بمعطحتي ينسب اليه الزيادة والنقصان وعن هـــذا فسراصحابالـــكلام الثاني قولهعليهالصـــلاةوالسلام « والله يعطي» بقولهماي من قسمتله كثيرا فبقدر اللة تمالى وماسبق له في الكتاب وكذامن قسمت له قليلا فلايزداد لاحدفي رزقه كالأيزداد في أجله وقال الداودي الى يومالقيامة وهمالذين أرادالله بهسم خسيرا حتى فقهوا في الدين ونصروا الحق ولم يخافوا بمن خالفهم ولاأكثر ثوابهم

وأولئك حزب الله ألان حزب الله هم المفلحون) قوله « والله يعطى» فيه تقديم لفظة الله لافادة التقوية عندالسكاك ولا يحتمل التخصيص أى الله يعطى لا يحالة وأما عند الزمخسرى في حتمله أيضا وحينة ذيكون معناه الله يعطى لا يخير و فلم المناه و في وحد المناه و المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه

(بيان استباط الاحكام) الاول فيه دلالة على حجية الاجماع لان مفهومه أن الحق لا يعدو الامة وحديث لا تجتمع أمتى على الضلالة ضعيف به الثانى اسستدل به البعض على امتناع خلو العصر عن المجتهد \* الثانث فيه فضل العلماء على سائر الناس ، الرابع فيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم وأنما ثبت فضله لانه يقود الى خشية الله تعالى والتزام طاعته ، الخامس فيه اخباره عليه الصلاة والسلام بالمعيبات وقد وقع ما أخربه ولله الحمد فلم تزل هذه الطائفة من زمنه وهلم جرا ولا تزول حتى يأتى أمر الله تعالى \*

### حر باب النَّه في العِلْم ع

أى هذا باب في بيان الفهم في العلم قال الكرماني قال الجوهرى فهمت الشي اى علمته فالفهم والعام بمنى واحد فكيف يصح أن يقال الفهم في العلم ثم أجاب بقوله المرادمن العلم المعلوم فكا "نه قال باب ادراك المعلم عارة عن الادراك السكلى والفهم جودة الذهن والذهن قوة تقتنص الصور والمعانى وتشمل غير صحيح لان العلم عبارة عن الادراك السكلى والفهم جودة الذهن ونقد ويقال فهم وفهم بتسكين الهاء وفتحها وهذا الادراكات العقلية والحسية وقال الليث يقال فهمت الشيء أى عقلته وعرفته ويقال فهم وفهم بتسكين الهاء وفتحها وهذا قدفسر الفهم بالمعرفة وهو غير العلم فان قلت من حيث أن الفهم في العلم داخل في قوله عليه الصلاة والسلام «من يردللة به خيرا يفقه في الدين وقدمر أن الفقه هو الفهم فافهم ه

\$ ١ ﴿ حَرَثُنَا عَلِيُّ حَرَثُنَا سُفْيانُ قال قال لِي ابنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالصَحِبْتُ ابنَ عَرَ إِلَى اللّهِ يَهَ فَلَم أَسْمَهُ يُحدِّتُ عَن رسول اللهِ صَلَى الله عليه وسلم إِلاَّ حَدِيثاً واحِداً قال كُنّا عِنْدَ النّه عليه وسلم فَا تَى بِجُمّارٍ فقال إِنّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُها كَثَلِ المُسْلِمِ فَارَدُن ُ أَن أَقُولَ هِيَ النَّحْلَةُ فَاذَا أَنَا أَصْفَرُ القَوْم فَسَكَتُ قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم هِيَ النّحْلَةُ ﴾ مطابقة الحديث المترجمة من حيث ان فول النبي عَيْنَا إِنْهِ مان من الشجر ﴾ الحديث كان على سديل الاستعلام منهم

وانابن عمررضي الله تعالى عنهمافهم ذلك العلم ولكنه منعه عن الابداء حياؤه وصغره (بيان رجاله) وهم خسة الاول علىبن عبدالله بنجفر بننجيخ بفتح النون وكسر الحيم وبالحاء المهملة السعدى مولاهم ابوالحسن المديني الامام المبرز فيهذا الشانوقال البخاريمااستصغرتنفسي عند احدقط الاعند ابن المديني وقال على خير من عشرة آلاف مثل الشاذكوني وقال عبد الرحمن على اعلم الناس مجــديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلهوسلم خاصة وقال السمعاني وغيره كان اعلم اهل زمانه مجديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنه قال تركت من حديثي مائة الف حديث منها ثلاثون الفا لعباد بن صهيب وقال الاعين رأيت على بن المديني مستلقيا واحمد بن حنيـــل عن يمينسه ويحيى بن معين عن يساره وهو يملي عليهما روى عنه احمد واساعيل القاضي والذهلي وأبو حاتم والبخاري وغيرهموروي ابوداود والترمذي عن رجل عنهولم يخرج لهمسلم شيئا اخرج البخاري عنه عن ابن عيينة وابن علية وعن القطان ومروان بن معاوية وغيرهم ولد سنة احدى وستين ومائة بسامرا وقال البخارى مات بالعسكر لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة اربع وثلاثين ومائتين ، الثاني سفيان بن عيينة وقد تقدم بوالثالث عبدالله بن يسار وكنية يسارا بونجيح ولى الاخنس بن شريق قال يجيي القطان كان قدريا وقال ابوزرعة مكي ثقة يقال فيه يرى القدر صالح الحديث وقال على سمعت يحيي يقول ابن ابي نجيح من رؤساء الدعاة اخرج البخاري في العلم والجنائز وفي غير موضع عن شعبة والثوري وابن عيينة وابراهيم بن نافع وابن علية عنه عن عطاء ومجاهد وعبدالله بن كثير وعن ابيه عن مسلم ولم يخرج البخارى لابيه شيئًا توفي سنة احدى وثلاثينومائة ، الرابع مجاهد بن جبر بفتح الحيم وسكون الباء الموحدة وقيل جبيرابو الحجاج المخزومي مولى عبدالله بن السائب من الطبقة الثانية من تابعي اهلمكم وفقهائها امام متفقعلي جلالته وامامته وتوثيقهوهو امامفي الفقه والنفسير والحديث روى عن ابن عباس وجابروابي هريرة واخرج له البخاري في باب أثم من قتل معاهدا بغير جرم عن الحسن بن عمر وعنه عن عبدالله بن عمرو بن العاصمر فوعا« من قتل معاهدا لم يرح وائحة الجنة» وهو مرسل كما قال الدارقطني مجاهد لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص وانما سمعه من جنادة بن ابي امية عن ابن عمرو وكذلك رواهمروان عن الحس بن عمرو عنه وانكر شعبة وابن ابي حاتم ساعه من عائشة وكذا ابن معين لكن حديث عنها في الصحيحين وقال مجاهد قال لي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وددت ان نافعا يحفظ كحفظك وقال يحيى القطان مرسلات مجاهد احب الى من مرسلات عطاه وقال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاثين مرة مات سنة مائة وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل اربع عن ثلاث وثمانين سنة وقد رأى هاروت وماروت وكاديتلف وليسفى الكتبالستة مجاهدبن حبر غير هذا وفيمسلم والاربعة مجاهدبن موسى الخوارزمي شيخابن عيينةوفي الاربعة مجاهدين وردان عن عروة ، الخامس عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يم

(بيان الانساب) السعدى في قبائل فنى قيس غيلان سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان وفي كنانة سعد بن ليث بن بكر بن عدمناف وفي اسدبن خزيمة سعد بن ثعلبة بن ذودان بن اسد وفي مراد سعد ابن غطيف بن عبدالله بن ناجية بن مراد وفي طي سعد بن نبهان بن عمر و بن الغوث بن طي وفي يتم سعد بن زيدمناة ابن تميم وفي خولان قضاعة سعد بن خولان وفي جذام سعد بن اياس بن حرام بن حزام وفي ختم سعد بن مالك المدنى باثنات الياء آخر الحروف نسبة الى المدينة وكان اصله من المدينة وزل البصرة وقال السمعاني والاصل فيمن ينسب الى مدينة الذي عن الله فيه مدنى بحذف الياء والى غيرها باثبات الياء واستثنوا هذه فقالوا المديني باثبات الياء المخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر وهو في قريش وفي عبس المناخزوم ابن غالب بن قطيعة بن عبره به المنافق بن عالك بن غالب بن قطيعة بن عبره به المنافق المنافق

(بيان اطائف اسناده) . منهاان فيه التحديث والعنه نه والسهاع تهومنه النرواته مابين بصرى و مكى وكوفي ومنها أن فيه سفيان قال قال لى ابن نحيح ولم يقل حدثنى وفي مسندا لميدى عن سفيان حدثنى ابن ابنى نحيح و قال الكرماني روى عن مجاهد معنا وعن ابن ابى نجيح بلفظ قال والبخارى لايذ كر المنعن الا اذا ثبت السهاع ولا يكتنى بمجرد امكان السهاع كا اكتنى به مسلم فالمنعن اذالم يكن من المدلس كان اعلى درجة من قال لان قال الما تذكر عند المجاورة لاعلى سبيل النقل والتحميل في لفظة لى اشارة الى أنه جاور معه وحده وقال البخارى كلاقات قال لى فلان فهو عرض ومناولة فا روى عن سفيان يحتمل أن يكون عرضا السفيان أيضا وبقية هافيه من الكلام من تعدد موضعه ومن اخرجو لها ته والما ومعانيه قدمرت في أو الله كتاب العلم قوله «محبت ابن عروضى الله عنهما الى المدينة » اللام فيها للعهداى مدينة رسول الله ومعانيه قد من السبت السحة قال الكرماني والظاهر انه من مكة وفيه الدلاة على أن ابن عمر كان متوقيا وقبل الشيخ ولم يذكر مبتدا الصحة قال الكرماني والظاهر انه من مكة وفيه الدلاة على أن ابن عمر كان متوقيا قطب الدين قد يكون تركه لغيرهذا الوجه اما لمدم نشاط الاشتفال بمؤنة السفر و تعبه اولمدم السؤال قلت يكن التوفيق فطب الدين قد يكون تركه لغيرهذا الوجه اما لمدم نشاط الاشتفال بمؤنة السفر و تعبه العدم الدين المناهدة المام و الله من المناهدة والموالد وهو الذي يؤلم المناه قوله « فادين من المناهدة والمناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة المناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والمناهدة

# ﴿ باب الاغتباط ف العِلْم والحِكْمَة ﴾

اى هذا باب في بيان الاغتباط وهوافتعال من غبطه يغبطه من باب ضرب يضرب غبطا وغبطة والغبطة ان يتمنى مثل حال المغبوط من غيران يريد زوالها عنه وليس مجسدوالحسدان يتمنى زوال مافيه وقال ابن بزرج غبط يغبط مثال سمع يسمع لغة فيه وبناء باب الافتعال منها يدل على التصرف والسعى فيها والحكة معرفة الاشياء على ماهى عليه فهى مرادفة للعلم فالعطف عليه من باب العطف التفسيرى الا ان يفسر العلم بالمحنى الاعم من اليقين المتناول للظن أيضا اوتفسر الحكمة بما يتناول سداد العمل أيضا وجه المناسبة بين البايين من حيث ان في الباب الاول الفهم في العلم وفي هذا الباب الاغتباط في العلم وكما زاد فهمه وقوى يزداد نظره في من هو اقوى فهما منه و يتمنى ان يكون مثله وهو الغنطة ه

### ( وقال عُمَرُ تَفقَّهُوا قَبْلَ أَن تُسوَّدُوا ﴾

الكلامفيه على انواع به الاول قال الكرماني هو ليسمن تمام الترجة اذ لم يذكر بعده شيء يكون هذا متعلقا به الا ان يقال الاغتباط في الحكة على القضاء لأيكون الاقبل كون الفابط قاضيا و يزول حينئذ وقال عمر بمنى المصدرية اى قول عمر رضى الله عنه قلت كيف يؤول الماضى بالمصدر وتأويل الفعل بالمصدر لايكون الم بوجود ان المصدرية وقال ابن المنير مطابقة قول عمر رضى الله عنه للترجمة انه جعل السيادة من عمر ات العلم واوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة وذلك يحقق استحقاق العلم بان يغبط صاحبه فانه سبب لسيادته قلت لاشك ان الذي ينفقه قبل السيادة يفبط في فقه وعلمه فيدخل في قوله باب الاغتباط في العلم به الثاني ان هذا الاثر الذي علقه اخرجه ابو عمر باسناد صحبح عن احمد بن محمد ثنا محمد بن عيسى ثنا على بن عبد العزيز ثنا ابو عبيسد ثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عن حمر رضى الله عنه به واخرجه الحوزى في كتابه علية ومعاذ عن المنتسر بن ابى الازهر ثنا خارجة بن مصعب عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه مصعب عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه مصعب عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن القدي ين عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن عن الاحنف عنه عن ابن عون عن ابن عن الاحنف عنه العرب القدي العرب المورك المورك

به وخارجة ضعيف جدا ورواء ابن ابي شيبة بسند منقطع عن وكيع عن ابن عون به واخرجه البيه قي في كتابه المدخل عن الروذبازى عن الصفار عن سعدان بن نصر ثناوكيع عن ابن عون به يمالثالث قول دقبل ان تسودوا » بضم التاء المثناة من فوقوفة حالسين المهملة وتشديدالو اواى قبل ان تصيروا سادة وتعلمو االعلم مادمتم صغارا قبل السيادة والرياسة وقبل ان ينظر اليكرفان لمتعلموا قبل ذلك استحييتم ان تعلمو ابعد الكبر فبقيتم جهلاء وفي مجمع الفرائب يحتمل ان معنى قول عمر رضي الله عنه قبلأن تزوجوافتصيروا سادة بالتحكم على الازواج والاشتفال بهن لهوائم تمحلاللتفقه ومنه الاستياد وهوطلب التسيد من القوم وجزمالبيهتي فيمدخله بهذا المغي ولميذكر غيره وقال معناه قبل أنتزوجوا فتصيروا ارباب بيوت قاله شمر ويقالمعناه لاتأخذواالعلم من الاصاغر فيزرى بكم ذلك وهذا اشبه بحديث عبدالله «لن يزال الناس بخيرما أخذوا العلم عناً كابره » شمقه له «تسودوا» من سود يسود تسويداو ثلاثيه اد يسودوفي الحكم سادهم سودا وسوددا وسيادة وسيدودة فاستادهم كسادهم وسوده هووقال والسوددالصرف وقديهمز وضم الدال لغةطائية والسيدالرئيس وقال كراع وجمعه سادة ونظييره قيم وقامة قلت السادة جمع سائد والانثى بالهاء وفي المخصص ساودني فسدته وقالو اسيد وسائدوجمع السيدسادة وحكى الزبيدي في كتاب طبقات النحويين أنابا محدالعذري الاعرابي قال لابراهيم بن الحجاج الثابر باشدلنة تالله الهاالامير ماسدتك العرب الإعقك فقالحابالياه فلماانكر علىقال السوادالسخام واصرعلي انالصواب معهومالاه علىذلك الاميرلعظم منزلته في العلموفي الجامعوهو مسودعليهم اذاجعل سيدهموالمسود هو الذى ساد غير موفى السحاح يجمع السيد على سيائد بالهمزة على غيرقياس لان جع فيعل فياعل بلاهمز والدال في سودد زائدة للالحاق وقال ابنالانباري العرب تقول هوسيدنا أي رئيسنا والذي نعظمه فينا وقال الصغاني ساد قومه يسودهم سيادة وسوددا وسؤددا بالهمزة وضم الدال الاولى وهي لغة طيوسودا عن الفراء وسيدودة فهو سيدهموهم سادة وتقديرها فعلةبالتحريك لانتقدير سيدفعيل وهومثل سرىوسراة ولانظير لها يدل على ذلك إنه يجمع على سيائد بالهمز مثال افيل وافائل وتبيع وتبائع وقال اهل البصرة تقدير سيد فيعل جمع على فاعلة كأنهم حبمعوا سائدا مثال قائد وقادة وزائد وزادة والدال في سودد زائدة للالحاق ببناء فعلل مثال برقع وقال الفراء يقال هذا سيد قومه اليوم فاذا اخبرت انه عن قليل يكون سيدهم قلت هو سائد قومه عن قليل وسيد وقال الكسائي السيدمن المعز المسن وقال ابن فارس سمى السيدسيدا لان الناس يلتجنُّون الى سوادم أي شخصه وقال الله تبارك وتعالى ( والفيا سيدها لدى الباب)أي زوجها وقال تعالى (وسيدا وحصورا) السيد الذي يفوق في الخير قومه ويقال السيد الحلم «وجاء الذي علياني رجل فقال انتسيد قريش فقال السيد الله تعالى» قال الازهرى كره از يمدح في وجهه وأحب التواضع وقال عكرمة السيدالذي لايغلبه غضبه وقال قتادة السيد العابد وقال الاسمعي العربتقولالسيدكل مقهورمغمورمجلمه وقال الفراء السيدالمالك وفلان أسودمن فلان اىأعلى سوددا منهوساودت الرجل من سواداللون ومن السوددجيعااى غالبته يدالرابع قال ابن بطال قال عمر رضي الله تعالى عنه فلك لان من سوده الناس يستحى ازيةمدمقه دالمتعنم خوفاعلى رياسته عندالعامةوقال يحى بن معين من عاجل الرياسة فاته علم كثير وقيل انالسيادة تحصل بالعلم وكلمازاد العلمزادت السيادة به وقال الكرماني في بعض النسخ بدل تفهمو انفقهوا وكلاهما بمعنى الامرقلت المشهور من الرواية تفقه وافانه يجث به على تحصيل الفقه وفي كتاب أبن عمر قال ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله على قالم و أفضل الناس أفضلهم عملااذا فقهو افي دينهم» وعن على رضى الله تعالى عنه قال رسول الله عليه ا الاانبؤكم بالفقيه كل الفقية قالوا بلى قال من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولا يدع القرآن رغبة عنه الى ماسواه الالاخير في عبادة ليس فيها فقه ولا علم ليس فيه تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبر » قال ابو عمر لميأت هذا والحديث مرفوعا الامن هذا الوجهواكثرهم يوقفونه على على رضي الله تعالى عنسه وعن شداد بن اوس يرفعه «لايفقهالعبدكلالفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تعالى ولايفقه العبدكل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة» وقال ابو عمرلايصح مرفوعاوا بماالصحيح انهمن قول ابي الدرداء وصدقةالسمين راويه مرفوعا مجمع علىضعفه وقال قتادة

من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه وقال ابن ابي عروبة لانعده عالما وكذا قاله عثمان بن عطاء عن ابيه وقال الحارث ابن يعقوب الفقيه من فقه في القراءة وعرف مكيدة الشيطان ،

(قال أبُو عبد الله و بعد أن تُسوّدُ وا وقد تعلّم أصحابُ النَّي صلى الله عليه وسلم في كرر سنيهم وهذه زيادات جامت في رواية الكشميهي فقط وارادالبخارى بقوله قال ابو عبدالله نفسه لان كنيته ابو عبدالله وقال الكرماني ولا بدمن مقدر يتعلق به لفظ وبعد والمناسبان يقدر لفظ تفهموا يعني الماضي فيكون لفظ وتسودوا » فتح التاه ماضيا كما انه يحتمل ان يكون تسودوا من التسويد الذي من السواد اى بعدان يسودوا لحيتهم مثلا اى في كبرهم اواى بعد زوال السواد أى في الشيب والله أعلم مجقيقة الحال قلت هذا كله تعسف خار ج عن مقصود البخارى اذمقصوده الام بالتفقة قبل السيادة وبعدها فقوله و وبعد ان تسودوا يعطف على قول عمر رضى الله عنه قبل ان تسودوا وهوا يضا بضم التاه كافي قول عمر رضى الله عنه والمعنى تفقه وا قبل ان تسودوا و وتفقه والمعدان تسودوا اذلا يجوز ترك النفقه بعد السيادة افا كافي قول عمر رضى الله على صحة ما قلنا ان البخارى أكدذلك بقوله وقد تملم اصحاب النبي عليه السلام وهم كبار ما تفقه والله في كبر سنهم به

١٥ ﴿ حَرَثُنَا الْحَمَيْدِيُ قَالَ حَدَثنا سُفَيانُ قَالَ حَرَثَتَى إسْمَاعِيلُ بنُ أَبِى خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ ما حَدَثناهُ الزَّحْرِيُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبُ صَلَى الله عليه وسلم لاَ حَسَدَ إلاَّ فَى الْحَقِ ورَجُلُ آتَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَدَكَتِهِ فِي الحَقِ ورَجُلُ آتَاهُ اللهُ الحَمْةَ فَهُو يَقَضَى بَهَاوَيُعَلِّمُهُا ﴾

مطابقة الحديث الترجة من حيث ال البخارى حمل ما وقع في الحديث من لفظ الحده في الفيطة فأخرجه عن ظاهره وحمله على الغيطة و تمنى الاعمال الصالحة و ترجم الباب عليه (بيان رجاله) وهم ستة والكل قدد كروا والحميدى هوابوبكر عبدالله بن الزير بن عيسى المكى صاحب الشافعى أخذ عنه ورحل معه الى مصر ولمات الشافعى رجع الى مكة وسفيان هوابن عيينة والزهرى هو محمد بن مسلم بن شهاب وقيس بن ابي حازم بالحاه المهملة والزاى هو (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والسماع ومنها ان فيه شفيان بن عيينة وقدد كران الزهرى حدثه به الساعيل وهومنى قوله حدث نااساعيل بن أبى خلائم غير ماحدثناه الزهرى برفع الزهرى لانه فاعل حدث ونامفعوله والضمير يرجع الى الحديث الذي بدل علي خدثنا والفرض من هذا الأشعار بأنه سمع خلائم من الماعيل على وجه غير الوجه الذي سمع من الزهرى امامغايرة في اللفظ والمامغايرة في الاسناد واماغير ذلك وفائد ته التقوية والترجيح بتعداد الطرق ورواية سفيان عن الزهرى اخرجها البخارى في التوحيد عن على بن عب سلالته عنه القال الزهرى عن سالم عن زهير بن حرب وغيره عن البخارى في التوحيد عن على بن عب اليه ساقه مسلم تاما واختصره البخارى واخرجه البخارى ايضا تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهرى قال حدثى سالم بن عداللة بن عمر وفذكره به القرآن من طريق شعيب عن الزهرى قال حدثى سالم بن عداللة بن عمر وفذكره به

(بيان تعددموضعه وهن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ههناءن الحميدى عن سفيان وأخرجه إيضافي الزكاة عن محمد ابن المثنى عن يحيى القطان وفي الاحكام وفي الاعتصام عن شهاب بن عباد عن ابراهيم بن حيد الرواسى واخرجه مسلم في الصلاة عن ابى بكر بن ابى شيبة عن وكيع وعن محمد بن عبدالله بن غير عن ابيه ومحمد بن بشر واخرجه النسائى في العلم عن اسرير ووكيع وعن سويد بن نصر عن عبدالله بن المبارك محانيتهم عن اساعيل بن أبى خالد عن محمد بن عبد الله بن غير به يه عنه واخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن عبد الله بن غير به يه

(بيان اللغات) قوله (لاحسد ، الحسدة في الرجل أن يحول الله اليه نعمة الآخر أوفضيلته ويسلبهما عنه وفي

مجمع الفرائب الحسد أن يرى الانسان لاخيه نعمة فيتمنى أن تكون له وتروفى عن أخيه وهومذموم والغبط أن يرى النعمة فيتمناها النفسه من غير أن تزول عن صاحبها وهو محمود وقال ثعلب المنافسة أن يتمنى مثل ماله من غير أن ينول عن صاحبها وهو محمود وقال ثعلب المنافسة والحق أنه أعم وقال ابن سيده يقال حسده ويقال الحسد عن وحسده اياه وحسده ويحسده ويحسده حسدا ورجل حاسد من قوم حسدو الانثى بغيرها وهم يتحاسدون وحسده على الشيء وحسده اياه وفي الصحاح يحسده حسوداو قال الاخفش وبعضهم يقول يحسده بالكسر والمصدر حسد بالتحريك وحسادة وهم قوم حسدة مثل حامل وحملة وقال ابن الاعرابي الحسدما خود من الحسودوه والقراد فهو يقشر القلب كايقشر القراد الجلد فيمص الدم فهله « آناه الله» بالمدفي اوله اى اعطاء الله من الايتاه وهو الاعطاء قوله «على هلكته» بفتح اللام اى هلا كه فيمص الدم فهله الشهال الشهال المالي التهالي الهالي التهالي والإيمالي والمالي ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه وفي هريرة «لاحسد الافي اثنتين رجل علمه الله القرآن فهويتلوه آناه الليل والنهار ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه وفي هريرة «لاحسد الافي اثنتين رجل علمه الله القرآن فهويتلوه آناه الليل والنهار ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه وفي هريرة «لاحسد الافي اثنتين وجل علمه الله القرآن فهويتلوه آناه اللهل والنهار ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه وفي هريرة «لاحسد الافي اثنتين وجل علمه الله القرآن فهويتلوه آناه اللهل والنهار ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه وفي هريرة هو سالم المنالية والمنالية والمنالية والمهالية المنالية والمنالية والمنالية

(بیان الاعراب) قوله «لاحسد» کاةلاننی الجنس وحسد اسمه مبنی علی الفتح و خبره محذوف ای لاحسد جائز أوصالح او نحوذلك قوله «رجل» يجوزفيه الاوجه الثلاثة من الاعراب الرفع على تقدير احدى الاثنين خصلة رجل فلما حذف المضاف اكتسى المضاف اليه اعرابه والنصب على اضاراعنى رجلاوهي رواية ابن ماجه والجرعلى المعنى بدل من اثنين واما على رواية اثنتين بالناه فهو بدل ايضا على تقدير حذف المضاف ای خصلة رجل لان الاثنتين معناه خصلتين على ما يجيء قوله «آتاه الله مالا» جلة من الفعل والفاعل والمفعولين احدها الضمير المنصوب والا تخر مالاوهي في على الرفع اوالجر اوالنصب على تقدير اعراب الرجل لانهاوقمت صفته قوله «فسلط» على صغة المجهول وهي رواية ابي ذر ورواية الباقين فسلطه عطفاعلى آتاه و عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجولة على الشح قوله «ورجل» عطف على رجل الاول واعر ابه في الاوجه كاعر ابه وقوله «آتاه الله الحكمة» مثل «آتاه الله مالا» قوله «فهو يقضى بها» علمة من المتدأ و الخبر عطف على ماقلها \*

(بيان المعانى) قوله و لاحسد الافي انتين اى لاحسد في شى الافي انتين اى في خصلتين وكذا هو في معظم الروايات بالتاء و يروى «الافي انتين» اى شيئين فان قلت الحسد موجود في الحسد للرجل الافي شئن انتين لا يقال قديكون الحسد في غيرها فكيف يصح الحصر لانا نقول المراد لاحسد جائز في معن الاشياء الافي انتين لا يقال قديكون الحسد في عالى الافيان نقول المراد لاحسد جائز أحسد فكيف يقال لاحسد قلت الحلق الحسد قلت الحلق الحسد قلت الحلق الحسد وارادالنبطة من قبيل الحلاق اسم المسبب على السبب وقال الحمابي المعلى معنى الحسد معنى الحسد قلت الحلق الحديث ما يبين ذلك فقال فيه « ليتنى او تيت مثل ما أو تى فلان فعملت مثل ما البخارى اغتباطا وقد عنى ذلك الفران فعملت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما بعمل المخارى في فضائل القرآن في باب اغتباط صاحب القرآن من حديث ابي هر يرة رضى الله عنه فلم يتمن السلب وانما البخارى في فضائل القرآن في باب اغتباط صاحب القرآن من حديث ابي هر يرة رضى الله عنه فلم يتمن السلب وانما ما حظر منه كارخص في نوع من الكذب وان كانت جلته مخطورة فالمنى لا اباحة في شيء من الحسد الافيما كان هذا ما ما حظر منه كارخص في نوع من الكذب وان كانت جلته مخطورة فالمنى لا اباحة في شيء من الحسد الافيما كان هذا قوله تعالى لا يذوقون فيه الموت الا الموت الا الموتة الاولى اى لاحسد الافيمة نين الاثنين وفيهما لاحسد الصلاقلت فوله تعالى نائمة الموت المنافلات المن في المستقبل فانهم يذوقونها في المستقبل ولا

يتأتي هذاالمفي في قوله «لاحسدالافي اثنين» فكيف يكون من قدل الاكتالمذ كورة وفي الاكت يتجيع الموت منفي بخلاف الحسد فانجيعه ليس بمنني فان الحسدق الخيرات ممدوح ولهذا نمكر الحاسد في قوله تعالى (ومن شرحاسد اذا حسد) لان كل حاسدًلا يضر قال ابو تمام على وما حاسد في المكر ماث مجاسد 🚓 وكذلك نكر الغاسق لان كل غاسق لايكون فيه الشر وأنمايكون في بعض دون بعض مخلاف النفاثات فانه عرف لان كل نفاثة شريرة قوله «مالا » أنما نكر ه وعرفالحكمة لانالمراد منالحكمة معرفةالاشياء التيجاء الثمرع بها يعنى انشريعة فاراد التعريف بلامالعهداوالمراد منه القرآن كماذكر نافاللام للمهدايضا مجلاف المال فلهذا دخل صاحبهاى قدرمن المال اهلكه في الحق تحت هذا الحكم قوله « فسلط على هلكته » في هذه العبارة مبالغتان احداها التسليط فانه يدل على الفلبة وقهر النفس الجبولة على الشح البالغ والاخرى لفظ على هلكته فانه يدل على انه لإيبقي من المال شيئا ولما اوهم اللفظان التبذير وهو صرف المال فمما لاينبغي ذكر قوله «في الحق» دفعالذلك الوهموكذا القرينة الاخرى اشتملت على مىالغتىن احداهما الحكمة فانها تدل على علم دقيق محكم والاخرى القضاء بينالناس وتعليمهم فانها من خلافةالنبوة ثمان لفظ الحكمة اشارة الى الكال العلمي ويفضى الىاالحكمال العملي وبكليهما الىالتكميل والفضيلة اماداخلية واماخارجية واصل الفضائل الداخلية العلم واصل الفضائل الخارجية المال ثمالفضائل اماتامة وأمافوق التامة والاخرى افضل من الاولى لانها كاملة متعدية وهذه قاصرة غير متعدية .وقال الحطابي ومعنى الحديث الترغيب في طلب العلم وتعلمه والتصدق بالمال وقيل انه تخصيص لاباحة نوع من الحسيد كما رخص في نوع من السكذب قال عليه الما الكذب لا يحل الافي ثلاث » الحديث، والحسد على ثلاثة اضرب محرم ومباح ومحمود فالمحرم تمني زوال النعمة المحسود عليها عن صاحبها وانتقالها الى الحاسد واما القسمان الاسخران فغبطة وهوان يتمنى مايراه منخير باحدان يكون لهمثله فان كانت في المور الدنيافياح وان كانت من الطاعات فمحمود قال النووي الاول حرام بالاجماع وقال بعض الفضلاء اذا انعماللة تعالى على اخيك نعمة فـكرهتها واحببت زوالها فهو حرام بكل حال الا نعمة اصابها كافر أو فاجر أو من يستعين بهاعلى فتنة اوفساد . وقال ابن بطال وفيهمن الفقهان الغنى اذاقام بشروط المالوفعل فيهما يرضى ربه تبارك وتعالى فهو افضل من الفقير الذى لايقدر على مثل هذاوالله اعلم ،

### ﴿ بابِما ذُ كِرَ فِي ذَهابِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي البَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ ﴾

السكلام فيه على انواع بمنالا ول ان التقدير هذا باب في بيان ماذكر الى آخر موار تفاع باب على انه خبر مبتدأ محذوف وهو مضاف الى ما بعده والنهاب بالفتح مصدر ذهب قال الصفائي وذهب مر ذاهبا ومذهبا و و فه بمذهبا حساه الثاني وجه المناسبة بين البابين ان المذكور في الباب الاول هو الاغتباط في العام وهذا الباب في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم و ما يعتبط فيه يتحمل فيه المشقة و وجه آخر وهو ان المغتبط شأنه الاغتباط و ان بلغ المحل الاعلى من كل الفضائل وهذا الباب فيه ان موسى عليه الصلاة و السلام لم يتعمل فيه الساب فيه الموسى عليه الصلاة و السلام ركب البحر لما توجه في طلب الحضر مع ان الذي ثبت عند البخاري وغيره انه خرج الى البروا كماركب البحر في السهيئة هو والحضر بعد ان التقياو يمكن ان يوجه هذا بتوجيهين احدهما ان المقصود من الدهاب الما خصل بتهام القصة ومن تمامها انه ركب مع الحضر البحر فاطلق على جميعها ذها باعجازا من قبيل اطلاق اسم السكل على البعض أومن قبيل تسمية السبب بهم ما تسبب عنه والآخر أن الظرف وهو قوله في البحر في تولي المحتملين بما روى عبد بن حيد عن ابى العالية ان موسى عليه الصلاة والسلام التي بالحضر في جزيرة من جزائر البحر التهى والتوصل الى جزيرة في البحر لا يقع الابسلوك البحر و بمارواه ايضامن طريق الربيع بن انس قال انحاب الماء عن انتهى والتوصل الى جزيرة في البحر لا يقع الابسلوك البحر و بمارواه ايضامن طريق الربيع بن انس قال انحاب الماء عن التهى والتوصل طاقة مفتوحة فدخلها موسى عليه الصلاة والسلام على اثر الحوت حتى انتهى الى الحضر فهذان مسلك الحوت فصارطاقة مفتوحة فدخلها موسى عليه الصلاة والسلام على اثر الحوت حتى انتهى الى الحضر فهذان

الاثر انالموقوفان برجال ثقات يوضحان انهركب البحر اليهوعن هذا قال ابن رشيد يحتمل ان يكون ثبت عند البخارى ان موسى عليه الصلاة والسلام توجه في البحر لماطلب الخضر وحمل ابن المنير كلة الى بمغي مع يعني مع الخضر وقال بعضهم يحمل قوله الى الخضر على ان فيه حذفا أى الى قصد الخضر لان موسى عليه السلام لميرك البحر لحاجة نفسه وأعاركيه تبعا للخضر قلت هذا لايقع جواباعن الاشكال المذكور وأنما هو كلام طائح ولأيخني ذلك هالرابع انموسي عليه السلام هوابن عمران بن يصهربن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام ولد وعمر عمران سبعون سنة وعمر عمران مائة وسبعا وثلاثين سنة وعمر موسى عليه السلام مائة وعشرين سنةوقال الفربرى مات موسىوعمره مائة وستون سنةوكانت وفاته فيالتيه فيسابع اذار لمضي الفسنةوستمائة وعشرين سنة من الطوفان في إيام منوجهر الملك وكان عمر ملاخرج ببني اسرائيل من مصر ثمانين سنة واقام بالتيه اربعين سنة ولما مات الريان بن الوليدالذي ولي يوسف على خزائن مصروا سلم على يديهملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى الاسلام فابي وكان جبارا وقبض الله يوسف عليه السلام وطال ملكه شمهلك وملك بعده اخوه الوليدبن مصعب بنريان بن اراشة بن شروان بن عمروبن فاران بن عملاق بن لاوذبن سامبن نوح عليه السلام وكان اعتى من قابوس وامتدت ايامملكم حتى كان فرعون موسى عليه السلام الذي بعثه الله اليه ولم يكن في الفراعنة اعتى منه ولااطول عمرًا في الملك منهماش أربع مائة سنة.وموسىمعرب،موشى بالشين المعجمة سمته به آسية بنت مزاحم امرأة فرعون لماوجدوه فيالتابوت وهواسم اقتضاءحاله لانه وجدبين الماء والشجر فموبلغة القبط الماء وشي الشجرفعرب فقيل موسى وقالالصغاني هوعبراني عربوقال ابوعمرو بنالعلاه موسى اسم رجل وزنهمفعل فعلي هذا يكون مصروفا في النكرة وقال الكسائي وزنه فعلى وهولاينصرف بحال قلت انكان عربيا يكون اشتقاقه من الموس وهو حلق الشعر فالميم اصليةويقالمن أوسيت رأسهاذا حلقته بالموسى فعلى هذا الميم زائدة وقال ابن فارس النسبة اليه موسى وذلك لان الياءفيه زائدة كذا قال الكسائي وقال ابن السكيت في كتاب التصغير تسغير إسم رجل مويسي كأن موسى فعلى وانشئت قلتمويسي بكسر السين واسكان الياء غيرمنونة ويقال في النكرة هذامويسي ومويس آخر فلم تصرف الاول لانهاعجمي معرفة وصرفت الثاني لانه نكرة وموسى فيهذا التصغير مفعل قال فاماموسي الحديدة فتصغيرها مويسية فن قال هذه موسى ومويس قال وهي تذكر وتؤنث وهيمن الفعل مفعل والياء اصلية ، الخامس البحر خلاف الرقبل سمى بذلك لعمقه واتساعه والجمع ابحر وبحار ومحور وقال ابن السكيت تصغير بحور وبحار ابيحر ولايجو زان تصغر مجار على لفظها فتقول بحير لان ذلك مضارع الواحد فلا يكون بين تصفير الواحد وتصفير الجمع الاالتشديد والعرب تنزل المشدد منزلة المخفف والتركيب يدل على البسط والتوسع لله واختلفوافي البحرين في قوله تعالى ( لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين) فقيل هوملتقي بحرى فارس والروم ممايلي المصر قوقيل طنجة وقيل افريقية وذكر السهيلي انها بحر الاردن وبحر القلزموقيل بحرالمغربوبحر الزقاق قلت بجر فارس ينبعث من بحرالهندشهالا بين مكران وهي على فم بحر فارسمن شرقيه وبين عمان وهي على فم بحر فارس من غربيه وبحر الرومهو بحر افريقية والشام يمتدمن عندالبحر الاخضر الى المشرق ويتصلبطرسوس وبحرطنجةبينها وبينسبتةوغيرها منبرالعدوةمن الاندلسو بجرافريقية هوبحرطرابلسالغرب يمتدمنها شرقا حتى يتجاوز حدودافريقية وهوالذي يتصل باسكندرية والكل يسمى بحرالروم وأنمايضاف الىالبلاد عندالاتصال اليهاوبحر القلزم يأخذمن القلزم وهي بلدة للسودان على طرفه الشمال جنوبا بميله الى المشرق حتى يصير عندالقصير وهيفرصةقوصوالاردن بضمالهمزة وسكون الراه وضمالدال المهملتين وتشديدالنون فيآخرها بلدة من بلادالغور من الشام ولا أعرف بحر اينسب اليهاوا عانسب اليهانهر كبير يسمى نهر الاردن وهونهر الغور ويسمى الشريعة ايضاوآخره ينتهى الى البحيرة المنتنة وهي بحيرة زغر وبحرالزقاق بين طنجة وبرالاندلس هناك يسمى بحر الزقاق وهو يضيقهناك وبحرالفربهوالبحر الاخضرالذي لايعرفمنه الامايلي الغربمن أقاصي الحبشة الىخلف بلادالرومية وهي يخيث لايدرك آخر هالان المراكب لاتجرى فيهاوله خليج الى الاندلس وطنجة يد السادس الحضر والكلام فيهعلى

أنواع 🌣 الاول في اسمه فذكر ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه انه بليا بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخر الحروف ويقال ابليابزيادة الهمزةفي اولهوقيل اسمه خضرون ذكره ابوحاتم السجستاني وقيل ارميا وقيل اسمه اليسع قالهمقاتل ويسمى بذلك لان علمهوسع ستسموات وستارضين ووهاه ابن الجوزي واليسع اسم أعجمي ليس بمشتق وفيلاسمهاحمد حكاه القشيري ووهاه ابن دحية فانهلم يسم احدقبل نبينا عليه السلام بذلك وقيل عامر حكاه ابن دحية فيكتابهمرج البحرين والاول هوالمشهور والخضربفتح الخاءوكسر الضادالمعجمة لقبه ويجوز أسكان الضادمع كسر الخاء وفتحهاكمافي نظائره . الثاني في سبب تلقيبه بذلك وهوماجاء في الصحيح في كتاب الانبياء عليهم الصلاة والسلام قال أنما سمى الخضر لانهجلس على فروة بيضاء فاذاهي تهتزمن خلفه خضراء والفروة وجبه الارض وقيل النبات المجتمع اليابس وقيل سمى بهلانه كان اذاصلي اخضر ماحوله قاله مجاهد وقال الخطابي أنماسمي به لحسنه وأشراق وجهه وكنيته أبو العياس . الشالث في نسب فقال أبن قتيبة هو بليا بن ملكان بفتح الميم وسكون اللام ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سامبن نوح عليه الصلاة والسلام وقيــل خضرون بن عماييل بن الفتربن العيصبن اسحقبن ابراهيم عليهم الصلاة والسلام وقيل هو ابن حلقيا وقيل ابن قابيل بن آدم ذكره أبوحاتم السجستاني وقيل انه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر وهذا غريب جدا قال ابن الجوزي رواه محمد بن أيوبعن ابي لهيعة وهاضعيفان وقيلانه ابن ملك وهواخو الياس قالهالسدي وقيل ابن يعض من آمن بابراهيم الخليل وهاجرمعه وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسبب انهقال الخضر امهرومية وابوه فارسي وروى إيضاباسناده الى الدارقطني حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا العباس بن عبدالله حدثنا داود بن الجراح حدثنا مقاتل بن سلمان عن الضحاك عن ابن عباس قال الخضر بن آدم لصله ونسي اله في أجله حتى يكذب الدحال وهذا منقطع غريب وقالً الطبرى قيل انهالرابع مناولاده وقيلانه منولد عيصواحكاه ابن دحية وروى الكلي عن ابي صالح عن ابن عباس أنهمن سبط هارون وكذاقال ابن اسحق وقال عبدالله بن مؤدب أنهمن ولدفارس وقال بعض أهل الكتاب أنه ابن خالةذي القرنين؛ الرابع في أي وقت نان قال الطبري كان في أيام افريدون قال وقيل كان مقدمةذي القرنين الاكبر الذي كان ايامابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذوالقرنين عندقوم هوافريدون ويقال انه كانوزير ذي القرنين وانه شربمن ماءالحياة وذكرالثعلبي اختلافاايضا هلكان فيزمن ابراهيمعليه السلامامبعده بقليل امبكشير وذكر بعضهمانه كان في زمن سلمان عليه السلام وانه المراد بقوله رقال الذي عنده علممن الكتاب حكاه الداودي ويقال كان فيزمن كستاسببن لهراسبقال ابن جرير والصحيحانه كان مقدما علىزمن افريدون حتى ادركه موسى عليـــه السلام \* الحامسهل كانوليا امنبيا وبالاولجزم القشيرىواختلف ايضاهل كاننبيا مرسلاام لاعلى قولينواغرب ماقيلانه من الملائكة والصحيحانه نبي وجزم به جماعة وقال الثمليي هوني على جميع الاقوال معمر محجوب عن الأبصار وصححه ابن الجوزي أيضافيكتابه لقوله تمالي حكاية عنه (وما فعلته عن أمري) فدل على إنه نبي أوحي اليهولانه كان اعلم منموسي في علم مخصوص ويبعد ان يكون ولى اعلم من ني وان كان يحتمل ان يكون اوحي الي ني في ذلك العصر يأمر الخضر بذلك ولانه اقدم على قتل ذلك الغلام وماذلك الاللوحي اليعفي ذلك لان الولى لا يجوز له الاقدام على قتل النفس بمجرد ما يلتي في خلده لان خاطر دليس بواجب العصمة ، السادس في حياته فالجمهور على إنه باق الى يومالقيامة قيللانه دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة وقيل لانه شرب من عين الحياة وقالابن الصلاح هو حيءند مجاهير العلماء والصالحين والعامة معهمفي ذلكوانما شذبانكاره بعض المحدثين ونقله النووى عن الاكثرين وقيل انه لايموت الافي آخر الزمان حتى يرتفع القرآن وفي سحيم مسلم في حديث الدجال انه يقتل رجلا تم يحييه قال ابراهيم بن سفيان راوي كتاب مسلم يقال لهانه الخضر وكذاك قال معمر في مسنده وانكر حياته حماعةمنهم البخارى وابراهيم الحربىوابن المناوىوابن ألجوزىفان قيلخضرعلمفكيف دخلعليه آلةالنعريف قيلله قديتأول العلم بواحد من الامة المساوية فيجرى مجرى رجل وفرس فيجرى على اضافته وعلى ادخال اللام عليه ثم بعض الاعلام دخول لام التعريف عليه لازمنحو النجم والثريا وبعضهاغير لازمنحو الحارث والحضر من هذا القسم قلت العلماذا لوحظ فيه معنى الوصف يجوزاد خال اللام عليه كالعباس والحسن وغيرها \* ﴿ وقو لِهِ تعالى هَلْ أَنَّبَعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمُنَى ثَمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴾

وسلم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ جاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ هُلُ تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مَنْكَ قَالَ مُوسَى لِعَنْهُ أَوْحَى الله إِلَى مُوسَى الله لَهُ الْحُوتَ آيةً مُوسَى لا فَاوْحَى الله إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيةً وَمُوسَى لا فَاوْحَى الله إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيةً وَلِيلًا لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَاقًاهُ وَكَانَ يَتَبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فَالبَحْرِ فَقَالَ لُوسَى وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَا نِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ وَمَا أَنْسَا نِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَنْ اللهَ الْمُعَلِّقُولَ مَا أَنْ اللهُ ال

قال ذَ لِكَ مَا كُناً نَبْغَى فَارْ نَدُّا عَلَى آنارِ هِمَا قَصَصاً فَوَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مَنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عَز وجَلَ في كَتَابِهِ ﴾ اللهُ عَز وجَلَ في كَتَابِهِ ﴾

مطابقة الحديث الترجمة ظاهرة الإنهافي ذهاب موسى عليه السلام الى الحضر وركوبه البحر وسؤ الهمنه الاتباع الإجل التعلم والحديث بين ذلك كله منه (بيان رجاله) وهم تسعة الاول محمد بن غرير بغين معجمة مضمومة وراء مكررة بينهما ياء آخر الحروف ما كنة ابن الوليد بن ابراهيم بن عبدالر حن بن عوف أبوعيد الله القرشي الزهري المدني نزيل سعر قند يعرف بالفر بري روى عن يعقوب بن ابراهيم ومطرف بن عبدالله النيسابوري روى عنه البخاري وأبو جعفر محمد بن احد بن نصر الترمذي وعبدالله بن شبيبالمسكي قال الكلاباذي أخر جله البخاري في الكتاب في ثلاثة مواضع هنا وفي الزكاة وفي بني اسرائيل وليس في الكتب الستة من اسمه على هذا المثال وهو من الافراد الثاني يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحن بن عوف ابويوسف القرشي المدني الزهري ساكن بغداد روى عن أبيه وغيره وروى عنه احمد ويحي بن معين وعلى بن المديني واسحق ومحمد بن يحيى الدهلي قال ابن سعد كان ثقة مأمونا ولم يزل ببغداد وروى عنه المحمد ويحي بن معين وعلى بن المدني واسحق ومحمد بن يحيى الدهلي قال ابن سعد كان ثقة مأمونا ولم يزل ببغداد وقت من المناه من وكسر الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره حاءمهمة وهي بلدة على دجلة قريبة من واسط وقيل هو بهر وتخفيف المهم وكسر الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره وهو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف وهو من عبدالرحن بن عوف وهو من عبد الرحن بن عوف وهو من عبدالرحن بن عوف وهو من عبد المع بن عبد الرحن بن عوف وهو من عبد المورون وهو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف وهو من المورون وهو ابراه بي بن سعد بن ابراه بن عبد الرحن بن عوف وهو من المورون وهو ابراه بي بن سعد بن ابراه بن عبد الرحن بن عوف وهو من المورون وهو ابراه بي بن سعد بن ابراه بي بن عبد الرحن بن عوف وهو من المورون وهو ابراه بي بن سعد بن ابراه بي بن عبد الرحن بن عوف وهو من المورون وهو ابراه بي بن سعد بن ابراه بي بن عد بن ابراه بي بن عبد الرحن بن عوف وهو بي بن عد بن ابراه به بي بن عد بن ابراه بي بن عد بن ابراه بي بن عد ب

جملة شيوخ الشافعي رحمه الله وقدم رذكره في باب تفاضل اهل الأيمان . الرابع صالح بن كيسان التابعي تقدم ذكره في آخر قصة هر قل توفي وهو ابن مائة ونيف وستين سنة ابتدأ بالتعلم وهو ابن تسمين سنة الخاه سعمد ابن مسلم بن شهاب الزهرى تقدم غير مرة والسابع عبد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكير الاب ابن عينة بن مسعود احد الفقهاء السبعة وقدم ذكره به السابع عبد الله بن عبد الله بتمالى عنهما به الثامن الحر بضم الحاه المهملة وتشديد الراء ابن قيس بفتح القاف وسكون الياه آخر الحروف وفي آخره سين مهملة ابن حصن بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين ابن حذيفة بن بدر الفزارى بفتح الفاء والزاى نسبة الى فزارة بن شيبان بن بيض بن ريث بن عطفان وهو ابن اخى عينة بن حصن كان احد الوفد الذين قدموا على النبي عبد المقية وبدرا تبوك وكان من جلساء عمر رضى الله عنه به السلمين ووى له عن رسول عبد المقية وأربعة وستون حديثا اتفقامنها على ثلاثة احديث وانفرد البخارى بأربعة ومسلم بسبعة مات سنة تسع عشرة وقيل عشرين وقيل ثلاثين بالمدينة ووى له الجاعة به

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والاخبار والمنعنة . ومنها ان فيه رواية صحابي عن صحابي ومنها ان فيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض ومنها ان فيه أربعة زهريين وهم محمد بن غرير ويعقوب وابوه ابراهيم وابن شهاب . ومنها ان ستة منهم مدنيون وهم الرواة الى ابن عباس رضى الله عنهما . ومنها انهقال عن ابن شهاب حدث وبعده قال اخبره ان لوحظ الفرق بان التحديث عند قراءة الشيخ والاخبار عندالقراءة على الشيخ فذاك والافتغيير الهبارة للتفنن في الحكلام وحدث بغيرها و رواية الحكشميهي وفي رواية غيره حدثه بالهاء وبغير الهاء ايضا محمول على السماع لان صالحا غير مدلس وقوله حدثنا محمد بن غرير هكذا بصيغة الجلع في رواية الاكثرين وفي رواية الروية في رواية الاكثرين وفي رواية الاكثرين وفي رواية الاكثرين وفي رواية الويا و الوية الروية الويا و الوية الويا و الوية الاكثرين وفي رواية الويا و الوية الويا و الو

(بیان تعدد موضعه ومن اخرجه غیره ) اخرجه البخاری فیمواضع فوق العشرة هناکا تری وفی احادیث الانبیاه علیهم الصلاة والسلام عن عمروبن محمد وفی العلم ایضا عن خالد بن خلی عن محمد بن المدینی وفی الندور عن عدالله بن محمد عن ابنی عمروکلاهما عن الزهری به وفی احادیث الانبیاه ایضا عن علی بن المدینی وفی الندور والنفسیر عن الحمیدی وفی النفسیر ایضاعن قتیبة وفی العلم ایضا عن عبدالله بن محمد عن ابن عین عن هشام بن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مختصر اوفی النفسیر والاجارة والشروط عن ابراهیم بن موسی عن هشام بن یوسف عن ابن جبیر عن بن مسلم وعروبن دینار عن سعید به واخر جمسلم فی احادیث الانبیاء عن حرملة عن ابن وهب عن یونس عن الزهری به وعن عمروبن محمد الناقد وابن راهویه وعبیدالله بن سعید وابن ابی عمر عن ابنه عن ابن حبیر به وعن عبد الله بن عبدالرحمن الدارهی عن محمد بن یوسف وعن عبد بن رقیة عن ابن اسحق عن ابن حبیر به وعن عبدالله بن عبدالرحمن الدارهی عن محمد بن یوسف وعن عبد بن حمد بن ابن ابی عمر به وقال حسن صحیح وعن محمد بن عبد الاعلی به واخرجه النسائی فیه عن قتید به وعن محمد بن عبدالاعلی وعن عمران بن یزید عن اسمعیل بن عبدالله بن مباعة عن الاوزاعی به وفی العلم عن ابی الحسین عبدالاعلی وعن عمران بن یزید عن اسمعیل بن عبدالله بن مباعة عن الاوزاعی به وفی العلم عن ابی الحسین احد بن سلمان الرهاوی عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مباعة عن الاوزاعی به وفی العلم عن ابی الحسین احد بن سلمان الرهاوی عن عبدالله بن موسی به ه

(بيان اللغات) قوله «تماريت» أى تجادلت من التمارى وهو التجادل والتنازع وهو بمنى ماريت لان باب المفاعلة لمشاركة اثنين وباب التفاعل لاكثر منهما يقال ماريت الرجل اماريه مراء أى جادلته ومادته الميم والراه والياء آخر الحروف قوله «لقيه» بضم اللام وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف مصدر بمنى اللقاء يقال لقيته لقاء بالمدولق بالضم والقصر ولقيا بالتشديد ولقيانا ولقيانة واحدة ولقية واحدة ولقاة واحدة ولا تقل لقاة بالفتح

فانها مولدة وليست من كلامالعرب وهذه سبع مصادر قهل «شانه» اى قصته قهله «في ملاً » بالقصر هي الجماعة قاله عياض وقال غيره الملا الاشراف وفي العباب الملا والتحريك الجماعة والملا وايضا الحلق يقال مااحسن ملا \* بني فلان أي عشرتهم والخلاقهم والجمع املاء والملا ايضا الاشراف **قوله «**من بني اسرائل» هماولاديعقوب عليه الصلاة والسلام لأن أسرائيل هواسم يعقوب واولاده أثنا عشر نفسا وهميوسف وبنيامين وداني ويفتالي وزابلون وجاد ويستاخرواشير وزوبيل ويهوذا وشمعون ولاوى وهم الذين سماهم الاسباط وسموا بذلك لان كل واحد منهم والدقبيلة والاسباط في كلام العرب الشجر الملتف الكثير الاغصان والاسباط من بني اسرائيل كالشعوب من العجم والقبائل من العرب وجميع بني اسرائيل من هؤلاء المذكورين قوله «الحوت » السكمة والجمع الحيتان والاحوات والحوتةقوله « آية » أي علامة قوله «وكان يتبع اثرالحوت» أي ينتظر فقدانه قوله « فتاه» أي صاحبه وهو يوشع بن نون وانماقال فتاه لانه كان يخدمه ويتبعه وقيل كان يأخذالع لم عنه قلت يوشع بن نون بن اليشامع ابن عميهوذابن بارص بن بعدان بن اخربن تالخبن راشف بن راقخ بن بريعا بن افر اثيم بن يوسف بن يعقوب عليهم الصلاة والسلام ويوشع بضم الياء آخر الحروف وفتح الشين المعجمة هونون مصر وفكنوح قوله «اذاًوينا» بالقصر من أوى فلان الى منزله يأوى أويا قوله « الى الصخرة » هي التي دون نهر الزيت بالمغرب قاله الز مخشري والصخرة في اللغة الحجر الكبير والجمع صخر وصخر وصخور وصخورة وصخرات قوله «نبغي» أي نطلب من بغيت الشي. طلبته قوله «فارتدا» أي رجعا على آثارها هوجم أثر بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة واثر الشي. ماشخص منهقوله «قصصا» من قص أثره يقص قصا وقصصاأي تتبعه قال الله تعالى (وقالت لاخته قصه) أي تتبعي اثره وقال الصغاني قال تعالى (فارتدا على آثارها قصصا)أى رجمامن الطريق الذي سلكا ميقصان الاثر عد

( بيان الاعراب) قوله « تمارى هو » أى ابن عياس واتى بضمير الفصل لانه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل الااذا اكد بالمنفصل فقوله «والحر بن قيس »عطف على الضمير الذي في تماري وحسن ذلك تأكيده بقوله هو لاته بدونه يوهم عطف الاسم على الفعل قوله «في صاحب موسى» يتعلق بقوله «تمارى » قوله «هو خضر » جملة اسمية وقعت مقول القول قهله «تماريت اناوصاحي» مثل تماري هو والحربن قيس حيثًا كد المعطوف عليه بالضمير المنفصل لتحسين العطف و يجوز ان ينتصب على ان يكون مفعولا معه و اراد بقوله «صاحبي» هو الحرين قيس قهله «هل سمت» استفهريه ابن عباس عن ابي بن كعب رضي الله عنه قوله « يذكر شأنه » جملة حالية قوله « يقول » أيضا جملة حالية قوله «بينا» قدمرغيرمرة اناصله بين زيدت فيهما والفصيح في جوابه ترك اذواذاو جوابه هوقوله «جاءه رجل» وفي بعض الروايات « اذ جاءه رجل، قوله «اعلم» بالنصب لانه صفة احداقوله «بل عبدنا خضر » اى هواعلم هكذا هوفي اكتر الروايات وفيرواية الكشميهني «بليعبدناخضر» وبلللاضراب وهومن حروف العطف فان قلت ما المعطوف عليه المضروب عنه قلتمقدرتقديره اوحىالله اليهلاتقل لابل عبدنا خضر اىقلاالاعلم عبدك خضر فان قلت فعلى هذا كان يُسغى ان يقول بل عبدالله اوعبدك قلت وردعلي طريقة الحكاية عن قول الله تعالى قوله وفسأل موسى» اى سأَلموسي عنالله تعالى السبيل الىخضر والفاء في فجعل للتعقيب قوله «له» اى لاجلهوالحوت وآية منصوبان على انهما مفعولاجعل قوله «فتاه »فاعل فقال قوله «ارأيت اى اخبرنى وهو مقول القول قوله «اذ» بمنى حين وههنا حذف تقديره ارأيت مادهاني (اذاأوينا إلى الصخرة) قوله «فاني» الفاء فيه تفسيرية يفسر بهامادهاه من نسيان الحوت حين أوياالى الصخرة قهله «وماانسانيه» أي انساني ذكر والاالشيطان قوله «ان اذكر و» بدل من الحاء في انسانيه قوله «ذلك» في محل الرفع على الآبتداء وقوله «ما كنا تنغي» خبِّره وكلة ماموصولة وقوله «كنانبغي» صلتها أي ذلك الذي كنانطلب والعائد إلى الموصول محذوف ايما كانبغيه ومجوز حذف اليامين نغي للتخفيف وهكذا قرى ايضافي القرآن واثباتها احسن وهي قراءة ابي عمر وقوله « قصصا » نصب على تقدير يقصان قصصااعني النصب على المصدرية قوله (ماقص الله » في محل الرفع لانه اسم كان وقوله من شأنهما مقدما خبره وفي بعض الرواية «فكان من شأنهم الذي قص الله» •

(بيانالماني)) قوله «تمـــاري» هووالحر بن قيس وكان لابن عباس في هذه القصة تماريان تمـــار بينه وبين الحر ابن قيس أهو الخضر ام غيره وتماربينه وبين نوف البكالي في موسى أهو موسى بن عمر أن الذي انزات عليه التوراة أم موسىبن ميشا بكسرالميموسكون الياءا خر الحروف بعدهاشين معجمةهكذاقالهالكرماني فيالتماريالثاني وليس كذلك فانهذا التماري كان بين سعيد بن جبير وبين البكالي على مايجيء في التفسير وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس اتم من سياق عبيد الله بن عبد الله هذا بهيء كثير وسيأتي ميناان شاء الله تعالى قوله ﴿ في صاحب موسى ﴾ اي الذي ذهب موسى عليه الصلاة والسلام اليه وقال لههل اتبعك لفتاه الذي كان رفيقه عند الذهاب قوله وفدعاه ابن عباس، اى فناداه وقال أبن التين فيه حذف تقديره فقاماليه فسأله لان المعروف عن ابن عباس التأدب معمن يأخذعنه واخباره في ذلك مشهورة قوله «فسأل موسى السبيل اليه» اى قال فادلاني اللهم اليه قوله «فقال هل تعلم احدا أعلم منك قال موسى لا» وحاء في كتاب التفسير وغيره «فسئل اي الناس اعام فقال النافعتب الله عليه اذا لم يرد العلم اليه » وكذا جا في مسلم وفيه ايضا« بينا موسى ﷺ في قومه يذكرهم ايام الله وايام الله نماؤه وبلاؤه اذ قال مااعلم في الارض رجلا خيرا وأعلم مني فأوحي الله اليه آن في الارض رجلاهو أعلممنك، وقال المازري اماعلي رواية من روى هل تعلم احدا اعلم منكفقال انافلاعتب عليه اذاخبر عمايعلم واماعلي روايةاي الناسأعام فقال انااعلم اي فمايقتضيه شاهدالحال ودلالة النبرة ويظهرلي انموسي عليالية كانمن النبوة بالمكان الارفع والعلم من اعظم المراتب فقد يعتقد انهاعلم الناس بهذه المرتبة فاذا كانمراده بقوله أنا اعلمفي اعتقادي لميكن خبره كذباوقيل قول المازري فلاعتب عليه مردود بقوله عليه السلام «فعتب الله عليه الكن ينبغي له الكاين في العتب مطلقا بل عتب مخصوص وقال القاضي عياض وقيل مراد موسى عليلة بقوله انا اعلم اى بوظائف النبوة وأمور الشريعة وسياسة الامر والخضر اعلممنه بأمور إخر من علوم غيبية كما ذكرمن خبرها وكان موسى وكالته اعلم على الجملة والعموم ممالا يمكن جبل الانساء بشيءمنه والخضر أعلم على الحصوص مهاعلم من الغيوب وحوادث القدر ممالايعلم الانبياء منه الاماأعلموا من غيبه ولهذاقال له الحضر انك على علم من علم التعلمك لأأعلمه وأناعلى علممن علمالله علمنيه لاتعلمه الاتراه لم يعرف موسى بني اسرائيل حتى عرفه بنفسه اذا لم يعرفه اللهبه وهذامثل قول نبينا محمد عليا الله على العام الاماعلمني ربى ومعنى قوله «فعتب الله عليه» اي لم يرض قوله وا حذه به واصل العتب المؤاخذة يقال منه عتب عليه إذا واخذه وذكر مله فالمؤاخذة والعتب في حق الله محال فمغني قوله «فعتب اللهعليه»لهيرضةولهشرعاوديناوقدعتباللهعليهاذا لم يرد رد الملائكة (لاعلم لناالا ماعلمتنا) وقيل حاء هذا تنبيهالموسى عَلِيلِيُّهِ وتعلمالمن بعده ولئلايقتدى به غير ه في تركية نفسه والعجب مجاله فيهالك وانما الجيء موسى للخضر للتأديب لاللتعليم قُوله (فجمل الله لهالحوت آية »أي علامة لمسكان الخضر وَلقائه وذلك انه لماقال موسى أين أطلبه قال الله له على الساحل عندالصخرة قال يارب كيف لى به قال تأخذ حوتافي مكتل فحيث فقدته فهو هناك فقيل أخـــذ سمكة مملوحة قال لفتاه اذا فقدت الحوت فاخبرني وكان يمشي ويتبع اثر الحوت اى ينتظر فقدانه فرقد موسى صلى الله تعالى عليه وسلم فاضطرب الحوت ووقع فى البحر قيل آن يوشع حمل الخبزوالحوت فيالمكتل فنزلاليلة على شاطىء عين تسمى عين الحياة فلماأصاب السمكة روح الماءوبرده عاشت وقيل توضأ يوشعمن تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء قوله «نسيت الحوت» اى نسيت تفقد أمره وما يكون منه بما جمل امارة على الظفر بالطلبة من لقاء الخضر عليه السلام قوله «قال» اي موسى عليه الصلاة والسلام ذلك اى فقدان الحوت هو الذى كنانبغي اى نطلب لانه علامة وجدان المقصود قول «فارتدا» اى رجعا على آثار هما يقصان قصصا أي يتبعان آثارهااتباعا قوله «منشأنهما» اي شأن الخضر وموسى عليهماالسلام والذي قص الله تعالى في كتابه اشارة الى قوله تعالى (هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا) الى قول (ويسألونك عن ذي القرنية) ،

(بيان استنباط الاحكام) الاول قال ابن بطال فيه جواز التمارى في العلم اذا كان كل واحديه باست ونم يكن تعنتا ، الثاني فيه الرجوع الى قول اهل العلم عند التنازع ، الثالث فيه انه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه

ولا يقنع بماعنده كالم يكتف موسى عليه الصلاة والسلام بعلمه \* الرابع فيه وجوب التواضع لان الله تعالى عاتب موسى عليه السلام حين لم ير دالعلم اليه وأراه من هواعلم منه قلت يعنى في علم مخصوص \* الخامس فيه حمل الزاد واعداده السفر مخلاف قول الصوفية \* السادس قول النووى فيه أنه لا بأس على العالم والفاضل ان يخدمه المفضول ويقضى اله حاجته ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والا داب بل من مروآت الاصحاب وحسن العشرة ودليله اتيان فتاه غداء هما السابع فيه الرحلة والسفر لطاب العلم براو مجرا \* الثامن فيه قبول خبر الواحد الصدوق والله أعلم بالصواب المعالم براو مجرا \* الثامن فيه قبول خبر الواحد الصدوق والله أعلم بالصواب المعالم براو مجرا \* الثامن فيه قبول خبر الواحد الصدوق والله أعلم بالصواب المعالم براو مجرا \* الشامن فيه قبول خبر الواحد الصدوق والله أعلم بالصواب المعالم براو مجرا \* الشامن فيه قبول خبر الواحد الصدوق والله أعلم بالصواب المعالم بالمعالم بالمعالم بالمعالم بله بالمعالم بالمعا

# ﴿ باب قو ل النَّيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمُّ عَلَّمْهُ الكِيَّابَ ﴾

أى هذاباب في قول الذي عليه الصلاة والسلام هذالفظ الحديث وضعة ترجة على صورة التعليق ثم ذكر مسندا وهل يقال لمثله مرسل ام لافيه خلاف فان قلت ما اراده ن وضع هذا ترجة قلت أشار به الى أن هذا لا يختص جوازه بابن عباس رضى الله تعلما فان قلت ما وجه المناسبة بين البابين قلت من حيث ان من جملة المذكور في الباب الاول غلبة ابن عباس على حربن قيس في تماريهما في صاحب موسى عليه السلام وذاك من كثرة علمه وغزارة فضله وفي هذا الباب اشارة الى ان علمه الغزير وفضيلته الكاملة بركة دعاء الذي من المناسبة ويشاله «اللهم علمه الكتاب» ووجه آخران في الباب الاول بيان استفادة من النبي علم الكتاب من الذي من النبي المناسبة علم الكتاب من النبي النبي النبي المناسبة المناسبة علم الكتاب من النبي من النبي من النبي النبي المناسبة المناسبة النبي المناسبة النبي النبي النبي المناسبة النبي النبي المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة النبي المناسبة المناسبة

١٧ ﴿ مَرَشُنَا أَبُو مَمْمُو قِالْ مَرَشُنَا عَبُدُ الوَ ارثِ قال حدثنا خالِدٌ عنْ عَكُو مَةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال ضَمَّنى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقال اللَّهُمَّ عَلَمْهُ السَكِتابَ ﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة بلهوعين الترجمة (بيان رجاله) وهم خمسة \* الاول ابومعمر بفتح الميمين عبدالله بنعمرو بنأبي الحجاج ميسرة البصرى المقعدبضم الميموفتح العين المنقرى الحافظ الحجة سمع عبد الوارث والدراوردي وغيرهما روى عنهابوحاتم الرازي والبخاريوروي ابوداودوالترمذي والنسائيءن رجلعنه قال يحيى بن معين هو ثقة عاقل وفي رواية ثبت وكان يقول بالقدر توفي سنة تسع وعشرين ومائتين ، الثاني عبدالوارث بن سعيدبن ذكوان التميمي العنبرى ابوعبيدة البصرى روى عن أيوبالسختياني وغير ه قال ابن سعدكان ثقة حجة توفى بالبصرة فيالمحرم سنة عانين ومائةروى لهالجماعة ، الثالث خالدين مهران الحذاء ابوالمنازل بضماليم كذا ذكره أبو الحسن وقال عبداانخي ما كان من منازل فهوبضم الميم الايوسف بن منازل فانه بفتح الميم قال الباجي قرأت على الشيخ ابى ذريعني الهروى في كتاب الاسهاء والكني لسلم خالدبن مهران ابوالمنازل بفتح الميم وكذاذكره في سائر الباب والضم اظهروقال محمدبن سعدهومولى لابيء بدالله عامربن كريز القرشي ولمربكن بجذاءانما كان يجاس البهم يقال انه ماحذا نعلاقط وأنما كان يجاس الى صديق له حذا وقيل انه كان يقول اخذوا على هذا النحو فلقب به تابعي رأى أنس بن مالك قال ابوحاتم الرازى يكتب حديثه ولايح تجبه وقال يحيى واحمد ثقة توفى انة احدى واربعين ومائة روى له الجماعة ، الرابع عكرمة مولىء بداللة بن عباس ابوعبدالله المدنى اصله من البربر من أهل المغرب سمع مولاه وعبدالله بن عمر وخلقامن الصحابة وكان من العلماء في زمانه بالعلم والقرآن وعنه ايوب وخالد الحذاء وخلق وتكلم فيه برأيه رأى الحوارج واطلق نافع وغيره عليه الكذبوروي لهمسلم مقرونا بطاوس وسعيدين جبيروا عتمده البخاري في أكثر ما يصح عنه من الروايات وربما عيب عليه اخراج جديثه وماتابن عباس وعكرمة بملوك فباعه على ابنه من خالدبن معاوية باربعة آلاف دينار فقال له عكرمة بعتعلم أبيك بأربعــة آلاف دينـــار فاستقاله فأقاله وأعتقه وكان جوالا في البلاد ومات يُبالمدينـــة سنة خس أو ست أو سبع ومائة ومات معه في ذاك اليوم كثير الشاعرفقيل مات اليوم افقه الناس واشعر الناس وقيلمات عكرمة سنة خمس عشرة وماثة وقد بلغ ثمانين واجتمع حفاظ ابن عباس على عكرمة فيهم عطاء وطاوس

وسعيد بن حبير فجعلوايسألون عكرمةعن حديثابن عباس فجعل يحدثهم وسعيد كلاحدث بجديثوضع اصعه الابهام على السبابة اي سوى حتى سألوه عن الحوت وقصةمومي فقال عكرمة كان يسايرها في ضحضاح من الماء فقال سعيد أشهدعلى ابن عباس انهقال يحملانه في مكتل يعني الزنبيل قال ايوب ورأيبي والتعاعلم ازابن عباس حدث بالخبرين جميعا \* الخامس عبداللة بن عباس (بيان الانساب) المنقرى بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف بعدها راءنسبة الى منقربن عبيد بن الحارثوهو مقاعسبن عمروبن كعببن سعيدبن زيد مناة بن تميم قال ابن دريدمن نقرت عن الامركشفت عنه \* التميمي في مضر ينسب الى تميم بن مر بن ادبن طائحة بن الياس \* العنبري بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة بعدها راءفي تميم ينسب الى العنبر بن عمرو بن تميم (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والعنعنة . ومنها أن رواته بصريون خلاعكرمة وأبن عباس وهما ايضا سكنا البصرة مدة . ومنها أن أسناده على شرط الائمة الستة قاله بعض الشارحين وفيه نظر . ومنهاان فيه رواية تابعي عن تابعي (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) اخرجه هنا عن ابي معمر واخرجه ايضافي فضائل الصحابة عن ابي معمر ومسدد عن عبدالوارث وعنموسى عنوهيب كلاهاعن خالدقال ابومسمود الدمشقيهو عندالقواريري عن عبدالوارث واخرجه ايضافي الطهارة عن عبدالله بن محمد حدثناهاشم بن القاسم واخرجه مسلم في فضائل ابن عباس حدثنازهير وابوبكر بن ابي النصر حدثناهاشم بن القاسم حدثناورقاء عن عبيد اللهبن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما واخرجه الترمذي في المناقب عن محمد بن بشارعن الثقني عن عبدالوارث بهوقال حسن صحيح واخرج النسائي فيه عن عمر بن موسى عن عبدالوارثبه واخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن المشي وابي بكر بن خلاد كلاهما عن الثقني به يه (بيان اللغات) قوله «ضمني» منضم يضم ضما وضممت الشيء الى الشيء فانضم اليه وهومن باب نصر ينصر قوله «اللهم» اصله باالله فحذف حرف النداه وعوض عنه الميم ولذلك لايجتمعان واما قول الشاعر

وما عليك أن تقول كلا عد سبحت أوصليت يااللهما . ارددعليناشيخنا مسلما

فليس يثبت وهـذا من خصائص اسم الله تعالى كا اختص بالباء في القسم وبقطع همزته في ياالله وبغير ذلك وكأنهم لماأرادوا أن يكون نداؤه باسمه متميز اعن نداه عباده باسمائهم من اول الامر حذفوا حرف النداء من الاول وزادوا الميم لقربها من حروف العلة كالنون في الا خر وخصت لان النون كانت ملتبسة بضمير النساء صورة وسددت لانها خلف من حرفين واختار سيبويه ان لاتوصف لان وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينهما ومذهب الكوفيين ان اصله ياالله الى اقصد بخير فتصرف فيه ورجح الاكثرون قول البصريين ورجح الامام فحر الدين الرازى قول الكوفيين من وجوه وكأن الاصل ان ياالذي هو حرف النداء لا يدخل على مافيه الالف واللام الا بواسطة كقوله تعالى (باأيها المزمل) وشبهه وانما ادخلوها هنا لحصوصية هذا الاسم الهمريف بالله تعالى واللام فيه لازمة غيرمفارقة لانها عوض عماحذف منه وهي الهمزة عيد

(بيان الاعراب) قوله «ضنى» فعلومفعول و «رسول الله» فاعله والجملة مقول القول قوله «وقال» عطف على «ضنى» قوله «اللهم علمه الكتاب» مقول القول والهاء في علمه مفعول اول لعلم والكتاب مفعول ثان فان قلت هذا الباب اعنى التعليم يتعدى الى ثلاثة مفاعيل ومفعوله الاول كفعول اعطيت والثانى والثالث كفعولى علمت يعنى لا يجوز حذف الثانى أو الثالث فقط فكيف ههناقلت علمه بمنى عرفه فلا يقتضى الا مفعولين ؟

(بيان المعانى) قوله «ضمنى» فيه حذف تقدير مضمنى الى نفسه اوالى صدر موقد جا بذلك مصر حافي روايته الاخرى عن مسدد عن عبد الوارث «الى صدره» قوله «الكتاب» اى القرآن لان الجنس المطلق محمول على الكامل ولان العرف الشرعى عليه اولان اللام للعهد فان قلت المراد نفس القرآن اى لفظه او معانيه اى احكام الدبن قلت المفظ باعتبار دلالته على معانيه ووقع في رواية مسدد « الحكمة » بدل «الكتاب» وذكر الاسماعيلي ان ذلك هو الثابت فى الطرق كلها عن خالد الحذاء وفيه نظر لان البخارى اخرجه ايضامن حديث وهيب عن خالد بلفظ الكتاب

ايضافيحمل علىانالمراد بالحكمة ايضا القرآن فيكون بعضهم رواه بالمغي وقال جماعة من الصحابة والتابعين في قوله تعالى ( يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة) الآية إن الحكمة القرآن فان قلت روى الترمذي والنسائي من طريق عطاء عن ابن عباس قال دعالى رسول الله عليه أن أوتى ألحكمة مرتين قلت يحتمل تعدد الواقعة فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمةالسنة وقدفسرت الحكمة بالسنة في قوله تعالى ( ويعلمهم الكتاب والحكمة) قالوا المراد بالحكمة هنا السنة التي سنهار سول الله عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تعالى ويؤيد ذلك رواية عبدالله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهماالتي اخرجهاالشيخان بلفظ «اللهمفقه» وزادالبخارى في رواية «في الدين» وذكر الحميدى في الجمع أن أبامسعود ذكر في اطراف الصحيحين بلفظ «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل» قال الحميدي هذه الزيادة ليست في الصحيحين وهي في رواية سعيد بن جبير عندا حمدوابن حبان ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقني عن خالد الحذاه بافظ «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب » وهذه الرواية غريبة من هذا الوجه وقدرواها الترمذي والاسماعيلي وغيرها منطريق عبدالوهاببدونها وروى ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال «دعاني رسول الله عليلية فسح على ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وقدروا ، أحمد عن هشم عن خالد في حــديث الباب بلفظ «مسح على رأسي، فان قلت مامعني تسمية الكتاب والسنة بالحكمة قلت أما الكتاب فلان الله تعالى أحكم فيه لعياده حلاله وحرامه وأمره ونهيه وأماالسنة فحكمة فصلبهابين الحق والباطل وبينبها مجمل القرآن وقال الكرماني فانقلت هلجاز انلايستجاب دعاءالني عليها قلتلكل ني دعوة مستجابة وإجابةالباقي في مشيئة الله تعالى وأما هذا الدعاء فم الاشك في قبوله لانه كان علما بالكتاب حبر الامة بحرالعلم رئيس المفسرين ترجمان القرآن وكونه في الدرجة القسوى فيالمحلالاعلىمنـــهمالايخني وقال ابن بطال كان ابن عباس من الاحبار الراسخين في علم القرآن والسنة أجيبت فيه الدعوة الى هنا كلام الكرماني قلت هذا السؤال لايعجبني فان فيه بشاعة وأنالاأشك أن جميع دعوات الذي عَلَيْنَةُ مستجابة وقوله ﴿ لَــكُلُّنِي دَعُوهُ مُسْتَجَابَةُ ﴾ لاينفيذلك لانه ليس بمحصور فان قلت ما كان سبب هذا الدعاء لابن عباس قلبت بين ذلك البخاري ومسلم في الرواية الاخرى عِن ابن عباس قال« دخل النبي عليه الصلاة والسلام الحلا ، فوضعت له وضوأ ، زادمسلم « فلماخر ج ثم اتفقاقال من وضع هذا فأخبر » ولمسلم « قالوا ابن عباس»وفيرواية احمدوابن حبان من طريق سعيدبن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبر تهبذلك وان ذلك كان في بيتها ليلا قلتولمل ذلك في الليلة التي بات فيها ابن عباس عندها ليرى صلاة رسول الله ميكانية كاسياً تى في موضعه ان شاء الله تعالى، (بيان استناط الاحكام) ،الاول فيمركة دعائه عليه الصلاة والسلام وأجابته ، الثاني فيه فضل العلم والحض على تعلمه وعلى حفظ القرآن والدعاء بذلك يه الثالث فيه استحباب الضم وهوا جماع للطفل والقادم من سفر ولغيرهما مكروه عند البغوى والمختار جوازه ومحل ذلك اذا لم يؤد الى تحريك شهوة هذا مذهب الشافعي ومذهب أبى حنيفة أن ذلك يجوز اذاكان عليهقيص وقالاالامام ابومنصور الماتريدي المكروه منالمعانقة ماكان علىوجه الشهوة واماعلي وجه الرواكرامة فجائز 🛊

#### ﴿ باب متى يُصِيحُ سَماعُ الصَّفِيرِ ﴾

وفي رواية الكشمهني الصبي الصغير أي هذا باب وهومنون وكلة متى للاستفهام اذا قلت متى القتال كان المعنى اليوم أم غدا أم بعد غدوبني لتضمنه معنى حرف الاستفهام كافي المثال المذكور قال الكرماني معنى الصحة جواز قبول مسموعه وقال بعضهم هذا تفسير لثمرة الصحة لالنفس الصحة قلت كأنه فهم ان الجواز هو ثمرة الصحة وليس كذلك م بل الجواز هو الصحة وثمرة الصحة عدم ترتب الثيء عليه عندالعمل فان قلت ما وجه المناسبة بين البابين قلت من حيث ان ماذكر في الباب الاول من دعائه عليه الصلاة والسلام لابن عباس أما كان وابن عباس اذذاك غلام ميز والمذكور

في هذا الباب حال الغلام المميز في السماع على ان القضية ههنا لابن عباس ايضا كا كانت في البه الاول ومراده الاستدلال على ان البلوغ ليس شرطا في التحمل واختلفوا في السن الذي يصح فيه السماع الصغير فقال موسى بن ها رون الحافظ اذا فرق بين البقرة والدابة وقال احمد بن حنبل اذا عقل وضط وقال يحيى بن معين اقل سن التحمل خسة عشر سنة لكون ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رديوم احداد لم يبلغها ولما بلغ احداد كرذاك وقال بأس القول وقال عياض حدد اهل الصفة ذلك ان اقله سن محود بن الربيع ابن خس كذا ذكره البخاري وفي رواية اخرى انة كان ابن اربع وقال ابن الصلاح والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل اهل الحديث من المتأخرين في كتبون لابن خس سنين فصاعدا سمع ولدون حضر أو احضر والذي ينبغي في ذلك اعتبار التميز فان فهم الحطاب وردا لجواب كان مميز الموصحيح السماع وان كان دون خس وان لم يكن كذلك لم يصح ساعه ولو كان ابن خس بل ابن خسين وعن ابراهيم بن سعيد الحوهري قال رأيت صبيا ابن اربع سنين قد حمل الى المأمون قدقر أ القرآن ونظر في الا تي غيرانه اذا جاع بكي وحفظ القرآن ابو محمد عبدالله بن عمد الاصبهاني وله خس سنين فامت حده فيه ابوبكر بن المقرى وكتب له بالسماع وهو ابن اربع سنين وحديث محمود لايدل على التحديد بمنا سنه وابن اربع سنين وحديث محمود لايدل على التحديد بمناسنه و

11 ﴿ مَرْشُنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوبُسُ قَالَ مَرَشَى مَالِكُ عَن ابن شَهَابِ عَنْ عَبُيدِ اللهِ بنِ عَبُدِ اللهِ عِنْ عَبُيدِ اللهِ عَنْ عَبُدُ مَا مَا أَتَّا مَا أَتَا مَا وَمُنْ عَبُدُ مِنْ مَا أَتَّا مَا أَتَا مَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُصَلِّى بَيْنَ إِلَى غَيْرٍ جِدَارٍ فَرَرَّتُ مَا نَتُ مَنْ يَدُى عَلَيْهِ وَسَلَم يُصَلِّى فَيْرٍ جِدَارٍ فَرَرَّ مَنْ مَنْ مَا يَدُى عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْكُرُ ذَلِكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يُصَلِّى فَلَمْ يَنْكُرُ ذَلِكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يُصَلِّى فَلَمْ يَنْكُرُ ذَلِكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْكُونُ ذَلِكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يُصَلِّى فَلَمْ يَنْكُرُ ذَلِكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَصَالِي فَلَمْ يَنْكُونُ ذَلِكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يُصَلِّى فَلَمْ يَنْكُونُ ذَلِكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَصَالِي فَلَمْ يَنْكُونُ ذَلِكُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَى عَلَيْكُونُ فَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يَنْكُونُ ذَلِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا مَا مَا مَا مَا لَا لَا كُولُونُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَعْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ وَلِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَلْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَل

مطابقة الحديث للترجمةمي حيثان العلماءجوزوا المروربين يدى المصلي اذالم يكن سترة برواية ابن عباس هذه وابن عباس تحمل هذا في حالة الصي فعلم منه قبول ساع الصي اذا اداه بعن البلوغ فان قلت الترجمة في سماع الصغير وليس فيهذا الحديث سماع الصيقلت المقصودمن السماعءو ومايقوم مقامه لتقرير الرسولعليه السلامفي مسألتنا لمروره فانقلت عقد الباب على الصي الصغير أو الصغير فقط على اختلاف الرواية والمناهز للاحتلامليس صغيرا فما وجمه المطابقة قلت المرادمن المعفيرغير البالغ وذكره مع الصيّ من باب التوضيح والبيان (بيان رجاله) وهم خسة كلهم قد ذكرواواساعيل هوابن عبدالله المشهوربابن ابى اويس ابن اخت مالكوابن شهابهو محمدبن مسلم الزهرى وعتبة بضم العين المهملة وسكون الناء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة (بيان لطائف اسناده). منهاان فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الافراد والعنعنة . ومنها ان روا تهكلهم مدنيون . ومنها ان فيهرواية النابعي عن النابعي (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره ﴾ اخرجه البخاري هناعن اسماعيل وفي الصلاة عن عبدالله بن يوسف والقعني ثلاثتهم عن مالكوفي الحج عن اسحاق عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابن اخي ابن شهاب وفي المغازي وقال الليث حدثني يونس واخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن يحيى بن يحيى وعمر و الناقد واسحاق بن ابر اهيم ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهبعن يونسوعن اسحاق بن ابراهيم وعن عبدبن حميد كلاها عن عبدالرزاق عنمعمر خستهم عنه بهواخر جهابوداود فيهعن عثمان بي شيبة عن سفيان بهواخرجه الترمذي فيه عن محمد بن المالك ابي الشوارب عن يزيد بن زريع عن معمر نحوه واخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به وفي العلم عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به واخرجه ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار عن سفيان به 🛊

(بيان اللغات) قوله «على حمار» قال في العباب الحمار العير والجمع حمير وحمر وحمرات واحمرة ومحمور والحمارة ومحمور والحمارة أيضا الفرس الهجين وهي بالفارسية بالاني واليحمور حمار الوحش قوله « أتان » بفتح الهسرة وبالتاء المنتاة من فوق وفي آخره نون وهي الاثي من الحمر وقد يقال بكسر الهمزة حكاه الصغاني في شوارده

ولايقالأتانة وحكى يونس وغير هاتانة وقال الجوهري الاتان الحارة ولايقال اتانة وثلاث أنن مثل عناق وأعنق والكشير اتن واتن والمأتو ناالاتن مشل المعبورا قوله «ناهزت الاحتلام» اى قاربت يقال ناهز الصي البلوغ اذا قاربه وداناه قال صاحب الافعال ناهز الصي الفطام دنامنيه ونهز الشيء أي قرب وقال شمر المناهزة المبادرة فقيل للاسد نهز لانه يبادر مايفتر سهوالنهزة بالضم الفرصة ونهزتالشيءدفعته ونهزت اليه نهضتاليه والاحتلامالبلوغ الشرعي وهو مشتق من. الحلم بالضم وهوماير اه النائم قول هبني، متصورموضع بمكتند بح فيه الهداياوترمي فيه الجرات قال الجوهري مذكر مصروف قلت لانهعلم للمكان فلم يوجد فيهشرط المنع وقال النووى فيهلغتان الصرف والمنع ولهذا يكتب بالالف والياء والاجودصر فها وكتأبتها بالالف سميت بها لما يمني بها من الدماء اى تراق قوله «ترتع» بتاءين مثناتين من فوق مفتوحتين وضم العين اي تأكل ما تشاء من رنعت الماشية ترتع رنوعا وقيل تسرع في المشي وجاء أيضا بكسر العين على وزن تفتمل من الرعى واصله ترتعي ولكن حذفت الياءتخفيفا والاول اصوب ويدل عليه رواية البخارى في الحج نزلت عنها فرتعت تته (بيان الاعراب) قوله « اقبلت » جملة من الفعل والفاعل قوله « را كبا» نصب على الحال وعلى حماريتعلق به قوله « اتان » صفة المحمار أوبدل منه فان قلت من أى قسم من اقسام البدل قلت قيل انه بدل غلط وقال القاضي وعندي انهبدل البعض من الكل اذقد يطلق الحمار على الجنس فيشمل الذكر والانثى كماقالوا بعير وقال النووى والقرطى وغيرهاا يضاان الحمار اسم جنس للذكر والانثى كلفظة الشاة والانسان وقال الشيخ قطب الدين في بعض طرقه على حمار اراد به الحبس ولم يردالذ كورة وفي بعضها اتان وجمع البخاري بينهما فقال «على حمار أتان» وقال القاضي وجاء في البخاري «على حماراتان» بالتنوين فيهما اماعلى البدل أوالوصف وقدذكرناه وروى« على حماراتان » بالاضافةاي حماراً نثى كفحلاتن وقال ابن الاثير انما استدرك الحمارة بالانثى ليعلم ان الانثى من الحمر لانقطع الصلاة فكذلك لاتقطعها المرأة وقال الكرماني فانقلت لم قال على حمارة فيستغنى عن لفظ اتان قلت لان التا في حمارة يحتمل ان تمكون الوحدة والتأنيث فلا تكون نصا في الانوثة قلت هناقرينة تدل على ترجيح المراد بانوثته فلايقع الجواب موقعه والاحسن ان يقال في الجواب ان الحمارة قد تطلق على الفرس الهجين كمانقلناه عن الصغاني عن قريب فلوقال على حمارة ربما كان يفهم أنه أقبل على فرس هجين وليس الامر كذلك على ان الجوهري حكى ان الحمارة في الانثى شاذ قوله «وأنايومئذ» الواوفيه للحال وأنامبتدا وخبر. قوله «قدناهزتالاحتلام» قوله «ورسولالله » مَيَّالِيَّةِ الواوفية للحال وهومبتداوخبر. قوله « يصلي » قُوله «بمني» نصب على الظرف قوله «الي غيرجدار» في محلّ النصب على الحال وفيه حذف تقديره يصلي غيرمتوجه الىجدار قوله «وارسلت» عطفعلى مررت والاتان بالنصب مفعوله قوله «ترتع» جملة في محل النصب على الحال من الاحوالالمقــدرة والتقدير مقدرا رتوعها قوله «ودخلت» بالواوعطف على «أرسلت» وفي رواية الكشميهني «فدخلت» بالفاءالتي للتعقيب قوله «فلم ينكر » على صيغة المعلوم أى فلم ينكر النبي عَلَيْكُ ذلك على وروى بلفظ الحجهول اىلمينكر احدلارسول الله والله والغير وممن كانوامعه ليم

(بیان المهانی) قوله «اقبلت را کباعلی حمار» و زاد البخاری فیه فی الحج «اقبلت اسیرعلی أتان حق صرت بین بدی الصف ثم زلت عنها» ولمسلم « فسار الحمار بین بدی بعض الصف» قوله «الی غیر جدار» یعنی الی غیر سترة فان قلت لفظة الی غیر جدار لایننی شیئاغیره فکیف یفسر بغیر سترة قلت اخبار ابن عباس عن مروره بالقوم و عن عدم جدار معانيم لم بنكر وا علیه و انه مظنة انكار یدل علی حدوث امر لم یعهد قبل ذلك من كون المر و رمع السترة غیر منكر فلوفر ف سترة اخرى غیر الجدار لم يكن لهذا الاخبار فائدة قوله «بین بدی بعض الصف» هو مجاز عن القدام لان الصف لا یدله و بعض الصف محتمل ان یكون المراد به صف من الصف و بعض من الصف الواحد یعنی المراد به اما جزء من الصف و اما جزئی منه قوله «ناهزت الاحتلام» قال الشیخ تقی الدین فیه معنی یقتضی تأ کیدالح و هو عدم بطلان الصلاة عمر و راح المراد ناهدا الحراد کان و عدم الانكار و عدم الانكار علیه لم مؤاخذ ته لصغر سنه فعدم الائكار دلیل علی جواز المرور فی سن عدم التمییز لاحتمل ان یكون عدم الانكار علیه لعدم مؤاخذ ته لصغر سنه فعدم الائكار دلیل علی جواز المرور

والجواز دليل على عدم افسادالصلاة وقال عياض وقوله «ناهزت الاحتلام» يصحح قول الواقدى ان الني صلى الله عليه وسلم توفي و ابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة وقول الزبير بن بكار انه ولدفي الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين و ماروى عن سعيد بن حبير عنه توفي الني عليه الصلاة والسلام و انا ابن خس عشرة سنة قال احمد هذا هو الصواب وهو يرد رواية من يروى عنه انه قال توفي الني عليه الصلاة و السلام و انا ابن عشر سنين وقد يتأول ان صح على ان معناه راجع الى مابعده وهو قوله وقد قرأت الحسكم به

( بيان استنباط الاحكام) الاول فيهجواز سماع الصغير وضبطه السنن والتحمل لايشترط فيه كمال الاهلية وأنما يشترط عندالاداء ويلتحق بالصيفيذلك العبدوالفاسق والكافر وقامت حكاية ابن عباس لفعل الني عليالله وتقريره مقام حكاية قوله ، انثاني فيــه اجازة من علم الشيء صغيرا واداه كبيرا ولا خلاف فيه واخطأ من حكي فيــه خلافا وكذا الفاسق والكافر اذا ادياحال انكال ، الثالث فيه احتمال بعض المفاسد لمصلحة ارجح منها فان المرور امام المصلين مفسدة والدخول فيالصلاة وفي الصف مصلحة راجحة فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير انكار ه الرابع فيه جواز الركوب الى صلاة الجماعة به الحامس قال المهلب فيه ان التقدم الى القعود لسماع الحطبة اذا لم يضر احدا والخطيب يخطب جائز بخلاف ماإذا تخطى رقابهم السادس انمرورالحمار لايقطع الصلاة وعليه بوب ابوداود في سننه وماورد من قطع ذلك محول على قطع الخشوع به السابع فيه صحة صلاة الصي والثامن فيه أنه أذا فعل بين بدى النبي عَلَيْنَ شيء ولم ينكره فهو حجة بدالناسع جواز ارسال الدابة من غير حافظ او مع حافظ غير مكلف \* العاشر قآل ابن يطال وابوعمر والقاضي عياض فيهدليل على ان ستر ة الامام سترة لمن خلفه وكذا بوب عليه البخاري وحكي ابن بطال وأبوعمر فيه الاجماع قالاوقدقيل الامام نفسه سترةلمن خلفه وأما وجهالدلالةفقال عياض قوله فلم ينسكر ذلك أحد لانهان كانالنبي مَتَعَلِيْتُهُ رآه وهوالظاهر لقوله بين يدى الصف فهو حجة لتقريره وانكان بموضع لمهره فقد راسم الصحابه بجملتهم فلم ينكروه ولااحدمنهم فدل على انه ليس عندهم بمنكر وقال غيره يحتمل ان لفظة احدتشمل الذي وغيره لمافيها من العموم لكنه ضعيف بانه لامعني لعدم انكار غير الني عليات مع حضوره عليه وعدم انكاره أيضاف بجوزان يكون الصف ممتدا فلايرا والذي علين ولهذا أن ابن عباس ذكر الرائين ولمبذكر الذي علين احترازا منه قلت فعلى هذا لايكون من باب المرفوع قطعا بلىما يتوجه فيه الخلاف ويحتمل كاقالوافي شبهه وقال ابوعمر حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يخص بجديث ابني سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه « اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه » قال فحديث ابي سعيد هذا يحمل على الامام والمنفرد فاما المأموم فلا يضره من مريين يديه لحديث ابن عباس هذا قال وهذا كله لاخلاف فيه بين العلماء وم إيوضحه حديث أبن عمر رضي الله عنهما و أن النبي ويهاية صلى بهم الظهراو العصر فجامت بهيمة تمر بين يديه فجعل يدوؤها حتى رأيته الصق منكبيه بالجدار فمرت من خلفه قلت اخرجه ابوداود من أوله كان يصلي الىجدر وفيه حتى الصق بطنه بالجدر وبوب عليه باب سترة الامام سترة لمن خلفه قال والمرور بينيدى المصلى مكروه اذا كان اماما أومنفردا أومصليا الىسترة واشدمنه أن يدخل الماربين السترة وبينه واما المأموم فلايضرهمن مربين يديه كاان الامام أوالمنفر دلايضر واحدمنهمامامر منوراهسترته لان سترة الامام سترة لمنخلفه وقد قيل ان الامام نفسه سترة لمن خلفه قال وهذا كله اجماع لاخلاف فيه وقال ابن بطال اختلف أصحاب مالك فيمن صلى الىغير سترة في فضاه يأمن ان يمراحد بين يديه فقال ابن القاسم يجوز ولاحرج عليه وقال ابن الماجشون ومطرفالسنة ان يصلي إلى سترة مطلقا قالوحديث ابن عباس يشهد لصحةقول ابن القاسم وهو قول عطاء وسالم وعروةوالقاسم والشعبي والحسن وكانوا يصلون فيالفضاءالى غير سترة وسيأتي بسط الكلام فيه فيموضعهانشاء الله تعالى تثم

١٩ ﴿ وَمَرْثَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قال حَرَّثُ أَبُو مُسْبِر قال حَرَّثَىٰ مُحَمَّدُ بِنَ كُو ب حَرَّب

الزُّ بَيْدِيُّ عن الزُّهْرِيِّ عنْ مَحْمُودِ بن الرَّبيعِ قال عَقَلْتُ منَ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم مجَّةً مجَّها في وجْهي وأنا ابنُ خُس ِ سنينَ مِنْ دَنُو ﴾

مطابقة الحديث للترجمة من حيث استدلالهم به على اباحةمج الريق على الوجه اذا كان فيهمصلحة وعلى طهار تهوغير ذلكوليس ذلك الالاعتبارهم نقل محمود بنالربيع فدلعلي أنسهاع الصغير صحيح والترجمة فيه بمل مطابقة هذا الحديث للترجمة اشدمن حديث ابن عباس فان من ناهز الاحتلام لايسمى صغير اعر فاو محود بن الربيع اخبر بذلك وعمر مخس سنين (بيان رجاله) وهمستة \* الاول محمد بن يوسف البيكندي ابوا حمد نصعايه البيه قي وغيره وذلك لان محمد بن يوسف الفريابي ليس لهروايةعن أبي مسهر بيمااثاني ابومسهر بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاءوبالراءواسمه عبدالاعلى ابومسهر الغساني الدمشقي قيلمارؤي احدفيكورة من الكور اعظم قدرا ولااجل عند اهلهامن أبي مسهر بدمشق وكان اذاخرج الىالمسجداصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده وحمله الأمون الى بغداد في أيام المحنة فجرد للقتل على أن يقول بخلق القرآن ومدر أسه الى السيف فلهار أو اذلك منه حمل الى السجن فمات ببغد ادسنة بمان عشرة وماثنين ودفن ببابالتين وقدلقيهالبخارى وسمع منهشيئاكثيرا وحدثهنا بواسطةوذكر ابن المرابط فمانقلهابن رشيدعنهأن ابامسهر تفر دبرواية هذاالحديث وليس كماقال فان النسائي رواه في سننه الكبري عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب وأخرجهالبيهتي فيالمدخلمن رواية ابن جوصابفتح الجيم والصادالمهملة عن سلمة بن الخليل وابن التقي بفتح التاهالمثناة من فوق وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب فهؤلا اثلاثة غير ابي مسهر رووه عن محمد بن حرب فسكانه المنفر دبه عن الزبيدي \* الثالث محدبن حرب بفتح الحاءو سكون الراء المهملتين وفي آخره باء موحدة هو الابرش اي الذي يكون فيه نكت صغار يخالف سائر لونه الخولاني الحمصي ابوعبدالله سمع الاوزاعي وغيره وتقضى بدمشق وهو ثقة مات سنة اربع وسبعين ومائة روى له الجماعة \* الرابع ابو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الشامي الحمصي قاضيها الثقة الكبير المفتى الكبير روى عن مكحول والزهري وغيرهما وعنه محمد بن حرب ويحيى بن حمزة وهو أثبت اصحاب الزهري مات بالشامسنةسبع وقيلثمان واربعين ومائةوهو شاب قاله احمدبن محمد بنءيسي البغدادي وقال ابن سعدابن سبعين سنة روي لها الجاعة سوى الترمذي يو الخامس محمد بن مسلم الزهري ، السادس محمود بن الربيع بن سراقة بن عمروبن زيدين عبدة بن عامر بن عدى بن كعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزرج الانصارى الخزرجي ابونعيم وقيل ابو محمد مدنى مات سنة تسع وتسعين عن ثلاث وتسعين وهو ختن عبادة بن الصامت نزل بيت المقدس وماتبها ،

أو (بيان الانساب) الفساني نسبة الى غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفة والذين شربوا منه تسموا به وهم من ولدماذن المن الازدفان مازن جماع غسان في نزل من بنيه ذلك المساء فهو غسان وذكر الرشاطي الغساني في الازدوقال ابن هشام تشبوا الى ماه بسده أرب كان شربا لولدمازن فسموابه به الخولاني في قبائل حكى الهمداني في كتاب الاكليل قال خولان ابن عمر و بن الحاف بن قضاعة وخولان بن عمر و بن الحارث بن مرة بن أددقال وخولان حضور وخولان ردع هو خولان بن قحطان وقال ابن قتية في كتاب المعارف وخولان بن سعد بن مذحج و الزبيدي بضم الزاى المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف والدال المهملة نسبة الى زبيد قبيلة من مذحج بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وذكر الرشاطي الزبيدي في قبائل مذحج وغيرها فالذي في مذحج زبيد واسمه منه الاكبر ن صعب بن سعد العشيرة بن مالك ومالك هو جماع مذحج قال ابن در يد زبيد تصغير زبد والزبد العطية زبدته ازبده زبد اوفي الازد زبيد بطن وهو زبيد بن عمر و بن كعب ابن الحارث الغطريف الاصغر بن عبد الله بن عامر الغطريف الاكبر بن بكر ابن يشير بن كعب بن دهمان بن نصر بن زهر ان بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد وفي خولان القضاعية زبيد بين المن المن المن المن الن الخيار بن بن الحارث الناح بن بن عبد الله بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد وفي خولان القضاعية زبيد بين المن الن الخيار بن زياد بن سامان بن الناح شرب بن سعد بن حد بن سعد بن خولان بن الذو

(بيان لطائف اسناده).منها إن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الافر ادوالعنعنة. ومنها ان رواته الى الزهرى شاميون

ومنها انهذا الحديث من افر ادالبخارى عن مسلم (بيان تعدد موضه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الطهارة عن على بن عبدالله عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن صالح بن كيسان عن الزهرى به وفي الدعوات عن عبد العزيز بن عبدالله عن ابراهيم بن سعد به واخرجه النسائي في العلم عن محمد بن مصر عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى نحوه ولم يذكر و انا ابن خمس سنين و اخرجه ابن ماجه في الطهارة عن ابي مروان محمد بن عنهان العثماني عن ابراهيم بن سعد به ه

(بيان الاعراب) قوله «عقلت» جملة من الفعل والفاعل مقول القول قوله «مجة» بالنصب مفعوله قوله «مجها» جملة من الفعل والفاعل والفعول في محل النصب على انها صفة لمجة والضمير فيها يرجع الى المجة قوله «في وجهى» حال من مجه قوله «من دلو» أى من ما دلوو الدلو يذكر ويؤنث وقوله «وانا ابن خس سنين» جملة اسمية من المبتدأ والخبر معترضة وقعت حالا امامن تاء عقلت اومن يا وجهي،

(بيان المعانى) قوله «وانا ابن خس سنين » قد ذكرنا ان المتأخرين قد حددوا اقل سن التحمل بخمس سنين وقال ابنر شيد الظاهر انهم ارادوا بتحديد الحمس انها مظتة اندلك الان بلوغها شرط الابده من تحققه وليس في الصحيحين والخوفي غيرها من الجوامع والمسانيد التقييد بالسن عند التحمل في شيء من طرقه الافي طريق الزبيدى هذه وهومن كبارالحفاظ المتقنين عن الزهرى ووقع في رواية الطبراني والحليب في السكفاية من طريق عبد الرحن بن عمر بفتح النون وكسر الميم عن الزهرى قال حدثني محمود بن الربيع وتوفي الذي عليه الصلاة والسلام وهو ابن خس سنين واستفيد من هذه الرواية وذكر عياض في الالماع وقد ذكر أبن حبان وغيره انه مات سنة تسع و تسعين وهو ابن اربع وتسمين سنة وهو مطابق لحده الرواية وذكر عياض في الالماع وغيره ان في وغيره انه مات المان ابن اربع سنين وليس في الروايات شيء يصرح بذلك فكأن ذلك اخذ من قول ابن عرائه عقل المجة وهو ابن اربع سنين وليس في الروايات شيء يصرح بذلك فكأن ذلك اخذ من قول ابن عرائه عقل المحجة وهو ابن اربع سنين وليس في الروايات شيء هذا الترددة ول الوقت من رواية معمر ومن دلو كانت في داره مه وفي الماه اربيان الماه اخذ بالدلوه من البئر وتناوله الذي عليه والسلام من الدلو ، ولا تعارض بينه ما الانه يتأول بأن الماه اخذ بالدلوه ن البئر وتناوله الذي عليه الصلاة والسلام من الدلو ،

(بيان استداط الاحكام) الاول فيم كم النبي عليه الصلاة والسلام كاجاء من انه يحنك الصبيان بان يأخذ التمرة يمضغها ويجعلها في فم الصبي وحنك بها حسكه بالسبابة حتى تحلات في حلقه و كانت الصحابة رض الله عنهم يحرصون على ذلك ارادة بركته عليه الصلاة والسلام لاولاده كما رأوابركته في المحسوسات والاجرام من تكثير الماء بمجه في فرلادين و في بشر الحديبية بهالثاني فيه جواز ساع الصغير وضبطه بالسنن به الثالث قال التيمى فيه جواز مداعبة الصبي اذ داعبه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذماه من الدلو فحه في وجهه بهذا ثدة تعقب ابن ابي صفرة على البخارى من ذكر ه حديث محدود ابن الربيع في اعتبار خمس سنين واعقاله حديث عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما انه رأى اباه يختلف الى بني قريظة في يوم الحندق ويراجعهم ففيه السماع منه وكان سنه اذاك ثلاث سنين اواربع فهوا صغر من محمود وايس في قصة محمود قسطه السماع منه وكان سنه اذاك ثلاث سنين واحيب بان البخارى المارادنقل السنن النبوية لاالاحوال السماع منه وكان والمياري واحيب بان البخارى المارادنقل السنن النبوية لاالاحوال

الوجودية ومحمودنقل سنة مقصودة في كون النبي عليه الصلاة والسلام مج مجة في وجهه لافادته البركة بل في مجر درؤيته اياه فائدة شرعية يثبت بهاكونه صحابيا واماقصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى يدخل في هذا الباب وقال الزركشي في تنقيحه ويحتاج المهلب الى ثبوت ان قضية ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري قلت هذا غفلة منه فان قضية ابن الزبير في الصحيح والجواب ماذكر ناه والله اعلم على المنافرة النبير في منافرة الزبير في الصحيح والجواب ماذكر ناه والله اعلم على المنافرة المن

# ﴿ بِابُ الْخُرُ وَجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ ﴾

أى هذا باب في بيان الحروج لا جل طلب العلم واطلق الحروج ليشمل سفر البحر والبروجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول اقبال ابن عباس الى رسول الله من المسلم وهوفى الصلاة و دخوله فيهامعه ثم اخباره ذلك كله لمن روى عنه الحديث وفي ذلك كله معنى طلب العلم ومعنى الحروج في طلبه ومع هذا كان ذكر هذا الباب عقيب باب ماذكره في ذهاب موسى الى الحضر في البحر أنسب واليق على ما لا يخفى \*

﴿ وَرَحَلَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ أَنْيْسٍ فى حَدِيثٍ واحدٍ ﴾ الكلامفيه على انواع \* الاول انه أرادبذكر هذا الاثر المعلق التنبيه على فضيلة السفروالرحلة في طلب العلم برأ وبجراً \* الثانيان جاربن عبدالله هوالانصاري الصحابي المشهور وعبدالله بن انيس بضم الهمزة مصغرانس بن مسعدالجهني بضم الجيم وفتح الحاء حليف الانصار شهد العقبة مع السبعين من الانصار وشهد أحداً وما بعدها من المشاهدوبيثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدمسرية واختلف في شهوده بدرا. له خسة وعشرون حديثا روى لهمسلم حديثا واحدًا في ليلة القدروروي له الاربعة ولم يذكره الكلاباذي وغيره فيمن روى له البخاري وقدذكر البخاري في كتاب الردعلي الجهمية ويذكر عنجابر بن عبدالله عن عبدالله بن انيس فذكره . توفي بالشام سنة اربع و حسين في خلافة معاوية رضي الله عنهوفي سنن اببي داودوالترمذي عن عبدالله بن أنيس الانصاري عنه ابنه عيسي ولعله الاول وفي الصحابة عبدالله بن أنيس اوأنيس قيلهو الذي رمي ماعز المسار جموه فقتله وعبدالله بن انيس قتل يوم البمامة وعبدالله بن انيس العامرى له وفادة ومن رواية يعلى بن الاشدق وعبدالله بن ابي انيسة قال الوليدبن مسلم ثنا داود ابن عبدالرحمن المكي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر سمعت حديثا في القصاص لم يبق احد يحفظه الارجل عصريقال لهعبدالله ابزابي أنيسة يم الثالثقوله فيحديث واحداي لاجلحديث واحدوكلة فيتجيء للتعليل كافي قوله تعالى (فذلكن الذي لتنني فيه) وقوله (لمسكرفها افضتم) وفي الحديث (ان امرأة دخلت النار في هرة حسمها) عد الرابع قال ابن بطال اراد بقوله في حديث واحد حديث السترعلي المسلم قيل فيه نظر الانه يقال ان ابا أيوب خالد بن زيدالانصاري رحل الى عقةبن عامراخرجه الحاكم حدثنا علىبن حمادحدثنا بشربن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابى سعيد الاعمى عن عطاء بن ابى رباح قال خرج ابوايوب الى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله عليالية لمريبق احدسمعه من رسول الله علياته غير ، وغير عقبة فلما قدم ابوايوب منزل سلمةبن مخلد الانصاري اميرمصر فاخبر أفعجل عليه فخرج اليه فعانقه ثمقال ماجاءبك ياابا يوب قال حديث سمعته من رسول الله ﷺ لمبيق احدسمعه من رسول الله عليه السلام غيرى وغيرك في ستر المؤمن قال عقبة نعم سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول «من سترمؤمنا في الدنياعلى عورة ستر مالله يوم القيامة ، فقال له ابو ايوب صدقت ثمانصرفابوايوب الىراحلته فركبهاراجعا الىالمدينة وفيمسند عبدالله بنوهب صاحب مالك أنبأنا عبدالجباربن عمر حدثنامسلم بن ابي حرة عن رجل من الانصار عن رجل من اهل قبا انه قدم مصر على مسلمة بن مخلد فقال ارسل معي لي فلان رجل من الصحابة قال حسنت انه قال سرق قال فذهب اليه في قريته فقال هل تذكر مجلساً كنت اناو انت فيه مع الذي عَيْمُ الله ليس احدمعنا قال نعم قال كيف سمعته يقول فقال سمعته يقول «من اطلع من اخيه على عورة ثم ستر ها جعلها الله له يوم القيامة

حجاباً من النار »قالكنت اعرف ذلك ولكن إوهمت الحديث فكرهته ان احدث به على عير ما كان ثم ركبر احلته ورجع وقالابن وهباخبرني عمروبن الحارثعن ابيهعن مولى لخارجة عنابي صيادالاسود إلانصاري وكان عريفهمان رحلاقدم علىمسلمة بنمخلد فلمينزل وقال ارسل معي الى عقبة بن عامر فارسل معه ابا صيادفقال الرجل لعقبةهل تذكر مجلساً لنافيه عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم فقال « من سترعورة مؤمن كانت له كموؤدة احياها » فقالعقبة نعمفكبر الرجلقال لهذا ارتحلت من المدينة ثمرجع والصحيحان المرادمن قوله في حديث واحدهوالذي خرجه البخاري في كتاب الردعلي الجهمية آخر الكتاب فقال ونذكر عن جابر بن عبدالله عن عبدالله بن انيس سمعت النبي عليه الصلاة و السلام يقول « يحشر الله العباد فينا ديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان 4 يز داليخاري على هدذا ورواه احمد وابويعلى في مسنديهماه ن طريق عبدالله بن محمد بن عقيل انه سمع جابر بن عبدالله يقول بلغني عن وجلحديث سمعه عن وسول الله عليه الصلاة والسلام فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت اليه شهر احتى قدمت الشام فاذا عبدالله بن أنيس فقلت للبو أبقل له جابر بن عبدالله على الباب ففال ابن عبدالله قلت نمم فحر ج فاعتنقني فقلت حديث بلغنى عنك انك سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام فخشيت ان اموت قبل ان اسمعك فقال سمعت رسول الله عليه يقول« يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غر لابهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كمايسمه من قرب انا الملك انا الديان لاينبغي لاهل الجنة ازيدخل الجنة واحدمن اهل الناريطلبه بمظلمة حتى بقتصه منه حتى اللطمة وقال وكيف والمانأتي عراة غرلا قال بالحسنات والسيئات واخرجه ابن ابي عاصم في كتاب العلم عن شيبان حدثناهمام حدثنا القاسم بن عبدالواحد حدثني عبدالله بن محمد بن عقيل ان جابر احدثه الى آخر د واخر جه ايضا الحارث ابن ابي أسامة في مسنده عن هدبة عن همام بسنده نحوه واخرجه ايضانصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك الحجة عن على بن طاهر حدثنا الحسين بن خر اشحدثنا احمد بن ابراهم ثناعلي بن عبدالعزيز ثناابو الوليدالطيالسي ثناههم الى آخره يير فان قلت ذكر ابو سعيدبن يونس بسنده عنجابرقال بلغنى حديث فيالقصاص عنءقبة بنءامروهو بمصرفا شتريت بعير افشددت عليه رحلا وسرت اليه شهرا حتى أتيت مصروذكر الحديث واخرجه الطبراني في مسندالشاميين وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد ابن المنكدر عن جابرقال كان بلغني عن الذي علي حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت الى باب الرجل فَذَكَر نحو الحديث المذكور واسناده صالح. وروى الحطيب في كتاب الرحلة من حديث عبدالوارث بن سعيد عن القاسم بن عبدالواحد عن ابن عقيل عن جابر قال تقدمت على ابن انيس بمصر ورواه ايضامن طريق يسيى الغنجار عن عمر بن صالح عن مقاتل بن حبان عن ابي جارود العبسي عن جابر فأتيت مصر فاذاهو باب الرجل فحرج الى وفيه «والرب على عرشه ينادى بصوت رفيع غير فظيع» الحديث قلت يحتمل ان يكونا واقعتين احداها لعبدالله بن انيس والاخرى لعقبة بن عامر رضي الله عنهما قوله «عراة ٢ جمع عار . قوله « غرلا » بضم الغين المعجمة وسكون الراءجم اغرل وهو الاقلف قوله «بهما» بضم الباء الموحدة قال الجوهري ايس معهم شيء ويقال أصحاء فلتبعني ليسفيهمشيءمن العاهات كالعمى والدور وغيرها وانماهي اجساد صحيحة للخلود اما فيالجنة وامافي النار والبهم في الاصل الذي يخالط لونه لون سواد قوله «فيناديهم بصوت» قال القاضي المعني يجعل ملكاينادي أويخلق صوتا ليسمعه الناس واما كلام الله تعالى فليس بحر ف ولاصوت وفي رواية ابي ذر ﴿ فينادي بصوتَ» على مالم يسم فاعله يد الخامس ادعت جماعة ان البخاري قدنقض قاعدته وذلك ان من قواعده أنه يذكر التعليق اذا كان صحيحا بصيغة الجزم واذا كانضعيفا بصيغةالتمريض وهنا قالورحلجابر بنعدالله بصيغةالجزم وقالفي أواخر صحيحه ويذكر جابر بصيغة التمريض واجاب عنه الشيخ قطب الدين بأنه جزم بالرحلة دون الحديث فعند ماذكر الحديث اتي بصيغة التمريض فقإل ويذكر عن جابر بن عبدالله يه

• ٧ ﴿ صَرَثُنَا أَبُو القَامِيمِ خَالِدُ بِنُ خَلِيٍّ قَالَ صَرَثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَخْبِرِ فَالْوَفْنِي

عن عُبيد الله بن عَبْد الله بن عُبْد الله بن عُنْبة بن مَسْعُود عن ابن عَبَّاسِ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرَّ بنُ قَيْسِ بن حَنْ الفَزَ ارْ يَ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بَهِمَا أَبَيُّ بنُ كَفْبِ فَدَّعَاهُ ابنُ عَبَّاسِ فقالَ إِنِّى تَمَارَيْتُ أَنَا وصاحِبِي هَدَ ا فَي صاحِب مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى أَمِيّةٍ هَلْ سَمِعْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَذْ كُرُ شَأَنَهُ قَالَ أَبَيْ نَهَمْ سَمَعْتُ الذَّيَّ صَلى الله عليه وسلم يَذْ كُرُ شَأَنهُ يَقُولُ بَيْنَهَا مُوسَى وسلم يَذْ كُرُ شَأَنهُ أَمَّدُ أَنْ الله عليه وسلم يَذْ كُرُ شَأَنهُ عَلَى الله عليه وسلم يَذْ كُرُ شَأَنهُ وقالَ أَبَيْنَهُ مُوسَى الله وسلم يَذْ كُرُ شَأَنهُ أَمَّدُ الله عَلَى الله عَلَى الله وسلم يَذْ كُرُ شَأَنهُ أَمَّدُ الله وسلم يَذْ كُرُ شَأَنه أَنه المُوتَ وقيلَ لَهُ عَنْ وَجَلَ الله عَلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنا خَصْرٌ فَسَالًا السَّيْيِلَ إِلِى الْمَيْفَ وَجَعَلَ الله مُوسَى الله مُوسَى بَلَى عَبْدُنا خَصْرٌ فَسَالًا السَّيْيِلَ إِلِى الْمَيْفِقُ الله عَلَيْهُ وسلم يَنْبِعُ أَنْرَ الحُوتَ فِي البحر فَي الله وَسَى المُوسَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وسلم يَنْبِعُ أَنْرَ الحُوتَ فِي البحر فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى المُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَا فَيْ فَارْ ثَدَا عَلَى آثارِهِما قَصَطاً فَوَجِد اخْضَراً فَكَان مِنْ فَنَ أَنْ أَنْ أَنْ أَوْ أَنَا الله عَلَى آثارِهِما قَصَطاً فَوَجِد اخْضَراً فَكَان مِنْ مُنْ أَوْ مُ الله وَقِي الله وَلَي كَابِهِ ﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقدعقد على هذا الحديث بابين بترجمتين \*الاول باب ماذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر الى الخضر، والثاني هذا الباب والتفاوت في بعض الرواة فان هناك عن محد بن غرير عن يعقوب بن ابراهم عن ابيه عنصالح عن ابن شهاب هو الزهري وههناعن أبي القاسم خالدبن خلى عن محمد بن حرب عن الاوزاعي عن الزهري وكذا التفاوت في بعض الالفاظ فان هناك قال ابن عباس هو خضر بعدقوله في صاحب موسى وقبل قوله فمربهما أبي بن كعب وهناك هل سمعت النبي وليساية وههناهل سمعت رسول الله والله والله وهناك قال نعم سمعت رسول الله والله وههنا نعم سمعت النبي عَمِينَا لَهُ عِنْهُ عَلَى مُعَلِّمُ وَهُمَاكُ جَاءُرِجِلُ فِي اكْثُرُ الرَّوايَاتُوهِهِمَا إِذْجَاءُ وهِمَاكُ فَقَالُ هَلَ مَا أَحِداً وهُمَا فَقَالُ لَعَلَمُ احْدا وهناك فكان يتبع الحوت وههنافكان موسى بتبع أثر الحوت وهناك فقال اوسي فتاه أريت وهمنافقال فتي موشي لموسى أرأيت ووقع ههنافيروايةابنءساكر تمارىوالحربغير لفظةهو وهوعطفعلىالمرفوعالمتصل بغيرالتأكيدبالنفصل وذلك جائز عندالكوفيين وقدمر الكلام فيههناك مستوفي وكذا الكلامقير جاله ماخلا شيخ البخاري والاوزاعي أما شيخه فهو ابوالقاسم خالد بن خلى الحمصي الكلاعي من حديث عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل عن جابر انفرد بهالبخاري عن مسلم وهوقاضي حمصصدوق اخر جلهههنا وفيالتعبير روى عن بقية وطبقته وعنه ابنه محمدوابوزرعة الدمشقيواخرج لهمن اهل السنن النسائي فقط وخلي بفتح الخاء إلمعجمة وكسر اللام وتشديد الياء علىوزن على وقال بعضهم وقع عندالزركشي مضبوطا بلاممشددة وهوسبق قلم أوخطأمن الناسخ قلت ليس الزركشي ضبطه هكذا وانماقال بخاء معجمة مفتوحة ولاممكسورة وياءمشددة بوزن على دواماالاوزاعي فهوأحدالاعلام ابوعمروعبدالرحن بنعمروبن يحمدوقيل كاناسمه كانعبدالعزيز فسمي نفسه عبدالرحن احداتباع التابعين كان يسكن دمشق خارج بابالفراديس ثم تحول الى بيروت فسكنهامر ابطا الى أنمات في سنة سبع وخمسين ومائة أخر خلافة ابي جعفر دخل الحمام فذهب الحمامي فيحاجة واغلق عليه الباب ثمجاء ففتح عليه الباب فوجده ميتا متوسدا يمينهمستقبل القبلة وحماللة وكان مولده ببعلبك سنة ممان وممانين وكان أصله من سي الهند روى عن عطاء ومكحول وغيرهاورأى ابن سيربن وعنهقتادة ويحيى بن أبي كثيروهامن شيوخه وكان رأسافي العبادة والعلم وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم الى مذهب مالك وسئل عن الفقه يعنى استفتى وهوابن ثلاث عشرة وقيل أنه أفتى في مماذين الف مسألة و: سبته الى الاوزاع بفتح الهمزة قيل انها قرية بقرب دمشق خارج باب الفراديس سميت بذلك لانهسكنها في صدر الاسلام قبائل شتى وقيل الاوزاع بطن من حمير وقيل من همدان بسكون الميم وقيل هو نسبة الى

اوزاع القبائل اىفرقها وبقاياها مجتمعة من قبائل شتى 🕊

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والاخبار والعنعنة . ومنها ان فيه حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعي و في رواية الاصبلي حدثنا الاوزاعي . ومنها ان فيه اخبر نا الزهرى وفي الطريق السابقة عن صالح عن ابن شهاب وابن شهاب هو الزهرى وهذا الاختلاف من جملة ضبط البخارى وقوة احتياطه حيث يقول تارة ابن شهاب وتارة الزمهرى وتارة محمد بن مسلم لانه ينقله في كل موضع باللفظ الذي نقلة شبخه \*

# حَجَيْ باب فَضْل مَنْ عَلِمَ وعالَّمَ ﴿

أى هذا باب في بيان فضل من علم بتخفيف اللام المكسورة اى صار عالما وعلم بفتح اللام المشددة من التعليم اى علم غيره .وجه المناسبة بين البايين من حيث ان المذكور في الباب الاول هوبيان حال العالم والمعلم وهذا الباب في بيان فضلهما يه

٢٦ ﴿ مَرْشُامُحمَّةُ بِنُ العَلاءِ قال مَرْشُ حَمَّادُ بِنُ السَامَةَ عِنْ بُرِيْدِ بِن عَبْدُ اللهُ عِنْ أَبِي بُرْ دَةَ عِنْ أَبِي مُوسِي عِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ قال مَمْلُ مَا بَعَنْنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى والعِيْمُ كَمْلُ النَّيْثِ الكَنْشِيرِ أَبِي مِنَ الهُدَى والعِيْمُ كَمْلُ النَّيْثِ الكَنْشِيرِ الكَنْشِيرِ اللهِ عَنْفَى اللهُ بِهِ اللهَ اللهَ عَنْفَي اللهُ بِهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لان الباب معقود على قوله في الحديث فعلم وعلم وفضل من باشر العلم والتعليم ظاهر منه لانه في معرض المدح على سبيل التمثيل على مانبينه عن قريب ان شاء الله تعلق (بيان رجاله) وهم خمسة والاول محدين العلاء بالمهملة وبالمدابن كريب بضم السكاف مصغر كرب بالموحدة العلاء بالكنية اكثر ، روى عنه الجماعة واتخرون وهو صدوق لا بأس به وهو و كثر قال أبو العباس بن سعيد ظهر له بالكوفة ثلاث مائة الف حديث مات سنة مجان وأربعين ومائتين بجالتاني أبو اسامة حماد بن أسامة بن زيد الحاشمي القرشي الكوفي مولى الحسن بن على اوغيره و هره رته بكنيته اكثر ، روى عن بريدوغيره واكثر عنه انه قال كتب عنه ستهائة حديث وعنه الشافعي واحمدوغيرها وكان ثقة ثبتا صدوقا حافظا حجة اخباريا روى عنه انه قال كتب عنه سبيائة حديث وعنه الشافعي واحمدوغيرها وكان ثقة ثبتا صدوقا حافظا حجة اخباريا وي عنه انه قال كتب باصبعي هاتين مائة الف حديث مات سنة إحدى ومائتين وهوابن ثمانين سنة في اقيل وليس في الصحيحين من هو بالدا المنه المنه المنه المنائي ابو اسامة الرق النخمي زيد بن على بن دينار صدوق وليس في السخيم المنه المنه المنه المنه المن أبي بردة الكوفي وقد تقدم به الباء الموحدة وسكون الياء اخر الحروف بضم الباء الموحدة وسكون الراء عامر بن أبي موسى الاشعرى وقد تقدم به الخامس ابو موسى عبد الله بن قيس بضم الباء الموحدة وسكون الراء عامر بن أبي موسى الاشعرى وقد تقدم به الخامس ابو موسى عبد الله بن قيس بضم الباء الموحدة وسكون الراء عامر بن أبي موسى الاشعرى وقد تقدم به الخامس ابو موسى عبد الله بن قيس بضم الباء الموحدة وسكون الراء عامر بن أبي موسى الاشعرى وقد تقدم به الخامس ابو موسى عبد الله بن قيس

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والعنعنة . ومنها ان بريدا يروى عن جده وجده عن أبيه وهده لطيفة

هذا السؤال غير وارد اصلا لانهذا التعليق وهوقوله وقال عروة قدا خرجه البخارى موصولا وبين فيه ان المراد من قوله وغيره هومروان كماذ كرناه فاذا سقط السؤال فلايحتاج الى الجواب وقال الكرماني ثانيا فان قلت هذا تعليق من البخارى الملاقلت هوعطف على مقول ابن شهاب اى قال ابن شهاب اخبرنى محمود وقال عروة اقول نعم هذا تعليق وصله في كتابه كماذ كرنا وليس هوعطفا على مقول ابن شهاب وقال ثالثا قوله منهما اى من محمود والمسور اى محمود والمسور يصدق مسورا ومسور يصدق محمودا اقول ليس كذلك بل المدنى ان المسور يصدق مروان بن الحبح ومروان يصدق مسورا وقال رابعاولفظ يصدق هوكلام ابن شهاب ايضاو مقول كل واحدمنهما هولفظ واذا نوضاً اقول لفظ واذا نوضاً ليس مقول كل واحدمنهما بل هومقول عروة بن مسعود لانه هو القائل بذلك والحاكي كانت الحديث مملوك مكاوذ كر ابو الفضل بن طاهر ان هذا الحديث معلولو ذلك انفق المؤرخون واما مافي صحيح مسلم عن المسور قال سسنة ستلان مولدها كان بعد الهجرة بسنتين وعلى ذلك اتفق المؤرخون واما مافي صحيح مسلم عن المسور قال «سمعت النبي علي الناس على هذا المنبر وأنا يومنسذ محتاج الى تأويل لغوى يمنى انه كان يمقل لا الاحتلام الشرعي اوانه كان سمينا غير مهزول فها ذكره القرطبي وقال صاحب الافعال حلم حلما اذا عقل وقال غيره تحلم الفلام صارسمينا وهومعدود في صغار الصحابة مات سنة اربع وستين ه

مره ﴿ مَرْشَ عَبْدُ الرَّ حَن ِ بنُ يُونُسَ قَالَ مَرْشَ اللهِ بنُ إِسْمَاعِيلَ عَن الجَمْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّامِبَ بنَ يَزيد يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إلى الذي صلى الله عليه وسلم نَقَالَتْ يَا رسولَ اللهِ إنَّ ابنَ الشَّامِبَ بنَ يَزيد يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إلى الذي صلى الله عليه وسلم نَقَالَتْ يَا رسولَ اللهِ إنَّ ابنَ الشَّامِ اللهِ الذي وَجِمْ فَمَسَحَ رَأَسِي وَدَعَالَى بالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّا فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُو ثِهِ نُمَ قَمْتُ خَلَفَ ظَهْرِهِ فَنظَرْتُ إلى خَاتَم النَّبُوقَ يَبِيْنَ كَنفَيْه مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَة ﴾

مطابقة الحديث الترجمة ظاهرة ان كأن المرادمن قوله «فشربت من وضوئه» الما الذي يتقاطر من اعضائه الشريفة وان كان المرادمن فضل وضوئه فلامطابقة ووقع المستملي على رأس هذا الحديث لفظة باب بلاترجمة وعند الاكثرين وقع بلافصل بينه وبين الذي قبله (بيان رجاله) وهم اربعة \* الاول عبد الرحمن بن يونس ابو مسلم البعدادي المستملي احدالحفاظ استملي اسفيان بن عيينة وغيره مات فجأة سنة اربع وعشرين ومائتين \* الثاني حاتم بن اسماعيل الكوفي نزل المدينة ومات بها سنة ست وثمانين ومائة في خلافة هارون \* الثالث الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبد الرحمن بن اوس المدني الكندي والمشهور انه يقال له الجيد بالتصغير من الرابع السائب اسم فاعل من السبب بالمهملة وبالياه آخر الحروف بعدها الباء الموحدة ابن يزيد من الزيادة الكندي قال حج بي ابي مع رسول الله ويتنازي حجة

الوداع واناابن سبع سنين روى له خسة احاديث والبخارى اخرجها كالهاتوفي بالمدينة سنة احدى وتسعين به الوداع واناابن سبع سنين روى له خسة احاديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع ومنها ان رواته مايين بغدادى وكوفي ومدنى ومنها ان الرواية فيه من صغار الصحابة رضى الله عنهم به به به البخارى ايضافي صفة النبي عن عمد بن عبيدالله وفي الطب عن ابراهيم بن حزة وفي الدعوات عن قتيبة وهناد عن عندالر من اربعتهم عن حام بن اسهاعيل وفي صفة النبي عن السحاق بن ابراهيم عن الفضل بن موسى واخرجه مسلم في صفة رسول الله عن المناقب عن المناقب عن المناقب عن قتيبة وعمد بن عبد النسائي في الطب عن المناقب به واخرجه الترمذي في المناقب عن قتيبة به وقال حسن غريب من هذا الوجه واخرجه النسائي في الطب عن قتيبة به به

(بیان الانمات) قوله «ذهبت به» والفرق بینه و بین اذهبه ان معنی اذهبه از اله و جعله ذاهبا و معنی ذهب به استصحبه و مضی به معه قوله «وقع» بفتح الواووكسر القاف و بالتنوین وفیروایه الكشمیه نی وابی ذر الهروی وقع بفتح القاف علی لفظ الماضی و فی دوایه کرد و به بفتح الواو و كسر الحیم و علیه الاكثرون و معنی وقع بكسر القاف اصابه و جع فی قدمیه

وجذاب ايضامتل نائم ونيام ورواها الاسمعيلي عن ابي يعلى عن ابيكريب احارب مجاء وراء مهملتين قال الاسماعيلي لم يضبطه أبويعلي وقال الخطابي ليستهذه الروايةبشيءقلت ان صحهذا يكون من الحرباء وهي النشز من الارض ومثل هذه لأتمسك الماء لانه ينحدر عنها وقال الخطابي قال بعضهم اجارد بجيم وراه ثم دال مهملة جمع جرداه وهي البارزة التي لاتنت شيئا قالوهو صحيح المغي ان ساعدته الرواية وقال الاصمعي الاجارد من الارض التي لاتنبت الكلاء معناه انها جرداء بارزة لايسترها النبات وفي رواية ابي ذراخا ذات بكسر الهمزة وبالخاء والذال المعجمتين وفي آخره تاء مثناة من فوق جمع اخاذة وهي الارضالتي تمسك الماءويقال هي الغدر ان التي تمسك الماءوقال ابو الحسين عبد الغافر الفارسي هو الصواب وقال الشيخ مغلطاي قال بعضهم انماهي اخذات سقط منها الالف والاخذات مساكات الماء واحدتها اخذة فلت على ماقالهالبعض ينبغي انتفتح الهمزة في الاخذات وفي الاخذة ايضا الذي هومفر دها وليس كذلك بلهي بكسر الهمزة في الجمع والمفرد وفي العباب الاخذ جمع اخاذوهوكالغدير مثالكتاب وكتب وقال ابوعبيدة الاخاذة والاخاذ بالهاء وبغير الحاءصنع الهاء ليجتمع فيهوسمي اخاذ الاانه يأخذماه السماء ويقال لهالمساكة لانه تمسكه ونهيا ونهيا وتنهية لانه ينهاه ويحبسه ويمنعه من الحرى ويسمى حاجز الآنه يحجزه وحائرا لانه كأنه يحار الماه فيه فلا يدرى كيف يجرى وقال صاحب المطالع هذه كلها منقولةمروية قلتوليس فيالصحيحين الاروايتان وقال القاضي عياض فيشرح مسلم لميروهذا الحرف في مسلم وغيره الابالدال المهملة من الجدب الذي ضد الحصب وعليه شرح الشار حون قوله «وسقوا» قال اهل اللغة ستى واستى بمعنى لغتان وقيل سدّاه ناوله ليشرب واسقاه جعل له سقياقو له «طائفة » أى قطعة اخرى من الارض قوله «قيعان » بكسر القاف جمع القاعوهي الارض المتسعة وقيل اللساء وقيل التي لانبات فيهاوهذا هوالمر ادفى الحديث فلمت اصل قيعان قوعان قلبت الواوياء لسكونها وانكسار ماقبلها والقاع يجمع ايضاعلى قوع واقواع والقيعة بكسر القاف بمعنى القاع قوله «من فقه» قال النووى روىهنا بالوجهين بالضم والسكسر والضم اشهر قلت الفقه الفهم يقال فقه بكسر القافكفرح يفرح واما الفقه الشرعي فقالوا يقال منهفقه بضم القاف وقال ابن دريد بكسرها والمرادبه ههنا هوالثاني فتضم القاف على المشهور وعلى قول ابن دريدتكسر وقدم الكلام فيهمستوفي بير

(بيان الاعراب) قوله «مثلما» كلام اضافي مبتدأ وخيره قوله «كمثل الغيث» وماموصولة «وبعثني الله» جملة صلتهاوالعائدقوله به قولهمن الهدى كلةمن بيانية قوله «والعلم» بالجرعطف عليه قوله «اصابارضا» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على الحال بتقدير قد قوله «فكان» الفاء للعطف «ونقية» بالرفع اسم كان «ومنها» مقدماخبر ، قوله «قبلت الماه» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على انها صفة لنقية قوله «فانبت» عطف على قبلت والحكلا° منصوب بهوالعشب عطفعليه والحكثير بالنصب صفة العشب قوله ﴿وَكَانَتُ عَطَفَعَلِي قُولُه «فكان» واجادب بالرفع اسم كان وخبر ، قوله «منها »مقدما قوله « امسكت الماء» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على أنها صفة الجادب قوله «فنفع الله» جملة معطوفة على التي قبلها والفاء التعقيبية يكون التعقيب فيها مجسب الشيء الذي يدخل فيهقوله «فشربوا وسقوا وزرعوا» جمل عطف بعضها على بعض قوله «واصاب» عطف على قوله «اصاب ارضا » والضمير فيه يرجع الى الغيث كما في اصاب الاول وطائفة منصوب به لانه مفعول واخرى صفة طائمة قواه «منها» حالمتقدم من طائفة وقد علم ان الحال اذا كان عن نكرة تتقدم على صاحبها وفي رواية الاصيلي وكريمة (اصابت) والتقدير اصابت طائفة اخرى ووقع كذلك صريحاعند النسائي قوله «أيما هي قيعان »أي ماهي الاقيعان لان انما من ادوات الحصر وهي مبتدأ وقيعان خبر وقوله «لا تمسكماء» في محل الرفع لانه صغة قيعان قوله «ولايثبت كلاً » عطفعليه وهوايضا صفته قوله «فكذلك» الفاء فيه تفصياية وذلك اشارة الىماذكر من الاقسامالئلاثةوهو في محل الرفع على الا من الفعل من الله عند الله عند من الفعل والمفعول عند الفعل والمفعول عطف على «من فقه» وقوله «مابعثني الله» في محل الرفع على أنه فاعل لقوله ونفعه وماموصولة «وبعثني الله به ﴾ جملة صلتها قوله «فعلم» عطف على قوله «فقه» وعلم عطف على علم قوله «ومثل من » كلام أضافي عطف على قوله «مثل

من فقه ، ومن موصولة ولم يرفع بذلك رأسا صلتها قوله «ولم يقبل » عطف على «من لم يرفع » و «هدى الله » كلام اضافي مفعول لم يقبل وقوله الذي او سلت به في على النصب لانه صفة هدى وارسلت مجهول والضمير في به يرجع الى الذي فافهم (بيان المعاني) فيه عطف المدلول على الدليل لان الهدى هو الدلالة والعلم هو المدلول وجهة الجمع بينهما هو النظر الى ان الهدى بالنسبة الى الغير أي التحميل والعلم بالنسبة الى الشخص أي الكمال ويقال الهدى الطريقة والعلم هو العمل وفيه عطف الحاص على العاملان العشب اعمهن الكلاء كماذكرناه والتخصيص بالذكر لفائدة الاهتمام ولشرفه ونحوه وفيه حذف المفاعيل من قوله «فشربوا وسقوا وزرعوا» لكونها معلومة ولانها فضلة في الكلام والتقدير فشربوا من الماء وسقوادوابهم وزرعواما يصلح للزرع وفيه ضرب الامثال وقال الخطابي هذامثل ضرب لن قبل الهدى وعلم علم غيره فنفعه الله ونفع به ومن لم يقبل الهدى فلم ينفع بالعام ولم ينتفع به قات فعلى هذا لمجِمل الناس على ثلاثة أنواع بل على نوعين وقال الطبي القسمة الثنائية هي المتصورة وذلك أن « اصاب منها طائفة» معطوف على أصاب أرضا وكانت الثانية معطوفة علىكان لاعلىاصاب وقسمتالارضالاولىالىالنقية والىالاجادب والثانيةعلىعكسها وفيكانضموتر الى وتر وفي أصاب ضم شفع الى شفع وهو نحوقوله تعالى (ان السلمين والمؤمنين والمؤمنات) من جهة انه عطف الاناث على الذكور أولا ثم عطف الزوحين على الزوحين وكذاههنا عطف كانت على كانت ثم عطف اصاب على أصاب فالحاصل أنه قد ذكر في الحديث الطرفان العالى في الاهتداء والعالى في الضلال فعبر عن قبل هدى الله والعلم بقوله «فقه» وعمن أبي قبولها بقوله ﴿ لم يرفع بذلك رأسا » لان ما بعدها وهو نفعه الى آخره في الاول ولم يقبل هدى الله الى آخره في الثاني عطف تفسيري افقه ولقوله (لم يرفع) وذلك لأن الفقيه هو الذي علم وعمل ثم علم غيره وترك الوسط وهو قسمان احدهما الذى انتفع بالعلم في نفسه فحسب والثاني الذي لم ينتفع هو بنفسه ولكن نفع الغير وقال المظهري في شرح المصابيح اعلم أنه ذ كرفي نقسيم الارض ثلاثة أقسام وفي تقسيم الناس باعتبار قبول العلم قسمين أحدها من فقه ونفع الغير والثاني من لميرفع به رأسا وأنسا ذكره كذلك لان القسم الاول والثاني من أقسام الارض كقسم واحدمن حيث أنه ينتفع به والثاني هو مالاينتفع به وكذلك الناس قسمان من يقبل ومن لا يقبل وهذا يوجب جعل الناس في الحديث على قسمين من ينتفع به ومن لاينتفع وأمافي الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام فنهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل به ولم يبلغ درجة الافادة ومنهم من يقبل ويباغومنهم من لايقبل وقال الكرماني ويحتمل لفظ الحديث تثليث القسمةفي الناس أيضا بأن يقدر قبل لفظة نفعه كلةمن بقرينة عطفه على من فقه كمافي قول حسان رضي الله عنه

أمن بهجو رسول اللهمنكم ۾ ويمدحه وينصره سواء

اذتقديره وهن يمدحه وحينية يكون الفقيه بمنى الهالم بالفقه مثلا في مقابلة الاجادب والنافع في مقابلة النقية على اللف والنشر غير المرتب ومن لم برفع في مقابلة القيمان (فان قلت) لم حذف لفظة من قلت أشهارا بانهمافي حكم شيء واحداى في لونه ذا انتفاع في الجلة كه جمل للنقية والاجادب حكما واحدا ولهذا لم يعطف بلفظ اصاب في الاجادب انتهى وقال النووي معنى هذا التمثيل ان الارض ثلاثة انواع فكذلك الناس فالنوع الاولمن الارض ينتفع بالمطرفة حي بعد ان كانت مينة و تنت الكلا في تعفظه ويحيى بعد ان كانت مينة و تنت الكلا في تنفع به الناس والدواب والنوع الارض مالايقبل الانتفاع في نفسهالكن فيها فائدة وهي المساك الماء لغيرها في تنفع به الناس والدواب وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم اذهان من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم اذهان أهل العلم للنفع والانتفاع في أخذه منهم في يتفع به فهو لاء نفعوا بما بلهم والثالث من الناس المرض هو السباح التي لا تنبت فهي لا تنتفع بالماء ولا تفع والثاني النافع و في النافع و في النافع و الثاني النافع و في النافع و الثاني النافع و في النافع و النافع و النافع و النافع و النافع و في النافع و النافع و لنافع و النافع و في النافع و لانقل قات الصواب ما نطيى لان تقسيم الارض و ان كان ثلاثة الماء و الثاني الى النقلة و الثاني الى النقلة و الثاني النافع و في في النافع و في في النافع و النافع و في النافع و في النافع و النافع و في النافع و في النافع و النافع و النافع و في النا

بحسب الظاهر ولكنه في الحقيقة قسمان لان النوعين محمودان والثالث مذموم وتقسيم الناس نوعان احدها عدو - أشار اليه بقوله «مثل من فقه في دين الله تعالى» النج والا خر مذموم اشار اليه بقوله «ومثل من لم يرفع بذلك رأسا » وما ذكر ه الكرماني تعسف وهذا التقدير الذي ذكر وغير سائغ في الاختيار وباب الشعر واسع وايضا يلزمه ان يكون تقسيم الناس اربعة الاول قوله «مثل من فقه في دين الله تعالى» والثاني قوله «ونفعه مابعثني الله به على قوله والثالث قوله «ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » والرابع «ولم يقبل هدى الله » قوله «فنفع الله بها » اى باحادب وفي رواية الاصيلى به وتذكير والضمير باعتبار الماء قوله «وزرعوا» من الزرع كذار واية البخارى ولمسلم والنسائي وغير ها «ورعوا» من الرعى قال النووى كلاها صحيح ورجح القاضى عياض رواية مسلم وقال هو راجع الى الاولى لان الثانية لم يحصل منها نبات قلت ويمكن ان يرجع الى الثانية ايضا بمعنى ان الماء الذي استقربها سقيت منه ارض اخرى فانبت وقال الشيخ قطب الدين ويحتمل ان يربع بقوله «ورعوا» الناس الذين اخذوا العلم عن الذين حملوه على فانبت وقال الشيخ قطب الدين ويحتمل ان يربع بقوله «ورعوا» الناس الذين اخذوا العلم عن الذين حملوه على الناس وهم غير الاصناف الثلاثة على رأى جماعة وروى ووعوا وهو تصحيف قوله «من لم يرفع بذلك رأسا» بعنى تكر يقال ذلك ويراد به إنه لم يلتفت الهمن غابة تكر و يقال ذلك ويراد به إنه لم يلتفت الهمن غابة تكر و يقال ذلك ويراد به إنه لم يلتفت الهمن غابة تكر و يقال ذلك ويراد به إنه لم يلتفت الهمن غابة تكر و يقال ذلك ويراد به إنه لم يكتم الم يرفع بذلك رأساه به يقال ذلك ويراد به إنه لم يكتم خابه الهمن غابة تكر و يقال ذلك ويراد به إنه لم يكتم خابه الهمن غابة تكر و يقال خالو الم يونع بذلك رأساء به يقال ذلك ويراد به إنه لم يكتم بالدي المورد على الم يونع بذلك رأساء به المراد به اله لم يكتم بالمورد على المراد به اله بالم يراد به اله بعاله الم يا من الم يونع بذلك رأساء بعلى المورد به المورد على المورد على المورد بالمورد بالمورد بالمورد بالمورد عالم بالمورد بالمورد بالمورد بالمورد بالمورد بالمورد بالمورد بالمورد بالمورد على بالمورد ب

(بيان البيان) الله وتشبيه ماجاه الذي عليه الصلاة والسلام من الدين بالغيث العام الذي يأتى الناس في حال حاجتهم اليه وتشبيه السامعين له بالارض المختلفة فالاول تشبيه المعقول بالحسوس والثانى تشبيه الحسوس بالحسوس وعلى قول من يقول بتثليث القسمة يكون ثلاث تشبيهات على مالا يخنى ويحتمل أن يكون تشبيه واحدا من باب التمثيل اى تشبيه صفة العلم الواصل الى انواع الناس من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة المطر المصيب الى انواع الارض من تلك الجهة وقوله «فذلك مثل من فقه» تشبيه آخر ذكر كالنتيجة للاول وابيان المقصود منه والتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لامر في وصف من اوصاف احدهافي نفسه كالشجاعة في الاسدو النور في الشمس ولابد فيه من المشبه والمشبه والمشبه به فظاهر ان وكذا اداة التشبيه وهي الكاف واما وجه الشبه فو الجه الجامعة بين العلم والغيث فان الفيث يحتى البلد الميت والعلم يعزل الغيث من بعد ما قنطوا) وقد كان الناس قبل المعثق قدام تحتى المقلم وقوله «فكان منها نقية» الى آخره تفصيل فلذلك ذكر وبالفاء فان قبل لمكر ولفظة مثل في قوله «من من من من من المكر ولفظة مثل في قوله (من من من من المن المكر ولفظة مثل في قوله (من من من من من المنه ولمن المنه من المنه من المنه المنه من المنه من المنه المنه من المنه المنه من المنه المنه

#### ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَا مُفَةٌ قَيَّلَتِ المَاءَ ﴾

ابو عبدالله هو البخارى اراد ان اسحق قال قيلت بالياء آخر الحروف المشددة مكان قبلت بالباء الموحدة وقال الاصيلى قيلت تصحيف من اسحق وا عاهى قبلت كما ذكر في اول الحديث وقال غيره معنى قبلت شربت القيل وهو شرب نصف النهار يقال قبلت يلفى الباب اذا شربت نصف النهار وقيل معنى قيلت جمعت وحبست قال القاضى وقد رواه سائر الرواة غير الاصيلى قبلت يعنى بالباء الموحدة في الموضعين في اول الحديث وفي قول اسحق فعلى هذا اعاطف اسحق في الفضاء المحتودة في الموضعين في اول الحديث وفي قول اسحق وفي بعض النسخ بعده عن ابي اسامة يعنى حماد بن اسامة والمقصود منه انه روى اسحاق عن حماد لفظ المفة بدل ماروى عمد بن العلاء عن حماد لفظ نقية به واما اسحق فقد قال الشيخ قطب الدين هذا من المواضع المشكلة في كتاب البخارى عند را العلاء عن حماد لفظ نقية به واما اسحق فقد قال الشيخ قطب الدين هذا من المواضع المشكلة في كتاب البخارى ولاسما اذا شاركهم ضعيف في تلك الترجمة وازال الحاكم ابن الربيع اللبس بان نسب بعضهم واستدل على نسبته وذكر السكل بعضهم وذكر ابن السكن بعضا ومن جملة التراجم المعترضة اسحق فانه ذكر هذه الترجمة في وذكر السكلة وهي كثيرة جدا ، قال ابو على الجياني روى البخارى عن اسحق بن ابراهيم الحنظلي واسحق بن نصر السعدى واسحق بن منصور السكوسج عن ابى اسامة حمادين ابي اسامة وقد حدث واسحق بن نصر السعدى واسحق بن منصور السكوسج عن ابى اسامة حمادين ابي اسامة وقد حدث واسحق بن نصر السعدى واسحق بن منصور السكوسج عن ابى اسامة حمادين ابي اسامة وقد حدث

مسلم ايضا عن اسحاق بن منصور الكوسج عن ابى أسامة قلت اسحاق المذكور هذا لا يخرج عن احدالثلاثة ويترجح أن يكون اسحاق بن راهو يه لكثرة روايته عنه وقد حكى الجياني عن سعيد بن السكن الحافظ ان ما كان في كتاب البخاري عن اسحاق غير منسوب فهو ابن راهو يه وهو بالهاء والواو المفتوحة بن والياء آخر الحروف الساكنة وهو المنهورو يقال ايضا بالهاء المنصومة وبالياء آخر الحروف الفتوحة وهو اسحاق بن ابراهيم بن مخلابفت الميم وسكون الحاء المعجمة وقتح اللام ابو يمقوب الحنظل المروزي سكن نيسا بوروقال عبدالله بن ظاهر لهم قيل لك ابن راهو يه قال اعلم ايها الامير ان ابي ولد في طريق مكم فقال المراوزة راهوي لا نه ولد في الطريق وهو بالفارسية راه وهواحد أركان المسلمين وعلم من اعلام الدين مات بنيسا بورسنة عمان وثلاثين ومائين أو اسحاق بن ابراهيم البن نصور بن بهرام المنافي المنافق المنافق عن المنافق المنافق المنافق كتابه تقييد المهمل ان البخاري اذا قال حدثنا اسحاق غير منسوب حدثنا ابواسامة يعني به احد هؤلاء النساني في كتابه تقييد المهمل ان البخاري اذا قال حدثنا اسحاق غير منسوب حدثنا ابواسامة يعني به احد هؤلاء النساني في كتابه تقييد المهمل ان البخاري اذا قال حدثنا اسحاق غير منسوب حدثنا ابواسامة يعني به احد هؤلاء النساني في كتابه تقييد المهمل ان البخاري اذا قال حدثنا اسحاق غير منسوب حدثنا ابواسامة يعني به احد هؤلاء ولا يخلو عن احده عن

﴿ قَاعْ ۚ يَعْلُوهُ الما ا والصَّفْضَفُ الْمُسْتَوى منَ الأرض ﴾

# اب رفع العِلْم وظُهُور الجَهْل )

أى هذا باب في بيان رفع العلم وظهور الجهل واعا قال وظهور الجهل مع ان رفع العلم يستلزم ظهور الجهل لزيادة الايضاح ووجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول فضل العالم والمتعلم وفيه الترغيب في تحصيل العلم والاشارة الى فضيلة العلم وهذا الباب فيه ضدذلك لان فيه رفع العلم المستلزم لظهور الجهل وفيه التحذير و فم الحمل وبالضد تتين الاشياء \*

﴿ وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْمَغِي لاَّ حَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ العِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ ﴾

ربيعةهو المشهوربربيعة الرأى باسكان الهمزة الما قيل له ذلك لكثرة اشتفاله بالرأى والاجتهاد وهو ابن ابى عبدالرحن فرو خبالفاء والراء لمشددة المضمومة وبالخاء المعجمة المدنى التابعي الفقيه شيخ مالك بن انس روى عنه الاعلام منهم ابو حنيفة توفي سنة ستوثلاثين ومائة بالمدينة وقيل بالانبار في دولة ابي العباس فان قلت ماوجه مناسبة قول ربيعة هذا للتبويب في رفع العلم قلت من كان له فهم وقبول يلزمه من فرض العلم مالايلزم غيره فينبني ان يجتهد فيه ولا يضيع علمه فيضع نفسه فانه اذا لم يتعلم افضى الى رفع العلم لان البليد لا يقبل العلم فهوعنه مرتفع فلو لم يتعلم الفهم لارتفع العلم عنه ايضافير تفع عموما وذلك من اشراط الساعة ويقال منى كلام ربيعة الحث على نشر العلم لان العلم في قومه اذا لم ينشر علمه ومات قبل ذلك أدى ذلك الى رفع العلم وظهور الجهل وهذا المعنى ايضابنا سب التبويب ويقال معناه انه لا ينبغي للعالم أن يأتي بعلمه اهل الدنيا ولايتواضع لحم اجلالاللعلم فعلى هذا فالمنى في مناسبة التبويب ما يؤدى اليه من قلة الاستنال بالعلم والاهتام بعلما يرى من ابتذال اهله وقلة الاحترام لحم قوله وان يضيع» وفي بعض النسخ يضيع بدون ان معناه بان لا يفيد الناس ولا يسعى في تعليم الغير وقد قبل هومن منع المستوجين فقد ظلى وقال التيمى في تعليم الغير وقد قبل هومن منع المستوجين فقد ظلى وقال التيمى في تعليم الغير وقد قبل هومن منع المستوجين فقد ظلى هوقال التيمى في تعليم الغير وقد قبل هومن منع المستوجين فقد ظلى هوقال التيمى

قال الفقهاء لزممعين البلدللقضاء طلبه لحاجة الى رزقه من بيت المال الو لحول ذكر و وعدم شهرة فضيلته يعنى اذاولى القضاء انتشر علمه فان قلت ما التعليق قلت قد علم أن ما يذكر البخارى بصيغة الجزم يدل على صحته عنده وما يذكر و بصيغة التم يض يدل على ضعفه وهذا بصيغة الجزم ووصله الحطيب في الجامع والبيه في المدخل من طريق عبد العزيز الاويسى عن مالك عن ربيعة ،

٢٢ ( صَرَّتُ عِمْرَ اللهُ بِنُ مَيْسَرَةَ قال صَرَّتُ عَبْهُ الوارِثِ عِنْ أَبِي التَّيَّاحِ عِنْ أُنَسِ قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ أَشْرَ الطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَشْبُتَ الجَهْلُ وَيُشْرَبَ الخَمْرُ وَيَظَهْرَ الزِّنا)
 الخَمْرُ وَيَظَهْرَ الزِّنا)

مطابقة الحديث الترجة ظاهرة (بيان رجاله) وهم اربعة به الاول عمران بكسراليين ابن ميسرة بفتح الميم ضد الميمنة ابوالحسن المقرى البصرى روى عنه ابوزرعة وابوحاتم والبخارى وابوداود مات سنة ثلاث وعشرين ومائين والثانى عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان التيمى البصرى وقد تقدم به الثالث ابوالتياح بفتح التاء المتناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف والحاء المهملة اسمه يزيد بن زيادة بن حميد الضبعي من انفسهم وليس في الكتب الستة من يشترك معه في هذه الكنية ورباكي بأبي حمادوهو ثقة ثبت صالح مات سنة ثمان وعشرين ومائة روى عنه الجماعة على الرابع انس ابن مالك رضى الله عنه على المناهد عنه على المناهد عنه على المناهد عنه المناهد المناهد عنه المناهد عنه المناهد المناهد عنه المناهد المناهد

(بيان الطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والعنعنة ومنها ان رواته كلهم بصريون ومنها ان اسناده رباعي يبر (بيان من اخرجه غيره) اخرجه البخارى هنا عن عمر ان بن ميسرة ومسلم في القدر عن شيبان بن فروخ والنسائي في العلم عن عمر ان بن موسى القر از ثلاثتهم عن عبد الوارث عنه به \*

(بيان اللغات) قوله «من أشراط الساعة» بفتح الهدرة اي علاماتها وهو جمع شرط بفتح الشين والراه وبه سميت شرط السلطان لانهمجعلوا لانفسهم عــــلامات يعرفون بها وقدمر زيادة الــــكلام فيــــه في الايمــــان قولي «ويثبتالجهل» منالثبوت بالثاءالمثلثة وهوضدالنفي وفيروايةلسلم «ويبث» منالبثبالباء الموحدة والناء المثلثة وهوالظهور وألفشو وقالبعضهم وغفل الكرماني فعزاها الىالبخاري وأنماحكاهاالنووي فيشرحمسلم قلت لميقل الكرماني وفيرواية للبخاري ولاقال وروى وأنماقال وفي بعض النسخ يبشمن البث وهو النشر ولايلزم من هذه العبارة نسبته الىالبخارى لانه يمكن ان تكون هذه الرواية من غير البخاري وقد كتبت في كتابه وكذاقال الكرماني وفي بعضها ينبت من النبات بالنون والمعترض المذكور قال ايضا وليست هذه في شيءمن الصحيحين ولايلزم من عدم اطلاعه على ذلك نفيه بالكلية وربماثبت ذلك عنداحمدمن نقلة الصحيحين فنقله ثم جمل ذلك نسخة والمدعى بالفن لايقدرعلى احاطة جميع مافيه ولاسما علم الرواية فانه علم واسع لايدرك ساحله قول «ويشرب الحر» قال بعضهم المراد كثرة ذلك واشتهاره ثما كد كلامه بقوله وعند المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة « ويكثر شرب الحمر » اوالعلامة مجموع ذلك قلت لانسلم ان المراد كثرة ذلك بل شرب الخرمطلقا هو جزء العلة من أشراط الساعة وقوله في الرواية الاخرى «ويكثر شرب الحر » لايستلزم ان يكون نفي مطلق الشرب من أشر اطها لان المقيد بحكم لايستلزم نفى الحكم المطلق والاصل اجراه كل لفظ على متتضاه ولا تنافى بين حكم يمكن حصوله معلقا بشرط تارة وبغيره اخرى ونظيره الملك فانه يوجد بالشراء وغيره وهذا القائل أخذ ماقاله من كلام الكرماني حيث قال فان فلمشرب الحمر كيف يكون من علاماتها والحال انه كان واقعا في جميع الازمان وقد حد رسول الله والله والله والمناتبة بعض الناس لشربه أياها قلت المراد منه أزيشرب شربا فاشيا أوان فس الشرب وحده ليس علامة بل العلامة مجموع الامورالمذكورة قلتهذا السؤال غيروارد لانه لايلزم منوقوعها فيجميع الازمان وحدالنبي عليهالصلاة والسلام شاربها انلايكون منءلامات الساعة نعمقوله بلالعلامة مجموع الامور المذكورة هوكذلك لانه عليه العسلاة والسلام جمع بين الاشياء الاربعة بحرف الجمع والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ووجود المجموع هوالعلامة لوقوع الساعة وكل منها جزء العلة فحيناند تقييد الشرب بالكثرة لايفيد وقد قلنا ان ماورد من قوله ويكثر شرب الجمرلاينا في كون مطلق الشرب جزء علة وكل من الشرب المطلق والشرب المقيد بالكثرة والشهرة جزء علة لان العلة الدالة على وقوع الحم هي العلة المركبة من وجود الاشياء الاربعة به شم الحمر في اللغة من التخمير وهو التفطية سميت به لانها تغطى العقل ومنه الخمار للمرأة وفي العباب يقال خرة وخرو خور مثال بمرة وتحرو بحور ويقال خرة صرف وفي الحديث والحمرة ما خام العقل وقال ابن الاعرابي سميت الحرة خرا لانها تركت فاختمرت واختمار هاتفيير ريحها وعند الفقهاء الحمر هي الى من منه العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد ويلحق بهاغيرها من الاشربة اذا أسكر قوله «ويظهر الزنا به اي يفشوو ينتشر وفي رواية مسلم «ويفشو الزنا به والزنا يمدو يقصر والقصر لاهل الحجاز قال الله تعالى (ولا تقربوا الزنا) والمدلاه ل نجدو قد ذني يزني وهو من النواق اليائية والنسبة الى المقصور زنوى والى الممدود زنائي \*

(بيان الاعراب) قوله «ان» حرف من الحروف المشبة بالفعل يرفع وينصب فقوله «ان يرفع العلم» في محل النصب اسمها وان مصدرية تقديره رفع العلم وخبرها قوله همن اشراط الساعة» وفي رواية النسائي «من أشراط الساعة ان يرفع العلم» الرفع على الابتداء وخبره مقدما الساعة ان يرفع العلم» الرفع على الابتداء وخبره مقدما «من أشراط الساعة» وقال بعضهم وسقطت ان من رواية النسائي حيث اخرجه عن عمر ان شيخ البخارى قلت هذا غفلة وسهو لان شيخ البخارى هو عمر ان بن موسى قوله «ويثبت» بالنصب عطفا على النبون على «ان يرفع» وكذلك «ويشرب ويظهر» منصوبان بالعطف على المنصوب وان مقدرة في الجميع ويرفع ويشرب عجولان ويثبت ويرفع ويشرب

(بيان المعانى) قوله «ان برفع العلم» فيه اسناد بجازى والمراد رفعه بموت حلته وقبض العلماء وليس المراد عوم من صدور الحفاظ وقلوب العلماء والدليل عليه مارواه البخارى في باب كيف يقبض العلم عن عبدالله بن عمر قال سممت رسنول الله وتعلق المعلم وتعلق العلم المعلماء حتى المنطق وتعلق العلم وتعلق العلم المعلماء حتى المنطق العلماء حتى المنطق العلم المنطق المنطق العلم المنطق والمنطق العلم المنطق والمنطق المنطق والمنطق و

ويظهر الجهل ويظهر الزّن المترس يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لا حُدِينكُم حديناً لا بُحد أنكُم أحد الله على الله عليه وسلم يقول من أشراط السّاعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزّن المتحد ألنساء ويقل الرّجال حتى يكون عَد سن المرا أه القيم الواحد ) على المطابقة هذا أيضالتر جة ظاهرة فني الترجة رفع العلم من لفظ الحديث الاولوفيها ظهور الجهل من لفظهذا الحديث (بيان رجاله) وهم خسة والكل قد ذكروا غير مرة ويحيي هوابن سعيد القطان والكل بصريون وبهذا الترتيب وقع في البالا عان «ان يحب لاخيه» وفي اسناده تحديث وعنعنة وساع قوله وعن أنس» وفي رواية الاصلى عن أنس ابن مالك (بيان من أخر جه سلم ايضافي القدر عن أبي موسي وبندار كلاها عن غندر عن شعبة عن قتادة عن النس به وأخر جه الترمذي في الفتن عن محمود بن غيلان عن النصر بن شعبل عن شعبة عنه به وقال حسن صحيح وأخر جه النس به وأخر جه الترمذي في الفتن عن محمود بن غيلان عن النصر بن شعبل عن شعبة عنه به وقال حسن صحيح وأخر جه النسائي في العلم عن عمرو بن على وابي موسي وابن ما جه في الفتن عن أبي موسي وبندار ثلاثهم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عمرو بن على وابي موسي وابن ما جه في الفتن عن أبي موسي وبندار ثلاثتهم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به والمنافعة عندر عن شعبة به به النسائي في العلم عن عندر عن شعبة به به المعروب على والمنافع عن عندر عن شعبة به به والمنافع المنافع المعروب عن عندر عن شعبة به به المنافع المعروب على والمعروب عن عندر عن شعبة به به المعروب عن عندر عن عندر عن شعبة به به المعروب عن عندر عن سعبة به به عن عندر عن سعبة به به به به المعروب عن عندر عن المعروب عن عندر عن المعروب عن عندر عن المعروب عن عندر عن عندر عن عندر عن المعروب عن المعروب عن عندر عن المعروب عن عندر عن

(بيان الامات والاعراب) قوله «ان بقل» بكسر القاف من القاة ضد الكثرة قوله «القيم الواحد» بفتح القاف وكسر الياه المشدة وهو القائم بامور النساء وكذا القيام والقوام يقال فلان قوام أهل بيته وقيامه وهو الذي يقيم شأنهم ومنه قوله تعالى (ولا توتو االسفها المولكم التي جبل القلكم قياما) وقوام الامر ايضاملاكه الذي يقوم به وأصل قيم قيوم على وزن فيمل اجتمعت الواو والياه وسيقت احداها بالسكون فا بدلت من الواوياء وادغمت الياء في الياه ولم يمكن الامر ههناه ربامن الالتباس بقوم الذي هو والياه وسيقت احداها بالسكون فا بدلت من الواوياء وادغمت الياء في رواية مسلم عن غندر عن شعبة «الااحدث عن الفعل والمفعول والفاعل في على النصب على انها صفة القوله «حديثا» قوله «بعدي» كلم الني صفة لاحد وفي رواية ابن ماجه عن غندر عن شعبة من الفعل والمفعول والفاعل في على النصب على انها صفة القوله «حديثا» قوله «بعدي» كلام اضافي صفة لاحد وفي رواية ابن ماجه عن غندر عن شعبة «لا يحدث عن المفعول وفي رواية ابن ماجه عن غندر عن شعبة «لا يحدث عن وفي رواية ابن عاجه عن غندر عن شعبة «لا يحدث عن وفي رواية البي عوانة من هذا الوجه لا يحدث على المام بعدي توله «سمت» بيان أو بدل لقوله « لاحدث من هذا الوجه لا يحدث على الذات مسموعا قوله «يقول» جاة وقعت حالا قوله « ان يقل المام يوي على الرفع على الابتداه وقدم توجيه كيفية جمل الذات مسموعا قوله «يقول» جاة وقعت حالا قوله « ان يقل المام يوي على الرفع على الابتداه وان مصدرية وقوله «من اشراط الساعة قاة العام قوله « ويظهر » في الموضنين وتكثر ويقل في الاخير كلها منصوبات بتقدير ان لانها عطف على قوله «ان يقل السام» والدكل على صينة الملوم قوله « حتى موتك » يكون والواحد صفته «

(بيان المعانى) قوله لا وتكثير النساء ويقل الرجال » قال القاضى والنووى وغيرها يقل الرجال بكثرة القتل فيموت الرجال فتكثر النساء وبقتلهم بكثر الفسادو الجهل. وقال ابو عبد الملك هو اشارة الى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت وقال بعضهم في بنظر لا نه صرب العاة في حديث ابى موسى الآتى في الزكاة عند المصنف فقال «من قلة الرجال وكثرة النساء» والظاهر انها علامة محضة لالسبب آخر قلت ليس في حديث أبى موسى شيء من التنبيه على العلة لاصر مجاولا دلالة والمامني قوله من قلة الرجال وكثرة النساء مثل معنى قوله في هذا الحديث في من النساء ويقل الرجال »والعلة لهذا لا تطلب الا من خارج وقدذ كروا هذين الوجهين و يمكن ان يقال يكثر في قلة في آخر الزمان ولادة الانال ويقل ولادة الذكور وبقلة الرجال يظهر الجهل و يرفع العلم ويكنى كثرتهن في قلة العام وظهور الجهل والزنا لان النساء حبائل الشيطان وهن اقصات عقل ودن قوله والحسن امرأة » مجتمل ان يراد بها حقيقة هذا العدد وان يراد بها كونها مجازا عن الكثرة ولعل النسر فيه ان الاربعة في كمال نصاب الزوجات فاعتبر السكال مع زيادة واحدة عليه ثم اعتبر كل واحدة بعشر أمثالها ليصير فوق السكال مالغة في الكثرة اولان ومن الماسات المناسات كدا المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات كدا المناسات كراسال واحد آخر ثم اعتبر كل واحدة منها بعشر أمثالها المنات كدا المناسات كلا والمناسات المناسات المناسات المناسات المناسات كلا المناسات والمناسات المناسات المناسا

(الاسئلة والاجوبة). منها ما قيل من اين عرف أنس رضى الله عنه ان احدالا يحدث بعده اجيب بأنه لعله عرفه باخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وقال المن بطال يحتمل ان أنسا رضى الله عنه قال ذلك لانه لم يبق من التحاب رسول الله ويتيانيه غيره او لما رأى من النعير ونقص العام فوعظهم بما سمع من الذي عن قص العام انه من اشراط الساعة ليحضهم على طلب العلم ثم اتن بالحديث على نصه قلت يحتمل ان يكون الحطاب بذلك لاهل البصرة خاصة لانه آخر من مات بالبصرة رضى الله عنه بالحديث المناف الميب ومنها ما قيل ان قلة العلم تقتضى بقاء شيء منه وفي الحديث السابق «رفع العلم» والرفع عدم بقائه فيهنهما تناف اجيب بان القلة قد تطلق و يراد بها العدم او كان ذلك باعتبار الزمانين كما يقال مثلا القلة في ابتداء المر الاشراط والعدم

في انتهائه ولهذا قال ممة « يثبت الجهل » وههنا « يظهر » ومن الدليل على إطلاق القلة وارادة العسم والرفع انه وقع هنافي رواية مسلم عن غندروغيره عن شعبة ان يرفع العلم وكذافي رواية سيد عندابن ابي شية وهام عندالبخارى في الحدود وهشام عنده في النكاح وفي رواية البخارى ايمنا في الاشربة من طريق هشام ان يقل فافهم ومنها ما قيل ما فائدة التعريف في قوله القيم وكان حق المظاهر ان يقال قيم واحدا جيب بان فائدته الاشمار عاهو معهود من (الرجال قوامون على النساه) فاللام العهد ، ومنها ما قيل ما فائدة تخصيص هذه الاشياء الخسة بالذكر احيب بان فائدة ذلك انها مشعرة باختلال الضرورات الخس الواجبة رعايتها في جيع الاديان التي محفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام احوال الدارين وهي الدين والعقل والنفس والمهب والمال فرفع العلم مخل محفظ الدين وشرب الحر بالعقل وبالمال ايضا وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور الزنا بالنسب وكذا بالمال يحفظ الدين وشرب الحر بالعقل وبالمال ايضا وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور الزنا بالنسب وكذا بالمال عن ومنها ماقيل لم كان اختلال هذه الامور من علاماتها احيب لان الخلائق لايتركون سدى ولا نبي بعد هذا الزمان في هذه الزمان والله المتعان به في هذه الإزمان والله المستعان به في هذه الإزمان والله المستعان به في هذه الزمان والله المستعان به في هذه الزمان والله المستعان به في هذه الزمان والله المتعان به

### حي باب ُ فَصْلِ العَلْمِ مِنْ

أى هذا باب في بيان فضل العم وجه المناسبة بين البايين ظاهر لان المذكور في كل منهما العم ولكن في كل واحد بصفة من الصفات في الاول بيان وفعه وفي هذا بيان فضله ولا يقال ان هذا الب مكر رلانه ذكر مرة في أول كتاب العلم لانا نقول هذا الباب بعينه ليس بثابت في أول كتاب العلم في عامة النسخ ولتن سلمنا وجوده هناك فالم ادالتنبيه على فضيلة العلما وهمنا التنبيه على فضيلة العلم وقد حققنا الكلام هناك كا ينبغي وقال بعضهم الفضل ههنا بمغي الزيادة أي ما فضل عنه والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمغي الفضيلة فلا يظن انهكر ره قلت لم يبوب البخاري هذا الباب ليان ان الفضل بمنى الزيادة ولم يقصد به الاشارة الى معناه اللغوي بل قصده من التبويبيان فضيلة العلم ولاسيا الباب من جلة ابواب كتاب العلم فان كان القائل اخذما قاله من قوله عليه السلام في الحديث وثم اعطيت فضلي عمر بن الحطاب فانه لادخل له في الترجمة فانها ليست في بيان فضل العلم وشرف قدره واستبط فانها ليست في بيان فضل العلم وشفه له مر عبارة عن العلم وهو عين الفضيلة لانه حزم من النبوة وما فضل عنه عليه السلام فضيلة وشرف وقد فسر والعلم فدل على فضيلة العلم في المناب وقد فسر والعلم فدل على فضيلة العلم وهو عين الفضيلة لانه حزم من النبوة وما فضل عنه عليه السلام فضيلة وشرف وقد فسر وقد فسر والعلم فدل على فضيلة العلم و

٤ ٧ ﴿ وَرَشْنَا مَدِهُ بِنُ عُفَيْرِ قال حَرَشَى اللَّيْثُ قال حَرَشَى عُفَيْلٌ عِن ابن شِهابٍ عِنْ حُوزَةً ابن عَبْدِ اللهِ بِن عُمَرَ أَن ابن عُمَرً قال مَدِيثُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال بَيْنا أَنَا نَايْمُ الْتِيتُ ابن عَبْدِ اللهِ بِن عُمَرَ أَن ابن عُمَرً قال مَدِيثُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال بَيْنا أَنَا نَايْمُ الْتِيتُ بِعَدْدِ مِن الْخَطَّابِ بِقَدَ حِلَيْنَ فَضَلَى عُمْرَ بن الخَطَّابِ بِقَدَ حِلَيْنَ فَضَلَى عُمْرَ بن الخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أُولُانَهُ مِن اللهِ قال العِلْم ﴾ قالُوا فَمَا أَوْلُوا فَمَا فَا فَالْمُوا فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ قَالُ الْعَلْمَ ﴾

مطابقة الحديث للترجمة من الوجه الذي ذكرناه الآن (بيان رجاله) وهم ستة الاول سعيد بن عفير بضم الدين المهملة وفتح الفاه وسكون الياء آخر الحروف وفي آخر مراه وقدم من الثاني ليث بن سعد الامام السكير المصرى وقد تقدم بدالثالث عقيل بضم الدين وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخر ملام ابن خالد الايل بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وقد تقدم والرابع محد بن مسلم بن شهاب الزهرى والخامس حزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم المدنى بابى عمارة بضم الدين القرشى المدنى العدوى التابعي سمع اباه وعائشة قال احد بن عبد الله

تابعی ثقةوقال ابن سعد امه أمولدوهی امسالموعبید الله وکان ثقة قلیل الحدیث روی له الجماعة برالسادس عد الله بن عر بن الحطاب رضی الله عنهما بر

(بیان لطائف اسناده) منهاان فی اسناده التحدیث بصیغة الجمع وصیغة الافراد والعنعنة والسهاع وفی روایة الاصیلی وکریمة حدثنی اللیث حدثنی عقیل وللبخاری فی التعبیر اخبرنی حمزة ومنها آن نصف رواته مصریون و نصفه معدنیون ومنها آن فیه روایة تابعی عن تابعی (بیان تعدد موضعه ومن اخرجه غیره) اخرجه البخاری ههنا عن سعید بن عفیر وفی تعبیر الرؤیا عن محیی بن بکیر وقتیة ثلاثتهم عن لیث عن عقیل وفیه عن ابی جعفر محمد بن الصلت السکوفی وفی فضل عمر رضی الله عنه عن عنابن المبارك عن بونس وفیه عن بن عبدالله عن بعقوب بن ابراهیم عن ابیه عن عن به واخرجه مسلم فی الفضائل عن قتیبة به وعن حسن الحلوانی و عبد بن حمید عن ایده عن عن وفی به واخرجه مسلم فی الفضائل عن قتیبة به وعن حسن الحلوانی و عبد بن حمید کلاهما عن یعقوب به و عن حروب عن وفی الناقب عن قتیبة به وقال عسن غریب واخرجه النسائی عن قتیبة به وعن عبدالله بن سعد عن عمد و بن عنهان عن الزیری عن الزهری به واعاده فی العلم عن قتیبة به

(بيان اللغات) قوله (بقدح) القدح بفتحتين واحدالاقداح التي هي للشرب فيهاوالقدح بكسر القاف وسكون الدال السهم قبل أن يراش ويركب نصله وقدح الميسر أيضا والقدح بالكسر مايقدح به النار والقدح المغرفة والمقديح المغرف والقدوح الذباب قوله «الرى» بكسر الراء وتشديدالياه آخرالحروف مصدر يقال رويت من الماءبالكسر اروى ريا بالكسروحكي الحجوهريالفتح ايضا وقال رياوريا وروى ايضا مثل رضي رضي وارتويت وترويت كله بمعنى وقال غير ميقال روى من الماء والشراب بكسر الواو ويروى بفتحها ريا بالكسر في الاسم والمصدر قال القاضي وحكى الداودي الفتح في المصــدر واما في الرواية فعكسه تقول رويت الحديث ارويه رواية بالفتح في الماضي والسئسر في لمستقبل والرواء من الماء مايروي اذا مددت فتحت الراء واذاكسرت قصرت قلت الري اصله الروي اجتمعت الواؤ والياء وسبقت احداهما بالسكون فابدلت الياء من الواوواد غمت الياء في الياء قول «في اظفاري» جمع ظفر وقال ابن دريد الظفر ظفر الانسان والجمع اظفار ولاتقول ظفر بالكسر وان كانت العامة قداولعت بموتجمع اظفار على اظافيرقالوقال قوم بل الاظافير جمع اظفور والظفر والاظفور سواء واظفار الابل مناسمها واظفار السباع براثنها بع (بيان الاعراب) قوله «بينا» قدم غير مرة ان اصله بين فاشبعت الفتحة فصارت الفا وقد تدخل عليهاما فيقال بينها وقوله أنامبتداونائم خبره قوله ﴿ أَتيت ﴾ على صيغة المجهول وهو جواب بينا وعامل فيه والاصمعي لايستفصح الاطرح اذ واذا منه كاذ كرناه قوله «بقد ابن» كلاماضافي يتعلق بأتيت قوله « فشربت » عطف على اتيت قوله «حتى» اما ابتدائية واماجارة فعلى الاول اتى بكسر الهمزة وعلى الناني بفتحها وباء المتسكام اسم ان وخبره قوله «لارىالرى» واللامفيه للتاكيد وقال بعضهم اللام جواب قسم محذوف قلت هذا ليس بصحيح ليسهنا قسم صريح ولامقدر ولايصح التقدير وأعاهذه اللام هي اللام الداخلة في خبر أن للتأ كيدكما في قولك أن زيدا لقائم وقوله ارى ان كانمنالرؤية بمغىالعلم يقتضيمفعولين احدهاهوقوله الريوالا خرهوقوله (يخرج في اظفاري» وان كانمن الرؤية بمعنى الابصار لايقتضي الامفعولا واحدا وهوقوله « الري، وقوله « يخرج» حينئذ يكون حالا من من اللبن ويكون الضمير فيه راجعااليه ويجوزان يكون حالا من الرى تجوزا ويكون الضمير راجعا اليه قوله ﴿ في اظفاري» وفيروايةابن عساكر « من اظفاري» وفي رواية البخاري في التعبير « من اطرافي» والسكل بمعني في الحقيقة فأنقلت يخرجمن اظفاري ظاهر فمامني قوله يخرجفي اظفاري قلت يجوز ان تكون في ههنا بمغني على اىعلى اطفار ى كمافى قوله تعالى (ولاصلبنكم في جذوع النخل ) اى عليهاويكون بمغنى يظهر عليها والظفر اما منشأ الخروج اوظرفه.قوله «ثم اعطيت» عطف على قوله «فشربت » وهي جملة من الفعل والفاعل وقوله «فضلي»كلام اضافي مفعولهالاول وقوله عمر بن الخطاب مفعوله الثاني قوله «فماأولته» كلة مااستفهامية وأولته جملة من الفعل

والفاعلوالمفعول وهوالضمير الذي يرجع الى شرب اللبن الذي يدل عليه قوله « فشربت قوله « يارسول الله » منادى منصوب فان قلت ما الفاء في قوله « فأولته » قلت زائدة كافي قوله تعالى (هذا فليذوقوه) قوله « العلم » بالنصب والرفع روايتان أماوجه النصب فعلى المفعولية والتقدير أولته العلم وأماوجه الرفع فعلى أنه خبر مبتدا محذوف أي المؤول به العلم »

(بيان المعاني) فيه حذف المفعول من قوله «فشربت» للعلمبه والتقديرفشربت اللبن يعني منه لانه شرب حتى روى ثم أعطى فضله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه استعمال المضارع موضع المضي وهو قوله «يخرج» وكان حقه ان يقال خرج ولكنه أرادا ستحضار صورة الرؤية للسامعين قعمدا الى أن يصرهم تلك الحالة وقوعاو حدوثا قوله ( ثم أعطيت فضلي ١٠ اىمافضلمن اللبن الذي هو في القدح الذي شربت منه قوله هفا أولته» اى ف عبرته والتأويل في اللغة تفسير مايؤول اليه الشيء وههنا المراد بهتعبير الرؤيا وفيهتأ كيد الكلامبصوغه جملةاسمية وتأكيدها بان واللام في الخبر وهوقوله «انى لارئى الرى» فانقلت لمتكن الصحابة منكرين ولا مترددين في اخبار ه' فا فائدة هذه التأكيدات قلت قوله « ار الرى يخرج في اظفاره »اورثهم حيرة في خروج اللبن من الاظفار فازال تلك الحيرة بهذه التأكيدات كما فيقوله تعالى (وما أبرئ نفسي أن النفس لامارة بالسوم) لان ماأبرىء أي ماأزكي أورث المخاطب حيرة في أنه كيف لاينز ونفسه عن السوممعكونهامطمئنة زكية فازال تلك الحيرة بقوله (ان النفس لامارة بالسوم) في جميع الاشخاص الا من عصبه الدقوله «العلم» تفسير اللبن بالعام لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهما وفي انهما سببا الصلاح فاللبن غذاء الانسان وسبب صلاحهموقوة ابدانهم والعلمسببالصلاح في الدنيا والآخرة وغذاء الارواح وقال المهلب رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن لانه اول شيء يناله المولود من طعام الدنيا وبه تقومحياته كماتقومبالعلم حياة القلوبفهويناسب العلممنهذه الجهة وقد يدل على الحياة لانها كانت في الصغر وقد يدل على الثولمب لانهمن نعيم الجنة اذروى، نهر من اللبن وقد يدل على المال والحلال قال وانما أوله النبي مسالل العلم في عمر رضي الله عنه لصحة فطر تهودينه والعلم زيادة في الفطرة فان قلت رؤيا الانبياء عليهم السلام حق فهل كان هذا الشرب ومأ يتعلق به واقما حقيقة او هوعلى سبيل التخيل قلتواقع حقيقة ولامحذور فيه اذهو ممكن والله على کل شيء قدير په

(بيان البيان) فيه الاستمارة الاصلية وهي قوله «اني لااري الري» لان الري لايري ولكنه شبه بالجسم واوقع عليه الفعل ثم اضيف اليه ماهومن خواص الجسم وهوكونه مرئيا «وعايستفادمنه فضيلة عمر رضى الله عنه وجواز تعبير الرؤيا ورعاية المناسبة بين التعبير وماله التعبير \*

# ﴿ باب الفُتُما وهُو واقِفُ عَلَى الدُّابَّةِ وغَيْرُ ها﴾

السكلامفيه على انواع بتالاول ان الباب مرفوع بأنه خبر مبتدا محذوف مضاف الى مابعده وفيه حذف تقديره هذا باب في بيان ما يستفتى به الشخص وهو واقف اى والحال انه واقف على ظهر الدابة او غيرها به الناتي ان الفتيا بضم الفاء اسم وكذلك الفتوى وهو الجواب في الحادثة يقال استفتيت الفقيه في مسألة فافتاني وتفاتوا الى الفقيه ارتفعوا اليه في الفتيا وفي الحسم أفتاه في الامر ابانه له والفتى والفتيا والفتوى ماافتى به الفقيه الفتح لاهل المدينة وقال الشيخ قطب الدين الفتيا اسم ثم قال ولم يجيء من المصادر على فعلى غير الفتيا والرجبي وبقيا ولقياقلت فيه نظر ان بها حدها انه قال الدين الفتيا اسم ثم قال ولم يجيء من المصادر على فعلى غير الفتيا والرجبي وبقيا ولقياقلت فيه نظر ان بها حدها انه قال الدين الفتيا اسم ثم قال مصدر هو الثاني انه قال لم يجيء من المصادر على فعلى بعني العناب والحسنى بعني الاحسان والشورة العناب والحسنى بعني الرغبة والنهبي بمنى الانتهاب وزلني بمنى التزلف وهو التقرب والبشرى بمنى البشارة قوله وعلى ظهر الدابة به وفي بعض النسخ على الدابة من دب على الارض يدب ديباوكل ماش على الارض دابة ودبيب والدابة وفي بعنى الدابة من دب على الارض يدب ديباوكل ماش على الارض دابة ودبيب والدابة وعلى ما سيد المناب والمارك والمدابة والدابة وفي بعنى الدابة من دب على الارض يدب ديباوكل ماش على الارض دابة ودبيب والدابة والدابة والمدرود والعسرى بعنى الدابة والدابة والدابة والدابة والدابة والدابة والدابة والفيد والمدرود والدابة والدابة

مطابقة الحديث الترجة من حيث ان المذكور في الحديث هو الاستفتاء والافتاء والترجمة هي الفتيا ، (بيان رحاله) ، وهم خسة يه الاول امهاعيل بن ابي اويس ابن اختمالك الثاني مالك بن انس الامام، الثالث محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى بدالر ابع عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي ثابعي ثقة من افاضل اهل المدينة وعقلائهم اخو موسى ومحمد مات سنة مائةروى له الجماعة بهالحامس عبداللهبن عمروبن العاص رضي الله عنهما (بيان لطائف اسناده ) منها أن فيه التحديث بصيغة الجمم وضيغة الافرادوالمنعنة ومنها أن رواته كالهممدنيون ومنها أن فيهروا ية تابعي عن تابعي (بيان تعددموضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى هناعن اسمعيل عن مالك وفي العلم ايضاعن ابي نعيم عن عبدالعزيز بن ابي سلمةوفي الحج عن عبدالله بن يوسف عن مالك وعن اسحق عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح وعن سعيد بن يحيى بن سعيد الاموىعن ابيه عن ابن جريج وفي النذور حدثتي عمان بن الميثم عن أبن جريج اربعتهم عن الزهري عنه به واخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن الحسن بن على الحلواني عن يعقوب بن ابراهيم بهوعن سعيد بن يحيعن ابيهوعن على بن خشر معن عيسى بن بونس وعن عبد بن حيدعن محمد بن بكر ثلاثتهم عنابن جريج به وعنابي بكربن ابي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينةوعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس وعن ابن ابي عمروعبد بن حيدكلاها عن عبدالرازق عن معمروعن محمد ابن عبداللهبن قهزاد عن على بن الحسن عن ابن شقيق عن ابن المبارك عن محمد بن ابي حفصة اربعتهم عن الزهرى به واخرجه ابوداود في الحج عن القعني عن مالك به واخرجه النرمذي فيعايضا عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان به وقالحسن صحيح واخرجه النسائي فيه ايضاعن قتيبة عن سفيان به وعن يعقوب ابن ابر اهيم الدورقي عن غندر عن معمر به وعن عمر وبن على عن محيى بن سعيد عن مالك به وعن احمد بن عمر وبن السرح عن ابن وهب عنمالك ويونس بهواخرجه ابن ماجه فيهايضا عن على بن محمد عن سفيان به مختصرا ان «سئل عن ذبح قبل ان محلق او حلق قبل ان يذبح قال لاحرج ، ه

(بيان اللغات )\* قوله «العاصي » الجمهور على كتابته بالياء وهوالفصيح عند أهل العربية ويقع في كثير من الكتب بحذفها وقدقرىء في السبع نحوه (كالسكبير المتعال)و (الداع )قال الكرماني وقيل اجوف وجمعه الاعياص قلت العاصى من العصيان وجمعه عصاة كالقاضى يجمع على قضاة والاعياص جمع عيص بكسر العين وهوالشجر الكثير الملتف وقال عمارة العيص من السدر والعوسج والسلمين العصاة كلها اذا اجتمع وتداني والتف وفي العباب والجمع عصان واغياض وفيه والاعياص من قريش اولادامية بن عبدشمس الأكبر وهم أربعة العاص وابوالعاص والعيص وابو العيمر,وقال ابوعمروالعيصان من معادن بلاد العرب تخوله «في حجة الوداع» بكسر الحاء وفتحها والمعروف في الرواية الفتح قال الحوهري الحجة بالكسرة المرة الواحدة وهو من الشواذ لان القياس الفتح وفي العباب الحج بالكسم الاسم والحجة المرةالواحدة وهذا من الشواذ قلت يعني القياس في المرة الفتح قالوا بدالمفعل الموضع والمفعل للآلة يروالفعلة للمرة والفعلة للحالة يروالحجة ايضا السنةوالجم الحجج وذوالحجة شهر الحج والجمع ذوات الحجة كذوات القعدة وله يقولو اذوواعلى واحده والحجة ايضاشحمة الاذن والوداع بفتح الواواسم التوديع كالسلام بمني التسليم وقال الكرماني حازالكسر بأن يكونمن بابالفاعلة وتبعه على هذا بعضهم ومااظن هذا صحيحا لانه بالسكسر يتغير المعني لان الموادعةمعناها المصالحةوكذا الوداع بالمكسر والمني هوالتوديع وهوعند الرحيل معروف وهوتخليف المسافر الناس خافضين وادعين وهم يودعونه اذا سافر تفاؤلا بالدعة التي يصير اليها اذانقل اويتركونه وسفر ، قوله «؟ي» هو قرية بالقرب من مكم تذبح فيها الهدايا وترمى فيها الجمرات وهو مقصور مذكر مصروف قوله «لماشعر » بضم العين أى لم اعلم أى لم افطنه يقال شعر يشعر من باب نصر ينصر شعر ا وشعرة وشعرى بالكسر فيهن وشعرة وبالفتح وشعور اومشعور اومشعورة قال الصغاني شعرت بالشيء اعلمت به وفطنت الهومنه قولهم ليت شعري معناه ليتني ائمعر والشعر واحد الاشعار قوله «ولاحرج» أي ولا اثم قوله «فنحرت» النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق وتستعمل بمعني الدبيح يه (بيان الاعراب) له قوله «وقف» جملة في على الرفع لانها خبر ان قوله « بني » في محل النصب على الحال ثوله «يسألونه» في محل النصب على الحال من الضمير الذي في وقف ويجوزان يكون من الناس اي وقف لهم حال كينهم سائلين عنه ويجوز أن يكون استئنافا بيانيا لعلة الوقوف قوله « فجاءر جل» عطف على قوله وقف قوله « فحلقت» الفاه فيه سببية وكذلك الفاه في فنحرت كأنه جعل الحلق والنحر كلامنهما مسبباعن عدم شعوره كأنه يعتذر التقسيره نؤله «قبل ان أذبح» ان فيهمصدرية اى قبل الذبح قوله «ولاحرج» كلة لاللنق وقوله «حرج» اسمه مبى على الفتح وخبره عدوف والتقدير لاحرج عليك قول « فياء آخر » اى رجل آخر قول «أن ارمى» ان فيه أيضام صدرية اى قبل اارمى قوله «فاسئل» على صيغة المجهول والني مفعول ناب عن الفاعل وعن شيء يتعلق بالسؤال. قوله «قدم» على صيغة المجهول حملة وعلى الحر التماصفة لشهره . قوله «ولاأخر » ايضاعلى صغة الجهول عطف على قدم والتقدير الاقدم والأخرالان الكلامالفصيح قلمايقع لاالداخلةعلى الماضي فيهالامكررة وحسن ذلكهنالانهوقع فيسياق النفي ونظيره قوله تسالى (وماأدرى مايفعل بي ولابكم) وفي رواية مسلم «ماسئل عن شيء قدم او أخر الاقال افعل ولاحرج» \*

(بیان المانی) هفیه - ذف الفاعیل من قوله ( فلقت ) و «ان اذبح » و «أذبح » و «فنحرت » و «ان ارم » و «ارم » و العلم بها بقرینة المقام قوله «عنشی » ای ماهومن الاعمال بوم العیدوهی الرمی والنحر و الحلق و الطواف قوله «افس و لا حرج» قال القاضی قیل هذا اباحة لمافعل و قدم و احازة له لا أمر بالعیادة کانه قال افعل ذلك كمافعلت قبل او متی شئت و لا حرج علیك لان السؤال ا عاکان عما انقضی و تم ،

ته (بيان استنباط الاحكام) و الاول فيه جو أز سؤال العالم راكبا وماشيا وواقفا ، الثانى فيه جواز الجلوس على الدابة المضرورة بل للحاجة كاكان جلوسه عليه الصلاة والسلام عليه اليشرف على الناس ولا يخفى عليهم كلامه لهم ، الثالث في ترتيب الاحمال المذكورة في الحديث هل هو سنة ولاشى وفي تركه أو واحب يتعلق الدم بتركه فالى الاول ذهب الشافعي واحد والى الثانى ذهب أبو حنيفة ومالك وقال عياض اجمع العلماء على أن سنة الحاج ان يرمى جرة العقبة يوم النحر ثم يطوف

وقال غيره فلوخالف وقدم بعضها على بعض جازولا اثم عليه ولافدية لهذا الحديث ولعموم قوله «ولاحرج» وهذا مذهبعطاه وطاوس ومجاهد وقول احمدواسحق والمشهورمن قول الشافعي وحملوا قوله تعالى (ولاتحلقوارؤسكم حتى يبلغ الهدى محله) على المكان الذي يقع فيه النحر والشافعي قول ضعيف انه اذاقدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدمبناء على قوله الضعيف عند أصحابه ان الحلق ليس بنسك قال النووى وبهذا القول قال ابو حنيفة ومالك ويروى عن سعيد ابن جبير والحسن والنخمي وقتادة ورواية شاذة عن انعاس انمن قدم بعضاعلي بعض لزمه الدم وقال المازري لافدية عليه عندمالك يعنى في تقديم بعضها على بهض الاالحلق على الرمى فعليه الفدية وقال عياض وكذا اذا قدم الطواف للافاضة على الرمي عنده فقيل يجزئه وعليه الهدى وقيل لايجزئه وكذلك قال اذارمي ثم أفاض قبل أن يحلق \* واجمعوا على أن مننحر قبل الرمي لاشيءعليه . واتفقواعني انه لافرق بـين العامد والساهي في وجوبالفدية وعدمها وانما اختلفوافي الاثموعدمه عندمن منع التقديم قلتاذا حلققبل أن يذبح فعليهدم عندابي حنيفةوان كانقارنا فعليه دمانوقال زفراذا حلق قبل أنينحر عليةثلاثة دماءدم للقر انودمان للحلق قبل النحروقال ابراهيم من حلق قبل ان يذبح اهرق دما وقال ابوعمر لااعلم خلافا فيمن نحر قبل أن يرمى انه لاشىءعليه قال واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعدالرمي فكان ابن عمر يقول يرجع فيحلق أويقصر ثميرجع الى البيت فيفيض وقال عطاء ومالك والشافعي وسائراألفقها يجزئهالافاضة ويحلقأو يقصرولا شيءعليه قلت احتج الشافعي واحمد ومن تبعهما فماذهبوا اليه بظاهر الجديث المذكور فانمعني قول «ولاحرج» أى لاشىء عليك مطلقا من الاثم لافي ترك الترتيب ولا في ترك الفدية واحتجتالحنفية فماذهبوا اليهبما روىعن ابن عباس رضيالله تعالى عنهــما انهقال من قدم شيئامن حجهاو اخراه فليهرق اذلك دماوتأويل الحديث المذكور لااثم عليكم فمافعلتموه منهذا لانكم فعلتموه على الجهل منكملاعلى القصد منكمخلاف السنةوكانت السنةخلاف هذاواسقط عنهمالحرج واعذرهملاجل النسيان وعدمالعلم والدليل عليه قول السائل فام اشعروقد جاونلك مصرحا فيحديث على بنابي طالب رضي اللهعنه اخرجه الطحاوي باسناد صحيح هان رسول الله عليه الصلاة والسلام سأله رجل في حجته فقال إني رميت وافضت ونسيت فلم احلق قال فاحلق ولاحرج ثمجاء رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ونسبت ان انحر فقال انحر ولاحرج» فدل ذلك على ان الحرج الذي رفعه الله عنهم آنما كان لاجلنسيانهم ولجهلهمايضا بأمرالمناسك لالغيرذاك وذلكان السائلينكانوا ناسأاعرابا لاعلمهم بالمناسك فأحابهم رسنولالله ﷺ بقوله ﴿لاحرجِ يعني فيها فعلته بالنسيان وبالجهل لاانه اباح لهم ذلك فيها بعدونما يؤيدهذا ويؤكده قول ابن عباس رضي الله عنهما المذكور والحال انه احسدرواة الحديث المذكور فلولم يكن معنى الحديث عنده على ماذكرنالما قال بخلافهومن الدليل على ماذكرناان ذلك كان بسبب جهلهم مارواه ابوسعيد الخدرى اخرجه الطحاوي قال وسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بين الجرتين عن رجل حلق قبل أن برمي قال لاحرج وعن رجل ذبح قبل ان يرمى قال لاحرج ثم قال عبادالله وضع الله عزوجل الحرج والضيق وتعلموا مناسكتم فانهامن دينكم » قالالطحاوىافلايرى الى انه امرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانو الايحسنونها فدل ذلك ان الحرج الذي رفعه الله عنهم هواجهلهم بامر مناسكهم لالغير ذلك فان قلت قدجاء في بمض الروايات الصحيحة ولم يأمر بكفارة قلت يحتمل انه لميأمر بهالاجلنسيان السائل اوأمربها وذهل عنه الراوي ع

#### ﴿ باب مَنْ أَجاب الفُتْياباشارَةِ اليَّدِ والرُّأسِ ﴾

اىهذا باب في بيان المفتى الذى أجاب المستفتى في فنياه باشارة بيده أور أسه وجه المناسبة بين البايين ظاهر • ٢٦ ﴿ مَرْشُنَا مُوسَى بنُ إسماعيلَ قال صَرَشْنَا وُهَيْبُ قال حَرَشْنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْر مَةَ عن ابن

عَبَّاسٍ أَنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سُئُلِ في حَجَّيهِ فقال ذَ بَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ۖ فَأُومَا بِيدِهِ قال ولا حَرَجَ قالحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْ بَحَ فَأُومًا بِيَدِهِ وِلاَ حَرَجَ ﴾

مطابقة الحديث المترجمة من حيث ان فيه الأشارة باليد في جواب الفتيا وهو قوله «فاوماً بيده» في الموضعة في (بيان رجاله) به وهم خسة في الأول موسى بن اسمعيل ابوسلمة بفتح اللام التبوذكي الحافظ البصرى وقد مر ذكرة في الثانت وهيب بضم الواووفتح الحاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة ابن خالد الباهلي البصرى في الثالث أبوب السختياني البصرى به الرابع عكر مة مولى ابن العباس في الحامس عبد الله بن عباس رضى الله عنهما (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والفنفة ، ومنها ان رواته كلهم بصريون ، ومنه ان فيه رواية تابعي عن تابعي (بيان تعدد موضعه ومن أخرج غيره) اخرجه البخاري أيضافي الحج عن على بن محد الطنافسي عن سفيان بن عينة عن ايوب به نحوه وأخرجه أيضافي الحج عن موسى بن اسمعيل عن وهيب عن عبد النه بن طاوس عن أبيه عن ابن عاس وأخرجه مسلم فيه عن عمد بن حاتم عن بهزين اسد عن وهيب عنه به وأخرجه النسائي فيه أيضاعن عمر و بن منصور عن الملى بن اسمعن وهيب به السمين وهيب به المسلمين عن من المنافسة و من المعين السمعين وهيب به المنافسة و من أبيه عن المنافسة و من المنافسة و منافسة و منافسة و من المنافسة و منافسة و

«إبان اللغات والاعراب) و قوله وفاوماً هاى أشار وثلاثيه ومأت اليه امى ومأ وأوماً تاليه واوماً ته أيضا ووماً تومئة اشرت. قوله «سئل» بضم السين قوله «فقال» اى السائل ذبحت قبل ان ارمى اى فاحكك فيه مل يصح وهل على فيسه حرج قوله «فاوماً» اى رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده قوله «قال ولاحرج» اى قال الذي عليه الصلاة والسلام ولاحرج عليك (فان قلت) ما محل قال من الاعراب قلت محله النصب على الحال اى فأوما بينه والسلام ولاحرج عليك (فان قلت) ما محل قال من الاعراب قلت محله النصب على الحال اى فأوما بينه وحال كونه قدقال ولاحرج عليك والاحسن ان يكون بيانا لقوله «فأوماً» وله ذا ذكر بدون الواو العطفة حيث لم يقل فأوماً بيده وقال وأما الواو في «ولاحرج» ففي رواية الاصيلي وغيره وليست بحوجودة في رواية الاصيلي وغيره وليست العطفافة الواو الولافي «لاحرج» وذكر ثانيا فيسه قلت لان الاول كان في ابتداه الحسم والثاني عطف على المذكور اولا قلت هذا إنما يتمشى على رواية أبي ذر على مالا يخفي قوله «وقال حلقت» اى قال سائل آخر او ذلك السائل بيده ولا حرج ولم يتح الى ذكر هاناقال ولاحرج وانما قال فأوماً بيده ولاحرج ولم يحتج الى ذكر هاناقال ولاحرج وانما قال فأوماً بيده ولاحرج ولم يحتج الى ذكر قال هانا لا نه أسارة انه لاحرج سهاوقد سئل عن الحرج اويقد رافظة قال والتقدير فأوماً بيده قال ولاحرج اوقائلا ولاحرج اوقائلا ولاحرج ولم يعتج الى ذكر قال هائل سومت أبه والمائل ماني وفي بعض النسخ «فأوماً بيده ان لا عرب وفي بعض النسخ «فأوماً بيده ان لاحرج» ثم قال أن ما المناقول ها والمنافل سومت أبه والمائل ماني وفي بعض النسخ «فأوماً بيده الله من المنافل سومت أبه والمائل سومت أبه والمائل سومت أبه والمائل سومت أبه والمنافسين يقال سومت أبه والمنافسين يقال سومت أبه والمائل سومت أبه والمنافسين والمنافسين

٧٧ ﴿ مَرْشُ الْمُكِنِّىُ بِنُ إِبْرِاهِمِ قَالَ أَخْبَرِ نَاحَنْظَالَةُ ابْنُ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ سَالِمِ قَالَ سَمِعْتُ ابِاهُرَ يَرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهِ عَلَيه وسلم قال يُقْبَضُ العِلْمُ وَيَظْهَرُ الجَهْلُ والْفِيْنَ وَ يَكُمْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ يارسولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ فَقَالَ هَـكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُر يُدالقَ تَلَ ﴾

مطابقة هذا الحديث المترجة من حيث ان فيه الاشارة باليد كافى الحديث السابق (بيان رجاله) وهم اربعة به الاول المسكى بن ابراهيم بن بشر بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وبالراء بن فرقد ابوالسكن البلخى اخو اسمعيل ويعقوب سمع حنظلة وغيره من التابعين وهوأ كبرشيوخ البخارى من الخر اسانيين لانه روى عن التابعين وروى عنه احد ويحيى بن معين وروى عنه البخارى في الصلاة والبيوع وغير موضع واخرج في البيوع عن محمد بن عمرو عنه عن عبد الله بن سعد وروى مسلم وابو داود والترمذى والنسائى عن رجل عنه وقال احمد ثقة وقال ابن سعد ثقة ثبت وقال ابو حاتم محله الصدق وقال النسائى لابأس به ولدسنة ست وعشرين ومائة وتوفى سنة اربع عشرة ومائتين

ببلخ وليس في المسكتب الستة مكى بن ابراهيم غيره ومكى بتشديد الياء على وزن النسبة وليس بنسبة وا عاهو اسمه الثانى حنظلة بن ابي سفيان بن عبد الملك وقد مرفى باب الحياء من الايمان الثالث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم الرابع ابوهريرة عبد الرحمن بن صخر رضى الله عنه (بيان لطائف اسناده) . منها ان فيه التحديث والاخبار والعنعنة والسماع ووقع في رواية الاسمعيلى من طريق اسحق بن سلمان الرازى عن حنظلة قال سمعت سالما وزاد في سه لاأدرى كم رأيت اباهريرة واقفا في السوق يقول يقض العلم فذكره موقوفا لكن ظهر في استره انه مرفوع به ومنها ان رواته ما بين بلخى ومكى ومدنى ومنها ان اسناده من الرباعيات العوالى ه

[[بيان اللغاتوالاعراب]] قوله «الهرج» بفتح الهاء وسكون الراء وفي آخر دجيم قال في العباب الهرج الفتية والاختلاط وقد هر جالناس يهرجون بالكسر هرجا ومنه حديث الني صلى الله عليه وسلم « يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقي الشحوتظهرالفتنويكشر الهرجقيل وما الهرج يارسول الله قال القتل القتل »ثمقال الصغاني واصل الهرج الكثرة في الشيء ومنه قولهم في الجماع بات يهرجها ليلته جمعاء ويقال للفرس مريهرج وانه لمهرج ومهراج اذا كان كثير الجرى وهرج القوم في الحديث اذا افاضوا فيه فاكثروا والهراجة الجماعة يهرجون في الحديث وقال في آخر الفصل والتركيب يدل على اختلاط وتخليط وقال أبن دريد الهر ج الفتنة فبي آخر الزمان وقال القاضي الفتن بعض الهرج واصل الهرج والتهارج الاختلاط والقتال ومنه قوله • فلن يزال الهرج الى يوم القيامة، ومنه يتهارجون تهارج الحمر قيل معناه يتخالطون رجالا ونساء ويتنا كحون مزاناة يقال هرجها يهرجها اذا نكحها ويهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها وقال الكرماني ارادة القتل من لفظ الهرج انماهو على طريق التجوز انهو لازممعني الهرج اللهم الا ان يثبت ورودالهرج بمعنى القتل انعة وقال بعضهم وهي غفلة عمافي البخاري في كتاب الفتن والهرج القتل بلسان الحبشة قلت هذا غفلة لأن كون الهرج بمعنى القتل بلسان الحبشة لايستلزم ان يكون بمعنى القتل في لغة العرب غير انهلاا ستعمل بمعنى القتل وافق اللغة الحبشية وامافي اصل الوضع فالعرب مااستعملته الالمعنى الفتنة والاختلاط واستعملوه بمعنى القتل تجوزا فانقات قالصاحب المطالع فسيرالهر جفي الحديث بالقتل بلغة الحبشة ثم قال وقوله بلغة الحبشة وهمن بعضاارواة والافهى عربية سحيحة قات لايلزمهن تفسيره في الحديث بالقتل ان يكون معناه القتل في اصل الوضع قوله «يقبض العلم» على صيغة الحج ولوقد مر ان قبض بقبض العلم الكاجاء مبينا في الحديث وجاء في مسلم «وينقص العلم ويظهر الجهل» على صيغة المعلوم وظهور الجهل من لو ازم قبض العاموذ كر دازيادة الايضاح والتاً كيد قوله والفتن » بالرفع عطفاعلى الجهلوفي رواية الاصيلي «وتظهر الفتن» قوله «ويكشر الهرج» على صيغة المعلوم قوله « فقال هكذا بيده ، معناه أشار بيده محرفاوفيه اطلاق القول على الفعل وهو كثيرومنه قول المرب قالو ابزيدوقلنا به اي قتلنا وقاله ابن الاعرابىوقال الرجلبالشيء أىغلب وقال الصغابي وفيدعاء النبي عليه الصلاة والسلام سبحان من تعطف بالعزوقال بهوهذا من المجاز الحكمي كقولهم نهاره صائم والمرادوصف الرجل بالصوم ووصفالله تعالى بالعز وقوله «وقال به». اى وغلب به كل عز يزوملك عليه امره وفي المطالع وفي حديث الخضر «فقال بيده فاقامه» أي اشارأو تناول وقوله «في الوضو و فقال بيده هكذا » اى نفضه وقول «فقال باصبعه السبابة والوسطى » اى اشار وفي حديث دعا والولد «وقال بيده نحو السماء اي رفعها قوله « فحرفها » من التحريف تفسير لقوله «فقال هكذا بيده »كأن الراوي بين ان الإيماء كان محرفًا ومثلهذه الفاءتسمي الفاء التفسيرية نحو (فتوبوا اليبارئيكم فاقتلوا انفسكم)اذ القتل هو نفس التوبة على احدالتفاسير قوله «كأنه يريد القتل» الغااهر أن هـ ذا زيادة من إلر أوى عن حنظلة فان أبا عوانة روا معن عباس الدورى عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره وارانا أبوعاصم كأنه يضرب عنق الانسان وكـأنــ الراوي فهم من تحريكاليد وتحريفها أنه يريدالقتل قلتوقع فيبعضالنسخ فحركها بالكافموضع فحرفهافالظاهر انهغيرثابتوفيه دليل على ان الرجل اذا اشاربيده او برأسه أو بشيء يفهم منه ارادته انه جائز عليه وسيأتي في كتاب الطلاق حكم الاشارة بالطلاق واختلاف الفقهاءفيه انشاء الله تعالى \* مطابقة هذا الحديث للترجة من حيث ان فيه الأشارة بالوأس لكنه من فعل عائشة رضى الله عنها وقال بعضهم فيكون موقو فالكن له حكم المرفوع لانها كانت تصلى خلف النبي والمنتقل وكان في الصلاة يرى من خلفه قلت لا يحتاج الى هذا التكلف بل وجودشيء في حديث الباب عما هو مطابق للترجمة كاف وقال الكرماني فان قلت هذا الحديث لا يدل الاعلى الترجمة وهو الاشارة بالوأس كمان الاولين لا يدلان ايضا الاعلى البعض الآخروهو الاشارة باليدقلت لا يلزمان يدل على حديث في الباب على تمام الترجمة بل اذادل البعض على البعض مجيث دل المجموع على المجموع صحت النرجمة ومثله من في كناب بدء الوحى \*

(بیانرجاله) وهم خسة به الاول موسی بن اساعیل به الثانی وهیب بن خالد وقد ذکرا الا آن به الثالث هشام ابن عروة بن الزبیر بن العوام وهی زوجة هشام ابن عروة بن الزبیر بن العوام وهی زوجة هشام ابن عروة و بنت عمه روت عن جدتها اساء روی عنها زوجها هشام و محمد بن استحاق وقال احمد بن عبدالله تابعیة ثقة روی لها الجماعة به الحامس اساء بنت ابنی بکر الصدیق زوجة الزبیر رضی الله عنهم وکان عبدالله بن ابنی بکر شقیقها وعائشة و عبدالر حن اخواها لابیها و هی ذات النطاقین و لدت قبل الهجرة بسم و عشرین سنة و اسامت بعد سبعة عشر انساناروی لها عن رسول الله و الله و خسون حدیثا انفرد البخاری باربعة و مسلم بمثلها و اتفقا علی اربعة عشر توفیت بمکم فی جادی الاولی سنة ثلاث و سبعین بعد قتل ابنها عبدالله بن الزبیر و قد باغت الما ثقولم یسقط له اسن ولم یتغیر عقلها رضی الله تعالی عنها به

(بيان لطائف اسناده) ، منها ان فيه التحديث والعنمة يومنها ان فيه رواية تابعية عن صحابية معذكر صحابية أخرى . ومنها ان رواته ما بين بصرى ومدنى (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) أخرجه البخارى ايضافي الطهارة عن اسهاعيل وفي الكسوف عن عبدالله بن بوسف وفي الاعتصام عن القعني ثلاثتهم عن مالك وفي كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة اما بعد وقال فيه محمود حدثنا ابو اسامة وفي كتاب الحسوف وقال ابو اسامة وفي كتاب السهوفي باب الاشارة في الصلاة عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن الثورى مختصرا وفي الحسوف مختصرا عن الربيع بن يحيى عن زائدة وعن موسى بن مسعود عن زائدة وعن موسى بن مسعود عن زائدة ختصرا و تابعه على عن الدر اوردى وعن محمد المقدمي عن تمام في المتاقة واخرجه مسلم في الحسوف عن ابني كريب عن ابن غير وعن ابن بكر بن ابني شيبة وابني كريب عن ابني المهمة من عالم عن المراته فاطمة من عن ابن عموه علائي بالعين المهمة من علوت الرجل غلبته تقول علاه يعلوه علوا وعلافي الدكان يعلو علوا

ایضاوعلا بالکسرفی الشرف یعلی علاءویقال ایضاعلا بالفتح یعلی قال رؤبة دفعك داوانی وقد جویت ته لما علا كعبك لی علیت

فجمع بين اللغتين هذارواية الاكثرين أعنى علاني وفيرواية كريمة تجلاني بفتح الناء المثناة والجبم وتشديد اللام واصله تجللني اىعلاني قال في العباب تجلله اى علاه قلت هذا مثل تقضى البازى اصله تقضض فاستثقلو اثلاث ضادات فابدلوا من احداهن ياء فصار ياءوكذلك استثقلواثلاث لامات فأبدلو امن احداهن ياء فصار تجلى وربمايطنه من لاخبرةله من موادالكلام ان هذا من النواقص وهومن المضاعف وقال بعضهم تجلاني بمثناة وحيم ولام مشددة وجلال الشيءماغطي به قلت الجلال جعجل الفرس ولامناسبة لذكرهم تجلاني وان كانا مشتركين في اصل المادة لانذلك فعلمن باب التفعيل وهـــذا اسم وهوجمع ولوقال ومنه جلال الشيء كان لابأس به تنبيها على أنهمامشتركان في اصل المادة وايضا لايقال جلال الشي ماغطيبه بل الذي يقال جل الشيء قوله « الغشي » بفتح الغين المعجمة و سكون الشين المعجمة وفي آخره ياءآخر الحروف مخففةمن غشى عليه غشمية وغشياوغشيانافهومغشي عليه واستغشى بثوبه وتغشىاى تغطىبه وقال القاضى روينا هفي مسلم وغيره بكسر الشين وتشديدالياء وباسكان الشين والياءوها بمعنى الغشاوة وذلك لطول القيام وكثرة الحر ولذلك قالت فجعلت أصب على راسي أوعلى وجهمي من الماء قال الكرماني الغشي بكسمر الشين وتشديدالياءمرض معروف يحصل بطول القيام في الحر وغير ذلك وعرفه اهل الطب بأنه تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع الروح كله اليه فان قلت اذاتعطلت القوى فكيف صبت الماء قلت أرادت بالغشى الحالة القريبة منه فأطلقت الغشى عليها مجازا أوكان الصببعدالافاقةمنه قال بعض الشارحين ويروى بعين مهملة قال القاضي ليس بشيءوفي المطالع الغشي بكسر الشين وتشديدالياء كذاقيده الاصيلي ورواه بعضهم الغشي وهما بمعني واحسد يريد الغشاوةوهوالغطاء ورويناه عن الفقيه ابن محمد عن الطبرى العشى بدين مهملة وليس بشيء قوله « تفتنون » اي تمتحنون قالالجوهرى الفتنةالامتحان والاختبار تقولفتنتالذهباذا أدخلتهالنار لتنظرماجودته ودينالأمفتون ويسمىالصائغ الفتان وأفتن الرجل وفتن فهومفتون اذا اصابته فتنة فذهبماله وعقله وكذلك اذا اختبر قال اللها تعالى (وفتناك فتونا) قوله « المسيح الدجال » أنماسمي مسيحا لانه يسح الارض أولانه بمسوح العين قال في العباب المسيح الممسو حالشوم وقال ابن دريد سمت اليهود الدجال مسيحا لانه يمسو حاحدى العينين وبعض المحدثين يقولون فيسه المسيح مثال سكيت لانه مسح خلقه اى شوه وأما المسيح بالفتح فهو عيسى بن مريم عليه السلام وقال ابن ما كولا عن شيخه الصواب هوبالخاه المعجمة المسيخ يقال مسحهالله بالمهملة اذاخلقه خلقا حسناومسخه بالمعجمة اذا خلقه خاقا ملعونا والدجال على وزن فعال من الدجل وهوالكذب والتمويه وخلط الحق بالباطل وهوكذاب بموه خلاط وقال أبوالعباس سمى دجالا لضربه في الارض وقطعه اكثر نواحيها يقال دجل الرجل اذافعل ذلك ويقال دجل اذا لبس ويقال الدجل طلى البعير بالقطران وبغيره ومنه سمى الدجال ويقال لماءالذهب دجال بالضم وشسبه الدجال به لانه يظهر خلاف ما يضمر ويقال الدجل السحر والكذب وكل كذاب دجال وقال ابن دريد سمى به لانه يغطى الارض بالجمع الكثير مثل دجلة تغطى الارض بمائها والدجل التغطية يقال دجل فلان الحق بباطله اي غطاه يقال دجل الرجل بالتحفيف والتشديد معفتح الحيم ودجل ايضا بالضم مخففا ج

(بيان الأعراب) قوله «عائشة منصوب بقوله « انيت » ومنع التنوين لانه غير منصر ف للعلمية والتأنيث قوله « وهي تصلى » جملة اسمية وقعت حالا من عائشة قوله « فقلت » جملة من الفعل والفاعل وقوله « ما شأن الناس » جملة اسمية من المبتدا والحبر وقعت مقول القول قوله « فأشارت » عطف على قوله « فقلت » قوله « فاذا » للمفاجأة والناس مبتدا وقيام خبر ه قوله « فقالت » اى عائشة « سبحان الله فان قلت ينبغى أن يكون مقول القول جملة وسبحان الله ليس بجملة قلت قالت معناه ههناذ كرت وقال بعضهم فقالت سبحان الله أى أشارت قائلة سبحان الله قلت هذا التقدير فاسد لان قالت ههنا عطف مجرف الفاء فكيف يقدر حالا مفردة و سبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرجل وهو

مفعول مطلق النزم اضارفعله والتقدير يسبح الله سبحان اي تسبيحامعناه أنزهه من النقائص وسمات المخلوقين (فانقلت) اذا كان علما كيف اضيف قلت ينكر عندارادة الاضافة وقال ابن الحاجب كونه علما أنما هو في غير حالة الاضافة قوله «آية» بهمزة الاستفهام وحذفها خبر مبتدا محذوف اى هي آية اى علامة لعذاب الناس قوله «فاشارت» عطف على قلت قوله «أى نعم» تفسير لقوله اشارت قوله «حتى علاني» حتى همناللغاية بمعنى الى ان علاني وعلاني فعــ لومفعول والغشي بالرفع فاعله قوله «فجلت » من الافعال الناقصة والتاء اسمه وقوله «أصب على رأسي الماء » جملة من الفعل والفاعل وهو انا المستر في اصب والمفعول وهو قوله الماء ومحله النصب لانه اخبر جعلت قوله « فحمد » فعل ولفظة «الله » مفعوله « والني » فاعله قوله «وأثنى عليه» عطف على حمدةوله «ثم قال » عطف على حمد قوله «مامن شيء »كلة ماللنفي وكلة من زائدة لتأكيدالنفي وشيء اسم ماوقوله «لم أكن أريته» في محل الرفع لانه صفة لشيء وهومر فوع في الاصل و ان كان جريمن الزائدة واسم اكن مستتر فيه واريته بضم الهمزة حملة في محل النصب على أنها خبر لمأ كن وقوله «الارأيته» استثناء مفرغ وقالت النحاة كل استثناء مفرغ متصل ومعناه انماقيلهامفرغ لمابعدهااذ الاستثناء من كلام غيرتام فيلغى فيه الامن حيث العمل لامن حيث المغنى نحوما جاءني الازيدوما ربآيت الازيداومامر رت الابزيد فالفعل الواقع ههناقبل الامفرغ لمابعدها والاههنا بمنزلة سائس الحروفالتي تغيرالمعنى دون الالفاظ نحوهل وغير مولايجو زهذاالافي المنغي فافهم وقال المكرماني ورايته فيموضع الحال وتقديره مامن شيء لم يكن أريته كائنافي حال من الاحوال الافي حال رؤيتي اياه قلت لا يصح هذا الكلام لان ذاالحال ان كان لفظةشيء وهو في الحقيقة مبتدأ يبقى بلاخبروان كان هو الضمير الذي فيلم اكن فلايصح لذلك بل محلراً يتعفي نفس الامر رفع على الحبرية لان التقديراذا ازيل ماوالا يكون هكذاوشيء لم أكن اريته رأيته في مقامي هذا وشي وان كان نكرة ولكنه تخصص بالصفة قول «في قامي» حال تقدير محالكوني في مقامي هذا فان قلت دذا ماموقعه من الاعراب قاتخبر مبتدأمحذوف تقديره فيمقامي هوهذاويؤول بالمشار اليهوقال المكرماني لفظ المقام يحتمل المصدروالزمان والمكان قلتنعم يحتملها في غيرهذا الموضع ولـكنه ههنا بمني المكان قوله «حتى الجنة والنار » يجوز فيهما الرفع والنصب والجراماالرفع فعلى انتكون حتى ابتدائية والجنة تكون مرفوعا على انهمتدأ محذوف الخبر تقديره حتى الحنة مرئية والنار عطف عليه كافيقولك اكات السكةحتى وأسهابرفع الرأسأى حتى وأسهاماكول وهواحدالاوجه الثلاثة فيه واماالنصب فعلى ان تكون حتى عاطفة عطف الجنة على الضمير المنصوب في رأيته واماالجر فعلى ان تكون حتى جارة فهل «فاوحي الى» على صيغة المجهول قوله «انكم» بفتح الهمزة لانهمفعول اوحي قدناب عن الفاعل قوله «تفتنون» جملة في محل الرفع على انها خبر أن قوله «مثل أوقريبا» كذا روى في رواية بترك التنوين في مثل وبالننوين في قريباو روى في رواية أخرى «مثل اوقريب» بغير تنوين فيهماوروي في رواية أخرى «مثلااوقريبا» بالتنوين فيهما قال القاضي رويناه عن بعضهم وكذاروي من فتنة المسيح بلفظة من قبل فتنة المسيح ورى ايضا بدون من اماوجه الرواية الاولى فهوما قاله ابن مالك ان اصله مثل فتنة الدجال اوقريبا من فتنة الدجال فحذف ماكان مثل مضافا اليهوترك على هيئته قبل الحذف وجاز الحذف لدلالة مابعده قال والمعتاد في صحة هذا الحذف ان يكون مع اضافة ين كقول الشاعر

امام وخلف المرء من لطف ربه ﴿ كُوال تُروى عنه ماهو يحذر

وجاء ايضا في اضافة واحدة كماهوفي الحديث

مه عاذلي فهائما لن ابرحا ﴿ كَثْلُ اواحسن من شمس الضحى

واماوجه الرواية الثانية فهوان يكون مثل اوقريب كلاها مضافان الى فتنة المسيح ويكون قوله والاادرى أى ذلك قالت اساء »معترضة بين المضافين والمضاف اليه وكدة لمنى الشك المستفاد من كلة اوو مثل هذه لاتسمى اجنبية حتى يقال كيف يجوز الفصل بين المضافين وبين مااضيفا اليه لان المؤكدة للشى ولا لتكون اجنبية منه فجاز كما فى قوله وياتيم تيم عدى بدوقال الكرماني فان قلت هل يصحان يكون الشىء واحدمضا فان قلت ليس ههنا مضافان بل مضاف واحد وهواحدهما لاعلى التعيين ولئن سلمنا فتقديره مثل فتنة المسيح اوقريب فتنة المسيح فخذف احد اللفظين منهما

لدلالة الاخر عليه نحوقولالشاعر دبين ذراعي وجبهةالاسد ، قلتقوله ليسهنا مضافان غير صحيح بل ههنا. مضافان صريحا وقد حاء ذلك في كلام العرب؟ مرفي البيت المذكور واما وجهالرواية الثالثة فهو أن يكون مثلا منصوبًا على أنه صفة لمصدر محذوفو أوقريبًا عمانًك عليه والتقدير تفتنون في قبوركم فتنة مثلاً أي مماثلا فتنة المسيح الدحال اوفتنة قريبامن فتنةالمسيح الدجال واماوجهمن فيى روايةمن اثبتها قبل قوله فتنة المسيح على تقديراضافة المثل أو القريب الى فتنة المسيح فعلى نوءين احدهما ان اظهار حرف الجربين المضاف والمضاف اليه لايمتنع عندقوم من النحاة وذلك نحوقولك الاأبالك والآخر ماقيل انهما ليسا بمضافين الىفتنة المسيح على هذاالتقديربل هامضافان الى فتنة مقدرة والمذكورة بيان لتلك المقدرة فافهم. قوله «لاادرى» جمسلة من الفعل والفاعل قوله «اى ذلك» كلام اضافي واى مرفو ع على الابتداء وخبر م قوله «قالت اسماء» وضمير المفمول محذوف اى قالته ممقوله «اى» يجوزان تكون استفهامية وموصولةفان كانت استفهامية يكون فعل الدراية معلقا بالاستفهام لانه من افعال القلوب ويجوز أن تكوناى منياعلى الضممتدأ على تقدير حذف صدر صلته والتقدير لاادرى اى ذلك هو قالته اسهاء وان كانت موسولة تكوناى منصوبةبأنيا مفعول لاادرى ويجوز انيكون انتصابهابقالت سواءكانت اىموصولة اواستفهاميةو يجوزان تكونمن شريطةالتفسير بأن يشتغل قالت بضميره المحذوف قوله «يقال» بيان لقوله «تُقتنون» ولهذاترك العاطف بيع الكلامين قوله «ماعلمك» جملةمن المبتدأ والحبر وقعت مقول القول قوله «فاما المؤمن » كلة اما للتفصيل تتضمن معنى الشرط فلذلك دخلت في جوابها الفاءوهو قوله «فيقول هو محمد» قوله «اوالموقن» شكمن الراوي وهي فاطمة قوله «لاادري ايهماقالت اسماه» جملة معترضة ايضا قوله «هو محمد» جمليِّمن المبتدأو الحير وكذلك قوله «هو و- ولالله» قوله «جاءنا» جملةمن الفعلوالفاعل والمفعول في محل الرفع على انهاخبر مبتدأ محذوف أي هوجاءنا قوله «فأجبنا» عطف على جاه ناوقوله «واتبمنا» عصف على «اجبنا» قوله «هو محمد» مبتداً وخبر قوله وثلاثا» مسبعلى أنه صفة لمصدر محذوف اي يقول المؤمن هو محدقوله «قولا ثلاثا» اي ثلاث مرات مرتين بلفظ محمد ومرة بصفته وهورسول اللةعليه الصلاة والسلام لايقال اذا قالهذا المذكوراي مجموعه ثلاثا يلزمان يكون هومحمد مقولا تسع مرات وليس كذلك لانانقول لفظ ثلاثاذكر للتأكيد المذكور فلا يكون المقول الاثلاث مرات قوله «فيقال» عطف على قوله فيقول قوله «نمصالحا» جملة وقعت مقول القول وصالحا نصب على الحال من الضمير الذي في نم وهو أمر من نام ينامقوله «انكنت» كلة أن هذه هي المحففة من الثقيلة اي ان الشيأن كنت وهي مكسورة ودخلت اللام في قوله «لموقنا» لتفرقبين أنهذه وبين أن النافية هذاقول البصريين وقال الكوفيون ان يمنى ماو اللام بمنى الامثل قوله تعالى (ان كل نفس لما عليها حافظ ) ايماكل نفس الاعليها حافظ ويكون التقدير. ههناماكنت الاموقناوحكي السفاقسي فتح ان على جعلها مصدرية اي علمنا كونك موقنا به ويرد ما قاله دخول اللام قول «وأما المنافق » عطف على قوله و فاما المؤمن » وقوله «فيقول لاادرى» جواب اما ومفعوله محذوف اى لاأدرى ما أقول قوله «يقولون ، حالمن الناس وشيئا مفعوله قوله«فقلته»عطف على يقولون •

(بيان المعانى) قوله «ماشأن الناس» اى قائمين مضطريين فزعين قوله «فاشارت» اى عائشة رضى الله عنها الى السهاء تعنى انكسفت الشمس فاذا الناس قيام اى له الكسوف والقيام جمع قائم كالصيام جمع صائم قوله «آية» اى علامة لمذاب الناس كأنها مقدمة له قال الله تعالى (وما نرسل بالا يات الاتخويفا) او علامة لقرب زمان القيامة وامارة من اماراتها او علامة لكون الشمس مخلوقة داخلة تحت النقص مسخرة لقدرة الله تعالى ليس لهاسلطنة على غيرها بل لاقدرة لها على الدفع عن نفسها فان قلت ما تقول فيها قال اهل الهيئة ان الكسوف سبه حيلولة القمر بينها وبين الارض فلا يرى حين الالون القدر وهو كمد لانورله وذاك لا يكون الا في آخر الشهر عندكون النيرين في احدى عقدتي الرأس والذب وله آثار في الارض هل حاز القول به أم لاقلت المقدمات كلها عنوعة ولئن سلمنا فان غرضهم ان الله تعالى أجرى سنته بذلك كما الحرى باحتراق الحطب اليابس عندمساس النارله فلا بأس به وان كان غرضهم انه واجب عقلا و له تأثير محسب ذا ته فه و باطل

لماتقر رانجيع الحوادث مستندة الي ارادة الله تعالى ابتدا ولامؤثر في الوجود الاالله تعالى قوله «وأثني عليه »من باب عطف العام على الخاص لان الثناء اعممن الحمدو الشكر والمدح أيضا ثناء قوله «مامن شي مم اكن اربته الارأيته ، قال العلماء مجتمل ان يكون قدرأى رؤية عين بأن كشف اللة تعالى لهمثلاعن الجنة والنارواز ال الحجب بينه وبينهما كافرج لهعن المسجد الاقصى حين وصفه بمكمَّ للناس وقدتقرر في علم الكلامان الرؤية امر يخلقه الله تعمالي في الرائي وليستمشروطة بمقابلة ولا مواجهةولا خروج شعاع وغيرمبل هذه شروط عادية خإز الانفكاكءنها عقلاوأن بكون رؤية علمووحي بالهلاعه وتعريفهمن أمورهماتفصيلا مالم يعرفه قبلذلك وقال القرطبي ويجوزعلى هذا القولمان اللةتعالى مثلله الجنة والنار وصورهاله في الحائط كاتمثل المرئيات في المرآة ويعضده مارواه البخاري منحديث انسفي الكسوف فقال عليه الصلاة والسلام «الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، وفي مسلم «اني صورت لى الجنة والنارفر أيتهما بدور هذا الحائط» ولا يستبعدهذا من حيث ان الانطباع كما في المرآة الها هو في الاجسام الصقيلة لانانقول ان ذلك الشرط عادى لاعقلىويجوز انتنخرق العادة خصوصا للنبوة ولو سلمان تلكالامور عقلية لجاز أن توجدتلك الصورفي جسم الحائط ولايدرك ذلك الا الني عليه الصلاة والسلام قال والاول اولى واشبه بألفاظ الاحاديث لقوله في بعض الاحاديث «فتناولتمنها عنقودا ووتأخر مخافة أن يصيبه النار قوله «ماعلمك» الخطاب فيه المقبور بدليل قوله وانكرتفتنون في قبوركم» ولكنه عدل عن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد لان السؤال عن العلم يكون لكل واحد بانفر اده واستقلاله قيل قد يتوهمان فيه التفاتا لانه انتقال من جمع الخطاب الى مفردالخطاب كماقال المرزوقي في شرح الحماسة في قولة 🖈 هاحي!باكن ياليليالاماديـحـهانهالتفات وكماني قولهتعالى رياايها النبي اذا طلقتم النساء)قلت الجمهورمن أهل المعاني على خلاف ذلك ولا يسمى هذا التفاتاالا على قول من يقول ان الالتفأت هوانتقال من صيغة الحرى سواءكان من الضائر بعضها الى بعضأو منغيرها والتفسيرالمشهور انالالتفات هو التعبير عنمعني بطريق.من الطرق الثلاثة بعدالتعبير عنهبطريق آخرمن الطرقالثلاثة وهي التكلم والخطاب والغيبة اما الشعرفان فيهتخصيص الخطاب بعد التعميم لكون المقصود الاعظم هو خطاب ليلي واما الاكية فقد قال الزمخشري خص الني صلى الله تعالى عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امام امته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يافلان افعلوا كيتوكيت اظهارا لتقدمه واعتبار الترؤسه وانهمدرة قومه ولسانهم والذي يصدر عنهمرأ يهولا يستبدون بأمردونه فكانهو وحده في حكم كلهم وسادامسدجيعهم قوله «بهذا الرجل» أي بمحمد عليه الصلاة والسلاموا عا لم يقل بي لانه حكاية عن قول الملائكة للمقبور.والقائل هاالمكان السائلان المسميان بمنكرونكير فان قلت لم لا يقولان رسولالله قلتالئلا يتلقن المقبور منهما اكرام الرسول ورفع مرتبته فيعظمه تقليدا لهما لااعتقادا قوله «اوالموقن» أى المصدق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام أو الموقن بنبوته قوله «جاء البالبينات» اى بالمعجز ات الدالة على نبوته والهدى أى الدلالة الموصلة الى البنية أو الارشاد الى الطريق الحق الواضح قوله «فأجبنا» أى قبلنا نبوته معتقدين حقيتها معتر فين بها واتبعناه فيها حاميه اليناويقال الاحابة تتعلق بالعلم والاتباع بالعمل قوله «صالحا» اي منتفعا باعمالك واحوالك اذ الصلاح كون الشيء فيحــد الانتفاع ويقال لاروع عليك مما يروع به الكفار من عرضهم على النار أوغيره من عذابالقبر ويجوز ان يكونمعناه صالحا لان تكرم بنعيم الجنة قوله «ان كنت لموقنا» قال الدوردي معناه انك مؤمنكما قالتعالى (كنتمخير امة) ايانتم قالالقاضي والاظهرانه على بابها والمغني انك كنتمؤمنا وقديكون معناه انكنت مؤمنافي علمالله تعالى وكذلك قيل في قوله (كنتم خيرامة) اي في علمالله قوله ﴿ وَامَا المُنافِقِ ﴾ اي غير المصدق بقلبه لنبوته وهوفي مقابلةالمؤمن قوله «والمرتاب» اىالشاك وهوفي مقابلةالموقن وهذا اللفظ يشترك فيه الفاعك والمفعوك والفرق بالقرينةواصله مرتيب بفتح الياءفي المفعول وكسرها في الفاعل من الريب وهوالشك قوله «فقلته» أىقلت ما كانالناس يقولونهوفي بعضالنسخ بعدهوذكر الحديثالي آخرهوهو كهاجاء فيبعض الرواياتالاخرانه يقال «لادريت ولاتليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » نسأل الله العافية •

﴿ بيان استنباط الاحكام) وهوعلى وجوه. الاولفيه كونا ننة والنار مخلوقتين اليوم وهو مذهب اهل السنة ويدل عليه الأ يات والاخبار المتواترة مثل قوله تعالى (وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحبنة) وقوله (عندسدرة المنتهي عندهاجنة المأوى) .(وجنة عرضها السموات والارض) الى غير ذلك من الاسيات وتواتر الاخبار في قصة آدم عليه الصلاة والسلامعن الجنة ودخوله أياهاوخروجه منهاووعده الرداليها كل ذلك ثابت بالقطع . قال أمام الحرمين انسكر طائفة من المعتزلة خلقهما قبل يوم الحساب والعقاب وقالوا لافائدة في خلقهما قبل ذلكوحملوا قصة آدم على بستان من بساتين الدنياقال وهذا باطل وتلاعب بالدين وانسلال عن اجماع المسلمين.وقال القاضي ابو بكر بن العربي الحبنة مخلوقة مهيأة بمافيها سقفهاعرشالرحمن وهميخارجةمن اقطار السموات والارض وكل مخلوق يفني ويجدداولا يجدد الا الجنةوالنار وليس للجنة سهاء الاما جاء في الصحيح يعنى قوله «وسقفها عرش الرحمن » ولها ثمانية ابواب وروى انها كلها مغلقة الاباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وامامن قال بأن قوله (وجنة عرضها السموات والارض) يدلعلي انهامخلوقةفغيرمستقيم لماتقدم منانها فيعالم آخر والمعنى عرضها كعرض السموات والارض كاجاه في موضع آخر فحذفههنا وسألتاليهودعمر رضياللة عنهعنهذهالا ية وقالوا اين تبكون النارفقال لهمعمز رضي الله عنه ارأيتم اذا جاء الليل فاين يكون النهار واذا جاء النهار فاين يكون الليل فقالواله لقدنز عت عما في التوراة وعن ابن عباس رضي الله عنه تقرن السموات السبع والارضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذلك عرض الحبنة ولايصف احد طولها لاتساعهوقيل عرضها سعتهاولم يردالعرضالذي هوضدالطول والعرب تقول ضربت في ارضءريضة أيواسعة. الثاني فيهاثبات عذاب القبر مع غير ءمن الادلة وهومذهب إهل السنة والجماعة واحياء الميت قال الامام إبوالمعالي تواترت الاخبار بذلك وباستعاذة الني صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر . الثالث فيه سؤال منكر ونكير وها ملكان يرسلهما اللة تعالى يسألان الميت عن اللة تعالى وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرابع فيه خروج الدجال . الحامس فيه ان الرؤية ليست مشروطة بشيء عقلامن المواجهة ونحوها ووقوع رؤية اللة تعالىله صلى الله عليه وسلم وأن من ارتاب في صدق الرسول عَمَالِكُ وصحةر سالته فهو كافر. السادس فيهجواز التخصيص بالمخصصات العقلية والعرفية . السابع فيه جواز وقوع الفعل مستشى صورة. الثامن فيه تعدد المضافين لفظاالي مضاف واحد .التاسع فيه جواز اظهار حرف الجربين المضاف والمضاف اليه و العاشر فيه سنية صلاة الكسوف وتطويل القيام فها الخادي عشر فيهمشر وعية هذه الصلاة للنساء أيضًا.الثاني عشر فيه جواز حضورهن وراه الرجال في الجاءات .الثالث عشر فيه جواز السؤ ال من المصل. الر ابع عشر في المتناعالكلام فيالصلاة والخامس عشرفيهجواز الاشارة ولاكراهة فيهااذا كانت لحاجة . السادسعشر فيه جواز العمل اليسير في الصلاة وانه لا يبطلها والسابع عشر فيه جواز التسبيح للنساو في الصلاة فان قلت لبن التصفيح (١) لا التسبيح أذانابهن شيء قلتالمقصودمن تخصيص التصفيح بهن ان لايسمع الرجال صوتهن وفما نحن فيه القصة جرت بين الاختين اوالتصفيح هو الاولى لا الواجب \* الثامن عشر فيه استحباب الخطبة بعد صلاة السكسوف \* التاسع عشر فيه ان الخطبة يكون اولهاالتحميد والثناء على الله عز وجل ، العشر ون قال النووي فيه ان الغشي لاينقض الوضوءمادام العقل بافيا ، ﴿الاستُلةُوالاجوبة﴾منهاماقيل ان لفظة الشيء في قوله «مامن شيء» اعمالعام وقدو قع نسكر ة في سياق النفي ايضاو لسكن بع**ض** الاشياء ممالا يصحرؤ يته احبيب بان الاصوليين قالو امامن عام الاوقد خص الا والله بكل شيء عليم) والمخصص قد يكون عقليا اوعر فيافخصصه العقل بماصح رؤيته والعرف بمايليق ايضابانه بمايتعلق بأمر الدين والجزاء ونحوهما يعومنها ماقيل هل فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلامر أي في هذا المقام ذات الله سبحانه وتعالى اجيب نعم اذالشيء يتناوله والعقل لايمنعه والعرف لايقتضى اخراجه ومنهاما قيل من اين علم ان الغشى وصب الماء كانافي الصلاة اجب بأنه من حث جعل ذلك مقدما على الخطمة والخطبة متعقبةللصلاة لاواسطة بينهما بدليل الفاءفي فحمد اللهتعالى ومنهاما قيل هذان فعلان يفسدان الصلاة أجبب بانه محمول على انهلم تكن افعالهامتو البةو الابطلت الصلاة يهد

<sup>(</sup>١) التصفيح والتصفيق وأحد وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر فاحفظه

مَعْ باب تحْرِيضِ النَّبِّ صلى الله عليه وسلم وَ فَدَ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى أَنْ تَجْفَظُوا الإِيمانَ والعِلْم وَ يُخْبِرُ وَا مَنْ وَرَاءَهُمْ ﴾

أى هذا باب في بيان تحريض النبي ويتالية والتحريض الضاد المعجمة على الشيء الحث عليه قال السكر مانى والتحريض بالمهملة بمناه اين بعضهم من قالها بالمهملة فقد صحف قلت اذا كان كلاها يستعمل في معنى واحد لا يكون تصحيفا فان انكر هذا القائل استعمال المهملة بمنى المعجمة فعليه البيان والوفد هم الذين يقدمون امام الناس جمع وافد وعبد القيس قبيلة وقد مرتفسير اكثر ما في هذا الباب في باب اداء الجنس من الا يمان يوجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الاول هو السؤ الوالح والموالح والموالح والموالخ والموالم عن التحريض والمناسبة بين المناب الموالم ومن شأنهما التحريض والمناسبة بين المناب الموالم والمناسبة بين المناب المناب المناب المناب الموالم والمناسبة بين المناب الم

وقال مالكُ بنُ الحُويْرِ تَ قال لنا النَّيْ صلى الله عليه وسلم ارْجِعُوا إِلَي أهليكُمْ فَعَلَمُوهُمْ ﴾ الكلام فيه على انواع بتالاول ان هذا التعليق طرف من حديث مشهور اخرجه البخارى في الصلاة والادب وخبر الواحد كاسيأتى ان المالة تعالى واخرجه مسلم ايضا بتالثانى ان مالك بن الحويرث مصغر الحارث بالمثلثة ابن حشيش بفتح الحاء المهملة وبالشين المعجمة المسكر رة وقيل بضم الحاء وقيل بالجيم ابن عوف بن جندع الليثى يكنى ابا سلمان قدم على رسول الله ويتيالينه في ستة من قومه فأسلم واقام عنده اياماثم اذن له في الرجوع الى اهله روى له عن رسول الله ويتيالينه خسة عصر حديثا انفقاً على حديثين وانفر دالبخارى مجديث وهذا احدالحديثين المتفق عليه والآخر في الرفع والتكبير تزل البصرة وتوفي بها سنة اربع وتسعين روى له الجماعة به الثالث قوله «الى اهليكم جمع الاهل وهو يجمع مكسر انحوالاهال والاهالى ومصححا بالواو والنون نحو الاهلون وبالالف والتاء نحوالاهلات به الرابع فعلموهم وفي بعض النسخ فعظوهم ته

٢٩ ﴿ مَرَشُنَ الْحَالَةُ اللهُ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ فقال إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ القَيْسِ أَنُوا النَّيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَرْجِمُ بَبْنَ ابنِ عَبَّاسٍ و بَيْنَ النَّاسِ فقال إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ القَيْسِ أَنُوا النَّيَّ صلى الله عليه وسلم فقال مَن الوَفْدُ عَبْرَ خَزَايا ولا لَه اللهِ قالُوا إِنَّا فَا أَنْ عَلَا مَنْ الوَفْدُ عَبْرَ خَزَايا ولا لَه اللهِ قالُوا إِنَّا فَا أَنْ فَالُوا إِنَّا فَا أَنْ فَالُوا مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَرَاءَنا نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ فَامْرَهُمْ الْمُرْ اللهُ وَهِمَا أَنْ فَا لَا يَكَ اللهُ وَرَاءً اللهُ وَرَاءً اللهُ وَاللهُ وَإِقَامُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَحَدَهُ قال هَلْ تَدرُونَ مَا الإِيمانُ باللهِ وحْدَهُ قالُوا اللهُ ورسُولُهُ أَنْ اللهُ ورسُولُهُ أَنْ اللهُ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِينَاءُ اللهُ ورسُولُهُ وَرَاءً عَلَى اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَرَاءً عَلَى اللهُ وَإِقَامُ السَلاةِ وَإِينَاءُ اللهُ ورسُولُهُ وَاللهُ وَإِقَامُ السَلاةِ وَإِينَاءُ اللهُ ورسُولُهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ

مطابقة الحديث لترجة ظاهرة (بيان رجاله) وهم خسة ذكر واجيعا وغندر اسمه محمد بن جعفر وابوجرة بالحيم اسمه نصر بن عمر ان وهذا الحديث ذكر ه البخارى في تسعة مواضع قد ذكر ناها في باب اداء الحمس من الا يمان اخرجه هناك عن على ابن الجعدعن شعبة عن ابى جرة وهذا ثانى المواضع عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبه عن ابى جمرة وهذا ثانى المواضع عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبه عن ابى جمرة وهذا ثانى المواضع عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبه عن المحالة وله والواربيعة الما قالوانين المعالمة وله والموالية والمالة التيم من قوله لان ربيعة بطن من عبد القيس فهو سهومنه قوله (من شقبعيدة وبعم الشين المعجمة وهو السفر البعيد وربما قالوه بكسرها وفي العباب الشقة بالضم البعد قال تعالى (بعدت عليهم الشقة) وقال ابن عرفة أى الناحية التى تدنو اليها قال الفراء وجمعها شقق وحكى عن بعض قيس شقق وقال البرندى ان فلانا

لبعيد الشقة أى بعيد السفر قوله «ندخل به الجنة» وقع ههنا بغير الواو وهناك بالواوو يجوز فيه الرفع والجزم الما الرفع فعلى انه حال او استثناف اوبدل او صفة بعد صفة واما الجزم فعلى أنه جواب الامر بما فان قلت الدخول ليس هيئة لحم فكف يكون حالا قلت حال مقدرة والتقدير نخبر مقدرين دخول الجنة وفي بعض النسخ نخبر بالجزم اينها وعلى هذه الرواية تدخل بدل منه اوهو جواب للامر بعد جواب قوله «وتعطوا» كذا وقع بدون النون لانه منصوب بتقدير ان لان المعطوف عليه اسم وروى احمد عن غندر فقال «وان تعطوا» فكأن الحذف من شيخ البخارى. قوله «قال شعبة» وربما قال الى ابوجرة النقير بفتح النون وكسر القاف وهوا لجنع المنقور قوله «وربما قال المنتقير بمنح النون وكسر القاف وهوا لجنع المنقور قوله «وربما قال المنتقير تجوزوا ابوجرة المقير قال الكرماني فان قلت فاذاقال المقير بلزم التكر ار لانه هو المنافذ فت حيث قالوا المن فتم والمنافز المنافز التقدير يلزم التكر ار المذكور بل المرادانه كان يتردد في هاتين الله فلتين الله فتين المنافز المنافز المنافز المنافز التقدير يلزم التكر ار المذكور بل المرادانه كان يتردد في هاتين الله فلتين المنافز والديل عليه أنه يلزم تبلينه المنافز والديل عليه أنه كان فرضا بعنا ان يلغه حتى يكمل الاسلام ويلغ مشارق الارض ومغاربها وفيه أنه يلزم تعليم اهدالفر الفسلام ويلغ مشارق الارض ومغاربها وفيه أنه يلزم تعليم اهدالفر الفسلام ويلغ مشارق الارض ومغاربها وفيه أنه يلزم تعليم المدافر المنافزة وتعالى اعلم به

### ﴿ باب الرُّ حلةِ في المَسْئُلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَ هلهِ ﴾

اىهذاباب في بيان الرحلة وهو بكسر الراء الارتحال من رحل يرحل اذامضى في سفر ورحلت البعير أرحله رحلا اذاكسد من المسددت عليه الرحل وهوللبعير اصغر من القتب وهومن مراكب الرجال دون النساء وقال بعضهم الرحلة بالكسر من الأرتحال قلت المسدر لا يشتق من المصدر وقال ابن قرقول الرحلة بكسر الراء ضبطناه عن شيو خناو معناه الارتحال وحكى ابوعيدة ضمها قلت الرحلة بالضم الوجه الذي تريده قال ابوعمر و يقال انتم رحلتى اي الذي ارتحل اليهم وقال الاموى الرحلة بالضم جودة الشيء وفي العباب بعير مرحل بكسر المم وذور حلة اذاكان قوياعلى السير قاله الفراء قوله ووتعليم اهله بالجرعطف على الرحلة وهذا اللفظ في رواية كريمة وليس في رواية غيرها والصواب حذفه لانه يأتى في باب آخر (فان قلت) قد تقدم باب الحروج في طلب العلم وهذا الباب ايضابهذا المنى فيكون تكر ارا قلت ليس بتكر ار بل بينهما فرق لان هذا لطلب العلم في مسألة خاصة وقعت الشخص ونزلت به وذاك ليس كذلك فان قلت ماوجه المناسبة بين البابين قلت من حيث أن المذكور في الباب الاول التحريض على العلم والمحرض من شدة تحرضة قدير حل الى المواضع لطلب العلم ولاسما لنا زلة تنزل به يه

• ٣ ﴿ وَحَرَثَىٰ مُحَدُّهُ بِنُ مُقَادَلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبِرِنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبِرِنَا عَمْدُ بِنُ سَعِيهِ بِنِ أَبِي الْحَابِ حُسَيْنِ قَالَ صَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بِنِ الحَارِثُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لاَ بِي إِهَابِ حُسَيْنِ قَالَ صَرَتَىٰ عَبْدُ اللهِ بِنَ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَمَا عُقْبَةً مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ ابنِ عَزِيزٍ فَأَنْتُهُ أَمْرُ أَنَّ فَقَالَتُ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةً وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَمُ عَلْمُ أَنَّكُ أَنْكَ اللهِ عَلَيه وسلم بالمَدينَة فَسَا لَهُ فَقَالَ وسولُ اللهِ عليه وسلم بالمَدينَة فَسَا لَهُ فَقَالَ وسولُ اللهِ عَلَيه وسلم بالمَدينَة فَسَا لَهُ فَقَالَ وسولُ اللهِ عَلَيه وسلم بالمَدينَة فَسَا لَهُ فَقَالَ وسولُ اللهُ عَلَيه وسلم اللهُ عَلَيه وسلم كَيْفَ وَقَدْ قَيلَ فَقَالَ قَلْمَا عُلَيْهُ وَلَا أَخْبُرُ وَقَدْ قَيلَ فَقَالَ وَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيه وسلم مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا وَقَدْ قَيلَ فَقَالَ وَلَا عُلْمَا وَقَدْ قَيلَ فَقَالَ وَالْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمَالًا لَهُ عَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمَالًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْم

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله «فركب الى رسول الله عَيْنِكُيِّي ﴾ وليس فيه مايطابق قوله ﴿ وتعليم اهله »

فلهذاقذا والصواب حذفه لانه يأتى في باب آخر \* (بيان رجاله) وهم خسة . الاول محدين مقاتل المروزى وقد تقدم . الثانى عدالله بن المبارك المروزى وقد تقدم . الثالث عربن سعيد بن ابى حسين النوفلى المكى روى عن طاوس وعطاء وعدة وعنه يحيى القطان وروح وخلق وهو ثقة روى له الجماعة وابوداود في المراسيل وهو ابن عم عبدالله بن عبدالرحن بن ابى حسين \* الرابع عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة بضم الميم زهير بن عبدالله التيمى القرشى الاحول المسكى وقد تقدم ته الحامس عقبة بضم الهين المهملة وسحون القاف وفتح الساء الموسى المحلة وحدة ابن الحارث بن عامر بن عبدى بن نوفل بن عبدمناف القرشى المسكى ابوسروعة بكسر السين المهملة وحكى فتح السام يوم الفتح وسكن مكتهذا قول أهل الحديث واما جمهور اهل النسب فيقولون عقبة هذا هو اخو ابى سروعة وانهما اسلما جميعا يوم الفتح وقال الزبير بن بكار وابوسروعة هو قانل حبيب بن عدى اخرج لعقبة البخارى ابى سروعة وانتر مذى والنسائى ولم يخرج لهمسم شيئاروى له البخارى ثلاثة أحاديث في العم والحدود والزكاة عن ابن أبى ملكة عنه أحدها هذا وأخر جمعه ولاه الثلاثة به

(بيان لطائف اسناده) منهاان فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الافر ادو الاخبار والعنعنة ومنها أن في رواته مروزيان وثلاثة مكيون ومنها ان هذا من أفر ادالبخارى عن مسلم وانفر دعنه أيضا بعقبة بن الحارث فان قلت قال ابوعمر ابن ابى مليكة لم يسمع من عقبة بينهما عبيد بن أبى مريم فعلى هذا يكون الاسناد منقطعا قلت هذا سهو منه وسيجى في كتاب النكاح في باب شهادة المرضعة ان ابن أبى مليكة قال حدثنا عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة لكنى لحديث عبد احفظ فهذا صريح في مهاعه من عقبة به

(بیان تعددموضعه ومن أخرجه غیره) اخرجه البخاری ایضافی الشهادات عنحبان عن ابنالمبارك وعن أبی عاصم كلاها عن عربن سعید بن ابی حسین و فی البیوع فی باب تفسیر الشهادات عن محمد بن كثیر عن الثوری عن عبدالله ابن عبدالر حن بن أبی حسین و فی البیوع فی بن أبی سفیدعن ابن جریج ثلاثتهم عن ابن ابی ملیكة عن عقب به و فی النكاح عن علی عن اسمعیل بن علی عن ایوب عن ابن أبی ملیكة عن عبید بن ابی مریم عن عقبة كاذكر ناه و اخرجه ابو داود فی القضایا عن عمان بن ابی شیبة عن اسمعیل بن علیة به و عن أحمد بن شعیب الحر انی عن الحارث بن عمیر البصری عن أبوب به و عن البیان بن حرب عن حماد بن زیدعن ابوب عن ابن ابی ملیكة عن عقبة بن الحارث به قال ابن ابی ملیكة و حدثنیه صاحب لی عنه و انالحدیث صاحبی احفظ، و أخر جه التر مذی فی الرضاع عن علی بن حجر عن اسمعیل بن علیة به و قال حدث عدین عدین عندین ابن ابن و یعقوب بن ابراهیم به و قال حدث عدین عندین ابن ابدا هیم عن عیسی بن یونس عن عمر بن سعید به به الحراث به تن عندین ابن حریج به و فیه و فی العلم عن استحق بن ابراهیم عن عیسی بن یونس عن عربین بن سعید به به

(بيان ما فيه من اللغة والاعراب) قوله «ارضعت» مزيدرضع الصي امه يرضعها رضاعامثل سمع يسمع مهاعا وأهل نجد يقولون رضع يرضع رضعامثال ضرب يضرب ضرباو كذلك الرضاع والرضاعة قال الله تعالى (ان يتم الرضاعة) وقر أابو حيوة وابورجاه والجارود وابن ابي عبلة «ان يتم الرضاعة» بكسر الراه قال في العباب قالوارضع الرجل بالضم رضاعة كانه كاله كانه كالتيء يطبع عليه وقال ابن عباد رضع الرجل من الرضاعة بالفتح ايضام ثله رضع كوراضع ورضاع ورضاع وجمع الرجل من الرضاعة بالفتح ايضام ثله رسم في وراضع ورضاع وجمع الراضع رضع كراكع وركع ورضاع ايضا ككافر وكفار ثم قال والتركيب يدل على شرب اللبن من الضرع اوالندى قوله ونزوج ابنة» جملة في محل الرفع على انها خبر ان قوله «لابي اهاب» صفة ابنة قوله «فاتته امرأة» عطف على تزوج قوله «عقبة» بالنصب مفعول ارضعت قوله «والتي تزوج بها» عطف على عقبة قوله «مااعلي» جملة منفية من الفعل والفاعل وقوله «انك «ارضعتني» واخبر تني »بالياء فيهما الحاصلة من اشباع الكسرة قوله «ولا أخبرتني» عطف على قوله لا اعلم والفارع واختبرت بصيغة الماضي لان نفي الملم حاصل في الحال بخلاف نفي الاخبار فانه كان في الماضي فقط قوله «بالمدينة» يتعلق بمحذوف لا بقوله فورك و محلها العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الاخبار فانه كان في الماضي فقط قوله «بالمدينة» يتعلق بمحذوف لا بقوله وكما العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الاخبار فانه كان في الماضي فقط قوله «بالمدينة» يتعلق بمحذوف لا بقوله وكما العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الاخبار فانه كان في الماضي فقط قوله «بالمدينة» يتعلق بمحذوف لا بقوله وكما بالمدينة المصال في الحال بخلاف نفي الاخبار فانه كان في الماضي فقط قوله «بالمدينة» يتعلق بمحذوف لا بقوله وكما المحدولة وكما المحدولة وكانه في المحدولة وكما المحدولة وكلوله وكانه في المحدولة وكلوله وكلوله وكلوله وكلوله وكلوله وكلوله وكلولوله وكلوله وكلوله وكلوله وكلولة وكلوله وكلوله وكلولة و

النصب على الحال والتقدير فركب الى رسول الله ويتعلقه حال كونه بالمدينة اى فيها وكان ركوبه من مكة لانها دارا قامته قوله « فسأله» اى فسأل عقة رسول الله ويتعلقه عن الحكم في المسألة النازلة لذا ته قوله « وقد قيل » ايضا حال وها يستدعيان عاملا يعمل فيهما والتقدير كيف تباشر ها و تفضى اليها وقد قيل انك اخوها اى ان ذلك بعيد من ذى المروءة والورع قوله « عقبة » فاعل فارقها قوله « ونكحت » جملة من الفعل والفاعل وزوجا مفعوله وغيره بالنصب صفته »

(فيه من المهمات اربعة) . الاول قوله ابنة قال الكرماني كنيتها ام يحيى ولم يعلم اسمها قلت بل يعلم واسمها غنية بفتح النين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف الثاني قوله ابو إهاب بكسر الهمزة وفي آخره باه موحدة ابن عزيز بفتح المين المهملة وكسر الزاى وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاى أيضا وقال الشيخ قطب الدين وليس في البخارى عزيز بضم المين وقال الكرماني وفي بعض الروايات عزيز بضم المهملة وبالزاى المفتوحة الراء وقال بعضهم ومن قال بضم الول وفي آخره زاى معجمة فيمكن ذلك وان كان مراده الفمز على الكرماني في قوله وفي بعض الروايات فانه يحتاج الى بيان وليس نقله ارجح من نقله وابو إهاب هذا لا يعرف اسمه وهو ابن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارى قاله خليفة وأمه فاخت قوه ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى وهو حليف لني نوفل روى عن الذي منظم النا كل احدناوهو متك وخرجه أبوموسي في الصحابة ولم يذكره ابوعم ولا ابن منده به الثالث قوله (فأتنه المرأة بهما سهاها احد ، الرابع قوله وزوجاغيره اسمه طريب بضم الظاء المعجمة وفتح الراه وفي آخره باه موحدة ابن الحارث قال بعض الشاء حدا الحافظ ابن الحارث تزوج بابعد عقبة فولد تله مقبل عن خط الحافظ المياطي نافع بن ضريب بن عمر وبن نوفل والله اعلم به

(بيان استَنباط الاحكام) الاولفيه إن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم وأن كان نقى الذيل برىء الساحة . الثاني فيه الحرص على العلم وايثارما يقربهم الى اللة تعالى قال الشعبي لو ان رجلاسا فرمن اقصى الشام الى أقصى الين لحفظ كلة تنفعه فيابق من عمره لم أرسفره يضيع. الثالث احتج بظاهره من اجاز شهادة المرضعة وحدها ومن منع حمله على الورع دون التحر يموقال ابن بطال قال جمهو والعلماء ان النبي والمالي التحوز عن الشبمة وامر م بمجانبة الريبة خوفا من الاقدام على فرج فام فيه دليل على أن المرأة ارضعتهما لكنة لم يكن قاطعا ولا قويا لاجماع العلعاء على إن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في مثل ذلك لكن أشار عليه النبي عليات بالاحوط وقال غيره لم يأمره الذي عليات على وجه القضاء وآنما كاناحتياطا لمابوبعليهالبخارى فيالبيوع بابتفسير الشبهات ومنهم منحمل حديث عقبة على الايجاب وقال تقبل شهادة المرأةالواحدة علىالرضاع وهوقول احمد ويروى عن ابن عباس رضى اللةتعالى عنهما ان شهادتها تقبل اذا كإنت مرضعة وتستحلف معشهادتهاوقال مالك يقبل قولهابشرط ان يفشوذلك في الاهل والجيران فان شهدت امرأثان شهادة فاشيةفلاخلاف فيالحكم بها عندهوان شهدتا من غيرفشو اوشهدت واحدةمع الفشو ففيه قولان ومن قال بالوجوبقال لوكان امره لعقبةعلى الورع اوالتنزه لامره بطلاقها لتحل لغيره ويكون قوله «كيف وقد قيل» على هذا ليهون عليهالامر ويؤيده تبسمه ويتالقه ومنع ابوحنيفة عن شهادة النساء متمحضات في الرضاع واما مذهب الشافعي ففصل اصحابه وقالواإذا شهدت المرضعة وادعتمع شهادتها اجرة الرضاع فلاتسمع شهادتها لانها تشهد لنفسها فتتهم وان أطلقت الشهادة ولم تدع اجرة بأن قالت اشهدأني ارضعته ففيه خلاف عندهم منهم من قال لاتقبل لانها تشهد على فعل نفسهافاشبهت الحاكم اذاشهدعلى حكمه بعدالعزل ومنهم من قبلها وهوالاصح عندهم لانها لاتجربها نفعا وتدفع بهاضرارا قلت وقدظهرلك الخلل فينقل ابن بطال الاجماع على أن شهادة المرأة الواحدة لاتجوز في الرضاع وشبه من الذي ذكر نالان مذهب احمد وغير مان شهادة الواحدة في كل مالا يطلع عليه الرجال من الرضاع وغيره تقبل ومما نقل عن مالك منشهادة الواحدة على الشياع قلتروي عنالحسن واسحق ايضا نحومذهب احمدوكذا قال الاصطخري وا عايثت بالنساء المتمحمات وقال اصحابنا يثبت الرضاع بما يثبت به المال وهو شهادة رجلين او رجل وامر أتين ولا تقبل شهادة النساء النفردات لان ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب النكاح ثم الملك لايزول بشهادة النساء المنفردات فلاتثبت الحرمة وعندالثافعي تثبت بشهادة اربع نسوة وعندمالك بامر أتين وعنداحه دبمرضعة وقال التيمي معنى الحديث الاخذ بالوثيقة في باب الفروج وايس قول المر أة الواحدة شهادة تجوز بها الحكم في اصل من الاصول وفي وكيف وقد قيل الاحتراز من الشبهة ومعنى فارقها طلقها فان قلت النكاح ما انعقد صحيحاً على تقدير ثبوت الرضاع والمفارقة كانت حاصلة فما معنى فارقها قلت المانيراد بها المفارقة الصورية اويراد الطلاق في مثل هذه الحالة هو الوظيفة ليحل للغير نكاحها قطعا عند

#### ﴿ باب النَّناوُبِ فِي العِلْمِ ﴾

اى هذا باب في بيان التناوب في العلم والتناوب تفاعل من ناب لى ينوب نوبا ومنابا اى قام مقامى ومعناه ان تتناوب جماعة لوقت معروف يأتون بالنوبة . وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول الرحلة في طلب العلم وهي لا تكون الامن شدة الحرص في طلب العلم وفي التناوب ايضا هذا المنى لانهم لا يتناوبون الالطلب العلم والتباعث عليه شدة حرصهم المعلم والتباعث و

﴿ ﴿ وَمَرْشُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبُرِنَا شُعَيْبٌ عِنْ النَّهُ مِنْ حَالًا أَبُو عَبْدِ اللهِ بِن عَبَّاسٍ عَنْ يُونُسُ عِنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبْيْدِ اللهِ بِن عَبَّاسٍ عَنْ عُبْدِ اللهِ بِن عَبّاسٍ عَنْ عُمْرَ قَالَ كُنْتُ أَنَاوِجارٌ لَى مِنَ الأَنْصارِ فِى بَنِي أُميّةً بِن زَيْدٍ وَهِى مِنْ عَوالِى اللّهِ بِن عَبّاسٍ عَنْ انتَّنَاوَبُ النّزُولَ عَلَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ مَوْلَ اللّهِ على الله عليه وسلم يَنْزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ صاحبِي الآنصارِيُّ يَوْمَ وَغَيْرِهِ وَإِذَا ازَلَ فَعَلَ مَثْلَ ذَلِكَ وَنَزَلَ صاحبِي الآنصارِيُّ يَوْمَ وَغَيْرِهِ وَإِذَا ازَلَ فَعَلَ مَثْلُ ذَلِكَ وَنَزَلَ صاحبِي الآنصارِيُّ يَوْمَ وَغَيْرِهِ وَإِذَا ازَلَ فَعَلَ مَثْلُ ذَلِكَ وَنَزَلَ صاحبِي الآنصارِيُّ يَوْمَ وَغَيْرِهِ وَإِذَا ازَلَ فَعَلَ مَثْلُ ذَلِكَ وَنَزَلَ صاحبِي الآنصارِيُّ يَوْمَ وَغَيْرِهِ وَإِذَا أَزَلُ فَعَلَ مَثْلُ ذَلِكَ وَنَزَلَ صاحبِي الآنصارِيُّ يَوْمَ وَنَوْتُ عَتْ وَنَا وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عليه وسلم قَالَتُ وَا قَالَ قَامِ الله عليه وسلم قَالَتُ لا أَدْرِي ثُمَّ وَعَلَى النّهِ عَلَى اللّهِ عليه وسلم قَالَتُ لا أَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وسلم قَالَتُ وَا قَا قَامُ لَا قَامِ لَا اللّهُ أَنْ كُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وسلم قَالَتُ لا قَامُ اللهُ أَنْ كُنْ وَلَا قَامِ الله عَلَيه وسلم قَالَتُ لا قَامُ اللهُ أَنْ كُنْ وَلَا قَامِ الله عَلَيه وسلم قَالَتُ اللهُ أَنْ قَامُ لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي في قوله كنا نتناوب النزول (بيان رجاله) ه وهم تسعة لانه اخرجهم من طريقين به الاولى عن ابي اليمان الحكمين نافع عن شعيب بن ابي جمرة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن ابن عباس عبدالله بن المنافق التابعي التقة روى له الجماعة وقد اشترك معه في اسمه واسم ابيه في الرواية عن ابن عباس ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله أراديه البخاري نفسه قال ابن عباس غير هذا الحديث من الطريق الثانية من التعليقات حيث قال قال ابوعبدالله أراديه البخاري نفسه قال ابن وهباي عبدالله بن وهب المصري اخبرنا يونس وهو ابن يزيد الابل عن ابن شهاب وهو الزهري وهذا التعليق وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتية عن حرملة عن عبدالله بن وهب بسنده وليس في روايته قول عمر رضي الله تعالى عنه كنت أنا وجارلي من الانصار نتناوب النزول وهو المقصود من هذا الباب والما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري نص افراد شعيب من

(بيان لطائف أسناده)؛ منها أن فيه التحديث والاخبار والعنعنة. ومنها أن فيهرواية التابعي عن التابعي . ومنها

انفيه روايةالصحابي عن الصحابي ، ومنها انه ذكر في الموصول الزهرى وفي التعليق ابن شهاب تنبيهاً على قوة عافظة ما سمعه من الشيوخ ومنها انفيه كلة (ح) مهملة اشارة الي تحويل الاسناد ه (بيان تعد موضعه ومن اخرجه عني اخرجه البخارى ايضافي التكاحين ابي اليمان كها خرجه ههناعته بهوفي المظالم عن يحي بن بكير عن ليث عن عقيل عن الزهرى به واخرجه مسلم في الطلاق عن اسحق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلاها عن عدالرزاق عن معمر عن الزهرى به واخرجه الشرفي في التفسير عن عدبن حميد عن عبدالرزاق بطوله وأخرجه النسائي في الصوم عن الزهرى به واخرجه الترمذي في التفسير عن عبدالله بن سعد عن عمد يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن البن مسادع ن الزهرى به وفي عشرة النساء عن عمد عن عمد يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن البن المسائي في المسادع ن الزهرى به وفي عشرة النساء عن عمد بن أور و عن معمر به به السلام من أهل المدينة رضى المتعنم وهواسم اسلامي سمى المتعلم الوس و الخزرج و الميكونو ايدعون الانصارة بل السلام من أهل المدينة رضى المتعنم وهواسم اسلامي سمى المتعلم المية بن زيديه أي في هذه القبيلة ومواضعهم يمني في نصرتهم رسول الله عليه السلام ولاقبل تول القرار وللقرار ولله الملول المدينة على ميلين اوثلاثة الميال وأربعة مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من فوقها من جهة الشرق واقرب الموالي الى المدينة على ميلين اوثلاثة الميال وأربعة وابعدها علوى على غير قياس ويقال عالى الرجل واعلى اذاتي عالية بعدة وله وففزعت » بكسر الزاى أي خفت لان الضرب المشاعل على على غير قياس ويقال عالى الرجل واعلى اذاتي عالية بعدة وله وففزعت » بكسر الزاى أي خلاف المادة به الشديدكان على خلاف المادة به

(بيانالاعراب) قوله «وجار» بالرفع لانه عطف على الضمير المنفصل المرفوع اعنى قوله اناوا عااظهر أنا لصحة العطف حتىلايلزمعطفالاسم علىالفعل هذاقول البصريةوعند الكوفيةيجوزمن غيراعادة الضمير ويجوزفيه النصب على معنى المعية قوله «لى» هجار ومجرور في على الرفع اوالنصب على الوصفية لجار قوله «من الانصار» كلم من بيانية قوله «في بني أمية» في محل نصب لانه خبر كان أي مستقرين فيها اونا زلين او كاثنين ونحو ذلك قوله «وهو» مبتدأ وخبر قوله «منعوالى المدينة» قوله «نتناوب، جملة في محل النصب على انها خبر كان والنزول بالنصب على انه مفعول نتناوب قوله (ينزل» جملة في محل الرفع على اتها خبر مبتدأ محذوف أي جارى ينزل يوماو هو نصب على الظر فية قوله «وانزل» عطف على ينزل قوله « فاذا »للظرُّ فيةلكنه تضمن منى الشرط وقوله ﴿جَنَّتُه ﴾ جوابه قوله ﴿ من الوحي ﴾ بيان للحبر قوله «واذا نزل» أى جارى قوله (الانصارى» بالرفع صفة لقوله (صاحبي» وهومر فوع لانه فاعل نزل فان قات الجمع اذا اريد النسبة اليه يردالي المفرد ثم ينسب اليه قلت الانصار ههناصار علما لهم فهو كالمفر دفلهذا نسب اليه بدون الردقوله «فضرب بابي» عطف على مقدراًى فسمع اعتزالاارسول عليهالصلاة والسلام عن زوجاته فرجع الى العوالي فجاء الى بابيي فضرب ومثلهذه الفاء تسمى بالفاه الفصيحة وقدذكر ناهاغير مرة قوله « اثم »هو بفتح الثاه المثلثة وتشديد الميم وهو إسم يشاربه الى المكان البعيد نحو قبوله تعالى (و ازلفنا عم الاسخرين) وهو ظرف لا يتصرف فلذلك غلط من اعر به مفعو لا نر أيت في قبوله تعالى(واذاراً يتثمراً يتنعما )ولايتقدمه حرف التنبيه ولايتأخر عنه كاف الخطاب قوله «ففز عت» الفامفيه للتعليل أي لاجل الضرب الشديدفز عتوالفاه في فحر جت العطف ويحتمل السببية لان فزعه كان سببالخروجه والفاء في فقال العطف قوله «قدحدث امر عظيم» حجملة وقعت مقول القول قوله «فدخلت» أى قال عمر برضى الله عنه دخلت ويفهم من ظاهر الكلام اندخلت منكلام الانصارى وليسكذلك وأنما الداخل هوعمر رضي اللهعنه وأعاوقع هذا من الاختصار والافني اصل الحديث بعدقوله وامرعظيم طلق رسول الله عليه السلام نساءه وقلت قد كنت اظن ان هذا كائن حتى اذاصليت الصبح شددت على ثيابي ثم زلت فدخلت على حفصة اراد ام المؤمنين بنته رضي الله عنهما ، وفي رواية الكشميهني وقدحدث امر عظيم فدخلتُ » بالفاء فان قلتماهذه الفاء قلت الفاء الفصيحة تفصح عن المقدر لان التقدير نزلت من العو الى فجئت الى المدينة فدخلت قوله « فاذا» للمفاجأة وهي مبتدأ وتبكي خبره قوله «طلقكن» وفي رواية «أطلقكن» بهمزة الاستفهام قوله

وقالت الى حفصة «الاادرى» اى الاعلم ومفعوله محذوف قوله «واناقائم» جملة اسمية وقعت حالاقوله «طلقت اى اطلقت والحمزة محذوفة منه عند وفقمنه عند والحمزة محذوفة منه عند والحمزة محذوفة منه عند والحمزة معذوفة منه عند والمحذوفة والمحذو

(بيان المعانى) قوله «وجارلى من الانصار» هذا الجارهو عتبان بن مالك بن عمر وبن المجلان الانصارى الخزرجى رضى القعنه قوله «ينزل يوما» أى ينزل صاحبى ومامن العوالى الى المدينة والى مسجدر سول القريب التوليد ونحوها قوله «يوم نوبته » أى يومامن أيام نوبته قوله «ففز عت » اعاكان فزع عمر رضى القعنه بسبب ما يجى في كتاب التفسير مبسوطا قال عمر رضى الله عنه ه كانت خوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا انه يريدان يسير الينا وقد امتلات صدورنا منه فتوهمت لعله جاه الى المدينة ففت اذلك » قوله «امر عظيم » اراد به اعتزال الرسول عليه الصلاة والسلام عن القواجه الطاهر ات رضى الله عنهن فان قلت ما العظمة فيه قلت كونه مظنة العلاق وهو عظيم لاسما بالنسبة الى عمر رضى الله تعالى عنه فان بنته احدى زوجاته قوله «الله اكبر» وقع في موقع التعجب فان قلت ماذاك التعجب قلت كان الانصارى ظن اعتزاله عليه الصلاة والسلام عن نسائه طلاقا او ناشئاعن الطلاق فالحبر لعمر رضى اللة تعالى عنه بالطلاق محسب ظنه ولهذا سأل عمر رضى الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الطلاق فلما رأى عمر ان صاحبه لم يصب في ظنه بعجب منه بلفظ الله الله المر «

(بيان استنباط الاحكام) الاولفيه الحرص على طلب العلم تدالثانى فيه ان الطالب العلم ان ينظر في معيشته وما يستعين به على طلب العلم تد الثالث فيه قبول خبر الواحد والعمل بمراسيل الصحابة بتدالر ابع فيه ان الصحابة رضى الله عنهم كان يخبر بعضهم بعضا بما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويتجعلون ذلك كالمسند اذليس في الصحابة من يكذب ولاغير ثقة والخامس فيه جواز ضرب الباب ودقه السادس فيه جواز دخول الآباء على البنات بغير اذن ازواجهن والتفتيش عن الاحوال سيا عما يتعلق بالمزاوجة السابع فيه السؤال قائما الثامن فيه التناوب في العلم والاشتغال به ته

### حَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَوْعِظَةِ والنَّمْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَّهُ ﴾

اى هذاباب في بيان الغضب وهو انفعال يحصل من غليان الدم لشى و دخل في القلب قوله ﴿ في الموعظة ﴾ اى الوعظ وهو مصدر ميمى والتعليم اى وفي التعليم اراد في حالة الوعظ وحالة التعليم قوله ﴿ اذار أَى ﴾ الواعظ اوالمعلم ما يكره اى ما يكرهه لان ماموصولة فلابد له امن عائد والعائد قد يحذف ويقال اراد البخارى الفرق بين قضاء القاضى وهو غضبان وبين تعليم العلم و تذكير الواعظ فانه بالفضب اجدر وخصوصا بالموعظة ، وجه المناسبة بين البابين من حيثان المذكور في الباب الاول التناوب في المناسبة عليهم وينكر عليهم فتناسق البابان من هذه الحيثية عد

٣٦ ﴿ صَرَّتُ مُحمَّدُ بِنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبِرِنَاسُفْيَانُ عِنِ أَبِي خَالِدٍ عِنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَالَ مِعِنْ أَبِي مَسْعُودٍ الاَ نُصَارِي قَالَ قَالَ وَجُلُ يَارِسُولَ اللهِ لاَ أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلَاةِ مَمَّا يُطُوّلُ بِنَا فَلانُ فَلَانُ مَسْعُودٍ الاَ نُصَارِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي مَوْعَظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِثْنِهِ قَقَالَ أَبُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْفَرُونَ فَمَا رَأَيْثُ الذَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي مَوْعَظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِثُنِهِ قَقَالَ أَبُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْفَرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ فَانَ فَيهِمُ اللَّهِ يضَ والضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَة ﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله «في موعظة اشدغضا من يومئذ » ( بيان رَجاله ) وهم خسة . الاول محمد بن كثير بفتح الكاف وبالمثلثة العبدى بسكون الباء الموحدة البصرى الخوسليمان بن كثير وسليمان اكبر منه بخمس سنين روى عن اخيه سليمان وشعبة والثورى وروى عنه البخارى وابوداود وغيرهما وروى مسلم والترمذي والنسائي عن

رجل عنه قال ابو حاتم صدوق وقال يحي بن معين لاتكتبواعنه لم يكن بالثقة مات سنة ثلاث وعشر بن وما تتين عن تسعين سنة اخرج لممسلم حديثا واحدا في الرؤيا أنه عليه السلام كان يقول لاصحابه «من رأى منكرويا» عن الدارمي عنه عن أخيسه سليان وليس في الصحيحين محمد بن كثير غير هذا وفي سبن ابي داود والترمذي والنسائي محمد بن كثير اله غاني روى عن الدارمي وهو ثقة اختلط با خرة . الثاني سفيان الثوري . الثالث اسماعيل بن ابي خالد البحلي الكوفي البحلي الاحسى التابعي الطحسى الله المعلق والزاي ابوعبدالله الاحسى الكوفي البحلي المحضرم روى عن العشرة وقد تقدم . الحامس ابومسعود عقبة بن عبر والانصاري الحزرجي البدري وقد تقدم به الحضرم روى عن العشرة وقد تقدم . الحامس ابومسعود عقبة بن عبر والانصاري الحزرجي البدري وقد تقدم به وبيان لطائف اسناده ) منها ان فيه التحديث والاخبار بصيغة المفرد والعنمة ومنهان ووته ما بين بصري وكوفي بل ثلاثة منهم كوفيون ومنهان فيه رواية تابعي عن تابعي ومنهاان فيه راويا وهو ابن كثير العبدي ليس في البخاري غيره بي بل ثلاثة منهم كوفيون ومنهان فيه رواية تابعي عن تابعي عن عن من عن حديل ومن الحرجه البخاري اين المحكام عن محمد بن عبدالله بن نمير عن ابن ابي خالد عن المنابي ومن عن سفيان بن عين أربعتهم عن اسهاعيل بن ابي خالد عن قيس به واخرجه النسائي في العلم عن يعقوب بن ابراهيم عن يحيد و عن عي عي القطان به وأخرجه ابن ما حدي عي القطان به وأخرجه ابن ما عن محمد بن عبدالله بن نمير به ها بنايا عن يعقوب بن ابراهيم عن يعقوب بن ابراهيم عن يعتور بن ابراهيم عن عبدالله بن نمير به ها بنايا عن يعقوب بن ابراهيم عن يحمد بن عبدالله بن نمير به ها عن يعتور بن بابراهي عن عمد بن عبدالله بن نمير به ها بنايا عن يعقوب بن ابراهي عن عبدالله بن نمير به ها بنايا عن عمد بن عبدالله بن نمير به ها بنايا المولا بنايا به بنايا بي المولا بنايا بنايا بي المولا بنايا بين المولا بي بنايا به بنايا بي بنايا بي بنايا بنايا بي بنايا بي بنايا بي بنايا بي بنايا بي بنايا بينايا بي بنايا بي

(بيان اللغات والاعراب والمعاني) قول والااكاد أدرك الصلاة، قدعلمان كاد معناه قرب ولهذا عدوه من أفعال المقاربةوهولمقاربة الشيءفعل اولم يفعل فمجرده ينبيءعن نفي الفعل ومقرونه يذيءعن وقوع الفعل وقال ابن الحاجب اذادخلالنفي على كادفهو كالافعال على الاصح وقيل يكون في الماضي للاثبات وفي المستقبل كالافعال وهويرفع الاسم وخبره فعمل مضارع بغير انمتأول باسم الفاعل نحو كادزيد يخرج اىخارجا الاانهم تركوا استعماله لان كادموضوع للتقريب من الحال فالتزم بعده مايدل بصيغته على الحال اعنى المضارع ليكون ادل على مقتضاه وههناا سمه الضمير المستتر فيه وخبر ، قوله وادرك الصلاة ، وقال القاضي عياض ظاهر هذامشكل لان التطويل يقتضي الادراك لاعدمه قال فكأن الالف زيدت بمدلاوك أن ادرك كانت اترك واجيب عنه بما قال ابو الز نا دمعنا ه انه كان به ضعف فى كان اذا طول به الامام في القيام لايبلغ الركوعالاوقدازدادضعفه فلايكاديتم معهالصلاة وردبان البخارى روىءن الفريابي عن سفيان بهذا الاسناد ملفظ لاتأخر عن الصلاة وجاء في غير البخارى انى لاأدع الصلاة والاحاديث يفسر بعضها بعضا فيكون المعنى انى لاأكاد أدرك الصلاة في الجماعة واتأخر عنها احيانا من أجل التطويل قلت هذا ليس فيه اشكال والمغي صحيح وقد قلنا ان الاحاديث يفسر بعضها بعضاوها تان الروايتان تنبثان ان ممنى هذااني أتأخر عن الصلاة مع الجماعة ولاأكادادر كهالاجل تطويل فلان وقوله لان التطويل يقتضى الادراك انمايسلم اذاطاب الادراك وامااذا تأخر خوفامن التطويل لايكاديدرك مع التطويل فافهم قولة «عايطول» كلة من للتعليل ومام صدرية وفي بعض الروايات «عايطول لنا» باللام وفي رواية أخرى «عايطيل» فالأولى من التطويل وهذه من الاطالة وقوله «فلان» فاعله وهو كناية عن اسم سمى به المحدث عنه ويقال في غير الآدمي الفلان معر فاباللام قوله «اشد غضبامن يومئذ» وفي بعض النسخ واشد غضامنه من يومئذ» ولفظة منه صلة اشدفان قلت الضمير راجع الى رسول الدعليه الصلاة والسلام فيلزم أن يكون المفضل والمفضل عليه شيئا واحدا قلت جاز ذلك باعتبارين فهومفضل باعتبار يومئذومفضل عليه باعتبار سائر الايام وغضبانصب على التمييز قوله «فقال» أي الني عليه الصلاة والسلام «ايهاالناس» اي ياأيها الناس فخذف حرف النداء والقصود بالنداء هو الناس وابما جاء واباي ليمكن وصله الي نداء مافيه الالف واللاملانهم كرهواالجمع بينالتخصيص النداء ولامالتعريف فكان المنادى هوالصقة والهاءمقمحة للتنبيه قوله «منفرون» خبر أناىمنفر ونعن الجماعات وفي بعض الروايات مان منكم منفرين، فان قات كان المقتضى ان يخاطب المطول قلت الماخاط المكل ولم يعين المطول كرما ولطفاعليه وكاست هذه عادته حيثما كان يخصص العتاب والتأديب بمن يستحقه حتى لا يحصل له الحجل ونحوه على رؤس الاشهاد قوله هفن صلى بالناس، كلة من شرطية وقوله وفاليخفف، جوابها فلذلك دخلهاالفاه قوله وفان فيهم الفاه فيه تصلح للتعليل «والريض» نصب لانه اسم ان وما بعده عطف عليه وخبرها هو قوله فيهم قدما قوله وبالناس» اى ملتبسابهم اما ما لهم قوله و وذاالحاجة ولا كذا فيه واله الكثرين وفي رواية القابسي «و ذوالحاجة» وجهه ان يكون معطوفا على على اسم ان وهور فع مع الخلاف فيه وقال بعضهم اوهو استثناف قلت لا يصح ان يكون استثنافا لانه في الحقيقة جواب سؤال وليس هذا عله ويجوزان يكون المبتدأ محذوف الحبروتكون الجلة الاولى والتقدير و ذوالحاجة كذلك والفرق بين الضمف والمرض الضمف اعممن المرض فلرض فلاسكان مرض من المرض المومرض فهومريض ومارض ويقال المرض الاسكان مرض القلب خاصة قال الصغاني واصل المرض الضمف وكما ضعف فقد مرض وقال ابن الاعرابي اصل المرض النقصان يقال بدن مريض اى ناقص القوة وقد ضمف المرض الفضف والفضف فقال الضغف بالفتح في مريض اى ناقص الدين وقيل المرض الخموف الموضوف وقد وضعف والفضف فقال الضعف بالفتح في وضعف والفضف فقال الضعف بالفتح في المقتون المقتضى المقتضى المقتضى المقتضى له الما في نفسه الول الما محسبذا ته وهو الصفف او محسب المارض وهو المرض به المقتضية المقتضى فان المقتضى له المافي نفسه اولا والاول الما محسبذا ته وهو الضعف المقتضى المنافرة والمنافرة المنافرة المن

(بيان استنباط الاحكام) الاول قال النووى فيه جواز التأخر عن صلاة الجاعبة اذا علمن عادة الامام التطويل الكثير بد الثاني فيه جواز ذكر الانسان بفلان ونحوه في معرض الشكوى بد الثالث فيه جواز الغضب لما ينكر من المور الدين به الرابع فيه جواز الانكار على من ارتكبما ينهى عنه وان كان مكر وها غير محرم بد الخامس فيه التعزير على الحالة الصلاة اذا لم يرض المأموم به وجواز التعزير بالكلام به السادس فيه الامر بتخفيف الصلاة وقال ابن بطال والماغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام لانه كره التطويل في الصلاة من أجل ان فيهم المريض ونحوه فاراد الرفق والتبسير بامته ولم يكن نهيه عليه الصلاة والسلام من التطويل لحرمته لانه عليه الصلام كان يصلى في مسجده ويقر أبالسور الطوال مثل سورة يوسف وذلك لانه كان يصلى معه اجلة اصحابه ومن اكثرهمه طلب العلم والصلاة اقول ولمذا خفف في بعض الاوقات كافها سمع صوت بكاه الصى ونحوه \*

سُهُ ﴿ وَالْمَانُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُنْهُ عَنْ وَالْمَانُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عن أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ اللّهِ عَنْ لَا اللّهِ عَنْ لَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّم سَأَلَهُ رَجُلُ عَنَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيه وَسَلّم سَأَلَهُ رَجُلُ عَنَ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيه وَسَلّم سَأَلَهُ رَجُلُ عَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وَسَلّم سَأَلَهُ وَعَلَيه وَسَلّم سَأَلَهُ رَجُلُ عَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ اعْرِفُ وَكَاءَها أَوْ قَالَ وَعَاءها وَعَفَاصَهَا ثُمُ عَرِقُها سَنّة أَوْ قَالَ عَلَيه وَسَلّم سَأَلَهُ وَجُنْهُ فَقَالَ وَمَالِكَ وَجُنْهَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ وَعَلَا اللّهُ قَالَ فَضَالّة أَلا بِل فَهَضَبّ حَتّى الشّجَرَ قَدَرُها حَتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ عَلَيْهَا وَعَنْهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مطابقة الحديث للترجمة في قول «ففضبحتى احرت وجنتاه» (بيان رجاله) هزوه ستة الاول عبدالله بن محمد ابو وجعفر المسندى بفتح النون وقد تقدم ، الثانى ابوعام عبد الملك وقد تقدم ، الثالث سليان بن بلال المدينى وقد تقدم والماسنخ المدنى قال الجوهري اذا نسبت الى مدينة النبي عليه السلام قات مدنى والى مدينة المنصور مدينى والى مدائن كسرى مدائنى قلت فعلى هدذا التقدير لا يصح المدينى لانه من مدينة رسول الله وقال الحافظ ابو الفضل المقدسي في كتاب الانساب قال البخارى المدينى هو الذي أقام بمدينة رسول الله عليه السلام ولم يقار قها والمدنى هو الذي تحول عنه الرأى وقد يقال الرئى بالتشديد منسوباً الى الرأى وهو شيخ مالك وقد تقدم ، الحامس يزيد من الزيادة مولى المنبعث اسم قاعل من الانبعاث بالنون والموحدة والمهملة والمثلة المذنى روى عن اسى هريرة وزيد بن حالد وعن ربيعة و يحيى بن سعيد ثقة روى له الجاعدة

السادس زيد بن خالد الجهنى بضم الجيم وفتح الحاء وبالنون منسوب الى جهينة بن زيدبن لوث بن سودبن اسلم بضم اللام الحاف بن قضاعة يكنى اباطلحة وقيل ابا عبدالرحمن وقيل ابا زرعة وكان معلواء جهينة يوم الفتح روى له عن رسول الله عليه السلام احدوثمانون حديثاذكر البخارى منها خسة نزل الكوفة ومات بهاسنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين وقيل مات بالمدينة وقيل بمصر روى له الجاعة وليس في الصحابة زيد بن خالدسواه من

(بيان لطائف أسناده) منها أن فيه التحديث والعنعنة ومنها أن رواته مأبين بخاري وبصري ومدني . ومنها أن فيهرواية تابمي عن تابعي (بيان تعدد موضعهومن اخرجه غيره) اخرجه البخاري هناعن المسندي عن العقدي عن المديني وفي اللقطة عن عبدالله بن يوسف وفي الشرب عن اسهاعيل بن عبدالله كالاهاعن مالك وفي اللقطة عن قتيبة وفي الادبعن محمدكلاها عن اسماعيل بنجعفر وفي اللقطة عن محمد بن يوسف وعن عمر و بن العباس عن عبد الرحمن بن المهدى كلاها عن سفيان الثورى اربعتهم عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وفي اللقطة عن اسماعيل بن عبد الله عن سلمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد كلاهاعنه به وفي الطلاق عن على بن عبدالله عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عنه به مرسلاان الني عليه السلام سئل عن ضالة الفنم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيدمولي المنبعث عن زيدبن خالدقال سفيان فلقيت ربيعة ولم احفظ عنه شيئا غيرهذا قلت أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في امر الضالة هو عن يزيد بن خاله قال نعم واخر جهمسلم في القضاء عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن يحييبن أيوبو قتيبة وعلى بن حجر ثلاثتهم عن أساعيلبن جعفروعن احمسدبن عبمانبن حكيم الازدى عنخالد بنغلد عنسليمان بنبلال وعناببي الطاهربن السرحين أبن وهب عن الثورى ومالك وعمرو بن الحارث وغيرهم كلهم عن ربيعة بهوعن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بهمتصلا وعن اسحق بن منصور عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بهواخرجه ابوداود في اللقطة عن قتيبة وعن ابي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن مالك به وعن موسى بن اسماعيل عن حاد بن سامة به وعن احمد بن حفص عن ابيه عن ابراهيم بن طهمان عن عبادبن اسحق عن عبدالله بن يزيد مولى المنبعث عن ابيه وأخرجه الترمذي في الاحكام عن قتيبة به وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في الضوال واللقطسة عن قتيبةبه وقال حسن صحيح وعلى بن حجر به مقطعا وعن احمدبن حفص به وأخرجه ابن ماجه في الاحكام عن اسحق بن اسماعيل بن العلاه الايلى عن سفيان عن يجي عن ربيعة ،

(بيان اللغات) قوله «عن اللقطة» بضم اللام وفتح القاف الشيء الملقوط وقال القاضى لا يجوز فيه غيرضم اللام وفتح القاف وقال النووى هو المشهور قال الازهرى قال الحليل بالاسكان قال والذي سمع من العرب واجمع عليه الما اللغة ورواة الاخبار فتحها كذا قال الاصمعى والفراه وابن الاعرابي وقال النووى ويقال لها لقطة بالضم ولقط بفتح اللام والقاف بغيرها وهووم والالتقاط وهو وجود الشيء من غير طلب قان قال النفاه الشارحين هو القاعل للمبالغة وبسكون القاف اسم المفعول كالضحكة وهو اسم المال الملتقط وسمى باسم المال مبالغة لزيادة معنى امم الفاعل للمبالغة وبسكون القاف اسم المفعول كالضحكة وهواسم المال الملتقط وسمى باسم المال مبالغة لزيادة معنى اختص به وهو ان كل من رآها يميل الى وفعها فكأنه يأمر و بالرفع لانها حاملة اليه فاسند اليها مجاز الجملت كأنها هي التي وفعت نفسها ونظير و قولم ناقة حلوب وهو اسم فاعل سميت بذلك لان من رآهما يرغب في الركوب والحلب فنزلت كأنها احلمت نفسها اواركبت نفسها وفيه تحسف وليس كذلك بل اللقطة سواء كان بفتح القاف اوسكونها اسم موضوع عنى عير ان الاول في المبالغة في وصف الفاعل او المفسول والثاني والثالث بمنى المفسول المبالغة وقال الكرماني قال الحليل بالفتح هو الملقوط وقال ابن ما للتح افاعلا وفعلة كالضحكة مفعولا الاان اللقطة على خلاف القياس اذا جعواعلى الهاء بالفتح هو الملقوط وقال ابن ما لك فيها ربع لهات الاعراف قوله وكمامها» بكسر الواوو بالمدهو الذي يشد به أوعاء يقال ووكامها» بكسر الواوو بالمدهو الذي تشد به وأس الصرة والكيس ونحوهما ويقال هوا لخيل الاعراف قوله وكامها» بكسر الواوو بالمدهو الذي تشد به وأس السمرة والكيس ونحوهما ويقال هوا لخيل المتراق الذي يشد به ألوعاه يقال وكامها» بكسر الواوو بالمدهو الذي تشد به وأسم والكيف والكيس ونحوهما ويقال هوا لمن الاعراف وقال المن الاعراف قوله وكامها» بكسر الواوو بالمدهو الذي تشديه وأسما في المراق والكيس ونحوهما ويقال هوالموالف في المالغة الذي يشد به أسماله والموالغة المالغة المالغة

اوكيته ايكافهو موكى مقصور والفعل منه معتل اللام بالياه يقال اوكي على ماه في سقائه اى شده بالوكاه ومنه اوكواقر بكم واوكى يوكى مثل اعطى بعطى اعطاه واما المهموز فمنى آخر يقال اوكات الرجل اعطيته ما يتوكأ على الشيء بالهمزة فهومتكيء قوله (وعاه ها» بكسر الواو وهو الظرف ويجوز ضمها وهوقر اه قالحسن (وعاه اخيه) وهو لغة وقرا سعيد بن جبير (اعاه اخيه) بقلب الواوهمزة ذكره الزنخسرى وقال الجوهرى الوعاه واحد الاوعية يقال اوعيت الزاد والمتاع اذا جعلته في الوعاه قال عبيد بن الابرص \*

الخير يبقى وان طال الزمانبه يه والشر اخت مااوعيت منزاد

قوله «وعفاصها» بكسر العين المهملة وبالفاه وقال السكر مانى وبالقاف والظاهر انه غلط من الناسخ اوسهو منه اويكون فه الدر الى ماقيل العقاص بالقاف الحيط يشد به اطراف الذوائب قال في العباب العفاص الوعاء الذى يكون فيه النفقة ان كان جلد الوخر قة اوغير ذلك عن ابى عبيد وكذلك يسمى الجلد الذى يكبس رأس القارورة العفاص لانه كالوعاء لها ومنه الحديث ثم ذكر هذا الحديث وقال الليث عفاص القارورة صامها ويقال ايضاعفاص القارورة غلافها وهوفعال من العفص وهو الذي والعطف لان الوعاء ينثني على مافيه وينعطف وقد عفصت القارورة اعفصها بالكسر عفصا اذا شددت عليها العفاص وقال الفراء عفصت القارورة اذا جعلت لها عفاصا والصهام بكسر الصاد المهملة هو الجلد الذي يدخل في فم القارورة وكذا ايضاعفال كل ماسدت به شيئا السداد بالكسر وهو البلغة ايضا ومنه قول الشاعر يدخل في فم القارورة وكذا ايضاعوني وأى فتى اضاعوا \* ليوم كريهة وسداد ثغر

واما السداد بالفتح فالقصد في الدين والسبيل قول «ربها» أى مالكها ولايطلق الرب على غير الله الامضافا مقيدا قول وضالة الابل قال الازهرى لا يقع اسم الضالة الاعلى الحيوان يقال ضلابسان والبعير وغيرها من الحيوان وهى الضوال واما الامتعة وما سوى الحيوان فيقال له لقطة ولا يقال ضالو يقال للاضا الوجنة ما ارتفع من الحد ويقال هامية وهافية وهمت وهمت اذا ذهبت على وجبها بلاراع قول هو وجنتاه » الوجنة ما ارتفع من الحد ويقال ماعلا من لحم الحدين يقال فيه وجنة بفتح الواو وكسرها وضعها واحنة بضم الهمزة ذكره الجوهرى وغيره قول هو سقاؤها » بكسر السين هو اللبن والماء والجمع القليل اسقية والسكثير اساقى كما ان الرطب للبن خاصة والنحى السمن والقربة للماء تحول «وحذاؤها» بكسر الحاء المهملة وبالمدماوطيء عليه البعير من خفه والفرس من حافره والحذاء النعل ايضا قول «ترد» من الورود قول «فذرها» أى دعها من يذر واميت ماضية قوله «الفنم» وهو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الاناث وعليهما جميعا فاذا صغرتها الحقتها الهاء فقلت غنيمة لان الماء الحموع التي لاواحد لها من لفظها اذا كانت لغير الاحدي يجرى تذكيره وتأنيثه على اللفظ لاعلى المنى والابل كالغنم في جميع عنيت الكباش اذا كان يله من الغنم لان العدد يجرى تذكيره وتأنيثه على اللفظ لاعلى المنى والابل كالغنم في جميع عنيت الكباش اذا كان يله من الغنم وقد تخفف بقلها ياء والاثى ذئية به

(بيان الاعراب) قوله «رجل» فاعل سأله قوله «وكاها» بالنصب مفعول اعرف وقوله «ثم عرفها» عطف على «اعرفها» قوله «سنة» نصب بنزع الخافص اى مدة سنة قوله «ثم استمتع» عطف على «ثم عرفها» قوله « فأدها » جواب الشرط فلذاك دخلته الفاء قوله «فضالة الابل» كلام اضافي مبتداً وخبره محذوف اى ماحكم الكذلك ام لاوهومن باب اضافة العنفة الى الموصوف قوله «فغضب» الفاء فيه للسببية كافي قوله تعالى (فوكزه موسى فقضى عليه) قوله «حتى »للغاية عمنى الى ان وقوله «وجنتاه» فاعل احرت وعلامة الرفع الالف قوله «مالك وها» وفي بعض النسخ ومالك بالواو وفي بعض الأفاء وكلة ما استفهامة ومعناه ما تصنع بهاأى لم تأخذها ولم تتناولها وانها مستقلة باسباب تعيشها قوله «سقاؤها» ونبي مبتداً ومعهام قدما خبره وحذاؤها عطف على سقاؤها قوله «تردالماه» جملة يجوز ان تدكون بانا لما قبلها فلا محله الاعراب و يجوزان يكون محلها الرفع على انها خبر مبتداً محذوف اى هي تردالماء وترعى الشجر قوله « فذرها » جماة من الفعل والفاعل والفاء وله الفاء فيها جواب شرط محذوف التقدير اذا كان الامركذلك فذرها في كلمة منافع لما فلا على الفعل والفاء فيها جواب شرط محذوف التقدير اذا كان الامركذلك فذرها في كلمة من الفعل والفاء فيها جواب شرط محذوف التقدير اذا كان الامركذلك فذرها في كلمة المنافع المقدم الفعل والفاء فيها جواب شرط محذوف التقدير اذا كان الامركذلك فذرها في كلمة من الفعل والفاء فيها جواب شرط محذوف التقدير اذا كان الامركذلك فذرها في المؤلفة و منافعة و الفعل والفاء فيها جواب شرط محذوف التقدير اذا كان الامركذلك فذرها في خواب شرط محذوف التقدير اذا كان الامركذلك فذرها في خواب شرط محذوف التقدير اذا كان الامركذلك فذرها في خواب شرط محذوف التقدير الفعل والفولة و منافعة و منافع

حتى للغاية قوله «فضالة الغنم» كلام اضافي مبتدأ خبره اى ماحكها الهيمتل ضافة الايل ام لاقيقة والمتعلولاخيك او للدئب» فيه حذف تقديره ليست ضالة الغنم مثل ضالة الابل هي الكان أخذتها اوهي لاخيك ان لم غيرك من اللاقطين او يكون المار من الاخساحيها والمعني اوهي لاخيك الذي هو صاحبها ان ظهر او هي للذئب ان لم تأخذها ولم يتفق ان يأخذها غيرك ايضا لانه يخاف عليها من الذئب و نحوه فياً كلها غالبا فلذا كان المهني على هذا يكون على المكمن الاعراب الرفع لانه خبر مبتدأ مجذوف وكذلك لاخيك وللذئب بين

(سان المعاني) قوله «سَأَلهرجل»هوعمير والد مالك قوله «اوقال»شكمن الراوي قال الكرماني هو زيد ابن خالد قلت و يجوزان يكون ممن دونه من الرواة وفي بعض طرقه عندالبخاري «أعرف عفاصها ووكامها» من غير شك «ثم عرفها سنة فان حاء صاحبها والافشأنك بها» انما أمر بمعرفة العفاص والوكاء ليعرف صدق واصفها من كذبه ولئلا يختلط بمماله ويستحب التقييد بالكتابة خوف النسيان وعن ابن داودمن الشافعية ان معرفتها قبل حضور المالك مستحب وقال المتولى يحب معرفتها عند الالتقاط ويعرف أيضا الجنس والقدر وطول التوب وغير ذلك ودقنه وصفاقته قوله « مُعرفها» اىللناسبذ كربعض صفاتها في المحافل سنة اىمتصلة كل بوم مرتين ثممرة ثم في كل اسبوع ثم في كل شهر في بلد اللقط فان قلت جاءفي حديث ابيى ثلاث سنين وفي بعض طرقه الشك في سنة او ثلاث قلت جمع بينها بطرح الشك والزيادة وتردالزيادة لمخالفتها باقى الاحاديثوقيل هيقصتان الاولى للاعرابي والنانية لابي أفتاه بالورع بالتربص ثلاثةًا عوام اذهومن فضلاء الصحابة قوله « شماستمتع بها» قالوا الاتيان هنا بثم دال على المبالغة في التثبت على المفاص والوكاء أذ كان وضعها للتراخي والمهلة فكأنه عبارة عن قوله لاته عجل وتثبت في عرفان ذلك قوله ﴿ فغضب » اى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الحطابي انميا كان غضبه استقصارا لعلم السائل وسوء فهمه اذلم يراع المعني المشار اليه ولم يتنبه له فقاس الشيء على غير نظير ه فان اللقطة أعاهي اسم لاشي الذي يسقط من صاحبه ولا يدري اين موضعه وليسكذلك الابل فانها مخالفة للقطة إسهاوصفة فانهاغيرعادمة اسبابالقدرة على العود الى ربها لقوة سيرها وكون الحذاء والسقاء معها لانها ترد الماء ربعاو خسا وتمتنعمن الذئاب وغيرهامن صغار السباع ومن التردى وغير ذلك بخلاف الغنم فانها بالعكس فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة قلت في بعض ماذكر ه نظر وهو قوله اللقطة اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه الى قوله وصفة فان الغنم إيضاليس كذلك فينبغى ان يكون مثل الابل على هذا الكلام مع أنه ليس مثل الابل وقوله ايضاو تمتنع من الذئاب فان الجواميس تمتنع من كبار السباع فضلا عن صغارها وتغيب عن صاحبها اياما عديدة ترعى وتشرب ثم تعود فينبغي ان تكون مثل الابل مع انه ايس كذلك قوله «مالك ولها» فيه نهي عن اخذها وقوله « الث او لاخيك »فيه اذن لاخذها (ومن البيان) فيه التشبيه وهوفي قوله « معها سقاؤها وحذاؤها ، فانه شبه الابل بمن كان معه حذاء وسقاء في السفر ( ومن البديع )فيه الجناس الناقص وهوفي قوله اعرف وعرف والحر المشدد في حكم المخفف في هــذا الباب فافهم ( بيان استنباط الاحكام ) وهو على وجوه يتم الاول حكى القاضي عن بعضهم الاجماع على انمعرفة العفاص والوكاء من إحـــدى علامات اللقطة قلت فان وصفها وبينها قال اصحابناالحنفيةحل للملتقط ان يدفعها اليسه من غير أن يجبر عليسه في القضاء وقال الشسافعي ومالك يجبر على دفعها لمساجاء في رواية مسلم « فانجاءصاحبها فعزفعفاصها وعددها ووكاءها فاعطهااياه والافهى لك » وهذا امر وهو للوجوب قالت الحنفية هذا مدع وعليه البينة لقوله عليه الصلاة والسلام «البينة على من ادعى» والعلامة لا تدل على الملك ولا على اليد لانالاسان قديقف على مال غيره ويخفى عليـــهمال نفسه فلاعبرة بها والجديث محمول على الجواز توفيقا بين الاخبار لانالامر قديراد بهالاباحة وبهنقول وقال الشيخ قطب الدين اذاوصفها فهل يجب اعطاؤها بالوصف أملا ذهب مالك الى وجوبه واختلف اصحابه هل يحلف قال ابن القاسم لايحلف وقال اشهب وسحنون يحلف وألحقوا به السارق اذاسرق مالا ونسى المسروق منهثم أتىمن وصفه فانه يعطى واماالوديعة اذانسي من أودعها أياه فمن اصحابه من اجراها مجرى الاقطة والسرقة ومنهممن فرق بينهما بأن كلموضع يتعذر فيسه على المالك اقامة البينة اكتفى فيعبالصفة وفي

المثالين الاولين يتعذراقامة البينة بخلاف الوديعة ثم في الاعطاء بالوصف منهم من شرط الاوصاف الثلاثة ومنهم من اقتصر على البعض وعندمالك خلاف قيل عنسده لابدمن معرفة الجميع وقيال يكفى وصفان وقيل لابدمن العفاص والوكاء وفيشرح السنةاختلفوا فيانه لوادعي رجل اللقطة وعرفعفاصها ووكاءهافذهب مالك واحمد الىانه يدفع اليهمن غير بينة اقامها عليه وهوالمقصودمن معرفة العفاص والوكاءوقال الشافعي والحنفية أذا وقع في النفس صمدق المدعى فلهان يعطيه والافيينة يتم الثاني هل يجبعلي اللاقط التقاط اللقطة فروى عنمالك الكراهة وروى عنمه ان اخذها افضل فيماله بال وللشافعي ثلاثة أقوال أصحها يستحب الإخذ ولايجب والثاني بجب والثالث أنخاف عليها وجب وان أمن عليها استحب. وعن احمد يندبتركها. وفي شرح الطحاوي اذا وجدلقطة فالافضل له ان يرفعها اذا كان يأمن على نفسه واذاكان لم يأمن لا يرفعها وفي شرح الاقطع يستحب اخذاللقطة ولايجب وفي النوازل قال ابونصر محمد بن محمدبن سلامترك اللقطة افضل فىقول اصحابنامن رفعه ورفع اللقيط افضل من تركه وفي خلاصة الفتاوى ان خاف ضياعها يفترض الرفع وان لم يخف يباح رفعها أجم العلماء عليه والافضل الرفع في ظاهر المذهب وفي فتاوى الولوالجي اختلف العلماء فيرفعها قال بعضهم رفعها افضل منتركها وقال بعضهم يحلرفعها وتركها أفضل وفيشرح الطحاوى ولو رفعها ووضعهافي مكانهذلك فلاضان عليه في ظاهر الرواية. وقال بعض مشايخنا هذا اذالم يبر حمن ذلك المكان حتى وضعهناك فأمااذاذهب عن مكانه ذلك ثم اعادها ووضعها فيهفانه يضمن وقال بعضهم يضمن مطلقا وهذا خلاف ظاهرالرواية يته الثالث احتج بعمن يمنع التقاط الابل اذا استغنت بقوتها عن حفظها وهو قول الشافعي ومالك وأحمد ويقال عندالشافعي لايصح في الكبار ويصح في الصغار وعندمالك لايصح في الابل والحيل والبغل والحمار فقط وعند احمدلايصح فيالكل حتى الغنم وعنه يصح فيالغنم وفي بعض شروح البخارى وعندالشافعية يجوز للحفظ فقط الاان يوجدبقرية أو بلد فيجوز على الاصح وعنـــد المــالكية ثلاثةأقوال فيالتقاط الابل تتم ثالثها يجوز في القرى دون الصحراء وقالتالشافعية فيمعنى الابل كلماامتنع بقوته عن صغارالسباع كالفرس والارنب والظبي وعندالمالكية خلاف فيذلك وقال ابن القاسم يلحق القربالابل دون غيرهااذا كانت بمكان لايخاف عليهافيه من السباع وقال القاضي اختلف عندمالك فيالدواب والبقر والبغال والحير هلحكماحكمالابل أوسائر اللقطات وقالت الحنفية يصح التقاط المهيمة مطلة ا من أى جنس كان لانهامال يتوهمضياعه والحديث محمول على ما كان في ديارهماذ كان لايخاف عليها من شيء ونحن نقول في مثله بتركها وهذا لان في بعض البلاد الدواب يسيبها اهلها في البرارى حتى يحتاجوا اليها فيمسكوها وقت حاجتهمولا حاجةفي التقاطهافي مثلهذه الحالةوالذي يدلعلي هذامارواه مالكفي الموطأعن ابن شهاب قالكان ضوال الابل في زمن عمر رضي الله عنه ابلامؤبلة تتناتج لا يمسكها احدحتي اذا كان زمن عثمان رضي الله عنه امر بمعرفتها ممتباع فاذاجاء صاحبها اعطى ثمنها قلتقال الجوهرىاذا كانتالابل للقنيةفهي ابلمؤبلة . الرابعالتعريف باللقطة قال اصحابنا يعرفها الى أن يغلب على ظنهان وبهالايطلبها وهوالصحيح لانذلك نختلف بقلة المالوكثر تهوروي محمدعن ابي حنيفة انكانت اقلعن عشرة دراهم عرفها اياما وان كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا وقدره محمد فيالاصل بالحول من غير تفعميل بين القليل والكثير وهو قول الشافعي ومالك وروى الحسن عن ابي حنيفة أنها أن كانتمائتي درهم فصاعدا يعرفها حولا وفهافوق العشرة الى مائتين شهر اوفي العشرة حمعة وفي ثلاثة دراهم ثلاثة إيام وفي درهم يوماوان كانب تمرة ونحوهاتصدق بهــا مكانها وان كان محتاجا اكلها مكانهاوفيالهذايةاذا كانتاللقطة شيئايعلم انصاحبها لايطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاؤ مماحا ويجوز الانتفاع بهمن غيرتعريف لكممبقي على ملكمالك لانالتمليك من المجهول لايصح وفي الواقعات المختار في القشور والنواة تملكها وفي الصيد لايملكه وانجمع سنبلابعد الحصادفهو لهلاجهاع الناسعلي ذلكوان سلخشاة ميتةفهو لعولصاحبها ان يأخذها منهوكذلك الحكمفي صوفهاوقال القاضىوجوب التعريفسنة الجاعولم بشترط أحد تعريف ثلاثسنين الاماروى عنعمر رضىالله عنعولعله لبرنثبت عندقلت وقدروى عندانه يعرفها ثلاثه اشهروعن احمديعرفها شهراحكاء المحبالطبري فيأحكامه

عنه وحكى عن آخرين انه يعرفها ثلاثة ايام حكاء عن الشاشي وقال بعض الشافعية هذا اذا اراد تملكها فان ارادحفظها علىصاحبها فقط فالاكثرون من اسحابناعلي انهلايجب التعريف والحالة هذه والاقوى الوجوب وظاهر الحديثانه لافرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف وفي مدته والاصح عند الشافعية انه لايجب التعريف في القليل منه پل يعرفه زمنا يظن ان فاقده يتركه غااباً وقال الليشان وجدهافي القرى عرفها وانوجدها فيالصحراء لايعرفهاوقال المازريلم يجرمالك اليسيرمجري الكثيرواستحب فيهالتعريف ولم يبلغ بهسنة وقدجاءانه عليه السلام «مربتمرة فقال لولااني أخاف أن يكون من الصدقة لا كلتها » فنبه على ان اليسير الذي لا يرجع اليه اهله يؤ كل وفي سنن ابي داود عن جابر رضى الله عنه رخص رسول الله عليه في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل وينتفع به وقد حدبعض العلماء اليسير بنحوالدينار تعلقا بحديث على رضى الله عنه في التقاط الدينار وكون الذي عَلَيْكُ لِم يذ كرله تعريفاروا. أبوداود أيضا فيسننه ويمكن ان يكون اختصرها الراوى هكذا كلام المازري وقال القاضي حديث أبي رضي الله عنه يدلعلى عدمالفرق بين اليسير وغيره لاحتجاجه في السوط بعموم الحديث وأماحديث على رضي الله عنه فعرفه على ولم يجدمن يعرفه قلت اراد بحديث أبي هو قوله «وجدت صرة مائة دينار فقال الني علينية عرفها حولا فعرفتها فلم اجدمن يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجدثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكامعا فأن جاءصا حبها والافاستمتع» قال الراوي فلقيت يعني أبي بن كعب فقال لاادري ثلاثة احوال أوحولا واحدا وقال بعض العلقاء ان السوط والعصا والحبل ونحوه ليس فيه تعريف وانه بما يعفى عن طلبه وتطيب النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام وقال اصحاب الشافعي اليسير التافه الذي لايتمول كالحبة من الحنطة والزبيب وشبهها لايعرف وان كان قليلا وتتمولا يجب تعريفه واختلفوا فيالقليل فقيل مادون نصاب السرقة وقيل الدينار فمافوقه وقيل وزن الدرهم واختلفوا أيضافي تعريفه فقيل سنة كالكثير وقيل مدة يظن في مثلها طلب الفاقدلها واذاغلب على ظنه اعراضه عنها سقط الطلب فعلى هذا يختلف بكثرة المال وقلته فدانق الفضة يعرف في الحال ودانق النهب يوما اويومين ع الحامس الاستمتاع بها ان كان فقيرا ولايتصدقبها على فقير أجنى اوقريب منه واباح الشافعي للغني الواجد لحديث ابي بن كعب فمارواه مسلم واحمد «عرفها فان جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكاءها فاعطها اياه والافاستمتعبها» وبظاهر مافي هذا الحديث اعنى حديث الباب «ثم استمتع بها» قال الخطابي في لفظ ثم استمتع بيان إنها له بعد التعريف يفعل بهاما شاء بشرط ان يردها اذاحاه صاحبها أن كانت باقية أوقيمتها أن كانت تالفة فأذاضاعت اللقطة نظر فأن كان في مدة السنة لم يكن عليه شيء لأن يده يدامانة وانضاعت بعدالسنة فعليه الغرامة لانهاصارت ديناعليه واغرب الكرابيسي من الشافعية فقال لايلزمه ردها بعدالتعريف ولاردبدلها وهوقول داود وقول مالك في الشاة وقال ميدبن المسيب والثوري يتصدقبها ولاياً كلها وروى ذلك عن على وابن عباس وقال مالك يستحب له أن يتصدق بهامع الضمان وقال الاوزاعي المال الكثير يجعل في بيت المال بعد السينة . وحجة الحنفية فماذهبوا اليه قوله ميكانية « فليتعسدقبه » ومحل الصدقة الفقراء واجابوا عن حديث ابي رضي الله تعالى عنـــه وأمثاله بأنه حكاية حال فيجوز انه صلى الله تعالى عليـــه وآله وســـلم عرف فقره امالديون عليــهأو قلةماله اويكون اذنامنه عليهالصلاة والسلامبالانتفاع به وذلك جائزعندنا من الامام على سبيل القرض ويحتمل انه عليه الصلاة والسلام عرف انه في مال كافر حربي \* السادس استدل المازري لعدم الغرامة بقوله عليه الصلاة والسلام « هيلك » وظاهر ه التمليك والمالك لايغرم ونبه بقوله (المذئب) أنها كالتالفة على كل حال وأنهامما لاينتفع صاحبها ببقائهاو اجيب لابي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى بان اللام للاختصاص أي انك تختص بهاو يجوز لكأ كلها واخذهاوليس فيه تعرض للغرم والالعدمه بل بدليل آخر وهو قوله و فان جاء ربها يوما فأدها اليه » . السابع فيهدليل على جواز الحكروالفتيا في حال الغضبوانه نافذلكن يكر مفي حقنا بخلاف الني عليه الصلاة والسلام لانه يؤمن عليه في الغضب ما يُخاف عليناوقد حكم عليه الصلاة والسلام للزبير رضى الله عنه في شراج الحرة في حال غضه . الثامن فيه جواز قول الانسان رب المال ورب المتاع ومنهم من كر ماضافته الى ماله روح . التاسع في قوله « اعرف عفاصها ووكامها عدليل بين على ابطال قول من ادعى عسلم النيب في الاشياء كلهامن الكهنة والمنجمين وغير هم لانه عليه الصلام و والسلام لو علم انه يوصل الى علم ذلك من هذه الوجوء في يكن في قوله في معرفة علاماتها وجه و العاشر ان صاحب اللقطة اذاجاه فهو أحق بهامن ملتقطها اذا ثبت انه صاحبها فان وجد عاقد اكلها الملتقط بعد الحول واراد أن يضمنه كان له ذلك وان كان قد تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن يترك على اجرها روى ذلك عن تمر وعلى وابن مسعود وابن عاس وابن عمر رضى الله عنهم وهو قول طاوس وعكر مة وابي حنيفة واصحابه وسفيان الثورى والحسن بن مي رحمهم الله وابن عشر احتجت الشافعية بقوله «استمتعيها» وبما جاء في بعض طرق الحديث وفان جاء من يعرفها والافا خلطها بمالك» وفي بعض طرقه «ثم عرفها في مسلم «فان جاء صاحبه افعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطها إياه والافهي لك» وفي بعض طرقه «ثم عرفها في مسلم «فان جاء صاحبه افعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطها إياه والافهي لك» وفي بعض طرقه «ثم عرفها من الدهر فان ما متعرف فاستنفقها ولتكن وديمة عندك فان جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها اليه» على ان من عرفها يظهر صاحبها كان له تملك اسواء كان غنياً اوفقيرا ثم اختلفوا هل تدخل في ملكه باختياره اوبغير اختياره فعند الاكثرين تدخل بغير الاختيار وقد مم الكلام فيه عن قريب مستوفى به

٤ ٣ ﴿ وَمَرْشُنَا مُحَمَّةُ بنُ العَلاءِ قال حَرَشُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عِنْ أَبِي بُرْدَةً عِنْ أَبِي مُومَى قال سُئِلَ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم عن أشياء كر هما فَلَمَّا أُ "كيْرَ عليه غَضِبَ ثُمَّ قال النِيَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شَنْهُمْ قال رَجُلُ مَنْ أَبِي قال أَبُوكَ حُدَافَةٌ فَعَامَ آخَرُ فقال مَنْ أَبِي يا رسول الله فقال أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْ لَي شَيْبَةً فَلَمَّا رأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِمِ قال يا رسول الله إِنَّا نَتُوبُ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ﴾ مطابقة الحديث للترجة في قوله «فلما أكثر عليه غضب » يه مطابقة الحديث للترجة في قوله «فلما أكثر عليه غضب » يه

(بيانرجاله) هم خسة قدذكروا اعيانهم بهذه السلسلة في باب فضل من علم وعلم وكلهم كوفيون وابوا سامة حماد بن اسامة وبريدبضم الباء الموحدة ابن عبدالة وابوبردة بضم الباء الموحدة عامر بن ابي موسى وابوموسى عبدالله بن قيس الاشعرى (بيان تمددموضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري همناعن ابي كريب محدبن الملاءوفي كتاب الاعتصام في باب ما يكره منكثرة السؤال عن يوسف بن موسى وفي الفضائل عن ابي كريب وعبداللة بن برادثلا تتهم عن ابي اسامة عنه به (بيان اللغات والاعرابوالمعاني**) قوله** «عن اشياء» هو غير منصر ف قال الخليل انما ترك صرفه لان اصله فعلاء كالشعر امجمع على غيرالواحد فنقلوا الهمزة الاولى الى اول الكلمة فقالو الشياء فوزنه امعاء وقال الاخفش والفراءهو افعلاء كالانبياء فحذفت الهمزة التي بين الياء والالف المتخفيف فوزنه افعاه وقال الكسائي هوافعال كافراخ واعاتركوا صرفهالكثرة استع المم لهاولانها شهت بفعلاه وقال في العباب الشيء تصغيره شيئ وشييء بكسر الشين ولاتقل شوى والجمع اشياء غير مصروفة والدليل على قول الخليل أنهالاتصرف انهاتصغر على اشياءوانهاتجمع على اشاوي واصلها اشائي قلبت الممزة ياءفا جتمعت ثلاث يا آت فحذفت الوسطى وقلبت الاخيرة الفافا بدلت من الاولواو وحكى الاصمعي انه سمع رجلامن فصحاء العرب يقول لحلف الاحران عندك لاشاوى مثال الصحاري ويجمع ايضا على اشايا واشيا وات ويدخل على قول السكسائي ان لانصر ف ابنا و اسما وعلى قول الاخفش أنلا تجمع على أشاوى قوله «كرهها» جملة في محل الحبر لانهاصفة الاشياء وأنماكر ملانه ربماكان سبالتحريم شيء على المسلمين فتلحقهم به المشقة اوريما كان في الجواب ما يكره السائل ويسوؤه اوريما احفوه عليه الصلاة والسلام والحقوم المشقة والاذىفيكونذلك سببالهلاكهموهذا فيالاشياءالتي لاضرورة ولاحاجةاليهااولايتعلق بهاتكليف ونحوه رفي غبر ذلك لاتتصور الحراهة لان السؤل حينئذ اماو اجب اومندوب لقوله تعالى (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعامون) قوله «فلما اكثر عليه » على صيغة المجهول أى فلما اكثر السؤال على الني عليه الصلاة والسلام غضب وهو جو اب لما وسبب غضبه تعنته في السؤال وتكلفهم فمالاحاجة لهم فيه ولهذا قال عليه السلام «ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شي فحرم من مسألته اخرجه البخاري من حديث معدقوله « سلوني » جملة من الفعل والفاعل والمفعول قال بعض العلماء هذا القول

منه عليه الصلاة والسلام محمول على انه اوحى اليهبه اذلا يعلم كل ما يسأل عنه من المغيبات الاباعلام الله تعالى وقال القاضى عياض ظاهر الحديث ان قوله عليه السلام «سلونى» الماكان غضبا قول «عماشيّم » وفي بعض النسخ وعمشيّم » محذف الالف بتقلت انه يجب حذف الف ما الاستفهامية اذا جرت وابقا عالفتحة دليلا عليها نحلوفيم والام وعلام وعلة الحذف الفرق بين الاستفهام والحبر فلهذا حذفت في نحو (فيم انتمن ذكر اها). (فناظرة بم يرجع المرسلون). (م تقولون ما لا تعذف وثبت في (لسكم فيا افضيّم فيه عذاب عظيم). (يؤمنون بما الله الله في العجد المحلقت بيدى) وكما لا تحذف الالف في العجر لا تثبت في الاستفهام واما قراءة عكرمة وعيسى (عما يتساملون) فنادرة واما قول حسان رضى الله عنه الله على ما قام يشته في لئيم يم كخنزير تمرغ في رماد

فضرورة ويروى في دمان وهو كالرمادوزنا ومنى قوله «قال رجل »هو عبد الله بن حذافة وقد تقدم تعريفه في باب ما يذكر من المناولة قوله «من أبي » جهة من المبتدأ والحبر مقول القول وكذلك قوله «ابوك حذافة» بضم الحام المهملة وبالذال المعجمة المخففة فان قلت لمسأله عن ذلك قلت لانه كان ينسب الى غير ايبه اذالاحى احدافنسبه عليه الصلاة والسلام اله ابه (فان قلت) من اين عرف رسول الله عليه الصلاة والسلام انه بنه قلت اما بالوحى وهو الظاهر او بحجم الفراسة اوبالقياس او بالاستاحات قوله «فقام اليه » (۱) أى الى النبي عليه الصلاة والسلام آخر اى رجل آخر قوله « ابوك سالم » مبتدأ وخبر مقول القول قوله « مافي وجهه » أى من اثر الفضب وماموصولة والجلة في محل النصب على أنها مفعول رأى وهومن الرؤية بمنى الإبصار ولحذا اقتصر على مفعول واحدة والديار سول الله جواب لما قوله « انانتوب الى الله » جلة وقست مقول القول اى نتوب من الاسئة المكروحة يما لايضاه والديك في أمره فقال انانتوب الى الله وفي المتمالى عنه لانعلار أى حرصهم وقدر ما علمه الله خشى ان يكون ذلك كالتمنت له والشك في أمره فقال انانتوب الى الله وفي الحديث فهم عمر وفضل علمه فان المالم لايسأل الافيا محتاج الهوفيه كراهة السؤال للتمنت وفيه معجزة النبي عيكانة وفيا معجزة النبي علي المنافعة على المنافعة على المنافعة فله علم وقدر ما علمه الله عنه المنافعة على المنافعة على المنافعة الله وفيه كراهة السؤال للتمنت وفيه معجزة النبي عبد المنافعة وفي المدينة وليه عمر وفضل علمه فان المالم لايسأل الافيا محتاج الهوفيه كراهة السؤال للتمنت وفيه معجزة النبي عبد المنافعة وقدر ما علمه فان المالم لايسال الفياس المنافعة المنافقة المنافعة وليه المنافعة ولمنافعة وليه المنافعة وليساله المنافعة ولمنافعة وليساله المنافعة ولمنافعة ولمن

# ﴿ بِالْبُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُ كُبِنَيْهِ عِنْدَ الْإِ مَامِ أُو الْمُحدِّثِ ﴾

أى هذاباب في بيان من برك بتخفيف الراه يقال برك البعير بروكا إى استناخ وكل شيء ثبت واقام فقد برك قال الصفائى وبرك بروكا اجتهد والتركيب يدل على ثبات الشيء ثم يتفرع فروع يقارب بعضها بعضا واسناده الى الانسان على طريقة المجاز المسمى بغير المقيد وهو ان تكون الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد فيستعمله التلك الحقيقة لامع ذلك القيد بمعونة القرينة مثل أن يستعمل المشفر وهو لشفة البعير لمطلق الشفة فيقول زيد غليظ المشفر وجه المناسبة بين البايين من حيث ان المذكور في الباب الاول غضب العالم على السائل لعدم جريه على موجب الادب وفي هذا الباب يذكر ادب المتملم عند العالم فتناسبا من هذه الحيثية \*

مطابقة الحديث للترجة ظاهرة تو ورجاله اربعة قد ذكر واغير مرة وابو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن ابي حزة والزهرى وهو محد بن مسلم وأخرجه مسلم وفي السلاة وفي الاعتسام عن أبي اليمان عنه وأخرجه مسلم وفي السلاة وفي السلام عن عبد الترجين الدارى عن أبي اليمان به قول وفقال رضينا بالله ممناه وشيئا بماعدنا من كتاب الله وسنة بيناو اكتفينا به عن السؤال ابلغ كفاية وقوله هذه المقالة اعماكان أدباو اكر إما لرسول الله

والمنافعة على المسلمين لللابؤذواالنبي عليه الصلاة والسلام فيدخلوا تحتقوله (ان الذين يؤذون المهورسوله لمنهم والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة

# ﴿ بَابِمَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهُمَ عِنْهُ ﴾

أى هذا باب في بيان من أعاد كلامه في أمور الدين ثلاث مر ات لاجل ان يفهم عنه وفي بعض النسخ ليفهم بكسر الها و بدون لفظة عنه اى ليفهم غيره قال الحطابى اعادة الكلام ثلاثا امالان من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم والماان يكون القول فيه بعض الاشكال في تظاهر بالبيان وقال ابو الزناد او اراد الابلاغ في التعليم والزجر في الموعظه و وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول يرجع الى شأن السائل المتعلم وهذا الباب ايضافي شأن المتعلم لان إعادة الذي ويستنب المناسبة بين الناب عنه المناسبة بين الناب المناسبة بين المناسبة بين المناسبة بين الناب المناسبة بين المن

هذه قطعة من حديث ذكرها على سبيل النعليق وذكر و في كتاب الشهادات موصولا بتهامه وهوأنه و الناسخ باكبر الكائر ثلاثا قالوا بلى يارسول الله قال الاثر اك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكتاً فقال ألا وقول الزور فازال يكررها حتى قائا ليته سكت قوله «الا» مخفف حرف التنبيه ذكر ليدل على تحقيق مابعده وتأكيده قوله «وقول الزور» في الحديث مرفوع عطفا على قوله «الاشراك بالله» فههنا ايضامر فوع لانه حكاية عنه والزور بضم الزاى الكذب والميل عن الحق والمراد منه الشهادة فاذلك انث الضمير في قوله يكر وها اوان باعتبار الجلة اوباء تبار الثلاثة ومغى قوله «فاز ال يكررها» اى مادام في مجلسه لامدة عروه \*

﴿ وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ قَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم هَلْ بَالَّفْتُ ثَلاثاً ﴾

هذا ايضاته ايق وصله في خطبة الوداع عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله عنهم في حجة الوداع «الا اى شهر تعامونه اعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا قال ألااى بلد تعامونه اعظم حرمة قالوا ألا بلد تاهذا قال الااى يوم تعامونه اعظم حرمة قالوا الايومناهذا قال فان الله تبارك وتعالى حرم علي بحدماه كم واموالكم واعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم هذا في شهر كهذا الاهل بلغت ثلاثا كل ذلك مجيبونه الانهم قال و يحكم او ويلم الاترجمين بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض «قول» «ثلاثا كل ذلك مجيبونه الانهم قال ها بعض «قول» «ثلاثا» يتعاق بقوله هقال «لا بقوله بلغت والمنى قال هل بلغت ثلاث مرات الا

٣٦ ﴿ وَرَثُنَا عَبْدَةً وَال وَرَشَاعَبْهُ الصَّدِ قَالِ وَرَثْنَا عَبْدُ الله بنُ الْمُنَّى قَالَ وَرَثْنَا ثُمامَةً ا من عَبْدِ اللهِ عن أُنَسِ عن النَّجِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثاً وإِذَا تَكَلَّمَ بكيلمة أعادَ ها ثلانًا ٣٧ مَرْشَاعَبْدَة بن عَبْدِ اللهِ مِرْشَاءَبْدُ الصَّدَة ال مَرْشَاعَبْدُ اللهُ بن المُنتَى قَالَ صَرْشًا ثُمَامَةُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عِنْ أُنسِ عِنِ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَانَ إِذَا مَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهُمَ عَنْهُ وَإِذَا أَنَّى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم سَلَّمَ عَلَيْهِم ثَلَاثًا ﴾ مطابقة الحديث الترجة ظاهرة (بيان رجاله) وهم خسة والاول عبدة بفتح المين المهملة وسكون الباه الموحدة ابن عبداللهبن عبدة الصفارالخزاعي البصري ابوسهل أصله كوفي روى عنه الجاعة الامسلما قال ابو حاتم صدوق وقال التسائي ثقة توفي سنة عمان وخسين وماثتين وفي الكتب الستةعبدة ثلاثة أخرعبدة بنسلمان المروزي روي له أبوداود وعبدة بنعبدالرحن المروزي روى له النسائي وعبدة بن أبي لبابة روى له خلاد الثاني عبد الصمدين عبد الوارث بن سعيد أبنذكوان التميمي العنبرى البصرى ابوسهل الحافظ الحجة ماتسنة سبع وماثتين وفي الكتب الستة عبدالصمد ثلاثة هذا احدهم والثاني عبدالصمد بنحبيب العوذي اخرج لهابوداودوفيه لين الثالث عبدالصمدبن سليمان البلخي الحافظ روى عنه الترمذي والتالث عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن الس بن مالك الانصاري والدعجد القاضي بالبصرة روى عن عمومته والحسن وعنه ابنه وغير ، قال ابو حاتم وغير ، صالح وقال ابوداود لاأخرج حديثه روى له البخاري والترمذي وابن ماجه والرابع عامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين ابن عبدالله بن أنس من مالك الانصارى البصرى قاضيها روى عن جده والبراءوعنه عبدالله بن المثنى ومعمر وعدة وثقه احمدوالنسائي وقال ابن عدى ارجو أنه لابأس به واشار ابن معين الى تضميفه وقيل انهلم يحمد في القضاء وذكر حديث الصدقات لابن معين فقال لا يصح يرويه ممامة عن أنس وهو في صحيح البخاري كاسيأتي وانفر دبحديث كان قيس بمنزلة صاحب الشرطة من الامير وهوفي البخاري ايضا كما سيأتي انشاء الله تعالى وروى حماد عنه عن أنس انه علي الله صلى على صبى فقال لو نجى احدِمن ضمة القبر لنجى هذا الصبى وهذا منكرروى له الجماعة وليس في الكتب السته ممامة بن عبدالة غير هذا فافهم وفيهم ممامة ستة عشر ع

(بيان لطائف اسناده) . منهاان فيه التحديث والأخبار والنعنة . ومنها أن فيه من هو منفر د في البخارى ليس غيره ومنها ان رواته كلهم بصريون (بيان تعددموضعه ومن أخرجه غيره» اخرجه البخارى ايضافي الاستئذان عن اسحق ابن منصور عن عبد الصمد واخرجه الترمذي فيه ايضاعن اسحق بن منصور ايضا وفي المناقب عن محد بن يحي عن سالم ابن قتيبة عن عبد الله بن المتنى بعضه كان يعيد السكلمة ثلاثا لتعقل عنه وقال حسن صحيح غريب انما نعرفه من حديث عبد الله بن المتنى ه

(بيان الاعراب والمعانى) قوله (كان) قال الاصوليون متل هذا التركيب يشعر بالاستمر ارقلت لانكان تدل على الثبوت والدوام بخلاف صارفانه يدل على الانتقال فلهذا يجوزان يقالكان اللهولا يجوز صار المهواسمكان مستتر فيه والجملة التى بعده خبره قوله «بكلمة» اى بكلام هذا من باباطلاق اسم البعض على الكل كافي قوله «ان اصدق» كلة قالم شاعر قول ليد و الاكل عن معاخلاالله باطل قوله «اعادها» خبراذا قوله وثلاثا» اى ثلاث مرات توله وحى نفهم منه اى حتى تعقل منه كافي رواية الترمذي وهوعلى صيغة الجهول وحتى هنا مرادفة هنا لى التعليلة وقدذ كرنا عن قريب وجه الاعادة والتكر ارقوله «فسلم» ايس جواب اذاوا عاهو عطف على قوله «انى» من تتمة الشرط والجواب هو قوله «سلم» بعبه أن يكون عند الاستئذان وقد روى وعن سعدان الشرط والجواب هو قوله «سلم» يجبه مسلم ان انافانه سرف فحر جسعد فته وقال يارسول الله أدى التي متلك ولكن اردت ان استكثر من بركة تسليمك وفيه نظر لان تسليمة الاستئذان لاتثنى اذا حصل الاذن بالارلى تسليمة ولكن اردت ان استكثر من بركة تسليمك وفيه نظر لان تسليمة الاستئذان لاتثنى اذا حصل الاذن بالارلى

على باب سعد نادر ولم يذكر عنه في غيرهذا الحديث والوجه فيه ان يقال معناه كان عليه الصلاة والسلام اذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستئذان واذا دخل سلم تسليمة التحية ثم اذاقام من المجلس سلم تسليمة الوداع وهذه التسليات كلها مسنونة وكان الذي عليه العسلاة والسلام يواظب عليها ولايزيد عليها في هذه السنة على الاقسام وقال الكرماني حرف اذا لا يقتضى تكرار الفيل اعا المقتضى له من الحروف كافقط نعم التركيب مفيد للاستمرار ثمما قال هو امر نادر لم يذكر في غيره عنو وكيف وقد صح حديث وإذا استأذن احدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع ، قلت نعم اذا لا يقتضى تكرار الفعل ولكن من اقتضائه الثبات والدوام ويصدق عليه التكر اروقوله واذا استأذن احدكم ثلاثاً »اعممن ان يكون بالسلام وغيره وقال ابن بطال وفيه ان الثلاث غايم ما يقع به البيان والاعذار قلت اختلف فيا اذا ظن انه لم يسمع هل يزيد على الثلاث فقيل لايزيد اخذا بظاهر الحديث وقيل يزيد والسنة ان يسلم ثلاثاً فيقول السلام عليكم ادخل ه

٣٨ ﴿ وَرَشَنَا مُسَدَّدُ قَالَ مَرَشَ أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرَ عَنْ يُوسُفَ بَنِ مَاهِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَمْرُ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَى مَوْنِهِ وَيْلُ لَلاَعْقَابِ مِنَ النارِ المَصَرِ وَنَحْنُ أَنَّوَضًا أَفَ فَجَمَلُنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بَاعْلَى صَوْنِهِ وَيْلُ لَلاَعْقَابِ مِنَ النارِ المَصَرِ وَنَحْنُ أَنَّوَضًا أَفَ فَجَمَلُنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بَاعْلَى صَوْنِهِ وَيْلُ لَلاَعْقَابِ مِنَ النارِ مَرْتَئِنَ أَو ثَلاناً ﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله «مرتين اوثلاثاً» وهذا الحديث بعينه بهذا الاسنادقد مرفى باب من رفع صوته بالعلم غير انه اخرجه هناك عن ابى العمان عن ابى عوانة وهنا عن مسدد عن ابى عوانة واسمه الوضاح وابو بشراسمه جعفر بن اياس والاختلاف في المتن في موضعين احدها قوله «في سفر سافرناه» وهناك «في سفرة سافرناها» والا خرق قوله «صلاة العصر» ليس بمذكور هناك قوله «فادركنا» بفتح الراه اى الني عليه الصلاة والسلام ادركنا والحال ان صلاة العصر قد ادركنا قوله «ارهقنا الصلاة» بوجهين احدها بسكون القاف ونصب الصلاة على الفعولة والا خربت بتحريك القاف ورفع الصلاة على الفاعلة وقوله «صلاة العصر» بالرفع والنصب بدل من الصلاة او بيان والواوفي ونحن ايضاً للحال وقد من الكلام فيه هناك مستوفي ه

# حَمْلُ بَابِ تَعْلَيْمِ الرَّجُلِ أَمَنَهُ وأَهْلَهُ ﴾

اى هذا باب في بيان تعليم الرجل جاريته واهل بيته الامة اصله اموة بالتحريك لانه يجمع على آم وهوافعل مثل ناقة وانيق ولا يجمع فعلة بالنسكين على ذلك ويجمع على اماه ايضاويقال اموت اموة والنسبة اليها اموى بالفتح وتصغيرها امية وهو اسم قبيلة ايضاوالنسبة اليها اموى ايضا بالفتح وربحا تضم والفرق بين الجمعين ان الاول جمع قلة والثاني جمع كثرة واصل آماه مؤعلى وزن افعل كالمب فابدل من ضمة الواوياه فصاراه مي ماعل اعلال قاض فصاراه م تم قلبت الحمزة انثانية الفا فصارام واصل اماه اماوكمقاب فابدلت الواوهزة لوقوعها طرفابعد الفرائدة ويجمع ايضا على اموان مثل اخوان قال الشاعر عدد اذا ترامي بنو الاموان بالعار عدفان قلت الامة من اهل البيت فكيف عطف عليه الاهل قلت هو من عطف المام على الخاص فان قلت ماموان بالعام من هذه الجهة ها التعليم العام والمذكور في الباب هو التعليم الخاص فتناسبا من هذه الجهة ها

وم و مرشن مُحمَّدُ هُو ابنُ سَلاَ م حَرَثُ المُحَادِينَ قَالَ حَرَثُ صَالِحُ بنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ مَرَثُ صَالِحُ بنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَالَ اللهُ على الله عليه وسلم مَلا تَهُ لَهُمْ عَامِرُ الشَّهِ إِلَى عَرْشَى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله على الله عليه وسلم وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّحِنَابِ آمَنَ بِنَدِيةٍ وآ مَنَ بِنُحَمَّةٍ صلى الله عليه وسلم وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّحِنَابِ آمَنَ بِنَدِيةٍ وآ مَنَ بِنُحَمَّةٍ صلى الله عليه وسلم وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّحِنَابِ آمَنَ بِنَدِيةٍ وآ مَنَ بِنُحَمَّةٍ صلى الله عليه وسلم وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ أَنْ

اذًا أَدَّى حَقِّ اللهِ تِعالَى وحَق وَاليهِ وَرَجُلْ كَانَتْ عِنْدُهُ أَمَةٌ فَادَّ بَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبهَا وَعَلَّمُهَا فَأَحْسَنَ تَعْلَمُهَا فَاحْسَنَ عَنْدَهُ أَعْدُ كَانَ يُرْ كَبُ تَعْلَمُهَا فَاعْسَنَا كَمَا بَغْبِرِ يَثْنِي وَقَدْ كَانَ يُرْ كَبُ فَيما دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ فيما دُونَها إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾

مطابقة الحديث الترجة في الامة فقط مجسب الظاهر لانه ليس فيه ما يدل على تعليم الاهل واما ذكر الاهل فيحتمل وجين احدهاان بكون بطريق القياس على الامة المنصوص عليها بالنصو الاعتناه بتعليم الحرائر الاهلمن الامور الدينية اشد من الاماء والا خرأن يكون قدارادان يضع في محديثا يدل عليه فااتفق له (بيان رجاله) وهمستة و الاول محد ابن سلام بتخفيف اللام على الاصع وقد تقدم بعد الثانى الحاربي بضم الميم وبالحاء المهملة وبالراء المكسورة بعدها به الحروف مشددة وهو عبد الرحن يوجوبن زياد الكوفي قال يحيي بن معين ثقة وقال ابو حاتم صدوق اذا حدث عن الثقات ويروى عن المجهولين احديث منذكرة في فسد حديثه بروايته عنهمات سنة خسو تسعين ومائة روى له الجماعة و الثالث صالح بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وهواسم جدايه نسب اليه وهوسالح بن صالح بن مسلم بن حيان ولقبه عي وهذا ثقة عين وقد مشهور وقد طمن من لاخبرة المفي البخارى انه اخرج لصالح بن حيان وظنه ما لمن عن وليس كذلك وانما اخرج البخارى من حديث ما الحي وهذا الحديث معروف بروايته عن الشمي دون رواية القرشي عنه وقد اخرج البخارى من حديث من وهو أو بالحي وهذا الحديث معروف بروايته عن الشمي دون رواية القرشي عنه وقد ابن عين المداني الكوفي الثوري ثورهمدان وهو ثوربن مالك بن معاوية بن دومان بن بكل بن جشم بن حيوان بن نوف ابن عي ما مربن شراحيل السمي وقد تقدم الحامس ابوبردة عامر الاشعرى الكوفي قاضيها عن السادس ابوه ومائة هالوا به عامر بن شراحيل الشمي وقد تقدم ها الحامس ابوبردة عامر الاشعرى الكوفي قاضيها عن السادس ابوه ومائة هالرابع عامر بن شراحيل الشمي وقد تقدم ها الحامس ابوبردة عامر الاشعرى الكوفي قاضيها عامر الشعرى رضي القدينه ها الوموسي عبدالته بن قيس الاشعرى رضي القدينة وقد الوموسي عبدالته بن قيس الاشعرى رضي القدينة والمنادين المنادي المنا

(بيان لطائف أسناده) منهاان فيه التحديث والاخبار والعنبة . ومنهاان روانه كلهم كوفيون ماخلا ابن سلام، ومنهاان فيه رواية ابن النها ومنهاان فيه رواية الله عن التابى قوله «حدثنا محدين سلام» كذاهو في رواية ابى ذرو في رواية كريمة «حدثنا محده المزى في الاطراف فقال رواه البخارى عن محمد قيل هو ابن سلام قوله «انبأنا المحاربي» وفي رواية كريمة «حدثنا المحاربي» وليس عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين قوله «قال عامر» تقدير وقال صالح قال عامر وعادتهم حذف قال اذا تكررت خطالا نطقا »

(بیان تعددموضه ومن اخرجه غیره) اخرجه البخاری ایضافی العتق عن محد بن کثیر عن سفیات الثوری و فی الجهاد عن علی بن عبدالله عن سفیان بن عینة و فی الحادیث الانبیاه عن محمد بن مقاتل عن عبدالله بن المبارك و فی السکاح عن موسی بن اساعیل عن عبدالو احد بن زیاد ثلانتهم عن صالح بن حیان و اخرجه سلم فی الایمان عن محی بن محی عن هشیم و عن ابی بکر بن ابی شبه عن عبدة بن سایمان و عن ابن ای عمر عن سفیان بن عینة و عن عبیدالله بن معاذ عن اید عن مسهر شمعة اربعتهم عن سالح بن حیان و اخرجه البر مذی فی النکاح عن ابن ایم عرب و عن هناد بن السری عن علی بن مسهر عن الفضل بن ترید عنه و قال حسن و اخرجه النسائی فیه عن یعقوب بن ابراهیم عن یعی بن ابی زائدة عن صالح به و عن ابی و بید عشیر بن القاسم عن مطرف عن عامی به و اخرجه ابن ماجعن ابی سسعید الا شج عن عده بن سلمان به ه

«(يان الأعراب) «قوله «ثلاثة »مبتدانقدير «ثلاثة رجال اورجال ثلاثة و قوله « لهمأجران » مبتدا وخبروا لجلة خبر المبتدا الاول قوله « رجل » قال الكرماني بدل من ثلاثة او الجلة صفته ورجل وماعطف عليه خبر « ثم قال فان قلت الكل قات بالنظر الى الكرجل بدل البعض وبالنظر الى المجموع بدل الكل

قلت الاولى ان يقال رجل خبر مبتدا محذوف تقديره أولهم اوالاول رجل من اهل الكتاب وقوله من اهل الكتاب في محل الرفع لا مصفة لرجل قوله « آمن » حال بتقدير قد وآمن الثاني عطف عليه قوله « والعبد » عطف على قوله رحل قوله ٣ حقالله » كلاماضافي مفعول «أدى» و « حقمواليه ، عطف عليه قوله «ورجل » عطف على رجل الاول قوله ﴿ كانت عند دأمة ﴾ جملة في محل الرفع لإنها صفة ارجل وارتفاع أمة لكونها اسم كانت قوله «يطؤها» جملةمن الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع لانهاصفة أمة قوله « فأدبهاً» عطف على يطؤها قوله «فأحسن تأديبها» عطفعلي فأدبها وكذلك قوله «وعلمها فأحسن تعليمها شماعتقها فتزوجها »بعضها معطوف على بعض وانماعطف الجميع بالفاءما خلاءثم اعتقها» فانه عطفه بثم وذلك لان التأديب والتعليم يتعقبان على الوطء بل لابد منهما في نفس الوطء بل قبله ايضا لوجوبهما على السيد بعد التملك بخلاف الاعتاق أولان الاعتاق نقل من صنف من اصناف الاناسي الى صنف آخر منها ولا يخفي مابين العنفين المتقل منه ولمنتقل اليهمن البعد بل من الضدية في الاحكام والمنافاة في الاحوال فناسب لفظ دال على الراخي بخلاف التأديب قوله « فله اجران، قال الكرماني الظاهر أن الضمير يرجع الىالرجلالثالث ويحتمل ازيرجع الىكل من الثلاث قلت بليرجع الى الرجل الاخير وأنما لم يقتصر على قوله اولالهماجرانمع كونهداخلافي الثلاثة بحكم العطف لانالجهة كانت فيهمتعددة وهي التأديب والتعلم والعتق والتزوج وكانت مظنة ان يستحق الاجرأ كثر من ذلك فأعاد قوله وفله اجران اشارة الى ان المتبر من الجهات امران فان قلت لم لم يعتبر الااثنتان ولم يعتسبر السكل قلت لان التأديب والتعليم يوجبان الاجر في الاجنى والاولاد وحميسم الناسفلم يكن بختصابالاماء فلم يبق الاعتبار الافي الجهتين وهماالعتق والتزوج فانقلت آذا كان المعتبر أمرين فمافائدة ذ كرالامرينالا خرين قات لانالتأديب وانتعلم الكمللاجراذتزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وافربالي ان تمين زوَّجها على دينه وقال الكرماني فارقلت ينبغي ان يكون لهـــذا الاخير اجور اربعـــة اجر التأديب والتعلم والاعتاق والتزوج بلسبعة قلتالمناسسبة بينهذه الصورة واخواتها الجمع بين الامرين اللذين هما كالمتنافيين فلهذأ لم يمتبرفيها الاالاجر الذي منجهة الاحوال الي للرقية والذي منجهة الاحوال التي للحرية ولهذاميز بينهما بلفظ ثم دون غيرهاقلتهذا كلامحسن والكن فيقولهها كالمتنافيين نظر لايخفى ٠

(ييان المعاني) قوله «من اهل الكتاب» اختلفوا فيه فقال بعضهم الذين بقو اعلى ما بعث به نبيهم من غير تبديل ولاتحريف فمن بقى على ذلك حتى بعث نبينا محمد عليان فل من به فله الاجر مرتين ومن بدل منهم أوحرف لم يبق له اجر في دينه فليس لهاجر الابايمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام وقال بمضهم يحتمل اجراؤه على عمومه اذ لايبمد ان يكون طريان الايمان بمسببالاعطاء الاحرمرتين مرة على اعمالهم الخير الذي فعلو مفيذلك الدين وانكانو أمبدلين محرفين فانه قدحاءان مبرات الكفاروحسناتهم مقبولة بعد الاسلام ومرة على الايمان بمحمد مستعلقة وقال بعضهم المراد به هناأهل الانجيل خاصة ان قلنا ان النصر انية ناحخة لليهودية قلت لايحتاج الى اشتراط النسخ لان عيسى عليه الصلاه والسلام كان قدارسل الى ني اسرائيل بلاخلاف فن اجابه منهم نسب اليه ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لميكن مؤمنا فلايتناوله الخير لانشرط ان يكون مؤمنا بنبيه والتحقيق فيه ان الالف واللام في السكتاب للعهد أمامن التوراة والانجيل وأمامن الانجيل قال الله عزوجل (الذين آتيناهم الكتاب من قبله همبه يؤمنون) الى قوله (اولئك يؤتون اجرهمرتين) فالآية موافقة لهذا الحديث وهي نرلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره وفي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قالنزلت هذالآية في وفي من آمن معي وروى الطبراني باسناد صحيح عن على بن رفاعة القرطى قال خرج عشرة من اهل الـكتاب منهم أبو رفاعة الى النبي عَيْنَاتُهُ فَآمَنُوا به فاودوا فنزلت (الذين آتيناهم السكتاب من قبله همبه يؤمنون) الآيات فهؤلاء من بني اسرائيل ولم يؤمنو ابعيسي علم الصلاة والسلام بل استمروا على اليهودية الى أن آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بل استمروا على اليهودية الى أن آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بل ويمكن ان يقال فيحق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة انهم لم تبلغهم دعوة عيسي عليه الصلاة والسلام لانها لم تنشر في آكثر البلاد فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنييهم موسى عليهالصلاة والسلام الى ان جاء الاسلام فآمنوا بمحمد

عليه الصلاة والسلام وفيشرح ابن التينان هذه الآية تزلت في كعب الاحبار وعبدالله بن سلام قلت قوله عبدالله بن سلام صواب وقوله كعب الاحبار خطأ لان كعباليست له صحبة ولم يسلم الافي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال القرطبي الـكتابي الذي يضاعف اجر مهوالذي كان على الحق في فعله عقدا وفعلاالي ان آمن بنينا علي فيؤجر على اتباع الحق الاول والثاني وفيه نظر لان الني عليه الصلاة والسلام كتب الي هرقل «اسلم يؤنك الله اجرك مرتين ﴾ وهرقل كان ممن دخل في النصر أنية بعد التبديل وقال أبو عبدالملك البوني وغير وأن الحديث لايتناول اليهودالبتةوفيه نظر أيضا كماذكرناه وقال الداودي انه يحتمل ان يتناول سائر الامم فيها فعلوه من خيركما في حديث حكيم بنحزام واسلمت على مااسلفت من خير، وفيه تظر لان الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم وايضا فقوله ( آمن بنيه » اشعار بعلية الاجراى أن سبب الاجرين من الاعان بالنبيين والكفار ليسوا كذلك وقال الكرماني فانقلت اهذا مختص بمنآمن منهم فيعهدالبعثة امشامل لمنآمن منهم في زماننا ايضافلت مختص بهم لان عيسي عليه السلام ليس بنيهم بعداليمة بلنبيهم محمد كالتيج بمدها وقال بعضهمهذا لايتم بمن لم تبلغمالدعوة وماقاله شيخنا اظهر اراد به ماقاله من قوله ان هذه الثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة الى يوم القيامة قلت ليس بظاهر ما قاله هوو لاما قاله شيخه اما عدم ظهورماقاله فهوان بيئة نبينا محمد والمستعدد عوة عيسى والمستدين وارتفعت شريعة فدخل جميع الكفار اهل السكتاب وغيرهم تحت دعوة الني علي الله سواه بلغتهم الدعوة اولاو لهذا يقالهم اهل الدعوة غاية مافي الباب ان من لم تبلغه الدعوة لانطلق عليهم بالفعل واما بالقوة فليسوا بخارجين عنها يه وأما عدم ظهور ماقاله شيخه فهوانه دعوىبلادليللان ظاهر الحديثيرده لانه قيدفي حق اهل الكتاب بقوله ﴿ آمن بنبيه ﴾ وقد قلنا انه حال والحال فيد فكان الشرط فيكون الاجرين للرجل الذي هومن اهل المكتاب ان يكون قدآمن بنيه الذي كان مبعوثا اليه ممآمن بالني عَمِينَا في والسكتابي بعدالمة ليس له نبي غيرنسنا عَمِينَ الله الله الله الله على عَمَالِينَة بالمعة فاذا آمن استحق اجرا واحدا فيمقابلة إيمانه بالنبي المبعوث اليه وهونبينا عليالته واما الحكم في الاخيرين وهماالم دوصاحب الامة فهو مستمر الى يوم القيامة ثمقال هذا القائل واما ماقوىبه المكرماني دعواه بكون السياق مختلفا حيث قيل في مؤمني اهل الــكتاب «رجل»بالتنكيروفي العبد بالتعريف وحيث زيدت فيه اذا الدالة على معنى الاستقبال فاشعر ذلك بأن الاجرين لمؤمني اهل الكتاب لايقع في الاستقبال بخلاف العبدانتهي. وهوغير مستقيم لانه مشي فيه مع ظاهر اللفظ وليس متفقاعليه بين الرواة بل هوعند المصنف وغيره مختلف فقدعبر في ترجمة عيسي والمنتقب باذا في الثلاثة وعبر في النكاح بقوله (ايمار جل) في المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعديم واما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا اثر له ههنالان المعرف بلام الجنس مؤدمؤدي النكرة قلت ليس قصدال كرماني ماذ كره هذا القائل واعاقصده بيان النكتة في ذكر افراد الثلاثة المذكورة في الحديث بمخالفة الثاني الاولوالثالث حيث فكر الاول بقوله ورجلمن اهل الكتاب والثالث كذلك بقوله «رجل كانت عنده أمة» وذكر الثاني بقوله «والعبد المملوك » في التعريف فالف الأول والثالث في التعريف والتنكير وايضاذكر الثاني بكلمة اذا حيث قال (اذا أدى حق الله وحقمو اليه) وكان مقتضى الظاهر ان يذكر الـكل على نسق واحــد بأن يقال وعبد مملوك ادى حق الله اورجل مملوك أدى حق الله ثم اجاب عن فلك بانه لامخالفه عندالتحقيق يعنى المخالفة بحسب الظاهر والكن فينفس الامرلامخالفة ثم بين ذلك بقوله اذ المعرف بلامالجنس مؤدمؤدى النكرةوكذا لامخالفةفي دخول اذا لاناذا للظرف وآمن حال والحال في حكم الظرف اذ مغى جاه زيدرا كباجاه فى وقت الركوب وفى حاله وتعليل هذا القائل قوله وهوغير مستقيم بقوله لانهمشي مع ظاهر اللفظ غير مستقيملان بيان النكات بحسبماوقع في ظواهر الالفاظ والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث لايضر دعوى الكرماني منقولهان الاجرين لمؤمني اهل الكتاب لايقع في الاستقبال اما وقوع اذا في الثلاثة وانكانت اذا للاستقبال فهو ان حصول الاجرين مصروط بالايمان بنبيه ثم بنبينا والمنافقة وقد قلنا ان بالبعثة تنقطع دعوة غير نبينا والمنافقة يبق الاالايمان بنبينا كالمنطقة فلم يحصل الاأجرواحد لانتفاه شرط الاجرين واماوقوع أيماوان كانت تدل على التمميم

صر محا فهوفى تعميم جنس اهل الكتاب ولا يلزممن تعميم ذلك تعميم الاجرين فى حق اهل الكتاب ثم اعلمان **قوله** «رجل من اهل الكتاب» يدخل فيه ايضاً المرأة الكتابية لماعلم من أنه حيث يذكر الرجال يدخل فيهم النساء التبعية قول «والعبدالمملوك »انماوصف بالمملوك لانجيع الاناسي عباد اللة تعالى فاراد تمييز . بكونه مملو كاللناس قوله «اذا ادى حق الله الهمثل الصلاة والصوم وحق مواليه مثل خدمته والمولى مشترك بين المتق والمتق وابن العم والناصر والجار والحليف وكلمن ولي امر احدوالمر ادهنا الاخيراي السيداذه والمتولى لامر العبد والقرينة المعينة له لفظ العبد (فان قلت) لملا محمل على جيع الماني كاهومذهب الشافعي اذعنده مجب الحل على جيع ممانيه النير المتضادة قلت ذاك عندعدم القرينةاما عند القرينة فيجبحله على ماعينته القرينةاتفاقافان قلتفهل هومجازفي المني العين اذالاحتياج الى القرينة هو من علامات المجاز ام لا قلتهوحقيقة فيهوليس كل محتاج اليه مجازانهم المحتاج الى القرينة الصارفة عن ارادة المغي الحقيقي مجازومحصله انقرينةالتجوزقرينة الدلالةوهيغير قرينة الاشتراك التي هيقرينةالتعيين والاولى هي من علامات الحجاز لاالثانية فانقلت لم عدل عن لفظ المولى الى لفظ الموالى قلت لماكان المرادمن العبد جنس العبيد جمع حتى يكون عندالتوزيع لكل عبدمولى لانمقابلة الجمع بالجمع اومايقوم مقامه مفيدة التوزيع اوارادان استحقاق الاجرين انماهوعندادا وقرجيعمواليالوكان مشتركابين طائفة تملوكالهم فان قلت فاجر الماليك ضعف اجر السادات قلت لاعذور في التزام ذلك اويكون لهم اجره ضعفه من هذه الجهة وقد يكون للسيد جهات أخريستحق بهاأضعاف أجرالعبد اوالمراد ترجيح العبد المؤدى للحقين على العبد المؤدى لاحدها فانقلت فعلى هذايلزم ان يكون الصحابي الذي كان كتابيا اجره زائدعلي اجراكابر الصحابة وذلك باطل بالاجاع قلت الاجاع خصصهم واخرجهم مسذلك الحكم ويلتزم ذلك في كل صحابي لايدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابياوالله أعلم قوله ﴿ يُطَوُّهُما ١ هُومُهُمُوزُ فَكَان القياس يوطؤها مثل يوجل لانالواو انما تحذف اذا وقعت بين الياءوالكسرة وههنا وقعت بين الياء والفتحة مثل يسمع قال الجوهرى وغيره انما سقطت الواومنها لانخمل يفعل عااعتل فاؤه لايكون الالازما فلماجا آبين اخواتهما متعديين خولف بهمانظائرها فان قلت اذالم يطأها لكن ادبها هل الجران قلت نعماذ المراد من قوله ( يطؤها » يحل وطؤهاسوامارت موطوءة اولا قوله وفأدبها من التأديب والادب هو حسن الاحوال والاخلاق وقيل التخلق بالاخلاق الحيدة قوله وفأحسن تأديبها » أى أدبها من غير عنف وضرب بل بالرفق واللطف فان قلت اليس التأديب داخلا تحتالتمليم قلت لااذالتآ ديب يتعلق بالمروآت والتعليم بالصرعيات اعنى ان الاول عرفي والثاني شرعي أوالاول دنيوى والثاني ديني قوله ﴿ ثم اعتقها فتزوجها ﴾ وفي بعض طرقه ﴿ اعتقها ثم اصدقها ﴾ وهومبين لما سكت عنه في بقية الاحاديث من ذكر الصداق فعلى المستدل ان ينظر في طريق هذه الزيادة ومن هو المتفرد بها وهل هو بمن يقبل تفرده وهل هذه الزيادة مخالفة لرواية الاكثرين أملاقوله « ثم قال عامر » أى قال صالح ثم قال عامر الشعبي اعطينا كهاأي أعطينا السألة اوالمقابلة اياك بغير شيء أي بغير اخذ مال منك على جهة الاجرة عليه والافلاشيء اعظم من الاجر الاخروى الذى هو ثواب التبليغ والتمليم فانقلت الحطاب في اعطيناكها لمنقلت قال السكرماني الخطاب لصالح وليس كذلك فانه غره الظاهر ولكن الحطاب لرجل من اهل خراسان سألالشمى عمن يمتقامته ثم يتزوجها على ماجاه في البخاري في باب (واذكر في السكتاب مرم)قال حدثنا محمد بن مقاتل انبأناعبدالله قال انبأنا صالح بن حي الرجلامن أهل خراسان قال الشعي اخبرني فقال الشعى اخبرني ابوبردة عن ابي موسى الاشعرى رضى المتعنه قال قال رسول الله عليه واذا ادب الرجل المته فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له اجران واذا آمن بعيسي ثم آمن بي فله اجران والعبد اذا اتقى ربه واطاع مواليه فله اجران » قوله «قد كانيركب» على صيغة الجهول وفي بعض النسخ فقدكان يركب أي يرحل فها دوبها أي فها دون هذه المسألة الى المدينة أي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام واللام فيها للعهد وقد كان ذلك في زمن الني عليه الصلاة والسلام والحلفاءالر اشدين ثم تفرقت الصحابةرضي اللهعنهم الىالبلاد بمد فتح الامصار فاكتنى أهل كل بلد بملمائه الامنطلب التوسع في العلم ورحل ولهذا قال الشعبي وهومن كبار التابعين بقوله وقد كان يركب فان قلت هلكان سؤال الحراساني من الشعبي عمن يعتق امته ثم يتزوجها مجرد تعلم هذه المسألة أملمني آخر قلت بل لمني آخر وهو ماجاه في رواية مسلم « أن رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال ياعام ان من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل اذا اعتق امته ثم تزوجها فهوكالرا كب بدنته » وفي طريق «كالراكب هديه » كأنهم توهموا في العتق والتزوج الرجوع بالنكاح في خرج عنه بالفتق فاجابه الشعبي بمايدل على أنه محسن اليها احسانا بعد احسان وانه ليس من الرجوع في شيء فذكر لهم الحديث »

(بيان استناط الاحكام) الاول فيه بيان ان هؤلاء الثلاثة من الناس لهما جرأن قال الكرماني ما العلة في التخصيص بهؤلاء الثلاثة والحال ان غيره كذلك ايضامثل من صفى وصام فان للصلاة اجرا وللصوم اجرا آخر وكذا مثل الولد اذا أدى حق الله وحق والدبه قلت الفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن الفاعل في كل منها جامع بين أمرين بينهما محافظيمة كأن الفاعل لها فاعل للضدين عامل بالمتنافيين بخسلاف غيره عامل قلت هذا الجواب ليس بشيء بل الجواب عظيمة كأن الفاعل لها فاعل للفسدين عامل بالمتنافيين بخسلاف غيره عامل قلت هذا الجواب ليس بشيء بل الجواب الصحيح أن التنصيص بامم الشيء لا يدل على عن غيره واليهمال صاحب الحداية لان اثبات الحكم في غيره ابطال العند المنصوص واستدل على ذلك بقل المحلوم في المحلوم في المنافق المحتجم من المنافق ال

# ﴿ باب عِظْةَ الْإِمامِ النِّساءَ وتَعْلَيْمِهِنَّ ﴾

اى هذا باب في بيان وعظ الامام النساء وهو التذكير بالعواقب وتعليمه النساء من الامور الدينية والعظة بكسر العين عنى الوعظ لانه مصدر من وعظ يعظ وعظافلها حذفت الواوتيما لفعله عوضت عنها الحاء وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب السابق تعليم الرجل اهله وهو خاص والمذكور في هذا الباب تعليم الامام النساء وهو عام فتناسقا من هذه الحيثية والمراد من الامام هو الامام الاعظم أو من ينوب عنه \*

• ٤ ﴿ حَرَّتُ سُلَيمانُ بنُ حَرْبُ قال حَدَثنا شُهْبَةُ عن أَيُّوبَ قال سَمِيتُ عَطَاءً قال سَمِيتُ ابنَ عَبَّاسِ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى عَبَّاسِ قال أَشْهَهُ على ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أو قال عَطاءِ اشْهَهُ على ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَج ومَهَ أُبِلال فَظَنَ أَنَّهُ كُم \* يُسْمِع النِّسَاءَ فَوَ عَظَهُنَ وَأَمَرَ هُنَ بالصَّدَقَةِ فَجَعَلَت المَرْأَةُ لَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَل

وجهمطابقه الحديث الترجمة في قوله «فوعظهن » لأن الوعظ يستلزم العظة وكانت الموعظة بقوله «اني رأيتكن اكثر اهل النار لانكن تكشرن اللمن و تكفرن العشير » فان قلت اين مطابقته لقوله «وتعليمهن » قلت في قوله «وأم هن الصدقة » ولاشك ان في الامر بالصدقة التعليمها انها تكفر الحطاياو تدفع البلايا (بيان رجاله) » وهم خسه به الاول سلمان بن حرب الازدى البصرى وقد تقدم به الثاني شعبة بن الحجاج وقد تقدم ، الثالث ايوب السختياني وقد تقدم ، الرابع عطاء بن أبي رباح واسم ابنى رباح مسلم المكي القرشي مولى ابن خيثم الفهرى وابن خيثم عامل عمر بن الحطاب على مكة

ولد في آخر خلافة عبمان رضى الله عنه وروى عنه ابنه قال اعقل قتل عبمان ويقال انه من مولدى الجند من مخاليف اليمن و ونشأ بمكة وصارم فتيها وهومن كبار التابعين وروى عن العبادلة وعائشة وغير هم وروى عنه الليث حديثا واحدا وجلالته وبراعته وثقته وديانته متفق عليها وحج سبعين حجه وكانت الحلقة بعد ابن عباس رضى الله عنهما له مات سنة خس عشرة وقيل اربع عشرة ومائة عن ثمانين سنة وكان حبشيا اسود اعور افطس اشل اعرج لامر أة من اهلمكم ثم عمى باخرة ولكن العلم والعمل به رفعه ومن غرائبه انه إداد الانسان سفر اله القصر قبل خروجه من بلده ووافقه طائفة من اصحاب ابن مسعود و خالفه الجمهور ومن غرائبه ايضاانه اذاوافق يوم عيد يوم جمعة يصلى العيد فقط ولا ظهر ولا حمة في ذلك اليوم و الخامس عبد الله بن عباس م

(بيان لطائف أسناده) منها أن فيه التحديث والعنعة والسهاع . ومنها أن رواته اثمة أجلاه . ومنها أن فيه من رأى الصحابة أثنان ، ومنها أن فيه فقطة أشهد تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه لان الشهادة خبر قاطع تقول منه شهد الرجل على كذاوا نما قال أشهد بلفظة على لزيادة التأكيد في وثاقته لانه يدل على الاستعلاه بالعلم على خروجه عليه الصلاة والسلام ومعه بلال أذا كان لفظ أشهد من قول أبن عباس أوعلى استعلاه العلم على مهاعه من أبن عباس أذا كان لفظ أشهد من قول عطاء لان يعب الفظة هل هي من قول ابن عباس أو من قول عطاء ورواه أيضا لفظ أشهد من قول عطاء لان الراوى تردد في هذه اللفظة هل هي من قول ابن عباس أو من قول عطاء ورواه أيضا في بالشك حاد بن زيد عن أبو بن أبي شيبة وأبن أبي المهد عن كل منهما تم رئيان من أخرجه غيرة واخرجه المورق عن أسهاعيل بن عبر كلاهما عن سفيان وعن أبي الربيع الزهر أني عن حاد بن زيد عن يعقوب بن أبر أهيم الدورق عن أسهاعيل بن أبر أهيم ثلاثتهم عن أيوب به وأخرجه أبوداود أيضافيها عن عمد بن كثير وحفص بن عمر كلاهما عن عبد الوارث عند به أبن عبيد بن حسان عن حاد بن زيد وعن أبي معمر عن عبدالله بن عرو و مسدد كلاهما عن عبد الوارث عند به وأخرجه السائى في الصلاة وفي العلم عن عمد بن منصور وأخرجه أبن ماجه في السلاة عن عمد بن الصباح كلاهما عن مديقه وأخرجه السائى في الصلاة وفي العلم عن عمد بن منصور وأخرجه أبن ماجه في السلاة عن عمد بن الصباح كلاهما عن سفيات به ومغى حديثهم وأحد به

(بيان اللغات)قولي (بالصدقة» وهيما تبذل من المال لثواب الا خرة وهي تتناول الفريضة والتطوع لكن الظاهر ان المرادبها هناه والثاني قول «القرط» بضم القاف و سكون الراء ما يعلق في شحمة الاذن وقال ابن دريد كل ما في شحمة الانن فهوقرط سواه كان من نعب اوغيره وفي البارع القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة وفي العباب والجمع أقراط وقروط وقرطةوقراط مثال بدوابرادوبرود وقلب وقلبةورمح ورماح والخاتم فيهاربع لغات كسرالتا وفتحها وخيتام وخاتام الكل يمنى واحد (بيان الاعراب والماني) قول دخرج ، جملة في محل الرفع لانها خران اى خرجمن بين صفوف الرجال الى صف النسامقوليه «ومعه بلال» جملة اسمية وقعت حالاً هذه رواية الكشميهني بالواو وفي رواية غيره «معهبلال» بلاواووهو جائز بلاضف نحوقوله تعالى (اهبطوا بمضكم لبمض عدو) ع وبلالهوابن رباح بفتح الراه وتخفيف البآه الموحدة الحبشي القرشي يكني اباعبداللة أوأباعمرو أوأباعبدا الرحن اوأباعبدالكريم وشهرته باسم امه حمامة قوله «فظن» اى رسول الله والله عليه انه لم يسمع النساء حين اسمع الرجال و في بعض النسخ فظن انه لم يسمع بدون لفظة النساء وانمع اسمها وخبرها سدت مسدمفعولي ظن قوله ﴿ فوعظهن » الفاء فيه تصلح للتعليل وامر هن عطف عليه وها «بالصدقة» الألف واللام فيه اللعهد الحارجي وهي صدقة التطوع وإنما امرهن بها لمار آهن اكثر أهل النار على ما خاء في الصحيح «تصدقن يامعشر النساء اني رأيتكن اكثر اهل النار، وقيـل امرهن بهالانه كان وقت حاجة الى المواساة والصدقة يومنذ كانت أفضل وجوه البرق له «فجعلت المرأة» جعلت من أفعال المقاربة وهي مثل كادفي الاستعمال ترفع الاسم وخبر الفعل المضارع بغير أنمتأ ولباسم الفاعل وقوله القرط بالنصب مفعول تلقى من الالقاء والحاتم عطف عليه قول «وبلالمبتدا» ويأخذ في أطراف ثوبه خبر موالحلة حالية ومفعول يأخذ محذوف (بيان استنباط الاحكام) الاول قال النووى فيه استحباب وعظ النساء وتذكير هن الا خرة واحكام الاسلام وحثهن على الصدقة وهذا اذالم يترنب على

فالامفسدة أوخوف فتنةع إاواعظ اوالموعوظ ونحوذلك عد الثاني في قوله وفظن انه ليسمع النسام وليل على أن على الامام افتقادرعيته وتعليمهم ووعظهم ، الثالث فيه ان صدقة النطوع لاتحتاج الى ايجاب وقبول ويكني فيها المعاطاة لانهل القين الصدقة في ثوب بلالمن غير كلام منهن ولامن بلال ولامن غير هاوهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي رحما القخلافا لاكثر العراقيينمن أمحابه حيث قالو ايفتقر الى الايجاب والقبول عد الرابع فيه دليل على ان الصدقات العامة انما يصرفها مصارفها الامام عد الحامس فيعدليل ان الصدقة قد تنجي من النارقاله أبن بطال عد السادس فيهجو از صدقة المر أة من مالها بغيراذن زوجها ولايتوقف فيذلك على ثلثمالهاوقال مالكلاتجوز الزيادة علىالثلث الاباذن الزوج والحجة عليهانه عليه الصلاة والسلام لميسأل هلهذابانن ازواجهن املا وهل هوخارج من الثلث املا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل قال القاضي عياض رحمالة احتجاجا لمسنعب مالك الفالب حضور ازواجهن واذاكان كذلك فتركهم الانكار رضي منهم بفعلهن وقال النووى هذاضعيف لاتهن معتز لات لايعلم الرجال المتصدقة منهن من غير هاو لاقدر ما يتصدقن به ولو علموا فسكوتهم ليس اننافان قلت احتج مالك ومن تبعه في ذلك عاخرجه أبو داودمن حديث موسى بن اسهاعيل عن حادعن داود ابن ابي هند وحبيب المعلم عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله عليه قال لا يجوز لامر أة امر في مالحاانا ملك زوجها عصمتها» وبماخرجه التسائي وابن ماجه من حديث بابي كامل عن خالديني ابن الحارث تناحسين عن عمر و ابن شعيب ان اباه اخبر معن عبد القبن عرو ان رسول القريب قال ولايحل لامر أ معطية الاباذن زوجها عال السهق الطريق الى عروبن شعيب صحيح فن اثبت احاديث عمر وبن شعيب لزمه اثباته. والجواب عنه من أوجه. احدها معارضته بالاحاديث المحيحة الدالة على الجواز عند الاطلاق وهي اقوى منه فقدمت عليه وقديقال انه واقعة حال فيمكن حلها على انها كانت قدر الثائب النانى على تسليم الصحة انه محول على الاولى والادب ذكر ، الشافى فى البويطى قال وقداعتة تميمونة رضى الله عنها فلم يعب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وكما يقال ليس لهاان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه فان فعلت فصومها جائز ومثلهان خرجت بغير اننه فباعت فهوجائز بدالثالث العلمن فيه قال الشافعي هذا الحديث سمضاه وليس بثابت فيلزمنا ان نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم الامر ثم المتقول ثم المقول قيل أداد بالقرآن قوله تعالى (فنصف مافرضتم الاان يعفون) وقوله ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنينا مرينا) وقوله (فلاجناح عليه افعا افتدت به) وقوله من بعدوصية يوصين بها اودين )وقوله (وابتلو االيتامي) الا ية ولم يفرق فدلت هذه الا يات على نفوذ تصرفها في مالها دون اذن زوجهاوقال ﷺ زوجة الزبير رضي الله عنه ﴿ ارضحي ولا توعي فيوعي الله عليك ﴾ متفق عليه وقال ﴿ يانساه المسلمات لاتحقر نجارة لجارتها ولوفرسن شاة > واختلمت مولاة نصفية بنت ابي عبيد من زوجها من كلشيء فلم ينكر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما وقدطعن ابن حزم في حديث عمرو بن شعيب بأن قال صحيفة منقطعة وقد علمتان شميا صرح بعبدالله بنعمر وفلاانقطاع وقد اخرجه الحاكمن حديث حادبن سلمة عن داودبن ابي هند وحبيب الملم عن عمر وبه ثم قال محيح الاسناد ثم ذكر ابن حزم من حديث ابن عمر «سئل رسول الله علي وماحق الزوج على زوجته قال لاتصدق الاباذنه فان فعلت كان له الاجروعليها الوزر، ثم قال هذا خيرها لك لان فيه موسى بن أعين وهو مجهول وليثبن ابي سليم وليس بالقوى وهوغر يجمنه فانموسي بن اعين روى عن جماعة وعنه حياعة واحتج به الشيخانووثقه ابوحاتم وابوزرعة والنسائي نعمفيه الحسن بن عبدالغفار وهو مجهول وليته اعلهبه ثم ذكر حديث الماعيل بن عياش عن شرحيل بن مسلم الحولاني عن ابي أمامة رفعه «لاتنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الاباذنه قيل يارسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل أموالنا وثم امها عيل ضعيف وشرحبيل مجهول لايدرى من هووهذا عجيب منه فاسهاعيل حجة فمايروى عن الشاميين وشرحبيل شامى وحاشاه من الجهالة روى عنه جهاعة قال احدهو من ثقات الشاميين نعمضعفه ابن ممين وقداخرجه ابنهاجه والترمذى وقالحسن يه الرابع من اوجه الجواب ماقيال المراد من مال زوجها لامنءالها وفيهنظر 🐞 وقال إسماعيل هوابن علية وايوب هوالسختياني وعطاه هوابن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم السماعيل هوابن علية وايوب هوالسختياني وعطاه هوابن ابي رباح أراد بهذا التعليق ان اسماعيل روى عن أيوب عن عطاه عن ابن عباس الشهد على النبي ويتنافق بالحزم لان لفظة الشهد من كلام ابن عباس فقط وكذا جزم به ابوداود الطيالسي في مسنده وكذا قال وهيب عن أيوب ذكره الاسماعيل والما قانا انه تعليق لان البخاري مدك اسماعيل ابن علية وهومات في عام ولادة البخاري سنة اربع و تسعين ومائة وقال السكرماني و يحتمل ان يكون معني قوله وقال السماعيل عظفاعلى قال حدثنا شعبة فيكون المرادمة حدثنا سلمان قال حدثنا السماعيل فيخر جون التعليق قلت هذا لا يصح عن مؤمل بن هشام عن اسماعيل كاسماعيل المائة تعالى عن مؤمل بن هشام عن اسماعيل كاسماتي ان شاء الله تعالى عن مؤمل بن هشام عن اسماعيل كاسماتي ان شاء الله تعالى عن

# ابُ الحُرْمِ علَى الحدِيثِ اللهِ

مطابقة الحديث الترجة في قوله «لماراً يتمنحر صك على الحديث» (بيان رجاله) به وهم خسة . الاول عدالفزيز بنء دالله بن يحيى بن عمر و بن أويس بن سعيد بن ابي سرح بالمهملات بن حذيفة بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لوئى بن فهر ابو القاسم القرشي العامري الاويسي المدنى الفقيسة روى عنسه البخاري وروى ابوداود والترمذي عن رجل عنه وروى البخاري في الاصلاح عن محمد بن عبدالله مقرونا بالفروى عنه عن محمد بن جنف قال المواحب الى من يحيى بن بكير . الثاني سلمان بن بلال أبو محمد التيمى القريمي المدنى و قسد مرذ كره : الثالث عمرو بن ابي عمرو بفتح الهين وبالواو فيهما و أبو عمرو اسمه ميسرة و عمرو يكنى المان وميسرة مولى المطلب بن عبدالله بن عبدالله

المدنى روىعن انس بنءالك وغيره وعنهمالك والداروردي قال ابوزرعة ثقة وقال ابوحاتم لابأسبه وأما يحيي ابن معين فقال ضعيف ليس بالقوى وليس بعجة وقال ابن عدى لابأسبه لانمالكا روى عنه ولايروى الا عن صدوق ثقة مات سنة خلافة المنصور في اولها وكانت أول سنة ستوثلاثين ومائة وزيادبن عبدالة على المدينة روى له الخاعة بد الرابع سعيدبن ابي سعيد المقبري بضم الباء وفتحها وقدمر ،الحامس ابوهريزة عبد الرحن بن صخر رضي الله عنه ، ومنها أن فيه رواية التابعي عن التابعي ﴿ بِيانَ تعده موضعه ومن اخرجه غيره ) ﴿ اخرجه البخاري هنا عن عد العزيز وفي صفة الجنة عن قتيبة عن اسهاعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو به واخرجه النسائي في العلم عن على بن حجر عن اسهاعيل بن جعفر به وقال المزى روى عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة وحديث النسائي ليس في الرواية ولم يذكره ابو القاسم يه (بيان الاعراب) . قوله ( انهقال » بفتح ان وقوله قال جلة في محل الرفع لانها خبر ان قوله ( قيل يار سول الله » كذا هوفي رواية ابى ذر وكريمة وليس في رواية الباقين لفظة قيل وأنماهو ﴿ أَنَّهُ قَالَ يَارْسُولُ اللَّهُ ﴾ وقال القاضي عياض قوله قيسل وهم والصواب سقوط قيل كاجاء عندالاصيلي والقابسي لان السائل هو ابوهريرة نفسه لقوله بعد «لقدظننتأن لايسألني عن هذا أحد أولمنك» والاول وقع في رواية ابي ذر وهو وهم قلت الصواب ما قاله القاضي فان البخارى اخرجه في الرقاق كذلك و اخرجه في الجنة انه قال « قلت يارسول الله » وهـ ذا مما يؤيد ان قلت تصحف بقيل وفي رواية الاسماعيلي « انه سأل » وفيرواية ابي نعيم أن اباهريرة قال إيارسول الله »قوله «من أسمدالناس، مبتدا وخير ومن استفهامية ﴿ ويوم القيامة ﴾ كلام اضافي نصب على الظرف قهله ﴿ لقد: ظننت » اللام فيــه جوابقسم محذوف قالهالــكرماني والاولى ان يقال انه لام التأكيد قوله «ياباهريرة» اصله يااباهريرة فحذفت الهُمزة تخفيفا وهومعترض بين ظننت ومفعوله وهو قوله وان لايساً لني عن هذا الحديث أحد » ويجوزضم اللام في يسالني وفتحها لأن كلة ان اذاوقمت بعدالظن يجوز في مدخو لها الوجهان الرفع والنصب. واعلمان انالفتوحة الهمزةالساكنةالنون على وجهين اسم وحرف فالحرف على اربعــة اوجــه الاول ان يكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع وتقع في موضعين عاحده إفي الابتداء فتكون في موضع رفع نحو (وان تسوم و اخير لكم) و والثاني بعدافظ دال على معنى غير اليقين فيكون في موضع رفع نحو (الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ) ونصب نحو روما كان هذا القرآن ان يفتري من دون الله) وخفض نحور أوذينا من قبل ان تأتينا) ومحتملة لهما نحو (والذي اطمع ان يغفر لى) اصله في ان يغفر لى ١٠ الثاني ان تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين اومانزل منزلته نحو (افلايرونانلايرجع اليهم قولا) (علم انسيكون) ( وحسبوا انلاتكون فتنة ) فيمن رفع تكون فان هذه ثلاثية الوضع وهي مصدرية أيضا وتنصب الاسم وترفع الحبرخلافا للكوفيين وزعموا أنها لاتعمل شيئا وشرط اسمها أن يكون محذوفا وربما ثبت فيالضرورة علىالاصح وشرط خبرها ان يكون جلة ولايجوزافراده الا اذا ذكر الاسم فيجوز الامران بهالثالث ان تكون مفسرة بمنزلة أي نحو قوله تعالى (فاوحينا اليه ان اصنع الفلك )وعن الكوفية الكاران التفسيرية البتة واذاولي ان الصالحة للتفسير مضارع معه لانحو اشرت اليه ان لايفعل جاز رفعه على تقدير لانافية وجزمه على تقديرها ناهية وعليهما كان مفسرة ونصبه على تقدير لانافية وان مصدرية فان فقدت لاامتنع الجزم وجاز الرفع والنصب الرابع ان تكون زائدة ولهامو اضع ذكرت في النحوقول «احد» بالرفع لانه فاعل يسألني قوله «أول منك» نجوز فيه الرفع والنصب فالرفع على انه صنة لاحداو بدل منه والنصب على الظرفية وقال القاضي عياض على المفعول إلثاني لظننت وقال ابو البقاء على الحال أي لا يسألني احدسا بقالك قال وجاز نصب الحال عن النكر ة لانها في سياق النفي فتكون عامة كقولهم ماكان احدمثلك واختلف فيأول هلوزنة افعل اوفوعل والصحيح انه افعل واستعاله بمنمن جملة ادلة صحته وقال ابوعلى الفارسي اول تستعمل اسهاوصفة فان استعملت صفة كانت بالالف واللام اوبالاضافة اوبمن ظاهرة اومقدرة مثل قوله تعالى (يعلم السرواخق) أى اخفى من السرفان كانت بمن جرت في الاحوال كلها على الفطواحد تقول هنداول من زينب والزيدان أولمن العمرين وان كان معناه الصفة تقول رأيت زيدا أول من عامنا فاول بمنز لة قبل كأنك قلت رايت زيداعاما قبل عامنا في له بالظرف حتى قالوا ابدأ بهذا اوله وبنوه على الضم كاقالوا ابدا به قبل فصار كأنه قطع عن الاضافة ومن النصب على الظرف قوله تمالى (والركب اسفل منكم) كما تقول الركب امامك واصله الصفة وصار اسفل ظرفا والتقدير والركب في مكان اسفل من كانك عمن الموصوف واقيمت الصفة مقامه فصار اسفل منكم بمنز لة تحتكم ومن المجمل اولاصفة صرفه بمنز لة افكل الذي هو بمنى الرعدة وليس فيه الاوزن الفعل تقول ما ترك لنا اولا ولا آخر كقولك لاقد بماولا حديثا قوله «لمارأيت» بكسر اللام وماموصولة والعائد محذوف ومن بيانية تقديره المذي رأيته من حرصك او تكون مامصدرية ومن بعيضية وتكون مفعول رأيت والتقدير لرؤيتي بعض حرصك قوله «على الحديث » يتعلق بالحرص قوله «اسعد الناس» كلام اضافي مبتدأ والباء في «بشفاعتي» يتعلق به «ويوم القيامة» نصب على الظرفية وقوله «من قال» في محل الرفع على انه خبر المبتدأ و «من »موصولة وقوله «خالصا» حال من الضمير الذي في «قال »وقوله «من قال» يجوز ان يتعلق بقوله خالصا او بقوله قال والظاهر ان يتعلق بقال فاذا تعلق بقال يكون ظرفا لغوا وان تعلق بخالصا يكون ظرفا مستقرا اذتقديره حين شذناشنا من قلبه واللغولا على لهمن الاعراب والمستقرهنا منصوب على الحال بعد مستقرا اذتقديره حين شنائا من قلبه واللغولا على لمن الاعراب والمستقرهنا منصوب على الحال عد

(بيان المعاني ) قوله (من اسعد الناس) اسعد افعل والسعد هوالمن تقول منه سعد يومنا يسعد سعودا والسعودة خلاف النحوسة والمعادة خلاف الشقاوة تقول منه سعدالرجل بالكسرفهو سعيد مثال سلم فهو سليم وسعدعلي مالم يسم فاعلهفهو مسعود فان قلت اسعدهنا من أى الباب قلت من الباب الثاني وهومن باب فعل يفعل بالكسر في الماضي والفتح فيالغابر والاولمن باب فعل يفعل بالفتح فيالماضي والضم فيالغابرفان قلت افعل التفضيل يدلعلي الشركة والمشرك والمنافق لاسعادة لهما قلتاسعدههنا بمغي سعيد يعني سعيدالناس كقولهمالناقص والاشج اعدلا بمي مروان يعني عادلا بني مروان ويجوز ان يكون على مناه الحقيق المشهور والتفضيل مجسب المراتب أي هواسعد بمن لم يكن في هذه المرتبة من الاخلاص المؤكد البالغ غايته وكثير من الناس يحصل له سعد بشفاعته لكن المؤمن المخلص اكثر سعادة بهافان الذي عليه السلام يشفع في الحلق باراحتهم من هول الموقف ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صحف حق ابى طالب ويشفع في بعض المومنين بالخروج من الناربعدان دخلوها وفي بعضهم بعدم دخولها بعدان يستوجبوا دخولها وفي بمضهم بدخول الجنة بغير حساب وفيبعضهم برفع الدرجات فيها فظهر الاشتراك فيمطلق السعادة بالثفاعة وان اسعدهم بها الموَّمن المحاص قوله وبشفاعتك»الشفاعة مشتقة من الشفع وهوضم الشيء الممثله كأن المشفوع لهكان فردا فحمله الشفيع شفعا بضم نفسه اليه والشفاعة الضم الى آخر معاوناله واكثر ما يستعمل في انضهام من هو اعلى مرتبة الى من هوادني وقال ابن بطال فيه دليل على ان الشفاعة الماتكون في اهل الاخلاس خاصة وهم اهل التوحيد وهذامو افق لقوله عليه الصلاة والسلام واكل ني دعوة وإني الحتبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة فهي نائلة الشاءالله تعالى من ماتمن امتى لايشرك بالله شيئا، قلت هذا الحديث مع غير ممن الآليات والاحاديث الواردة في الباب الجارية مجرى القطع دليل على ثبوت الشفاعة قال عياض مذهب أهل السنةجواز الشفاعة عقلا ووجوبها بصريح الا يات والاخبار التي بلغ مجموعها التواتر لصحتها فيالا خرة لمذنى الؤمنين واجمع السلف الصالح ومن بعدهمن أهــ ل السنة على ذلك ومنمت الحوارج وبمض الممتزلة منهاوتأ ولت الاحاديث على زيادات الدرجات والثواب واحتجوا بقوله تعالى فاتنفهم شفاعة الشافعين)و (ماللظالمين من حميم ولاشفيع يطاع)وهذه انماجات في الكفار والاحاديث مصرحة بانهافي المذنبين وقال الشفاعة خسة اقسام ، اولها الاراحة من هول الموقف . الثانية الشفاعة في ادخال قوم الجنة بغير حساب وهذه أيضا وردت للنبي عليه الصلاة والسلام كما جا، في الصحيح وقال الشيخ تقي الدين القشيري لااعلم هـل هي مختصة أملا قلت يريدالقاضي بالصحيح مااخرجه البخارى ومسلم منحديث ابي هريرة وفيه وفانطلق تحت العرش فاقع ساجدا، وفيه ﴿ فيقال يا محمدادخل من امتك من لاحساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة ﴾ وشبهه من الاحاديث. الثالثة قوماستوجبوا النارفيشفع فيهمنينامحمد والمستخصد فيعلم دخولهم فيها قال القاضي وهذه أيضا يشفع فيها نبينا محمد

عليهالصلاة والسلاممن شاءالله أن يشفع يه الرابعةقوم دخلوا النارمن المذنبين فيشفع فيهم نبينا محمدعليه السلام والملائكة والانبياء والمؤمنون. الحامسة الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لاهلها وهذه لاتنكر ها المعتزلة وقال القاضي عرف بالاستفاضة سؤال السلف الصالح الشفاعة ولا يلتفت الى قول من قال يكره سؤالم الانكون الاالمذنبين فقد يكون لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات ثمكل عاقل معترف بالتقصير مشفق أن يكون من الهالكين غير معتد بعمله ويلزم هذا القائل انلايدعو بالمنفرة والرحمة لانهالاصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ماعر فمن دعاء السلف والحلف وقال النووى الشفاعة الاولى هي الشفاعة العظمي قيل وهي المر ادبالمقام المحمود والمختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام هي الاولى والثانية و يجوز أن تكون الثالثة والحامسة ايضا والله اعلم قوله «اسمدالناس» التقييد بالناس لايفيد نبي السمادة عن الجن والملك لانمفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور قوله «من قال» فيدليل على اشتراط النطق بكلمة الشهادة فان قلت هل يكني مجردقول لاالهالاالله دون محمد رسول اللةقلت لايكفي لكنجعل الجزءالاول.من كلةالشهادة شعارا لمجموعها فالمراد الكلمة بتمامها كاتقول قرأت (المذلك الكتاب) اى السورة بتمامها فان قلت الايمان هو التصديق القلى على الاصح وقول الكلمة لاجراء احكام الايمان عليه فلوصدق بالقلب ولم يقل الكلمة يسمد بالشفاعة قلت نعم لولم يكن مع التصديق مناف وقال الكرماني المرادبالقول القول النفساني لااللساني اوذكر على سبيل التغليب اذالغالب انمن صدق بالقلب قال باللسان الكلمة قلت لايحتاج الى ارتكاب المجاز والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع وفي الشرع لايعتبر الاالقول اللساني والقول النفساني يعتبر عنسداللة وهو أمر مبطن لأيقف عليه الا الله تعالى قوله «خالصا» وفي بعص النسخ مخلصامن الاخلاص والاخلاس في الايمان ترك الشرك وفي الطاعة ترك الرياء قولي «من قلب دكر للتأكيد لان الاخلاس معدنه القلب كمافي قُولِه تعالى (فانه آثم قلبه) واسنادالفعل الى الجارحة التي تعمل بها ابلغ الاترى انك تقول اذا أردت التأكيد أبصر ته عيني وسمعته اذنى قوله «أونفسه شكمن الراوى وقال الكرماني شكمن أبي هريرة قلت التعيين غير لازم لانه يحتمل ان يكون من احدمن الرواة بمن همدونه وفي رواية البخاري في الرقاق «خالصا من قبل نفسه» .

(بيان استنباط الاحكام) به الاول فيه الحرص على العلم والحير فان الحريص ببلغ بحرصه الى البحث عن الغوامض ودقيق المعانى لان الظواهر يستوى الناس في السؤال عنها لاعتراضها افكارهم ومالطف من المعانى لا يسأل عنها الاالراسخ فيكون ذلك سببا للفائدة ويترتب عليها الجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة الثانى فيه تفرس العالم في متعلمه وتنبيه على فيكون ذلك كتهالان على فلك لكونه العنه على اجتهاده في العلم الثاث فيه سكوت العالم عن العلم الداون المتعالم ولا يكون فلك كتهالان على الطالب السؤال اللهم الاذاتمين عليه فليس له السكوت الااذاتمذه الرابع فيه ان الشفاعة تكون لاهل التوحيد كماذكرنا الطالب السؤال اللهم الاذاتمين عليه فليس له السكوت الااذاتم في و الرابع فيه ان الشفاعة تكون لاهل التوحيد كماذكرنا الخامس فيه ثبوت الشفاعة وقدم مفصلا بمن الساواب الثامن فيه جواز السام فيه جواز القسم التأكيد به الثامن فيه جواز الدكنية عند الخطاب والقداً على بالصواب الثامن فيه جواز الدكنية عند الخطاب والقداً على الصواب

# ﴿ باب كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ ﴾

أى هذابابوالب منون والمعنى هذاباب في بيان كيفية فيض العلم وكيف يستعمل في الكلام على وجهين احدهاان يكون شرطافيقتضى فعلين متفقى اللفظ والمنى غير مجزومين نحوكيف تصنع امنع ولا يجوزكيف تجلس انهب باتفاق ولا كيف تجلس اجلس بالجزم عندالبصريين الاقطر باوالا خروهو الغالب فيهاان تكون استفها ماا ماحقيقيا نحوكيف زيد اوغير م نحو (كيف تكفرون بالله) الا ية فانه اخرج خرج التعجب والقبض نقيض البسط والمرادمنه الرفع والانطواء كما يرادمن البسط الانتشار وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب السابق الحرس على الحديث الذي هو من اشرف انواع العلوم والمذكور في هذا الباب ارتفاع العلوم في بنهما تقابل فتناسقا من هذه الجهة والما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق تنبيها على ان يهتم بتحصيل العلوم مع الحرس عليه الانها عاتقيض و ترفع فتستدرك غنا عماق فواتها ها الباب السابق تنبيها على ان يهتم بتحصيل العلوم مع الحرس عليه الانها عاتقيض و ترفع فتستدرك غنا عماق فواتها ها

\* ﴿ وَكَنَبَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بِنِ حَزْمِ انْظُرْ مَا كَانَ مَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

هذاتعليق لم يقع وصله عندالكشميهني وكريمة وابنءساكر ووقعوصله للمخارى عند غيرهم وهو بقوله في بعض النسخ حدثناالعلاء بن عبدالحبار الى آخره على ما يأتى ذكره عن قريب وقد روى ابو نعيم في تاريخ اصهان هذه القصة بلفظ كتب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه الى الا فاق انظر واحديث رسول الله مَيْنِكُيَّهُ وَاجْمُعُوهُ .أما عمر بن عىدالعزيز فهوأحد الخلفاءالراشدينالهديين وقدمر فىكتابالايمان وأماابوبكربن حزم فهوابن محمد بن عمرو ابن حزم بفتح الحاءالمهملة وسكون الزاي بنزيدبن لودان بن عمر بن عبدعوف بن مالك بن النجار الانصاري المدني قال الحطب بقال ان اسمه ابوبكر وكنيت ابومحمد ومثله ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث احد الفقها السبعة كنته ابوعيد الرحن قال الخطيب لانظير لهما وقدقيل في ابني بكر بن محمد انه لا كنية له غير أبني بكر أسمه وقال ابوغمر بن عبدالبر قيل ان اسم ابي بكر بن عبدالرحن هذا المغيرة ولايمح قلت ارادا لجعليب بقوله لانظير لهما اي ممن اسمه ابوبكر وله كنية والهامن اشتهر بكنيته ولميعرف لهاسم غيره فكثير ذكر ابن عبدالبرمنهم جماعة وابوبكر بن حزمولي القضاءوالامرة والموسم لسلمان من عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز وقال الواقدى لماولي عمر بن عبدالعزيز الحلافة ولى ابابكر أمرة المدينة فاستقضى أبوبكر ابن عمعلى القضاء وكان ابو بكرهو الذي يصلى بالناس ويتولى امرهم وكان يخضب بالحناه والكتم توفي سنةعشرين ومائة في خلافة هشام بن عبدالملك وهوابن اربع وثمانين سنة روى له الجماعة الاالترمذي سئل يحيى بن معين عرحديث عثمان بن حكيم عن ابى بكر بن محمد بن عمر وبن حزم قال عرضت على الذي عليا فقال مرسل تم إلى انظر ماكان من حديث» أي أجم الذي تجد ووقع هنالل كشميه في عندك مناه في بلدك قوله و فاكتبه ، فيه اشارة الى ان ابتدا ، تدوين الحديث النبوى كان في ايام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وكانو اقبل ذلك يعتمدون على الحفظ فلما خاف عمر رضي الله عنه وكان على رأس المائة الاولى من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطا له وابقاء قوله «فاني» الفامفيه للتعليل قوله «دروس العلم» بضم الدال من درس بدرس من باب نصر ينصر دروسا أي عني ودرست السكتاب ادرسه وادرسهمن باب نصرينصر وضرب يضرب درسا ودراسة ودرس الخنطة درسا ودراساأى داسها قوله «ولا يقبل» بضم الياءاعني حرف المضارعة قول «وليفشوا» بصيغة الامر من الافشاء وهو الاشاعة ويحوز فيه تسكين اللامكافي بعض الروايات وقوله العلم النصب مفعوله قوله «وليجلسوا» بصيغة الامر أيضامن الجلوس لامن الاجلاس ويجوز في لامه التسكين ايضا قوله وحتى يعلم » على صيغة الجهول من التعليم اعنى بتشديد اللام وفي رواية الكشميه في حتى يعلم بفتح حرف المضارعةواللاممن العلم قوله «من لايعلم» بصيغة المعلوم من العلم وكلة من موصولة في محل الرفع لانه فاعل يعلم الذي هو على صيغة المعلوم واما اذا قرى وعلى صيغة المجهول من التعليم فتكون مفعولاناب عن الفاعل فافهم قه له «لايملك» بفتح حرف المضارعة وكسر اللام أى لايضيع وفتح اللام لغة وقرأ الحسن البصرى وابوحيوة وابن ابيي أسحق (ويهلك الحرث والنسل) بفتح الياءواللام ورفع الثاء قوله «حتى يكون سرا» أي خفية واراد بهكتمان العلمو قال ابن بطال في امر عمر بن عبدالعزيز بكتابة حديث الني عليه الصلاة والسلام خاصة وان لايقبل غيره الحض على اتباع السنن وضبطها اذهي الحجة عندالاختلاف يبروفيه ينبغي للعالم نشر العلم واذاعته ،

﴿ حَرَثُنَا العَلَاءُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ قال حَرَثُنَاعبدُ العزِيز بنُ مُسْلِمٍ عَن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ بِذلك يَعْنِي حَدِيثَ مُعَرَّ بنِ عبدِ العَزِيزِ إلى قَو لِهِ ذَهابَ العُلَماءِ ﴾

اشاربهذا الى أنهروى اثر عمر بن عبدالعزيز موصولاولكن الى قوله ذهاب العلماء فسر ذلك بقوله يعنى حديث عمر بن

عبدالعزيز الى قوله ذهاب العلماءقال السكر مانى قوله بذلك يعنى بجميع ماذكر يعنى الى قوله حتى يكون سرائم قال وفي بعض النسخ بعده يعني بعدقوله بذلك يعنى حديث عمربن عبدالعزيز الي قوله ذهاب العلمائم قال والمقصودمنهان العلاء روى كلام عمربن عبدالعزيز الى قوله ذهاب العلاه فقط قلت امابعد قوله ذهاب العلماه يحتمل ان يكون من كلام عمر ولكنه لم يدخل فيهذه الرواية ويحتمل ان لايكون من كلامه وهو الاظهر وبهصر حابونعيم في المستخرج فاذا كان كذلك يكون هذامن كلام البخارى أورده عقيب كلام عمر بن عبد العزير بعدانتها ثهانبأني الشيخ قطب الدين عبدال كريم اجازة قال اخبرني جدى أجازة الحافظ الثقةالعدل قطب الدين عبدال كريم تنامحدبن عبدالمنعم بقر اءتى عليه انبأنا عبدالعزيز بن اقاء الغدادى اجازة انبأنا يحى من ثابت سهاعا نبأنا ثابت من بندار انبأ باالامام الحافظ ابوبكر احمد بن محد بن غالب البرقاني انبأ ناالامام الحافظ الاساعيلي ثنا العلامين عبدالجبار ثناعبدالعزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار قال كتب عمر بن عبدالعزيزالي ابي بكر بن حزمفذكره الى قوله وذهاب العلماءفان قلت لم أخر اسنادكلام عمربن عبدالعزيز عن كلامه والعادة تقديم الاسناد فلت قال السكرماني للفرق بين اسنادا لاثروبين اسنادا لخبروفيه نظر لانه غيرمطر دويحتمل ان يكون قدظهر باسناده بعدوضع هذا الكلام فالحقه بالاخير على اناقلناان هذا الاسنادليس بموجود عندج اعتدواما الملاءبن عبدالجبار فهوابو الحسن البصرى العطار الانصارىمولاهم سكنمكة اخرج البخارى من رواية ابى اسحق بن ابراهيم وابى الهيثم في العلم عنه عن عبدالعزيز هذا الاثر ولميخرج عنهغيره قالابوحاتم صالح الحديثوقال المجلى ثقة توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين وروى الترمذى والنسائى وأبن ماجه عن رجل عنه ولم يخرج لهمسلم شيئًا ﴿ وعبد العزيز بن مسلم القسملي مولاهم اخو المغيرة بن مسلم الخراساني المروزي نسبة الى القساملة وقيل لهم ذلك لانهم من ولدقسملة واسمه معاوية بن عمر وبن ما لك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان ولهم محلة بالبصرة معروفة بالقسامل وقيل نزل فيهم فنسب اليهم واخرج له البخارى في التعبير والذبائح وكتاب المرضى وغيرموضع عن مسلم بن اسمعيل عنه عن عبدالله بن دينا روحصين والاعمش واخرج لههذا الاثر عن العلاء عنه قال يحيى بن معين وابوحاتم ثقة وقال يحيى بن اسحق ثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من الابدال قال عمر وبن على مات سنة سبع وستين ومائة روىله الجماعة الاابن ماجه واما عبدالله بن دينار القرشي المدنى مولى ابن عمر فقدمر في باب امور الايمان بد ٤٢ ــ ﴿ مَرَثُنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُو يُس ٍ قال صَرَثَنَى مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْ وَةَ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِ و بن العاصِي قال سيمْتُ رسولَ اللهِ صلىالله عليه وسلم يَقُولُ إنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْنِزاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبادِ وَلَسَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلماءِ حَنَّى إِذا لَمْ يُبْقِ عالِماًاتَّخَذَ النَّاسُ رُوْمًا جُهَّالاً فَسُتُلُوا فَافْتَوْا بِفَيْرِ عِلْمِفَضَلُّوا وأَضَلُّوا ﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله «ولكن يقبض العلم» به (بيان رجاله) وهم خسة ذكروا كلهم ومالك هو الامام المشهور اخرج هذا الحديث في الموطأ وقال الدار قطنى لم يروه في الموطأ الامعن بن عيسى وقال ابوعمر رواه أيضا فيه سلمان ابن بردورواه اصحاب مالك كابن وهبوغيره خارج الموطأ وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ووافقه على روايته عن أبيه عروة ابو الاسود المدنى وحديثه في الصحيحين والزهرى وحديثه في السحيح ابى عوانة ووافق اباه على روايته عن عبد الله بن عمر وعمر بن الحسكم أبن ثوبان وحديثه في مسلم ه

(بيان تعددموضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الاعتصام عن سعيد بن تليدعن ابن وهب عن عبدالرحمن بن شريح وغيره جميعا عن ابى الاسود محمد بن عبدالرحمن يتيم عروة عن عروة نحوه واخرجه مسلم في القدرعن قتيسة عن جريروعن ابى الربيع الزهر انى عن حاد بن زيدوعن محيى بن يحيى عن عباد بن عباد وابى معاوية وعن ابى بكر بن ابى شيبة وزهير بن حرب كلاها عن وليع وعن ابى كريب عن عبدالله بن ادريس وابى اسامة وعبد الله بن نمير وعبدة بن سليان وعن ابن ابى عمر عن سفيان بن عيينة وعن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيدوعن ابى بكر

ابن نافع عن عمر بن على المقدمي وعن عبد بن حيد عن يزيد بن هرون عن شعبة الثلاثة عشر كلهم عن هشام بن عروة به وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده به واخر جه الترمذي في العلم عن هرون بن أسحق الحمد اني عن عبدة بن سلمان به وقال حسن صحيح وقدروي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عبد النبي عن عبد الوهاب الثقفي عن ايوب ويحيى بن سعيد الانصاري كلاهما عن هشام بن عروة به قال عبد الوهاب فلقيت هشاما فحد ثني عن ابيه عن ابيه عن ابيه معاوية وعبد الته بن الموب وعن سويد بن سعيد عن البي كريب عن عبد الله بن ادريس وعبدة بن سلمان وابي معاوية وعبد الته بن عروة به مع وعن سويد بن سعيد عن ما الله عن البن مسهر وحفص بن ميسرة وشعيب بن اسحق تسمتهم عن هشام بن عروة به مع البن مسهر وحفص بن ميسرة وشعيب بن اسحق تسمتهم عن هشام بن عروة به مع

( بيانالاعراب) قوله (يقول» جماة وقعت حالاوا عماذ كربلفظ المضارع حكاية لحال الماضي واستحضارا لهوالا فالاصل أن يقال قال ليطابق سمعت قوله «لايقبض العلم» جملة في يحل الرفع لانها خبر از قوله «انتزاعا» يجوز في نصبه اوجه \* الاول ان يكون مفعولامطلقا عن منى يقبض نحور جع القهقري وقعد جلوسا، الثاني ان يكون مفعولا مطلقا مقدما على فعله وهوينتزعه ويكون ينتزعه حالا من الضمير في يقبض تقديره أن اللهلايقبض العلم حال كونه ينتزعه انتزاعا من العبادين الثالث ان يكون حالامن الملم يمني منتزعا تقديره ان اللة لايقيض العلم حال كونهمنتزعا فان قلت على هذا مايقم ينتزعه قلت قيل يكون ينتزعه جواباعمايقال ممن ينتزع العلموفيه نظروالاصوبان يكون فيمحل النصب صفة امالانتزاعا اولمنتزعا من الصفات المينة قهل «ولكن» للاستدراك وقوله «يقبض العلم» من قبيل إقامة المظهر موضع المضمر لزيادة تعظيم المضمر كمافي قوله تعالى (الله الصمد) بعدقوله (قله والله أحد) وكان مقتضى الظاهر أن يقال هو الصمد كان المقتضي هناولكن بقبضه قوله «حتى» ابتدائية دخلت على الجلة تدل على انذلك واقع بالتدريج كا ان إذا تدل على انهواقع لامحالة واذاظرفية والعامل فيها اتخذ و يحتمل ان تكون شرطية فان قلت اذا للاستقبال ولم لقلب المضارع ماضيافكيف يجتمعان قلت المارضاتساقطا فبقي على اصله وهو المضارع اوتعادلا فيفيد الاستمرار فانقلت اذاكانتشرطية يلزمهن انتفاء الشرط انتفاء المشروط ومنوجود المشروط وجودالشرط لكنهليس كذلك لجواز حصول الا تخاذمع وجود العالم قلت ذلك في الشروط العقلية اما في غيرها فلانسلم اطر ادهذه القاعدة ثم ذلك الاستلزاما تماهوفي موضع لمبكن للشرط بدل فقد يكون لمشروط واحد دشروط متعاقبة كصعحة الصلاة بدون الوضوء عندالتيمم اوالمراد بالناس جميعهم فلايصح انالكل اتخذوا رؤسا جهالا الاعتدعدم بقاء العالممطلقا وذلك ظاهر قوله « لمربق» بفتح حرف المضارعة من البقاء وقوله «غالم» بالرفع فاعله وفي رواية الاصيلي «لم يبق عالما» بضم حرف المضارعة من الابقاء والضمير فيه يرجع الى الله «وعالما »منصوب به وفي رواية مسلم «حتى اذا لم يترك عالما» قهله «اتخذ» اصلهائتخذ فقلبت الهمزة ثم ادغمت التاء في الناء والناس بالرفع فاعله قهله «رؤسا» بضم الحمزة وبالتنوين جمع رأس قالالنووي ضبطناه بضم الهمزة وفيرواية ابي ذر «رؤساء» بفتح الهمزة وفي آخره همزة أخرىمفتوحة جمعرئيس والاولاشهروقوله«جهالا» بضم الحيموفتح الهاء المشددة جمعجاهلصفة لرؤسا قوله «فسئلوا» بضم السين والضمير فيهمفعول نابعن الفاعل اى فسألهم السائلون فافتوا لهم قوله «فضلوا» عطف على فافتوا وهومنالضلال واضلوا من الاضلال يعنى فضلوا في أنفسهم واضلوا السائلين فان قلت الضلال متقدم على الافتاء فمامعني الفاء قلت المجموع المركب من الضلال والاضلال هومتعقب على الافتاء وان كان الجزء الاول مقدما عليهإذ الضلال الذي بعد الافتاء غير الضلال الذي قبله فان قلت الاضلال ظاهر واما الضلال فاعما يلزم أن لوعمل عاافتي وقد لا يعمل بەقلتاناضلالەللغير ضلاللە عمل بماافتى اولم بعمل ،

(بيان الماني) قوله «ان الله لايقيض العلم انتزاعا» اى ان الله لايقبض العلم من بين الناس على سبيل ان يرفعه من بينهم الى السماءاو يمحوه من صدورهم بل يقبضه بتبض ارواح العلماء وموت حماته وقال ابن بطال معناه ان الله لاينزع

العلم من العباد بعد أن يتفضل به عليهم ولا يسترجع ما وهب لهم من العلم المؤدى الى معر فته وبت شريعته والما يكون انتزاعه بتضييعهم العلم فلا يوجد من يخلف من مضى فانذر وتقطيع في قبض الحيركله وكان تحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك في حجة الوداع كارواه احمد والطبر اني من حديث ابي أمامة رضى الله عنه قال « لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يقبض او يرفع فقال اعرابي كيف يرفع فقال ألاان ذهاب العلم ذهاب حملته ثلاث مرات وقال ابن المنير محوالعلم من الصدور جائز في القدرة الاان هذا الحديث دل على عدم وقوعه قوله «بغير علم» وفرواية أبي الاسود في الاعتصام عند البخارى «فيفتون برأيهم» قوله «جهالا» فان قات المراد بهذا الجهل الجهل البسيط وهو عدم العلم الشيء لامع اعتقاد العلم به أم الجهل المركب وهو عدم العلم المناول لهمافان قلت أهذا مختص بالمفتين ام عام القضاة الجاهلين قلت عام اذ الحكم بالشيء مستلزم للفتوى به ه

(بيان استنباط الاحكام) به الاول فيه دلالة للقائلين بجواز خلو الزمان عن المجتهد على ماهومذهب الجمهور خلافا للحنابلة و الثانى فيه التحذير عن اتخاذ الجهال رؤسا به الثالث فيه الحث على حفظ العلم والاستغال به به الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم الحامس قال الداودى هذا الحديث خرج بحرج العموم والمراد به الخصوص لقوله و المنافقة و المنافقة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتى امر الله » ويقال هذا بعدانيان امر الله تعالى ان الامر بانيان القيامة او عدم بقاء العلماء انماهو في بعض المواضع كنى غير بيت المقدس مثلا ان فسرناه به فيكون محمولا على التخصيص جمعا بين الادلة به

﴿ قَالَ الْفِرَ بُرِي مَا حَدَّثُ عَبَّاسٌ قَالَ حَرَثُ اللَّهِ عَنْ مِشَامِ الدُّونَ ﴾

همذامن زبادات الراوی عن البخاری فی بعض الاسانید وهی قلیسلة والفربری بکسر الفاء وفتحها وفتح الراه واسکان الباءالموحدة نسبة الی فربر وهی قریتمن قری بخاری علی طرف جیحون وهوا بو عبدالله محمد بن یوسف بن مطربن صالح بن بشر وقال الکلاباذی کان ساع الفربری من البخاری صحیحه مرتبن مرة بفربرسنة ثمان واربعین ومائتین ومرة ببخاری سنة ثنتین و خسین ومائتین ولدسنة احدی وثلاثین ومائتین ومائتین ومائتین و شام من قتیبة بن سعید فشارك البخاری فی الروایة عنه قال السمعانی فی امالیه و کان ثقة و رعایت و عباسه و (۱) ابن الفضل بن زکریا الحروی ابومنصور البصری ثقة مشهور من الثانیة عشر بل من التی بعدها ولد بعد موت ابن ماجه و مات سنة اثنین و سبعین و ثلثاثة من اسماء الرجال لابن حجر به وقتیبة هو ابن سعید احدم شایخ البخاری وقد تقدم به و جریر هو ابن عبد الحید الضبی ابوعبد الله الرازی ثم الکوفی ثقة روی له الجماعة و وهشام بن عروة بن الزبیر بن العوام وقد تقدم قوله «نحوه» ای نوعبد الله الرازی ثم الکوفی ثقة روی له الجماعة و هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام وقد تقدم قوله «نحوه» ای نحو حدیث مالك و روایة الفربری هذه اخر جها مسلم عن قتیبة عن جریر عن هشام به ه

# ﴿ بَابُ ۚ هَلْ يُجْمَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمُ ۚ عَلَى حِدَّةٍ فِي العِلْمِ ﴾

اى هذاباب وهومنون وهل للاستفهام و يجعل على صيغة المجهول ويوم بالرفع مفعول له ناب عن الفاعل وهذه رواية الاصيلي وكريمة وفي رواية غيرها يجعل على صيغة المعلوم أى يجعل الامام ويوما بالنصب مفعوله قوله «على حدة ه بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال اى على انفراده وهو على وزن العدة قال الحجوهرى تقول اعط كل واحدم نهم على حدة اى على حياله والهاء عوض من الواو قلت لانهمن وحد يحدو حود او وحودة ووحداو وحدة وحدة وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب السابق هو كيفية قبض العلم ومن فو الده الحث على حفظ العلم وذلك ان النساء لما سأل رسولى الله عليه الصلاة والسلام ان يجعل لهن يوما و وعدهن يوما يألي الهن فيه أتاهن فيه وحثهن على حفظ العلم وهذا القدر كاف في رعاية المناسبة .

" كُولَة الله المعالمة المحدد المعالمة المحدد المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المحدد الم

«(بيان الاعراب) به قول «قال قال النساء » اى قال ابوسعيد الحدرى قال النساء كذا في رواية ابى در قال بندكير الفعلوفي رواية الباقين «قالت النساء » بالتانيث وكلاها جائز في كل اسنادالى ظاهر الجمع قول «غلبنا» بفتح الباء جملة من الفعل والمفعول والرجال بالرفع فاعله قول « فاجعل لنايوما» عطف على محذوف تقدير « انظر لنا فاجعل لنا يوما ونحوذلك واجعل جملة من الفعل والفاعل والجمل يستعمل متعديا الى مفعول واحد يمنى في فوله « من صير والمراد به هنالازمه وهو التعيين اى عين لنايوما ويوما مفعول به لالاجله ولا مفعول فيه وكلة من في قوله « من نفسك » ابتدائية تتعلق بأجعل يعنى هذا الجمل منشؤه الحتيارك يارسول الله لا اختيارنا و يحتمل ان يكون المراد من وقت نفسك باضار الوقت و الظرف صفة ليوما وهو ظرف مستقر على هذا الاحمال و يجوزان يكون التقدير اجمل لنايوما من ايام نفسك يعنى اليوم الذى تتفرغ فيه قول « فوعدهن » جملة من الفعل و الفاعل وهو الضمير المستر فيه الذى يرجع الى النساء فان قلت كيف يعطف الجملة ربع الى النبى صلى الله عليه والمفاور و هو الفعول وهو الضمير المنصوب الذى يرجع الى النساء فان قلت كيف يعطف الجملة الخرية على الجملة الانشائية قلت هذا باب قيه خلاف فنعه البيانيون و ابن عالم و ابن عصفور في شرح الايضاح و نقله عن الحرين و اجازه الصفار و جاعة مستدلين بقوله تمانى (وبشر الذين آمنوا) و استدل الصفار بقول الشاعر المناس المناس

بع وقائلة خولان فانكح فتاتهم و فان تقديره هذه خولان هكذا نقل عن سيبويه واجابوا عن الآية بما قاله الزنخسرى ليس المعتمد بالعطف الامر حتى يطلب لهمشاكل بل المرادعطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين كقواك زيد يعاقب بالقيد وبشر فلانا بالاطلاق وعن البيت انه ضرورة وفيه تعسف والاصح عدم الجواز واما ههنا فالعطف

ليس على قوله وفاجمل لنايوما، بل العطف على جميع الجلة اعنى من قوله وغلبنا عليك الرجال ، فاجمل لنا يوما من نفسك قوله « يوما» مفعول ثان لوعد تموله «لقيهن فيه » اى فى اليوم الموعوديه واللقاء فيه إما يمنى الرؤية واما يمنى الوصول ومحل الجملة النصب لانهاصفة ليوماو يحتمل ان يكون استثنافا قول « فوعظهن ، الفاه فيه فصيحة لان المعطوف عليه محذوف اى فوفي بوعدهن ولقيهن فوعظهن وقوله ﴿ وامرهن ﴾ عطف على وعظهن وحــذف المأمور به لارادة التعميم والتقدير فوعظهن بمواعظ وامرهن بالصدقة أوبأمور دينية ويجوزان يكون فوعظهن وامرهن من تتمة الصفة لليوم قوله « فكان » الفاء فيه فصيحة واسم كان هو قوله «مامنكن امر أنه و خرر ، قوله وفها قال لحن «اي في الذي قاله لهن وفي رواية الاصيلي «مامنكن من امرأة» وكلممن زائدة لفظا وقوله امرأة مبتدا ومنكن حال منها مقدم عليها وخبر المبتدا الجلة التي بدآلة الاستتناء لانه استتناء مفرغ اعرابه على حسب العوامل فان قلت كيف يقع الفعل مستنى قلت على تقدير الاسم ايماامر أةمقدمة الا كائنا لهاحجاب وقوله تقدم جملة في محل الرفع لانها صفة لامر أة وقوله «ثلاثا» مفعول مقدم وكلة منيانية قهله «حجابا» في رواية الاكثرين هكذا بالنصب وفي رواية الاصيلي «حجاب» بالرفع الماوجه النصب فعلى أنه خبر لكانواسم كان التقديم الذي يدل عليه قوله تقدم وأماوجه الرفع فعلى كون كان تامة على معنى الاوقع لها حجاب أوحصل او وجد ونحو ذلك وفيرواية البخارى في الجنائز «الاكن لهاحجابا » على تقدير الانفس التي تقـــدم وفي الاعتصام « الا كانوالهاحجابا» اى الاولاد قوله « واثنين » وهو ايضاعطف على النصوب بالتقدير المذكور اي ومن قدم اثنين قال الكرماني ومثله يسمى بالعطف التلقيني ونحوه في القرآن (اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي) قلت. قال الزيخ عرى ومن ذريتي عطف على الكاف كأنه قال وجاعل بعض ذريتي كإيقال الك سأكر مك فتقول وزيدا وانعا أورد هذا المثال اشارة الى جواب عمايقال ان من ذريتي مقول قول ابر اهم وجاعلك للناس مقول قول الله تعالى فكيف يعطف احدهاعلى الأ خرفكا نهاجاب بايراد المثال المذكور انه عطف تلقين كأنه قال قل وجاعل بمض ذريتي ،

(بيان المعاني) قوله «غلبنا عليك الرجال» معناه ان الرجال يلازمونك كل الايام ويسمعون العلم وأمور الدين ونحن نساءضعفة لانقدر على مزاحتهم فاجعل لنايومامن الايام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين قوله وثلاثة أه اي ثلاثة أولاد فانقلت الثلاثة مذكر فهل يشترط ان يكون الولد الميت ذكر احتى يحصل لها الحجاب قلت تذكير مبالنظر الى لفظ الولد والولديقع علىالذكروالانثىوفي بعض النسخ ثلاثا بدون الهاءفان صحفعناه ثلاث نسمة والنسمة تطلق على الذكر والانثى قوله «فقالتامرأة» هي امسليم وقيل غيرهاو الله اعلم قوله «قالواثنين» دليل على انحكم الاثنين حكم الثلاثة لاحتمال انه اوحى اليه في الحين بان يجيب عليه الصلاة والسلام بذلك ولا يمتنع ان ينزل الوحى عليه عليه الصلاة والسلام بذلك حين السؤال ولايمتنع ازينزل الوحني على رسول الشعليه الصلاة والسلام طرفة عين وقال النووي ويجوز ان يكون اوحي اليعقبله وقال ابوالحسن القابسي وغيره قدأخرج البخارى في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة مايدل على أن الواحد كالاثنين وهوقوله عليه الصلاة والسلام يقول تعالى «مالعبدى المؤمن جزاه اذا قبضت صفيه من أهل الدنيائم احتسبه الا الجنة» واي صنى أعظم من الولدة التقدجاء في غير السحيح ما يدل صر يحاعلي أن الواحد كالاثنين والثلاثة وهو مارواه الترمذى وابن ماجه عن ابن مسعو درضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله مَيْكِيِّيِّي «من قدم ثلا تُعمن الوالد لم يبلغو االحنث كانوا لهحصنا حصينا من النار فقال ابوذر رضى اله عنسه قدمت ائتين قال و اثنين قال ابى بن كعب رضى الله تعالى عنسه قدمتواحــداقالوواحــدا » وقال ابن بطالوعياض وغير هافي قول المرأة ﴿ وَاثْنَا يُنْ الرَّسُولَ اللَّهُ ﴾ وهي من أهلاالسان دليل على ان تعلق الحبكم بعددمالايدل منجهة دليل الخطاب على انتفائه عن غير ممن العدد لااقل ولاأكثر فان قلت هل للرجل مثل ماللمر أة اذاقدم الولد قلت نعم لان حكم المكلفين على السواء الااذادل دليل على التخصيص 🗬 (بيان استنباط الاحكام) الاول فيه سؤال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيها لهن الحاجة اليه \* الثاني فيه جوا زالوعد من الثالث فيه جواز الاجر للتكلي \* الرابع قال المهلب وغير ، في مدليل على ان اولاد المسلمين في الجنة لان الته سبحانه اذا ادخل الآباء الجنة بفضل رحمته للابناء فالابناء اولى بالرحمة قال المازرى اما أطفال الانبياء عليهم السلام فالاحماع منعقد على أنهم في الجنة وكذلك قال الجمهور في اولاد من سواهم من المؤمنين وبعضهم لا يحكى خلافا بل يحكى الاحماع على دخو لهم الجنة وبعض المتكلمين يقف فيهم ولم يثبت الاجماع عندهم فيقال به وسيأتى السكلام فيه مستوفى في موضعه من كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى 3

٤٤ - ﴿ صَرَّتُ الْمُحَدَّةُ مِن كَا اللَّهِ وَال حدثناءُ لَدَوْ قال حدثنا شُعْبَةٌ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَصْبَهَا نِي عَن ذَكُوانَ عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي عَن النَّيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَاو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الأَصْبَهَا نِي عَن ذَكُوانَ عن أَبِي هُرَيْرة قالَ ثَلاَئَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ ﴾
 قال سَمِهْ تُأْبا حازِمٍ عن أَبِي هُرَيْرة قالَ ثَلاَئَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ ﴾

الكلامفيه على أنواع . الاول ان البخارى قصد باخراج هذا فائدتين احداها نسمية ابن الاصبه انى لانه كان مبهما في الحديث الاولوهذه الروايةفسرته وأنمالم بصرح باسمههناك محافظة على لفظ الشيوخ وهومن غاية احتياطه حيث وضعه كاسمعه عن شيخه والاخرى التنبيه على زيادة في طريق ابي هريرة وهي قوله (لم بلغوا الحنث). النوع الثاني ان حديثابيهريرةموصولوليس بتعليق كماقالهالكرمآني فانهقالوهذاتعليق منالبخارىءن عبد الرحمنونلك لان شعبة يرويه عن عبدالر حمن باسنادين لان قوله وعن عبدالر حمن بن الاصبهائي عطف على قوله اولاعن عبدالر حمن تقدير الاسنادالاول حدثني محمدبن بشار قال حدثنا غندر قال حدثناشعة عن عبدالرحمن بن الاصبهائي عن ذكوان عن ابع سعيد عن الذي عليه السلام «مامنكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الاكان لها حجابا من النارفقال اصراة واثنين فقال واثنين» اشاراً لى هذا بقوله بهذا الحسديث المذكور وتقدير الاسنادالثاني حدثني محمد بن بشارقال حسدتما غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال سمعت اباحازم عن ابي هريرة رضي الله تعلى عنه عن الذي عَلَيْكِيُّةِ انه قال (مامنكن امر أة تقدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث من ولدها الاكان لها حجابا ، الحديث فان قلتُ هل فائدة فيتقديمه الحديث الاول على الثاني قلت نعم لان الحديث الاول اعلى درجة من الثاني اذفيه بين شعبة والبخاري رجل واحدوهوآدم بخلافالثاني فانبينه ارجلين وها محمدبن بشاروغندر والنوع الثالث فيرجال الاسنادين وهم تمانية وقدمضي منهم ماخلا ابوحازم بالمهملة والزاي وهو سلمان الاشجعي الكوفي مولى عزة بالمهملة المفتوحة وبالزاي المسددة الاشجمية توفي فيخلافةعمر بن عبدالعزيز رضى اللهعنه قال يحيى بن معين هو كوفي ثقة روى له الجماعة وربمايشته بابعي حازم سلمة بن دينار الزاهد فانهما تابعيان مشتركان في الكنية قال ابوعلى الجياني ابوحازم رجلان تابعيان يكنيان بابي حازم يرويان عن الصحابة فالاول الاشجعي اسمه سلمان يروى عن أبي هريرة رضي المدعنه روى عنه الاعمش ومنصور وفضيل بن غزوان والثاني سلمة بن دينار الاعرج يروى عن سهل بن سعد روى عنهمالك والثورى وابن عينة وسلمان ابن بلال قلمت ومن الفرق بينهماان الاول توفي في خلافة عمر بن عبـــدالمز يز والثاني توفي فيســـنة خمسو ثلاثين وماثة والاول لم يروفي البخارى ومسلم الاعن ابي هريرة والثاني لم يروفي الصحابة الاعن سهل بن سعد وكلاهما ثقتان فالاول وثقه يحيى والثاني وثقه ابو حاتم هالنوع الرابع قوله « لم يبانعوا الحنث » اى الاثم المني انهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف فلم يكتب عليهم الآثام ويقال معناه لمربلغوا زمان التكليف وسن العقل والحنث بكسر الحاء الاثم قال الجوهرى يقال بلغ الغلام الحنث اىالمعصية والطاعةوقالااصفاني وبلغ الغلام الحنث اىبلغ مبلغا حرى عليه القلم بالطاعة والمعصية والحنث الزنا أيضا والحنث في اليمين والحنث العدل الكبير الثقيل والحنث الميل من باطل الىحق أومن حق الى باطل يقال قدحنات على أي مات الي ه لو ان على فان قلت الم خص الحكم باللذ بن الم يلغو الاحتشوهم الصغار قات لان قلب الوالدين على الصغير ارحم واشفق دون الكبير لان الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم .

# ﴿ بِابِ مِنْ صَمِعَ شَيْنًا فَرَاجَمَهُ حَتَّى يَمُولُهُ ﴾

اى هذا باب في بيان من سمع شيئاً فراجع الذى سمعه منه حتى يعرف ماسمعه كما هو حقه وفي رواية ابى ذر «باب من سمع شيئاً فلم في رواية الله و «باب من سمع شيئاً فلم في الجعه » وفي رواية الاصيلي «فراجع فيه» . وجه المناسبة بين البابين من حيث الله كور في الباب السافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي منه ومن هذه الحيثية تناسبا المنافي منه حتى المنافي منه حتى المنافي منه حتى المنافي منه ومن هذه الحيثية تناسبا المنافي منه حتى المنافي من المنافي من المنافي منه حتى المنافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي منه حتى المنافي من المنافي منه حتى المنافي من المنافي من المنافي من المنافي منافي منافي من المنافي من المنافي منافي من المنافي من المنافي من المنافي من المنافي منافي منا

23- ﴿ صَرَّتُ اللهِ عَدَّبُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبُرنَا نَافِعُ بِنُ عُمَرَ قَالَ صَرَّتُنَى ابنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَائِشَةً شَيْئًا لا تَعْرِفَهُ إِلاَّ رَاجِعَتْ فِيهِ حَتَّى تَمْرِفَهُ وَأَنَّ النَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ تَعَالَى فَسُوفَ وَأَنَّ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ تَعَالَى فَسُوفَ وَأَنَّ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ تَعَالَى فَسُوفَ وَلَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ تَعَالَى فَسُوفَ يَحْاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَتْ فَقَالَ إِنَّهَ أَلْكُ القَرْضُ ولَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الحَسَابَ يَعْلَكُ ﴾ والسَّابُ يَعْلَى عَلَيْهُ وَلَي كَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

مطابقة الحديث الترجمة في قوله «لاتسمع شيئاً لا تعرفه الاراجعت فيه حتى تعرفه» (بيان رجاله) وهم اربعة و الاول سعيد بن ابي مريم الجمحى أبو عمد المصرى سمع مالكاوغير ووروى عنه البخارى هذا وغيره وروى بقية الجاعة عن رجل عنه وروى البخارى في تفسير سورة الكهف عن عمد بن عبد الله عنه عن ابى غسان محمد بن مطرف وسليان بن بلال وعمد بن أبي كثير قال الحاكم النيسابورى يقال ان محمد بن عبد الله هذا هو محمد بن يحيى النهلى وروى عنه ابوحاتم الرازى وقال ثقة وقال ابن معين ثقة الثقات توفي سنة اوبع وعشر بن ومائتين و الثانى نافع بن عمر بن عبد الله القرشي الجمعى المكي قال احد بن حنبل ثبت ثبت صحيح الحديث وقال وعشر بن معين ثقة وقال ابوحاتم ثقة محتج بجديثه مات بحكم سنة تسعو ستين ومائة روى له الجماعة والثالث عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة بضم الميم وقد تقدم و الرابع الصديقة عائشة رضى الله عنها ها

(بيان لطائف اسناده) . منهاان فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الافراد والاخبار . ومنهاان رواته منايين مصرى ومكى ومنها انه رباعى صحيح فان قلت هذا الاسناد مما استدركه الدار قطتى على البخارى ومسلم فقال اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة فروى عنه عن عائشة وروى عنه عن القاسم عن عائشة وقد اختلف الناس في الحديث اذا روى موصولا وروى منقطعا هل علة فيه فالمحدثون يثبتونه علة والفقهاء ينفون العلة عنه ويقولون يجوزان يكون سمعه عن واحد عن آخر ثم سمعه عن ذلك الاستراسطة قلت هذاه والحواب عن استدراك الدار قطلى وهو استدراك مستدرك لانه عمول على انه سمعه عنها بالواسطة ويدون الواسطة فروا مبالوجهين واكثر استدرا كات الدار قطتى على البخارى ومسلم من هذا الياب

(بیان تعدده وضعه ومن اخرجه غیره) اخرجه البخاری ایضافی اتفسیر والرقاق عن عمر وبن علی عن مجی عن عمان بن الاسود و فی التفسیر عن سلمان بن حرب عن حاد بن زید عن ایوب و قال فی عقب حدیث عمر و بن علی تابعه ابن جریج و محمد بن سلیم و صالح و ایوب بن رستم عن ابن ابی ملیکة سمت عائشة و اخرجه مسلم فی او اخر السکتاب عن ابی بکر و ابن حجر عن ابن علیة عن ایوب و عن ابن ابی ملیسکة ملکة سمت عائشة و اخرجه فی التفسیر عن مسدد عن مجی و فی الرقاق عن اسحق بن منصور عن روح و اخرجه ایضا عن عبد الرحمن و اخرجه فی التفسیر عن مسدد عن مجی و فی الرقاق عن اسحق بن منصور عن روح و اخرجه ایضا عن عبد الرحمن ابن بشر عن محی کلاه اعن ابی یونس حاتم عن ابن ابی ملیکة عن القاسم عن عائشة و زاد فیه القاسم بن ابی ملیکة و عائشة و اخرجه النسائی فی التفسیر عن العباس بن محمد عن یونس بن محمد عن نافع بن عمر با سناده «من حوسب یومند عنب و فذکر ، و له یذکر أول ، لحدیث \*

(بيان اللغات) قوله «زوج الني عليه السلام» زوج الرجل امر أنه وزوج المرأة بعلها قال الله تمالي (اسكن انت وزوجك الجنة) ويقال ايضاهي زوجته والأول هو الافصح قوله «العرض» بفتح العين من عرضت اليه امركذا وعرضت له الشيء أي اظهرته وابرزته اليه قوله «من نوقش» من المناقشة وهي الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شي وقال ابن دريد اصل النقش استقصاؤك الكشفءن الشيء ومنه نقش الشوكة اذااستخرجها وقال الهروي انتقشت منه حتى استقصيته منه ه (بيان الاعراب) \* قوله 1 ان عائشة » بفتح الحمزة واصله بأن عائشة ظاهر هذا الارسال لان ابن ابي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة روج الذي مَلِيَالِيَّة لكن ظهر وصله بعد في قوله قالت عائشة فقلت قوله ( زوج النبي عليه الصلاة والسلام » كلاماضافي منصوب لانه صفة عائشة قول «كانت» في محل الرفع لانه خبر ان قول «لاتسمع» الى آخر . في محل النصبلانه خبر كانقوله «لاتعرفه »جملة في محل النصبلانها صفة لقوله «شيئاً » قوله «الاراجمت فيه» استشاه متعمل وقوله «راجعت» صفة لموصوف محذوف والتقدير لانسمع شيئًا مجهولا موصوفًا بصفة الاموصوفا بانه مرجوع فيه قوله «حتى» للغاية بمنى الى وقوله «تمرفه» مندوب بأن المقدرة قوله «وان الني عليه الصلاة والسلام » عطف على قوله «انعائشة» قالالسكرماني واعلم انهذا القدر من كلامابن ابني مليكة مرسل اذ لم يسنده الى صحابي قلم، قد ذكرت أن قول عائشة فقلت يدل على الوصل وأن كان ذاك بحسب الظاهر يدل على الارسال قوله «فال»في محل الرفع لانه خبران قوله « من حوسب عذب » مقول القول ومن موصولة وحوسب جملة صلتها وقوا، «عذب » خبر من لانه متدأ قوله «فقلت »عطف على قوله «قال من حوسب عذب »وقوله «قالت عائشة »معترض بينهمامن كلام الراوي قوله « اوليس يقول الله » الهمزة للاستفهام فان قلت همزة الاستفهام تقتضي الصدارة وحرف العطف يقتضى تقدم الصدارة فما تقديره قلت ههنا وفي امثاله يقدر المعطوف علمه هومدخول الهمزة نحواكان كذلك ولس يقول اللة تعالى وفي بعض النسخ اوايس الله يتول فلفظة الله اسم ليسوخبر - يقول فان قلت ما اسم ليس في الرواية المشهور ت قلت اما ان يكون ليس بمنى لافكأنه قيل اولايقول الله وأما ان يكون فيه ضمير الشان قوله «حسابا» نصب على أنه مفعول مطلق ويسير اصفته قوله «قالت ه أي عائشة فقال أي الني عليه الصلاة والسلام قوله « ا عاذلك » بكسر المكاف لانه خطاب للمؤنث والاصل فيهذا وهواسم يه اربه الى المذكر فان خاطبت جئت بالكاف فقلت ذاك وذلك فاللام زائدة والكاف للخطاب وفيهما دليل على انمايومي اليهبعيد ولاموضع لهمن الاعراب وهوههنامتدأ وخبر ، قول، «العرض» قوله «ولكن» للاستدراك قوله «من» موصولة تتضمن معنى الشرط وقوله «نوقش» فعل الشرط قوله ﴿ يَهُ لَكُ ﴾ بكسر اللام جواب الشرط و يجوز فيه الرفع والجزم وذلك لان الشرط اذا كان ماضيا يجوز الوجهان فيالجوابوهومن هلك يهلك لازموتميم تقول هلك يهلكه هلكابمعني أهلكة والمعني ههذاعلي اللزوموان احتمل التعدى ايضًا قول ه الحساب، نصب لانهمفعول ثان لناقش لان أصل باب المفاعلة لنسبة أصل الفعل الي احدالامرين متعلقا بالا خر صر يحاويجي عكس ذلك ضمنا فلاجل تعلقه بالا خرجاه غير المتعدى اذا نقل الى فاعل متعديا نحو كار مته فان اصله لازم وقد تعدى ههنا والمتعدى الى مفعول واحداذا نقل الى فاعل يتعدى الى مفعولين نحوجاذبته الثوب لكن بشرط انالايسلح مفعول اصل الفعل أن يكون مشار كاللفاعل كافي المثال المذكور فان الثوب الم يصلح لان يكون مشاركا للفاعلفي المجاذبة احتيج الى مفعول آخر يكون مشاركا لهفيها فيتعدى الى انذين واما اذاصلح مفعوله للمشاركة فلا يتعدى الى اثنين بليكتني بمفعول كمافي شاتمت زيدا فانقلت أين المفعول الاول ههنا قلت الضمير الذي نوقش فانه مفعول ناب عن الفاعل والمعنى من ناقشه الله الحساب يهلك وقال الكرماني الظاهر ان الحساب منصوب بنزع الخافض اى في الحساب اي من جرى في حسابه المضايقة يهلك قلت الظاهر ماذكرناه عد

(بيان المعانى) قول «كانت لاتسمع» أنماجع بين كانت الذى هو الماضى وبين لاتسمع الذى هو المضارع لان كانت هنا للبوت خبرها والمضارع للاستمرار فيتناسبان اوجى، بلفظ المضارع استحضارا للصورة الماضية وحكاية عنها فلفظه وان كان مضارعالكن معناه على الماضى قول «عذب» له معنيان احدها ان نفس مناقشة الحساب يوم

عرض النبوب والتوقيف على قبيح ماسلف له تعذيب و توبيخ والا خر انه مفض الى استحقاق العذاب اذ لاحسنة للمديمه الما الامن عندالله وبفضله واقداره له عليها وهدايته لها وان الخالص لوجه تمالى من الاعمال قليل وبؤيده قوله يهلك مكان عذب قوله «يسيرا» اى سهلا هينالا يناقش فيه ولا يعترض عايشق عله كايناقش أصحاب النهال فانقلت ماوجه المعارضة ههنا اعنى بين الحديث والا ية قلت وجهها ان الحديث عام في تعذيب من حوسب والا يتندل على عدم تعذيب بمضهم وهم اصحاب اليمين وجوابها ان المراد من الحساب في الا ية العرض يعنى الابراز والاظهار وعن عائشة رضى الله عنها هو أن يعرف ذوبه ثم يتجاوز عنه قوله «من نوقش» المعنى ان التقصير غالب على العاد فن استقصى عليه ولم يسامح هلك وادخل النارولكن الله تعالى يعفو وينفر مادون الدرك لمن شاء وقيل بارسول الله العاد فن استقصى عليه ولم يسامح هلك وادخل النارولكن اله تعالى يعفو وينفر الان قوله عليه الصلاة والسلام انه قال «من يحاسب يعذب فقيل يارسول الله في الحساب نفسهاهو العذاب لمن وقرق في الحساب عذب وفيه نظر لان قوله عليه الصلاة والسلام في المعاب عذب وفيه نظر لان قوله عليه الصلاة والسلام ومن يحاسب يعذب وقوله «من نوقش في الحساب عذب يدل على ان المناقشة في الحساب نفسها عذاب بل المعهود خلافه فان الجزاء لابد وأن يكون سباعن الشرط والجواب يدل على ان المناقشة في الحساب غير الحساب ومسب عنه في ازان يكون بذلك الاعتبار جزاه هان التألم الحاصل النفس عطالة الحساب غير الحساب ومسب عنه في ازان يكون بذلك الاعتبار جزاه ها

( بيان استنباط الاحكام) الاول فيه بيان فضيلة عائشة رضى الله عنها وحرصها على التعلم والتحقيق فان رسول الله عَيْنَالِيْنَهُ ما كان يتضجر من المراجعة اليه. الثانى فيه اثبات الحساب والعرض الثالث فيه اثبات العذاب يوم القيامة . الرابع فيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب الحامس فيه تفاوت الناس في الحساب .

#### مِنْ اللهُ اللهُ

اى هذا باب وهو منون قطعا قوله «ليباغ » امر الفائب و يجوز في النين الكسر لان الاصل في الساكن تحريكه بالكسر اذا حرك والفتح لانه اخف الحركات ولا يجوزغير ذلك والشاهد بالرفع لانه فاعل ليبلغ وقوله العلم والغائب منصوبان على أنهما مفعولات له والتقدير ليبلغ الشاهد الغائب العلم والشاهد الحاضر من شهد اذا حضر . وجه المناسبة بين البايين من حيثان المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم اوالسامع لضبط ما يسمعه من العالم وفيه معنى التبليغ من المراجع الى المراجع فكأن المراجع كان كالفائب عندساعه حتى لم بفهم ما معه وراجع فيه وهذا الباب أيضا فيه تبليغ الشاهد الفائب فتناسباه ن هذه الحيثية «

﴿ قَالَهُ ابنُ عَبَّاسِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ﴾

اى رواه عبدالله بن عباس زضى الله عنها وهذا تعليق ولكنه اسنده في كتاب الحج في باب الحطبة ايام منى عن على بن يحي ابن سعيد عن سعيد بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله والله والله والنه والله والنه والنه والله والنه والله وا

صلى الله عليه وسلم الفد مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ سَمِهَ أَهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَ لَهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حمد الله وأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُ قَالَ إِن مَكَةَ حَرَّ مَهَا الله وَلَمْ يُحَرِّ مُهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُ لامْرِيءِ يُومِنُ بالله واليَوْمِ الا خَرِ أَنْ يَسْفَكَ بِها دَمَا ولا يَمْضِدَ بِها شَجَرَةً فَانْ أَحَدُ تَرَخَّ لامْرِيء يُومِنُ الله عليه وسلم فيها فَقُولُوا إِنَّ الله قد أَذِنَ لر مُولِه وَلَمْ يَا ذَنْ لَكُمْ وإِنَّمَا المَا أَنْ الله قد أَذِنَ لر مُولِه وَلَمْ يَا ذَنْ لَكُمْ وإِنَّمَا أَذِنَ لَى فَيها سَاعَةً مِنْ نَهَا رِثْم عَادَت حُرْمَتُهَا اليَوْم كَحُرْمَتِها بالأَمْسُ ولْيُبلّغ الشَّاهِ الفائِب فَلَا بَيْ مَنْ يَها سَاعَةً مِنْ نَهَا رِثْم عَادَت حُرْمَتُهَا اليَوْم كَحُرْمَتِها بالأَمْسُ ولْيُبلّغ الشَّاهِ الله أَنْ الله أَنْ أَعْلَمُ مَنْكَ بِأَا اللهُ مُرَيِّحٍ إِنَّ مَكَدُ لاَ تُمُولُوا أَنْ أَعْلَمُ مَنْكَ بِأَا اللهُ مُرَيِّحٍ إِنَّ مَكَدُ لاَ تُمُولُوا أَنْ أَعْلَمُ مَنْكَ بِأَا اللهُ مُرَيِّح إِنَّ مَكَدُ لاَ تُمُولُوا أَنْ أَعْلَمُ مَنْكَ بِأَنَّ الله مُرَيِّحٍ إِنَّ مَكَدُّ لَا تُمُولُوا أَنَ أَنْهُ عَلَيْكُ مِنْكُ عَلَمْ مَنْكَ بِأَا اللهُ مُرَيِّحٍ إِنَّ مَا يَعْلَى لا مُولِع الله اللهُ وَلا اللهُ اللهُ مُنْكَ بَالله اللهُ مُلَا اللهُ الله عَلَيْكُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا أَنْ الله عُمْ اللهُ اللهُ مُرَالِح اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مطابقة الحديث للترجمة في قوله وليبلغ الشاهد الغائب » (بيان رجاله) وهم اربعة والاول عبدالله بن بوسف التنيسي بد الثاني الليث بن سعد المصرى بد النالث سعيد بن ابي سعيد المقبرى وقد تقدم ذكره به الرابع ابوشريح بضم الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة الحزراعي السمه خويلد بن عمروبن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن وقيل كعب بن عمرو بن مازن بن عدى بن عمروبن ربيعة الحزراعي العدوى السكمي اسلم قبل فتح مكة وكان يحمل حينند المحترش بن عمرو بن مازن بن عدى بن عمروبن ربيعة الحزراعي العدوى السكمي اسلم قبل فتح مكة وكان يحمل حينند احد الوية بني كعب بن خزاعة روى له عن رسول الله علي الله علي المدوى السكمي الله والفرد البخارى بجديث وهو «والله لا يؤمن ثلانا من لا يؤمن جاره بواثقه والمتفق عليه «من كان يؤمن بالله واليوم الا خر فليكرم جاره » الحديث وهذا الحديث قال الو اقدى وكان ابو شريح من عقلاء أهل المدينة توفي سنة عمان وستين روى له الجاعة وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته اثنان ابو شريح هاني وبن يزيد الحارثي وابو شريح راوى حديث «اعتى الناس على المتحالي » الحديث قالوا هو الحزاعي وقالوا غيره وفي الرواية أيضا ابوشريح العفارى اخرج له ابن ماجه هالله تعالى » الحديث قالوا هو الحزاعي وقالوا غيره وفي الرواية أيضا ابوشريح الغفارى اخرج له ابن ماجه هالله تعالى » الحديث قالوا هو الحزاعي وقالوا غيره وفي الرواية أيضا ابوشريح الغفارى اخرج له ابن ماجه ها

(بيان لطائف اسناده) منهاان فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الافراد والعنعنة: ومنها ان رواته مابين مصرى ومدنى ومنهاأنه من الرباعيات (بيان تعددموضه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى في الحج عن قتيبة عن الليث وفي المغازى عن سعيد بن شرحبيل عن الليث واخرجه مسلم في الحج عن قتيبة به واخرجه الترمذى فيه عن قتيبة به وقال حسن صحيح وفي الديات عن ابن بشار عن يحيى بن سعيد عن ابن ابى ذئب عن سعيد في معناه واخرجه النسائي في الحج وفي العلم عن قتيبة به ه

(بيان اللغات) قوله «البعوث» بضم الباء لموحدة جمع البعث بمنى المبعوث وهوا لجند الذى يبعث الى موضع ومعنى يبعث البعوث أى يرسل الحيوش والبعث الارسال وفي العباب به ثماني أن سله وقو لهم كنت في بعث فلان أى في جيشه الذى بعث معه والبعوث الحيوش ومصدر بعثه بعث وبعث بالنحريك ايضا والبعثة المرة الواحدة قوله «ايذن» امر من اذن يأذن واصله الذن قلبت الهمزة النانية ياه لسكونها وانكسار ماقبلا قوله «لامرى» قدمر ان هذا اللفظ من النوادر حيث كانت عينه دائما تا بعة للامه في الحركة قوله هان يسفك » بكسر الفاء على المشهور و حكى ضمها ومعنى السفك اراقه الدم وفي العباب سفكت الدم اسفك واسفكه سفكت الدم اسفك واسفك هرقته وقر أابن قطيب وابن ابن عبلة وطلحة بن مصرف وشعيب بن ابن حزة «ويسفك العماء» بضم الفاء وكذلك الدمع وقال المهدوى لا يستعمل السفك الافي صب الدم وقد يستعمل في نشر الكلام اذا نشره قوله هولا يعضد » من العضد بالعين المهملة والضاد المعجمة وهو القطع بقال عضد الشجرة بالفتح في الماضي يعضد بالكسر في المضارع اذا قطعها بالمعضد وهو سيف يمتهن في الشحرة فهو معضود و المنى لا يعضد المارى منى لا يعضد ولا يقطع و اصله من عضد الرجل اذا اصاب عضد ولكنه يقال منه عضده يعضده وقال الطبرى منى لا يعضد لا يفسد و اصله من عضد الرجل اذا اصاب عضد ولكنه يقال منه عضده يعضده وقال الطبرى منى لا يعضد لا يفسد و الصله من عضد الرجل اذا اصاب عضد ولكنه يقال منه عضده يعضده وقال الطبرى منى لا يعضد لا يفسد و الصله من عضد الدين المناه عن عضده يعضد منه المناه المناه المناه المناه المناه والسله من عضد الرجل اذا الصاب عضد ولكنه يقال منه عنده يعضد منه المناه عنده و المناه من عند و المناه عنده و المناه عنده و المناه عنده و المناه عنده و المناه المناه المناه عند و المناه المن

بالضم فوالمضارع وكذلك يقال اذا اعانه مخلاف العضد بمعنى القطع وفي العباب عضدته اعضده بالضم أى اعنته وكذلك اذا اصبت عضده وعضت الشجرة اعضدها بالكسر أى قطعتها والمضدبكسر الميم ما يعضد به الشجرة والشجر ماله ساق قوله «ترخص» من باب تفعل من الرخصة وهو حكم ثبت لعذر مع قيام المحرم قوله ﴿ لانعيذ » بضم الناء المثناة من فوق من الاعادة بالذال المعجمة أى لا تعصم الماصي (١) من اقامة الحد عليه قوله «ولافارا» أى ملتجنا الى الحرم بسبب خوفه من اقامة الحد عليه وهو بالفاء والراء المشددة ومعناه في الاصل الهارب قوله «مجربة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها بامموحدة وهي السرقة كذا ثبت تفسير هافي رواية المستملي اعني في روايته وولافارا بخربة » يعنى السرقة وقال ابن بطال الحربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة وقالالقاضىوقدروا.حجيع رواة البخارىغيرالاصيلى «بخربة» بالحاء المعجمة المفتوحة وهو الذي جاء في مسلم ورواء الاصيلي «بخربة» بضم الخاه وقيل بضم الحاء المورة وبالفتح يصح على ان المراد الفعلة الواحدة وقال الخليل الخربة بالضم الفسادفي الدين مأخوذمن الخارب وهواللص ولايكاد يستعمل الافي سارق الابل وقال غيره الخربة بالفتح السرقة والعيب وقال الخطابي الحربة هناالسرقة والخرابة سرقة الابل خاصة كاقال الخليل وأنشد يته والحارب اللص يحب الحارباة وقال غيره واما الحرابة بالحاء المهملة فيقال في كل شيء يقال في الأول خرب فلان بالمهجه ة وفتح الراءابل فلان يخرب خرابةمثلكتب يكتبكنابةوروى في بعض النسخ بجزية بكسر الحيم وسكون الزاى وفتح الياء آخر الحروف وفيالمبابالخربةيمني بالفتح السرقةوالعيب والبلية والحربة ايضااعني بالفتح الغربال والحربة بالضم ثقب الورك وكلثقبمستديروالحرابةبالضم حبلمن ليف اونحوه وخرابةالابرة خرقهاوخرابةالورك ثقبهوقدتشددراؤهاوالحارب اللصقال الاصمعي هوسارق البعران خاصة والجمع الحراب بضم الحاء وتشديد الراء قال والحربة بضم الحاء المهملة الغرارة السوداء وقال الليث الوعاء والحربة بفتحتين الطلعة اذا كانت بقشرها يم

(بيان الاعراب) قوله (وهويمث العوث» جلة اسمية وقعت حالاقوله «ايذن لي» مقول القول قوله «ايها الامير» اصله ياايها الامير حذف منه حرف النداءقوله واحدثك وحملة من الفعل والفاعل والمفعول وقو لامنصوب لأنه مفعول ثان قوله «قامبه» أى الذي عليه الصلاة والسلام جملة من الفعل والمفعول اعنى قوله به والفاعل اعنى قوله الني وهي في محل النصب لانها صفةلقوله «قولا» قوله «الغد» بالنصب على الظرفية وهو اليوم الثاني من فتح يوم مكة قوله «سمعته» جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع الى القول وقوله « اذناي » فاعله و اصلة اذنان لى فلما اضيف الى ياء المتكلم سقطت نونالتثنية فان قلت ماموقع هذه الجلمة من الاعراب قلت النصب لانها صفة إخرى للقول قوله «ووعاه قلي» عطف على سمعته أذناى من الوعى وهو الحفظ قوله ﴿ وابصرته عيناى » ايضا عطف على ماقبله واصله عينان لى فلما أضيف ألى ياء المتكلم سقطتنون التثنية واعلم ان تلرمافي الانسان اثناني من الاعضاء نحو الاذن نوالمين فهومؤنث بخلاف الانف ونحوه قوله ﴿ حَينُ »نصب على الظرُّف لقام وسمعت ووعاه وابصرت قوله ﴿ حَدَالله ﴾ جملة وقعت بيانا لقوله تكلم قوله ﴿ وأثنى عليه» عطف على حمدهن قبيل عطف العام على الخاص قوله «حرمها الله» جملة وقعت في محل الرفع لانها خبر أن قوله «ولميحرمها الناس» عطفعلى خبران قوله «فلا يحل» الفاءفيه جواب شرط محذوف تقديره اذا كانكذلك فلا يحلُّ قوله «يؤمن بالله» جملة في محل الجرلانها صفة لامرى ، قوله «ان يسفك» فاعل لايحل وان مصدرية تقديره فلا يحل سفك دمقواه «بها» أى بمكة والباء يمنى في أى فيها كاهي رواية المستملي قواه «دما» مفعول ليسفك قوله «ولا يعضد» بالنصب أيضا لانه عطف على يسفك والتقدير وان لا يعضد فان قلت فعلى هذا يكون المني لايحل ان لا يعضد قلت لازيدت لتأكيد معنى النفي فمناه لا يحل ان يعضد قوله ﴿ بِهِا » أي فيهاوهكذا في بعض النسخ و شجرة بالنصب مفعول يعضدوذكر بعض شراح المشارق للصغاني انقوله لايعضد بالرفع ابتداءكارم وفاعله ضمير فيهيرجع الي امرىء وعطفه على لايحل بأن يكون تقديره أن مكة حرمها اللهلايمضد بها أمرؤ شجرة حائز قلت هذا توجيه حسن أن ساعدته الرواية قوله «فأن أجد» أن

<sup>(</sup>١)فينسخة لايعصم الناس من اقامة الحدعليه به

للشرط واحد مرفوع بفعل محذوف تقديره فان ترخص احدويفسره قوله ترخص وانما حذف لئلا يجتمع الفسر والمفسر والمفسر والمكافي قوله تمالى (وان احدمن المشركين استجارك ) تقديره وان استجارك احدمن المشركين قوله «لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام» اللام فيه التعليل قوله «فقولوا» جواب الشرط فلذلك دخلت فيه الفاء قوله «قدأذن» خبران وقوله «ولم يأذن لكم» عطف عليه قوله «وانما اذن لى» ورى بصيغة المجهول والمعلوم قوله «ساعة» نصب على الظرف قوله «وليلغ» يجوز بكسر اللام وتسكينها والشاهد بالرفع فاعله والغائب بالنصب مفعوله قوله «ياباشريح» اصله يا باشريح حذفت الحمزة التخفيف قوله «لا تعيذ و جملة في محل الرفع على أنه خبر مندأ محذوف أى مكم لا تعيذ قوله «عاصيا» مفعول لا تعيذ و يروى بالياء آخر الحروف أى الحرم لا يعيذ عاصيا قوله «ولا فار ابحر به عطف على عاصيا والباء في بدم للمصاحبة أى مصاحبا بدم وملتبسا به قوله «ولا فار انحر به عطف على ما ما قالم والداء في المساحبة أى مصاحبا بدم وملتبسا به قوله «ولا فار انحر به عطف على ما ما قبله والماء في بدم للمصاحبة أى مصاحبا بدم وملتبسا به قوله «ولا فار انحر به عطف على ما ما قبله والماء في بدم للمصاحبة أى مصاحبا بدم وملتبسا به قوله «ولا فار انحر به عطف على ما ما قبله والداء في المله والماء في بدم للمصاحبة أى مصاحبا بدم وملتبسا به قوله «ولا فار انحر به على على ما ما قبله والداء في المسلمة على ما ما قبله والداء في المسلمة والمسلمة على ما ما قبله والماء في المسلمة و المسلمة

(بيان المعاني) قوله (لعمر وبن سعيد» بفتح العين وهو عمر وبن سعيد بن العاص بن امية القرشي الاموى يعرف بالاشدق لىست لهصمةولاكان منالتابعين إحسان ووالده مختلف في صحبته وقال ابن الاثيريكني اباامية وكان امير المدينة وغزا ابن الزبير رضي الله عنهما ثم قتله عبدا لملك بن مروان بعدان آمنه ويقال انه الذي رأى الني صلى اللة تعالى عليه وسلم وروى عن عمر وعثمان روى عنه بنوه وأميةوسعيدقلت كان قتله سنة سعين من الهجرة قوله ﴿وهوبِبعث البعوث اليمكُّة » يعني كان عمر و ن سعيد يست الجند الى مكذلقتال ان الزبير وذلك أنهلاتوفي معاوية توجه زيد الى عبدالله بن الزبير بستدعى منه بيعته فحرج الى مكة ممتنعا من بيعته فغضب يزيد وارسل الى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم بأخذ بيعة عبد الله فهايعه وارسم الى يزيد بيعته فقال لااقبل حتى يؤتى به فيوثاق فأتى ابن الزبير وقال اناءائذ بالبيت فابس يزيد وكتب اليعمرو بنسعيد ان يوجهاليه جندا فبعث هذه البعوث قال ابن بطال وابن الزبير رضي الله عنهما عندعاه االسنة أولى بالحلافة من يزيد وعبدالملك لانه بويبر لابن الزبير قبل هؤلاء وهوصاحب النبي مسيلية وقد قال مالك ابن الزبير اولى من عبد الملك قول «من يوم الفتح» يمني فتحمكة وكان في عشرين من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة قوله «سمعتهأذناي» الىآخره اشارةمنه الىمبالغته في حفظه من جميع الوجوه فغي قوله « سمعته اذناي » نفي أن يكون سمعه منغيره كماجاءفي حديث النعان نبشير وأهوى النعان بأصبعيه الى اذنيه وقوله ﴿ ووعاه قلى ﴾ تحقيق لفهمه والتثبت فيتعقل معناه وقوله هوأبصرته عيناى ه زيادة فيتحقق السهاع والفهم عنه بالقرب منه والرؤية وانسماعه منه ليس اعماداعلي الصوت دون حجاب بل الرؤية والمشاهدة والهاء في قوله تكلم به عائدة على قوله أحدثك قوله وحرمها الله اماان يرادبه مطلق النحريم فيتناول كل محرماتها واماان يرادبهماذ كربعده من سفك الدم وعضد الشجر ويقال معناه تفهم المخاطبين بعظم قدرمكة بتحريم الله اياها ونني ماته تقده الجاهلية وغيرهمن أنهم حرموا وحللوا كاحرموا اشياءمن قبل انفسهموا كدذلك المعنى بقوله و ولم يحرمها الناس» اى فتحر يمها ابتداء اى من غير سبب يعزى لاحد لاه دخل فيه لالني ولا لعالم ثم بين النحريم بقوله «فلايحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بهادما ، الى آخر و لان من آمن بالله لزمته طاعتهومن آمن بالله واليوم الاخر لزمه القيام بماوجب عليه واجتناب مانهي عنه تخلصا خوف الحساب عليه ويقال معنى ولم يحرمهاالناس ليس من محرمات الناس حتى لا يعتدبه بل هيمن محرمات الله أومعناه أن تحريمها بوحيي الله تعالى لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بفير اذن الله تعالى وامره قوله « فان أحد ترخص لقنال رسول الله عَيْمَا في معناه ان قال احدبان ترك الفتال عزيمة والقتال وخصة يتعاطى عندالحاجة مستدلابقتال رسول الله عَلَيْكُ فيها فَقُولُواله لَيسَ الامر كذلك فان الله أذن لرسوله عليات ولم يأذن لكم وأعاأذن له فيها ساعة من نهار يعني في اراقة دم كان مباحا خارج الحرم والحرمة كانت للحرم في اراقة دم بحرم الاراقة فكان الحرم في حقه عَيْنَاتُهُ في تلك الساعة بمنزلة الحل ثم عادت حرمتها كما كانت وأعماقال فان احد ترخص لقتال وسول الله عَيْنَا في ولم يقل القتالي بيانا لاستظهار الترخص فان الرسول الملغ للشر المعاذافعلذلك كان دليلاعلي جواز الترخص وأكمأ التَّفْت ثانيا بقوله ﴿وأَعَاأُذْنَ لَي ۗ وَلَمْ يَقَلَ اذْنَ له بيانا لاختصاصه بذلك بالاضافة الىضميره كافى قول امرى القيس

#### وذلك من نبأ جاءني ، وخبرته عن ابي الاسود

قوله « ساعةمنهار» ارادبهمقدار امن الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخول فيها ولا يعلممن الحديث اباحة عضد الشجر لرسولالله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة قوله «حرمتها» اى الحكم الذى في مقابلة الاباحة المستفادة من لفظ الاذن ولفظ اليوم يطلق ويراد بهيومك الذي انت فيه اي من بوم وقت طلوع الشمس الي غروب اويطلق ويرادبه الزمان الحاضر المعهود وقديكون اكثرمن يومواحد واقلوكذا حكم الامس فانقلت ماالمرادبه ههنافلت الظاهر أنه الحاضر ويحتمل أيضا المعنى الاتخر اىمابين الطلوع الىالفروب وتكون حينئذ اللاملامهد من يوماافتح اذعود حرمتها كان في يوم الفتح لافيغيره الذي هو يوم صدور هذا القول وكذا اللام في الامس يكون معهودا من أمس يوم الفتح قوله «ماقال عمرو» أى في جوابك فقال أبوشريح قال أى عمرو انااعلممنك قال ابن بطال ماقاله ليس بجو ابلاته لم يختلف معه في إن من أصاب حدا في غير الحرم شم لجأ الى الحرم هل يقام عايه واتما انكر ، عليه إبوشريح بعثه الحيل الى مكة واستباحته حرمتها بنصب الحرب عليها فحادعمرو عن الجواب واحتج ابوشريح بعموم الحديث وذهب الى ان مثله لايجوز ان يستباح نفسه ولاينصب الحرب عليها بقتال بعدما حرمها رسول التع المينة وقال الطيبي لماسمع عمروذلك رده بقوله أنا اعلم ويعني انصح مهاعك وحفظك لكن مافهمت المغني المرادمن المقاتلة فانذلك الترخص كان بسبب الفتح عنوة وليس بسبب قتل من استحقه خارج الحرم والذي انابصد دممن القبيل الثاني لامن الاول فكيف تنكر على فهو من القول بالموجب يعني الجواب مطابق وليس مجاوبة من غير سؤاله قلت كونه جوا باعلى اعتقاد عمر وفي ابن الزبير والله اعلم وقد شنع عليه ابن حزم في ذلك في المحلى في كتاب الجنايات فقال لا كرامة للئيم الشيطان الشرطي الفاسق يريدان يكون اعلممن صاحب وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن والأه أوقلده وماحامل الحزى فيالدنيا والاسخرة الاهو ومن أمره وصوب قولهوكأن ابن حزم انماذ كرذلك لان عمرا ذكرذلك عن اعتقاده في ابن الزبير رضي الله عنهما وقال ابن بطال اختلف العلماء في الصحابي اذا روى الحديث هل يكون أولى بتأويله بمن يأتي بعده املا فقالب طائفة تأويل الصحابي أولى لانه الراوى للحديث وهو أعلم بمخرجه وسببه وقال آخرون لإيلزم تأويله أذا لم يصب التأويل وقال المسازري فيشرح كتاب البرهان مخالفة الراوي لما رواه علىأقسام مخالفة بآلكلية ومخالفةظاهرة علىوجهالتخصيص وتأويل محتمل اومجمل وكل هذه الاقسأم فيها الحلاف قالاامام الحرمين مذهب الشافعي اتباع روايته لاعمله ومذهب ابي حنيفة اتباع عمله لاروايته فاذا كان الحديث عاما فهل يخص بعمل راويه وكذا اذا كان لفظ الحديث مجملا فصر فه الراوي الى أحد محتملاته هل يصار الى مذهبه فغ ذلك خلاف وقال الحطيب ظاهر مذهب الشافعي انهال كان تأويل الراوى يخالف ظاهر الحديث رجع الى الحديث وان كان احد محتملاته الظاهرة رجع اليه ومثله امام الحرمين بقوله عليالله « الذهب بالذهب ربا الا هاوها » حمله ابن عمر رضي الله عنهما على التقابض في المجلس وحديث ابن عمر ﴿ الَّبِيعَانَ بِالْحَيَارِ مِالْمُ يتفرقا ﴾ حمله ابن عمر على فرقة الابدان وذكر الحنفية حديث أبيي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب سعا وان مذهب ابي هريرة جواز الاقتصارعلي الثلاث وانالسبع مندوبة وقال المازري وغيره ينبغيان يعدجديث ابيهر يرةمن باب المخالفة التي هي بمنى النسخ لابمغي التخصيص فان الاقتصارعلى الئلاث مخالفة للمددالمحدود وهوالسبع قلت أبما خالف ابوهريرة العدد السبعائبوت أنتساخه عنده والحملءعليه تحسين الظن فيحق الصحابي وقال المسازرى وينبغي أن يكون مثله حديث عائشة رضى الله عنها وقول اببي القعيس لها اتحتجيدين مني وأناعمك قلت كيف ذلك فقال ارضعتك امر أة اخي بلبن أخى قالت فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليـــه وآله وسلم ﴿ فَقَالَ صَدَقِ افْلَحَ ايَذْنَيُلُهُ ﴾ فروته وافنته بخلافه فكان يدخل عليها من ارضعه اخوانهاوبنات اختها ولايدخل عليهامن أرضعه نساء اخوتها ولم يحرم بلبن الفحلهي وأبنءمر وابن الزبير والنخعى وابن المسيب والقاسم وابوسلمة واهل الظاهر واحتجوابان عائشة روته ولمتعمل بهولم بأخذبه الكوفيون ولاالشافعي ولاالتفتوا إلى تأويلها وأخذوا بحديثها وافتوا بتحريم لبن

الفحل وحديث ابن عباس رضى الله عنهما في بريرة ان النبي عليه الله عنه المناسبة واعتقتها وان ابن عباس يفتى ان بيعها طلاق وما رواه مخالف لفتياه لانه لو كان بيعها طلاقاً لم يخيروهي مطلقة وروت عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر وكانت عائشة تتم فترك الكوفيون والقاضى اسهاعيل قولها وأخذوا بحديثها وقالوا قصر الصلاة في السفر فريضة ورواه أشهب عن مالك وروى عنه أبو مصمب انه سنة وذهب جماعة والشافعي الى التخيير بين القصر والاتمام والله اعلم عن

( بياناستنباط الاحكام ) وهوعلى وجوء ته الاول في قول ابي شريح وائذن لي ايها الامير » حسن التلطف في الانكار لاسما مع الملوك فما يخالف مقصودهم لان التلطف بهم ادعى لقبولهم لاسمامن عرف منهم بارتكاب هواه وان الغلظةعليهم قدتكون سبالاثارة فتنة ومعاندة هالثاني فيهوفاءابي شريح رضي اللةعنه بمااخذه اللهعلي العلماء من الميثاقيق تبليغ دينه ونشره حتى يظهر وقدروي ابن اسحق في آخره أنه قال له عروبن سعيدنحن أعلم بحرمتها منك فقالله ابو شريح انبي كنت شاهدا وكنت غائبا وقد امرنا رسول الله ميكالية أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد ابلغتك فأنت وشأنك وقال ابن بطال كل من خاطبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتبليغ العلم من كان في زمنه فالتبليغ عليهمته ين وامامن بمدهم فالتبليغ عليهم فرض كفاية قلت فيه نظر فقد ذكر ابوبكر بن العربي أن التبليغ عن الذي عليه الصلاة والسلام فرض كفاية اذاقامبه واحدسقط عن الباقين وقدكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا زل عليه الوحى والحكملايبوح بهفيالناس لكن يخبربه منحضره تمةعلى لسان اولئك الىمنوراءهم قومابعدقوم قال فالتبليغ فرضكفاية والاصغاءفرض عين والوعى والحفظ يترتبان على معنى مايستمع بهفان كان مايخصه تعين عليه وان كان يتعلق به وبغيره كان العمل فرض عين والتبليغ فرض كفاية وذلك عندالحاجة اليه ولايلزمه أن يقوله ابتداء ولابعده فقد كان قوم من الصحابة يكثرون الحديث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فحبسهم عمر رضي الله عنه حتى مات وهم في سجنه هذا آخر كلامه، الثالث استدل بقوله والايحل لاحد بؤمن بالله واليوم الآخر » الحديث بعضهم على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والصحيح عند الأصوليين خلافه واجيب إنه لامفهوم لهوقد استعمل منطوقه بتحريم القتال على المؤمن فيها عد الرابع استدل بعضهم بقوله «ان يسفك بهادما» على تحريم القتال بمكة وهو الذي يدل عليه السياق وهو قوله وفان أحد تر خص» الخ وقوله في بعض طرق الحديث «وانه إيحل التتال لاحدقبلي» والضمير في انه للشأن وهذه الاحاديث ظاهرها يدل على أن حكم اللة تمالى انلايقاتل من كان بمكة ويؤمن من استجاربها ولايتعرض له وهوقول قتادة وغيره في تفسير قوله تمالى (اولم بروا اناجملنا حرما آمنا) وكانت عادة العرب احترام مكة وقال الما وردى من خصائص الحرم ان لايحارب اهله فان بغوا على اهل العدل قال بعض الفقهاء يحرم قنالهم ويضيقو اعليهم حتى يرجعوا الى الطاعة وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم اذالم يمكن رده الابالقتال لان قتال اهل الغي من حقوق الله تعالى التي لاتجوز اضاعتها فحفظ افي الحرم أولى من اضاعتها قال النووى هذاهو الصواب وقدنص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث في الام واجاب الشافعي عن الاحاديث المذكورة بان التحريم يعودالي نصب القتال وقتالهم بمايعم كالمنجنيق وغيره اذالم يمكن اصلاح الحال بدونه بخلاف مااذاتحصن الكفار ببلدآخر فانه يجوزقتالهم على كلوجه بكلشيء وقال القفالمن اصحاب الشافعي في شرح التلخيص فيأولكناب النكاح لايجوز القتال بمكةولوتحصنت جماعةمن الكفار فيهالم يجز قتالهم قال النووى الذي قاله القفال غلط نبهت عليهقات بلهوموافقاللقولالاولالذي حكاه الماوردي وظاهر الحديث يمضده فان قوله «لايحل لأحد» نكرة في سياق النفي فتعم ؛ الخامس استدل ابوحذيفة بقوله «لايحل لمن يؤمن بالله والوم الا خر أن يسفك بهادما» على ان الملتجيء الى الحرم لايقتل لانه عام يدخل فيه هذه الصورة وحكى ابن بطال اختلاف العلماء فيم أصاب حدا من قتل اوزنا اوسرقةفقال ابنعباس وعطاءوالشعبي اناصابه فيالحرماقيم عليهالحدوان اصابه في غير الحرم لايجالس ولا يداني حتى يخرج فيقام عليه لان الله تعالى جعله آمنا دون غيره فقال (ومن دخله كان آمنا) وقال آخر ون إذا اصابه في غير الحرم مملجأ اليه يخرج ويقام عليه الحد ولم يحضروا مجالسته ولامسامعته وهومذهب ابن الزبير والحسن ومجاهد وقال آخرون

لايمنع من اقامة الحدفيه والملتجى اليه يقام عليه الحدالذي وجب عليه قبل ان يلجأ اليه وهومذهب عمر وبن سعيدكماذكر فيالحديث وحكى القرطبي انابن الجوزى حكى الاجماع فيمن جني فيالحرمانه يقادمنه وفيمن جني خارجهثم لجااليه عن أبى حنيفة واحمدانه لايقام عليه قلت مذهب مالك والشافعي يقام عليه ونقل ابن حزم عن جماعة من الصحابة المنعثم قال ولامخالف لهم من الصحابة ثم نقل عن جماعة من التابعين موافقتهم ثم شنع على مالك والشافعي فقال قد خالفا في هذا هؤلاء الصحابة والكتاب والسنة واحتج بعضهم لذهبهما بقصة ابن خطل وأجيب عنها باوجه احدها انهاد تدوقتل مسلما وكانيهجو الذي عليه الصلاة والسلام الثاني أنه لم يدخل في الأمان فانه استثناه وامر بقتله و أن وجد معلقا باستار الكعبة الثالث انه كان ممن قاتل وأجاب بعضهم بانه انماقتل في تلك الساعة التي ابيحت له وهوغريب فان ساعة الدخول حين استولى عليها واذعن اهلها وقتلابن خطل بعــدذلك وبعــدقوله «مندخلالسجد فهو آمن» وقددخل لكنه استثناه مع جماعة غيره ، السادس في قوله «فان احدتر خص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام» دليل على ان مكة فتحت عنوة وهومذهب الزأ كثرين قال القاضي عياضوهو مذهب مالك واببى حنيفة والاوزاعي لكن من رآها عنوة يقول ان النبي عليه الصلاة والسلاممن على أهلها وسوغهم الموالميم ودورهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا قال ابوعبيد ولايعلم مكة يشبهها شيء من البلاد وقال الشافعي وغيره فتحتصلحاوتاً ولوا الحديث بأن القتال كان جائز اله عليه الصلاة والسلام لواحتاج اليهويضعفهذا التأويل قوله في الحديث «فان احدتر خص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام»فانه يدل على وجود القتل وقوله «من دخل دارابي سفيان فهو آمن »وكذلك غير م من الناس المعلق على اشياء مخصوصة وقال الماوردىعندى اناسفل مكةدخله خالدبن الوليدرضي الله عنهءنوة واعلاهادخله الزبيربن العوامرضي اللهعنه صلحاودخلها الشارع من جهته فصار حكم جهته الاغلب ته السابع في قوله «ولا يعضد بها شجرة» دليل على حرمة قطع شجر الحرموفيرواية «ولا يعضدشوكه» وفيرواية «ولايخبط شوكها» قال النووى اتفق العاماء على تحريم قطع اشجارها انتى لاينبتها الآدميون فيالعادة وعلى تحريم خلاها واختلفوا فماينبته الاكميون وكذلك اختلفوا فيضمان الشجرة اذا قلمهافقال مالك يأثم ولافدية عليهوقال الشافعي الواجب في الدّبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة كذا جاءعن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهموبه قال احمد وقال ابوحنيفة الواجب في الجميع القيمة ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعىالبهائم في كلاً الحرموقال ابوحنيفةومحمدلايجوز والكلاً والعشب اسم للرطب والحشيش اسم لليابس مندوالكلاً يطلق عليهما وقوله «ولايعضد شوكه» دليل على تحريم قطع الشوك المؤذى وغيره وقداخذ بهبعضهم عملابعموم الحديثوقال بعضهملا يحرم الشوك لاذاه تشبيها بالفواسق الحمس وخصوا الحديث بالقياس قال الحطابي اكثر العلماء على اباحة الشوكويشبه أن يكون المحظورمنسه ماترعاه الابل وهومارق منهدون الصلبالذي لاترعاه فيكون فلك كالحطبوغيره قلت صحح المتولىمن الشافعيةالتحريم مطلقاوالقياس المذكورضعيف لقيام الفارق وهوان الفواسق الحمس تقصد الاذي بخلاف الشوك . الثامن في قوله «وليبلغ الشاهد الغائب ، صراحة بنقل العلم واشاعة السنن والاحكام وهو أجماع . الناسع أن الحديث يدل صريحاعلى تحريم الله مكة وابعد من قال ان ابر اهيم عليه الصلاة والسلام أولمن افتتح ذلك والصواب انها محرمة من يوم خلق الله السموات والارض ع العاشرفيه النصيحة لولاة الامور وعدم النش لهموالاغلاظ عليهم . الحادى عشر فيه ذكر التأكيد في الكلام عد الثاني عشر فيه تقديم الحمد على المقصود يه الثالث عشر فيه اثبات القيمة، الرابع عشر فيه اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام بخصائص، الخامس عشر فيهجواز القياس عليه عليه الصلاة والسلاملولا العلم بكون الحكممن خصائصه \* السادس عشر فيمجواز النسخاذ نسخ الاباحة للرسول عليه الصلاة والسلام بالحرمة ، السابع عشر فيهجواز المجادلة ، الثامن عشر فيه مخالفة التابعي الصحابي بالاجتهاد ، التاسع عشر فيه فضل ابي شريح لاتباعه امر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ عنه ، العشرونفيه وجوبالانكار منالعالم على الامير اذاراى انهفير شيئامن الدينوان لميسأل عنه يد الحادى والعشرون في قوله «ووعاءقلبي» دليل على أن العقل محلمالقلب لاالدماغ وهو قول الجمهورلانه لوكان محله الدماغ لقال ووعاه رأسى وفي المسألة قول ثالث انه مشترك بينهما ﴿ الثاني والعشر ون فيه ان التحليل والتحريم من عندالله لامدخل لبشر فيه وان ذلك لايمرف الامنه فعلا وقولا وتقريرا ﴿

(الاسئاة والآجوبة) منها ما قيل وان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» يعارضه قوله عليه السلام وان الماهيم حرم مكة الحديث واحيب بأن نسبة الحكم لا براهيم على معنى التبلغ فيحتمل ان تحريم ابراهيم الما العمرة الله تعالى انه حرمها فتحريم الحديث واحيب بأن نسبة الحكم لا براهيم على معنى التبلغ فيحتمل ان تحريم الماهاء فيل المهمرة المناكة ومن الاباهيم أوانه دعى اليها فكان تحريم الله لها بدءو تعقال الماورى وغيره من العلماء فيل ان مكة ما ذالت محرمة من يوم خلق الله السموات والارض وقيل كانت حلالالى زمن ابراهيم عليه السلام والاول قول الاكثرين وأوفق المحديث واحيب عن حديث ابراهيم بان التحريم كان خفيا ثم أظهره ابراهيم عليه السلام وقال اصحاب القول الثانى المحديث واحيب عن حديث ابراهيم بان التحريم كان خفيا ثم أظهره ابراهيم عليه السلام وقال اصحاب القول الثانى أن الله كتب في اللوح المحفوظ وغيره يوم خلق السموات والارض ان ابراهيم سيحرم مكمة باذن الله تعالى عن من يين مايجب به الإيمان هذن الله بأن الاول اشارة الى المبدأو الثانى الى المماد والبواقي واخته تحتهما هو ومنها ماقيل لمسمى يوم القيامة اليوم الآخر أحب بأنه لاليل بعده ولا يقال يوم الله المباكي الماد والبواقي والمائي الساعة التى احلت بأنه لالين الاشياء أحيب بأنه الله بن عبد الوهاب قال حربين عاليه الله بن عبد الوهاب قال حرب الساعة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ماحرم الله على الناس هده كل الشهاء ألله بن عبد الوهاب قال حرب عاد عن أيوب عن معملة عن الموت عن أيوب عن معملة عن المناك الساعة التي الناس هو الله على الناس هو الله على الناس هو الله المناك الساعة الله قال حرب المناك عبد ألله بن عبد الوهاب قال حرب المناك الساعة التي عن معملة عن المناك الساعة التي عن المعمل الناس هو المناك الساعة التي المناك الساعة التي الناس هو المناك الساعة التي الله عن عن المحالة عن المناك الساعة التي عن المحالة عن المناك الساعة التي الله عن المناك الساعة التي الله عن المناك الساعة المناك الساعة التي المناك الساعة التي المناك الساعة التي المناك المناك الساعة التي الله المناك الساعة التي الله المناك الساعة التي المناك الساعة التي المناك الساعة المناك الساعة المناك الساعة اله المناك المناك المناك المناك الساعة المناك المناك المناك المناك

مطابقة الحديث للترجمة في قوله «الالبيلغ الشاهد منكم الغائب» (بيان رجاله) وهم خسة به الاول عبد الله بن عبد الوهاب ابو محدالوهاب ابو محدالوهاب المحتمى بفتح الحاء المهملة والجيم والباء الموحدة البصرى انفر دالبخارى بالاخراج عنه وروى النسائى عن رجل عنه ولم يخرج لهمسلم وابوداود والترمذي وابن ماجه وهو ثقة ثبت و ثقه يعدي و آخرون وقال ابو حاتم صدوق ثقة توفي سنة ثمان و عشرين ومائة بن به الثاني حاد بن زيد البصرى وقد تقدم \* الثالث أبوب السختياني وقد

تقدم ه الرابع محمد بنسيرين وقدم ه الخامس ابوبكرة بفتح الباء الموحدة واسمه نفيع وقد تقدم به (بيان لطائف اسناده) منها أن فيه التحديث والعنعنة ومنها ان رجاله كالهم بصريون ومنها انه وقع في بعض النسخ عن محمد عن ابى بكرة بحذف بن ابى بكرة بينهما وفي بعضها عن محمد بن ابى بكرة بتبديل عن بلفظ ابن وكلاها وهم فاحش وقال الشيخ قطب الدين واماسندهذا الحديث فقد وقع في البخارى فيه اضطراب من الرواة عن الفربرى قال ابوعلى الفسانى وقع في نسخة ابى ذرا لهروى في اقيده عن الجميم عن محمد عن ابى بكرة هنا سقط ابن الفسانى وقع في نسخة ابى ذرا لهروى في اقده عن المربكرة وقع الحلل فيه ايضا في كتاب بدء الحلق والمغازى وقال ابو الحسن القابسى في نسخة ابى زيدايوب عن محمد بن ابى بكرة وفي نسخة الاصيل محمد عن ابى بكرة والمنازى وقال ابو الحسن القابسى في نسخة ابى زيدايوب عن محمد بن ابى بكرة ورواه قرة بن خالد عن محمد بن يرين قال حدث عبد الرحمن بن ابى بكرة ورجل آخر افضل من عبد الرحمن وساه ابوعامر العقدى حميد بن عبد الرحمن ابى بكرة عن المعمد بن عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن المعمد بن عن ابى بكرة عن المعمد بن عن عبد الرحمن المعادي المعادين ابى عن عبد الرحمن المعادي عن محمد بن سيرين قال حدث عبد المعادي الناساء وسوابه ان يكون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن المعمد بن عبد الرحمن المعادي عن عبد الرحمن المعادي المعادين ابى بكرة عن المعمد بن سيرين عن عبد الرحمن المعادي المعادين ال

هوروایةالمستملی والکشمیهی کماتقدم فی او ائل کتاب العلم من طریق اخری عن محمد عن عبدالر حمن بن ابی بکرة عن ابیه وقد تقدم هناك اكثر مایتعلق بهذا الحدیث ،

(بيان الاعراب واللغات) قوله (ذكر الني عليه الصلاة والسلام قال فان دماه كم» أي ذكر أبو بكرة الذي عليه الصلاة والسلام وليس هذا من الذكر الذي بعدالنسيان وقوله «قال» أى الني عليه الصلاة والسلام المعنى ذكر ابو بكرة الذي عليه الصلاة والسلام ثمقال قال النبي عليه الصلاة والسلام والفاء في فانعاطفة والمعطوف عليه محذوف لان هذاالحديث مخروم لانه بمض حديثطويلوقدسبق بعضه في باب قول الذي عليه الصلاة والسلام « رّب مبلغ أوعي من سامع» حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام «أى يوم هذا فسكتنا حتى ظنناانه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النحرفقلنا بلي قالفأى شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بعير اسمه قال اليس بذي الحجة قلنا بلي قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرامكحرمة يومكم هذا» الىآخر ، وقد خرم الحديث ههذااقتصارا على المقصود وهو بيان التبليغ قوله «قال محمد» أي ابن سيرين احدالرواة قوله «وا-مسبه» أي اظنه أي اظن ابن ابي بكرة قال «واعراضكم» بالنصب عطف على قوله «واموالكم» وقوله «قال محمدوا حسبه قال ، جمل معترضة قوله «حرام » خبران وقال المكرماني جملممترضة بين اسمان وخبرها بحسب الظاهر قلت بحسب الظاهر اعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه وانكان في الحقيقة بين اسم ان وخبرها فان قلت كيف روى محدبن سيرين ههنا ظانا في هذا اللفظ وفها تقدم جاز مافيه كما هو مذكورفيذلك البابقلت أمالانه كان عندروايته لايوب طانا فيتلك اللفظة وبعدها تذكر فحصل له الجزم بها فرواها لابن عونجازماواما بالعكس لطروترددله!ولغير ذلكوالله اعلم فان قلتمامغي قوله «عليكم هاذمعلوم ان أموالنا ليستحراماعلينا قلتالعقلميين للمقصود وهو إموال كل احد منكم حرام على غيره وذلك عند فقدان شي ممن اسباب الحل ويؤيده الرواية الاخرى وهي بينكم بدل عليكر قول «واعراضكم» جمع عرض بالكسروقد فسرناه هناك مستوفي وحاصلهانه يقال للنفس وللحسب وقال فيشر حالسنةلو كان المراد من الاعراض النفوس لكان تكرارا لانذكر الدماءكاف اذالمراد بهاالنفوس فيتعين الاحساب وقال الطيبي الظاهر أن المراد بالاعراض الاخلاق النفسانية قوله «الا» بتخفيف اللام كأنه قال الاياقوم هل بلغت يعني هل عملت بمقتضى ما قال الله تمالى (بلغ ما أنزل اليك) قول «وكان محمد» أى ابن سيرين قوله «كان ذلك» قال الكرماني فان قلت ذلك اشارة الى ماذا اذلا يحتمل أن يشاربه الى ليبلغ الشاهدوهو امرلان التصديق والتكذيب من لوازم الخبرقلت اما ان تكون الرواية عندابن سيربن ليبلغ بفتح اللام فيكون خبرا واما ان يكون الامر فيمعنى الخبرومعناه اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بانه سيقع التبليغ فمابعد واماآ كوناشارة الىتتمة الحديثوهو انالشاهد عسىان يبلغمن هواوعي منهيعني وقع تبليغ الشاهد التبليغ الذي في ضمن «الاهل بلغت» يعنى وقع تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام الى الامة وذلك نحو قوله تعالى (هذافراق بيني وبينك) قلت الجواب الاول موجه ان ساعدته الرواية عن محمد بفتح اللام وكون الامر بمغى الخبر يحتاجالى قرينة مته أقول أم لايجوز أن يكون للاشارة الى التبليغ الذى يدل عليه ليبلغ ومغي كان ذلك وقع ذلك التبليغ المأمور بهمن الشاهد الى الغائب قولي «مرتين» يتعلق بقوله قال مقدرا أى قال عليه الصلاة والسلام مرتين الاهلبلغت فانقلت لمقدرت قالوما جعلتهمن تتمةقال المذكورفي اللفظ ويكونوكان محمد الىآخره حملةمعترضة قلت حينئذ يلزمأن يكون مجموع هذا الكلام مقولا مرتين ولم يئبت ذلك ،

## ﴿ بابُ إِنْم مَنْ كَذَب عَلَى النَّيِّ صَلَى الله عليه وسلم ﴾

أى هذا باب في بيان اثم من كذب على النبى عليه الصلاة والسلام والكذب خلاف الصدق قال الصغانى تركيب الكذب يدل على خلاف الصدق وتلخيصه انه لا يسلغ نهاية الكلام في الصدق والكذب عند الاشعرية الاخبار عن الامر على خلاف ماهو عليه عمدا أوسهوا خلافا للمعتزلة في اشتراطهم العمدية ويقال فيه ثلاثة مذاهب ، المذهب الحق ان

الكذب عدم مطابقة الواقع والصدق مطابقته و والثانى انهما مطابقة الاعتقاد أولا مطابقته و والثالث مطابقة الواقع مع اعتقاد المطابقة ولا مطابقته مع اعتقاد المطابقة ولا مطابقته عاعتقاد لامطابقته وعلى الاخيرين يكون بينهما الواسطة و وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في هذا الباب التحذير عن الكذب في التبليغ وذكر هذا الباب عقيب الباب المذكور من انسب الاشياء عد

مطابقة الحديث للترجمة من حيث ان الحديث في النهى عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام المستلزم للاتم المستلزملدخول الناروالترجمة في بيان أثم من كذب عليه عليه السلام (بيان رجاله) وهم خسة ، الاول على بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة الجوهري البغدادي وقد تقدم ، الثاني شعبة بن الحجاج ، الثالث منصوربن المعتمر \* الرابع ربعي بكسرالراه وسكون الباه الموحدة وكسر العين المهملة وتشديدالياء آخر الحروف ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة بنجخش بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة ابن عمرو بن عبدالله بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان بن مضر الغطفاني العبسي بالموحدة ابومريم الكوفي|لاعور العابد الورع يقالانه لميكذب قط وكان له ابنان عاصيان على الحجاج فقيل للحجاج ان اباهما لم يكذب كذبة قط لوارسلت اليه فسألته عنهما فارسل اليه فقال همافي البيت فقال قدعفونا عنهمالصدقكوحلف أنلايضحك حتى يعلم أين مصيره الىالجنة أوالى النارفماضحك الابعدموته ولعاخوان مسمود وهو الذىتكلم بعدالموت وربيع وهو ايضاحلف انلايضحك حتى يعرف أفي الجنة أملا فقال غاسله انعلم يزلمبسما على سريره حتى فرغنا وقال ابن المديني لم يروعن مسعودشيء الاكلامه بعدالموت وقال الكلبي كتب النبي عليه الصلاة والسلامالي حراشبن جحش فحرق كتابهوليس لربعيعقب والعقبلاخيه مسعودوقال ابن سعدحدث عن على وام يقل سمع وعن ابى الحسن القابسي انه لم يصح لربعي ماع من على رضي الله عنه غير هذا الحديث وقدم الشام وسمع خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية قال العجلي تابعي ثقة توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقيل توفي سنة اربع ومائة وليس في الصحيحين حراش بالمهملة سواء والربعي بحسب اللغة نسبة الى الربع والحراش جمع الحرش وهو الاثر • الخامس على بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف الهاشمي المكي المدني أمسير المؤمنين ابن عمرسول الله عليه الصلاة والسلاموختنه على بنته فاطمة الزهراء واسم اببي طالب عبدمناف على المشهور وامعلى فاطمةبنت اسدبن هاشمبن عبدمناف وهيأول هاشميةولدت هاشميا اسلمت وهاجرت إلى المدينةوتوفيت في حياة رسول الله ﷺ وصلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلامونزل في قبرها وكنية على أبوالحسن وكناه رسولالله عليه الصلاة والسلامأباتراب وهواخو رسولالله عليهالصلاة والسلام بالمؤاخاة وقالله انتآخى في الدنيا والأآخرة وهو ابوالسبطين وأولهاشمي ولدبين هاشميينواول خليفة من بنيهاشم واحدالعشرة المبشرةبالجنة واحد الستة اصحاب الشورى الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض واحد الخلفاء الراشدين وأحد العلماءالربانيدينواوحد الشجعان المشهورين والزهادالمذكورين واحدالسابقين الىالاسلام شهدمع رسولالله عليه الصلاة والسلامالمشاهد كلها الاتبوك استخلفه فيها على المدينة واصابته يوم أحدست عشرةضربة واعطاه الرابة يومخيبر واخبران الفتح بكون على يديه ومناقيه جمة واحوالهفي الشجاعة مشهورة واماعلمه فكان من العلوم بالمحل الاعلى روى لهعن زسولالله عليه الصلاة والسلام خمسائة حديث وستة وتمانون حديثا اتققامنها على عشرين وانفرد البخارى بتسعة ومسلم بخمسة عشرولى الخلافة خس سنين وقيل الاشهرا بويعله بعدعمان رضى الله عنه لكونه افضل

الصحابة حينئذ ضربه عبدالرحمن بن ملجم المرادى من حير بسيف مسموم فأوصله دماغه في لياة الجلمة ومات بالكوفة لياة الاحد تاسع عشر رمضان سنة اربعين عن ثلاث وستين سنة وكان آدم اللون اصلع ربعة ابيض الرأس واللحية ورعا خضب لحيته وكانت له لحية كنة طويلة حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر ضحوك السن وقبره بالكوفة ولكنه غيب خوفامن الحوارج وليس في الصحابة من اسمه على بن ابي طالب غيره وفي الرواة على بن ابي طالب عانية سواه ها ريان لطائف اسناده) منهاان في اسناده التحديث والاخبار بصيغة الجمع وصيغة الافر ادوالساع ومنها ان رواته ائمة اجلاه ومنها انهم ما ين بغدادى وواسطى وكوفي ومدنى ومنها ان فيه رواية تابعي صغير عن تابعي كبير (بيان من اخرجه غيره) اخرجه مسلم ايضافي مقدمة كتابه عن ابي بكر بن ابي شيبة وابن مثنى وابن بشار ثلاثتهم عن غندر عن سعبه واخرجه الترمذى في العالم عن اسمعيل بن موسى الفزارى عن شريك بن عبد الله عن اسمعيل بن موسى عن ابيه عن ابن ماجه في السنة عن عبدالله بن عامر بن زرارة واسمعيل بن موسى كلاها عن شويك به هه كلاها عن شويك به هه عن اسمعيل بن موسى كلاها عن شويك به هه كلاها عن شويك به هه عن ابيه عن

(بيان الانات والاعراب والماني) قوله «لاتكذبواعلى منهي بصيغة الجمع وهوعام في كل كذب مطلق في كل نوع منه فان قلت هل فرق بين كذب عليه وكذب له أم الحكم فيهما سواء قلت معنى كذب عليه نسبة الكلام اليه كاذبا سواء كان عليه اوله والكذب على الله داخل تحت السكذب على الرسول عليه السلام اذالر ادمن السكذب عليه السكذب في احكام الدين قان قات المكذب من حيث هومعصية فكل كاذب عاص وكل عاص يلج النارلقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراخالدافيها) فما فائدة لفظة على فان الحريج علم في كل من كذب على احدقلت لاشك ان السكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام اشدمن الكذب على غيره لكونه مقتضيا شرعاعاما باقيا الى بوم الفيامة فحص بالدكر لذلك او المكذب عليه كبيرة وعلى غيره صغيرة والصغائر مكفرة عندالاجتناب عن الكبائر اوالمرادمن قوله تعالى (ومن يعص الله) الكبيرة فان قلت الشرط سبب للجزاء فكيف يتصور سبية الكذب للامر بالولوج نعم أنه سبب الولوج نفسه قلت هو سبب للازمه لانلازم الامر الالزاموكونالكذب سببالالزام الولوج معنى صحيح قوله «فانهم كذب على » جواب النهى فلذلك دخلته الفاء والضمير في فانه للشان وهو أسم ان وقوله «من كذب على» في محل الرفع على انه خبر ان وكلة من موصولة تنظمن مِعني الشرط وقوله «فليلجالنار» جوابالشرط فلذلك دخلته الفاء أي فليدخل النار من ولج يلج ونوجاء ولجة اذا دخل وقال سببويه انماجاه مصدر دولو جاوهو من مسادر غير المتعدى على معنى ولجت فيهواصل فليلج فليولج حذفت الواو لوقوعهابين الياءوالكسرة وبابهمن بابضرب يضرب وكذلك لجة واصلها ولجةمثل عدة اصلهاوعد فلماحذفت الواومنها تبعالفعلها عوضت عنها الهاءقوله (الناري منصوب تقدير فيلان اصله لازم كاذكرنا وهومن قبيل قولك دخلت الدار والتقدير دخلت فيالدارلان دخل فعل لازم واللازم لاينصب الابالصلة وقال النووي معنى الحديث ان هذا جزاؤه وقد يجازى بهوقد يمفوالله عنهولا يقطع عليه بدخول الناروهكذا سبيل كل ماجا من الوعيد بالنار لاصحاب الكبائر غير الكفر ممان جوزي وادخل النارفلا يحاد فيها بللابدمن خروجهمنها بفضل اللة تعالى ورحمته ،

ر بيان استنباط الاحكام) وهو على وجوه بيرالاول في دليل على تعظيم حرمة الكذب على الذي عليه الصلاة والسلام وانه كبيرة والمشهوران فاعله لا يكفر الاان يستحله و حكى امام الحرمين عن ابيه أبي محمد الجويني من اصحاب الشافعي انه كان يقول من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمد اكفر واريق دمه وضعفه امام الحرمين وجعله من هفوات والده وقال النووى لوكذب في حديث واحد عمد افسق وردت رواياته كلها وقال ابن السلاح ولا يقبل منه رواية ابدا ولا تقبل توبته منه بلي يتحتم جرحه دائما على ماذكره جماعة من العلماء منهم احد بن حنبل وابوبكر الحميدى شيخ البخارى وصاحب الشافعي وابوبكر الصير في من الفقهاء الشافعية حتى قال الصير في كل من اسقطنا خبره بين أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم

نعدلقبوله بتوبة تظهر ومنضعفنانقله لمنجعله قويابعد ذلك قالوذلك فمها افترقت فيهالشهادة والرواية فال النووي هذا الذى ذكره هؤلاء الائمة مخالف للقواعد والمختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بمد صحة التوبة بشروطها وقد أجمعوا على قبول, واية من كانكافرا ثماسلم واكثر الصحابة كانوابهذه الصفة واجمعوا على قبول شهادته ولافرق بين الرواية والشهادة هقلت قدقيل عن مالك في شاهدالزوراذا ثبتت عليه شهادة الزور لانسمع لهشهادة بعدها تاب ام لا وقدقال ابوحنيفة والشافعي فيمن ردت شهادته بالفسق ثم تاب وحسنت حالنه لاتقبل منه أعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه وقال ابو حنيفة اذا ردت شهادة احدالز وجين للا تخرثم تاب لاتسمع للتهمة فلا يبعذان يحي مثله ههنالان الرواية كلهاكنوع من الشهادة هالثاني لافرق في تحريم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بين ماكان في الاحكام وغيره كالترغيب والترهيب فكلهحرامهن كبرالكبائر باجاع المسلمين الممتد بهم خلافاللكرامية في زعمهم الباطل أنه يجوز الوضع في الثرغيب والترهيب وتابعهم كثير من الجهلة الذين ينسبون انفسهم الى الزهدومنهم من زعم انهجاه في رواية من كذب على متعمداليضلبه وتمسكوا بهذه الزيادة انه كذبله لاعليه وهذا فاسد ومخالف لاجماع أهل الحل والعقد . وجهل بلسان العرب وخطاب الشرع فان دل ذلك كذب عندهم واما تعلقهم بهدفه الزيادة فقد أحيب عنها بأجوبة احدها ان هذه الزيادة باطلة اتفق الحفاظ على بطلانها يتر والثاني قال الامام الطحاوى ولوصحت لكانت للتأكيد كقوله تعالى (فن اظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) والثالث ان اللام في ليضل ليست المتعليل بل الام الصيرورة والعاقبة والمغنى على هذا يصير كذبه الى الضلال به يه الثالث منروى حديثا وعلم أوظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيداذا لم يبين حال رواته وضعفهم ويدل عليه ايصاقوله عليه الصلاة والسلام «من حاث عنى بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين ، قال النووى الرواية المشهورة ضم الياء في يرى والكاذبين بكسر الياء على الجمع الرابع اذا روى حديثا ضعيفا لايذكره بصيغة الجزم نحو قال أوفعل أو أمر ونحو ذاك بل يقول روى عنه كذا وجاءً عنه كذا اويذكر أويروى أويحكي أويقال أوبلغنا ونحو ذلك فان كان صحيحا أو حسناقال فيه قال رسول الله عليهالصلاة والسلام كذا أوفعله ونحو ذلك منصيغ الجزم وقال القرطبي استجازبعض فقهاء المراف نسبة الحبكم الذي يدل عليه القياس الى رسول الله عليه الصلاة والسلام نسبة قولية وحكاية فعلية فيقول في ذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا قالولذلك ترىكتيهم مشحونة بأحاديث موضوعة تشهدمتونها بانها موضوعة لانها تشبه فتاوىالفقهاء ولايليق بجزالة كلام سيد المرسلين فهؤلاء شملهم النهى والوعيد . الخامس ممايظن دخوله في النهى اللحن وشبهه ولهذا قال العلماء رضي الله عنهم بنبغي للراوى ان يعرف من النحو واللغة والاسناء مايسلممن قول من لم يقلقال الاصمعي اخوف مااخاف على طالب العلم اذا لم بعرف النحوان يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام «من كذب على» الحديث لانه عليه السلام لم يكن يلحن فهما لحن الراوى فقد كذب عليه و كان الأوزاعي يعطىكنبه اذاكان فيهالحن لن يصلحها فاذاصح فيروايته كلمةغير مفيدة فله ان يسأل عنهاأهل العلم ويرويها على مايجوز فيهروي ذلك عن احمدوغيره قال احمديجتنب اعراب اللحن لانهم كانوا لايلحنون وقال النسائي فيها حكاء القابسي أذأ كان اللحن شيئا تقوله المربوان كان في لغة قريش فلايغير لانه عليه السلام كان يكلم الناس بلسانهم وانكان لا يوجد في كلامهم فالشارع لايلحن رقال الاوزاعي كالموايعربون وأعا اللحن من حملة الحديث فاعربوا الحديث وقيل الشعبي اسمع الحديث ليسراعراب لمفاعر بهقال نعم فان قلت لوصح فيروا يتماهو خطأ ماحكمه قلت الجمهور على روايئه على الصواب ولايغيره فيالكتاب بليكتب في الحاشية كذا وقع وصوابه كذا وهو الصواب وقيل يغيره ويصلحه روى ذلك عن الاوزاعي وابنالمارك وغيرهاوعن عداللة بن احمد بن حنىل قال كان أبي ادامر به لحن فاحش غيره والكان سهلا تركه وعن ابي زرعةانه كان يقول الماصلح كتابي من أصحاب الحديث الى اليوم 🛪 السادس ممايتملق بهذاالباب بيان اصناف الواضعين. الاول قوم زنادقة كالمفيرة بن سعيدالكوفي ومحمدبن سعيدالمصلوب ارادواايقاع الشكفي فلوب الناس فروواأناخاتم النبين لانبي بعدى الاان يشاءالله ، الثاني قوم متعصبون منهم من تعصب لعلى بن ابي طالب رضى الله عنه فوضعوا فيه الحديث

وقومتعصبوا لماويةوروواله اشياءوقومتعصبوا لابىحنيفةرضىاللةعنه وقال ابن حبان وضع الحسنبن على بنزكريا العدوى الرازى حديث النظر الى وجه على عبادة وحدث عن الثقات لعله عايزيد على انف حديث سوى المقلوبات وقال الخطيب في الكفاية بسنده الى المهدى قال اقر عندى رجل من الزنادقة انه وضع اربع مائة حديث فهي تجول بين الناس وقوموضعوا احاديث فيالترغيب والترهيب وعن ابن الصلاح قال رويت عن ابي عصمة نوح ابن ابي مريم انه قيل لهمن اين لك عن عكر مة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة فقال اني رأيت الناس قداعر ضواعن القرآن واشتغلوا بفقه ابى حنيفة ومعاذبن ابى اسحق فوضعت هذا الحديث وقال يحي نوح هذاليس بشيء لايكتب حديثه وقال مسلم وابوحاتم والدارقطني متروك ، السابع يعرف الموضوع باقر ارواضعه اوما يتنزل منزلة اقرار ه اوقرينة في حال الراوي اوالمروى اوركاكة لفظه اولروايته عمن لميدركه ولايخني ذلك على أهل هذاالشأن وقيل لعبدانة بن المبارك هذه الاحاديث الموضوعة قال يميش لها الجهابذة يتواماجهات الوضع فربما يكون من كالام نفسه اويأخذ كالامامن مقالات بعض الحكماء اوكلام بعضالصحابةفير فعهكاروىعن احمدبن اسماعيل السهمىءن مالك عنوهب بن كيسان عنجابران النبي عليكالله قال«كل صلاة لايقر أفمابفاتحةالكتاب فهيخداج الاالامام» وهوفيالموطأعنوهب عنجابر منقولهوربما أُخَّذُوا كلاماللتابعين فزادوا فيةرجلافر فعوم وقوم من المجروحين عمدواالي أحاديث مشهورة عن الني عليه الصلاة والسلام بأسانيد معلومة معروفةوضعوا لهاغيرتاك الاسانيدوقوم عندهم غفلة اذالقنوا تلقنواوقوم ضاعت كنبهم فحدثوا من حفظهم على التخدين وقوم سمعوا مصنفات وليست عندهم فحملهم الشره الى أن حدثوا عن كتب مشتراة ليس فيهاسهاع ولامقابلة وقومكشرة لسوامن أهلهذاالشأن سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن ابي سنان قال مارأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث لانهم يكتبون عن كل من بلقون لا تمييز له موروى الخطيب بسنده عن ربيعةالراغي قالمن اخواننا من نرجوبركة دعائه ولوشهدعندنا بشهادة ماقبلنا هاوعن مالك أدركت سبعين عند هذه الاساطين واشارالى مسجدر سول الله علي يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فمأخذت عنهم شيئاوان احدهم يؤمن على بيت المال لانهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن ونزدحم على باب محمد بن مسلم الزهرى ع

﴿ حَرَثُنَا أَبُو الْوَ إِيدِ قَالَ حَدَثنا شَعْبَةُ عَنْ جَامِع ۚ بِنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِر بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ
 الرُّ يَثْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُلْتُ لَلزَّ بَيْرٍ إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كمَا يُحَدِّثُ فَلاَنْ وَفَلاَنْ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقَهُ وَلَكِنَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ على قَلْيتبوالْ مَقْعَدَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ 
 مَقْعَدَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ 
 هَمْ النَّارِ ﴾ 
 همن النَّارِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هذا هو الحديث الثانى عافيه المطابقة للترجة (بيان رجاله) وهمستة هالاول ابوالوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصرى وقد تقدم ها الثانى شعبة بن الحجاج ها الثالث جامع بن شداد المحاربي ابو صخرة وقيل أبو صخر الكوفي الثقة وهو قليل الحديث له نحو عشرين حديثا مات سنة عان عشرة ومائة روى له الجماعة هالر ابع عامر بن عبدالله بن الزبير ابن العوام الاسدى القرشي ابو حارث المدنى اخوعاد وحزة وثابت و خبيب وموسى وعمر كان عابدا فاضلا ثقة مات سنة أربع وعشرين ومائة يوالخامس ابوه وهو عبدالله بن الزبير بن العوام ابوبكر ويقال ابو خبيب بضم الحاه المعجمة وفتح الباء الموحدة الاولى وسكون الياه آخر الحروف بينهما الصحابي ابن الصحابي امير المؤمنين وهو أول من ولدفي الاسلام للمهاجرين بالمدينة ولدته أمه اساء بنت الصديق بقياء واتت به النبي عقيلية موعا له وكان اطلس لالحية له روى بتمرة فضغها ثم تفل في فوصلم ثلاثة وثلاثون حديثا ذكر البخاري منهاستة وكان صواما قواما وليلة راكما ولحيلة ساجدا حتى الصباح بويع له بالخلافة بعدموت يزيد بن معاوية سنة اربع وستين واجتمع على طاعته اهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان ماعدا الشام وجدد عمارة الكعبة وجل له باباين وحبح الناس عان حجيج وبتى في الحلافة الى ان والعراق وخراسان ماعدا الشام وجدد عمارة الكعبة وجعل له باباين وحبح الناس عان حجيج وبتى في الحلافة الى ان

حصره الحجاج بمكة أول ليلة من ذى الحجة سنة ثنتين وسبعين ولم يزل يحاصره الى ان اصابته رمية الحجر فات وصلب جثته وحمل رأسه الى خر اسان السادس ابوه الزبير بن العوام بتشديد الواوالقرشي احدالعشرة المبشرة بالجنة واحد سنة أسحاب الشورى واحد المهاجرين بالهجر تين وحوارى النبي ويتيانية وامه صفية بنت عبد المطلب عمة الذي ويتيانية السلمت واسلم هورابع أربعة او خامس خسة على دالصديق وهو ابن ست عشرة سنة وشهد المشاهد كلهامع رسول الله ويتيانية وثلاثون حديثا انفقامنها على حديثين وانفرد البخارى بسبعة وهو اول من سل السيف في سبيل الله وكان يوم الجل قد ترك القتال وانصرف عنه فلحقه جماعة من الغزاة فقتلوه بوادى السباع بناحية البصرة ودفن ثمة محول الى البصرة وقبره مشهور بهاروى له الجماعة وكان له اربع نسوة ودفع الثلث فاصاب كل امرأة منهن الف الف وما تتا الف في منها الف وما تتا الف و ما تتا الف وما تتا الف و ما تتا الفور و ما تعرف و ما تتا الفور و ما تعرف و ما تعرف و ما تتا الفور و ما تعرف و ما تتا الفور و ما تتا الفور و ما تتا الفور و ما تتا الفور و ما تعرف و ما تتا الفور و ماتا الفور و ما تتا الفور و ما تتا

(بیان لطائف اسناده) . منهاان فیه التحدیث والعنعنة ، ومنهاان فیه روایة تابعی عن تابعی ؛ ومنهاان فیه روایة صحابی عن صحابی : ومنهاان فیه النوع من روایة الابناء عن الا باء وروایة الابن عن الاب عن الجد (بیان من اخرجه غیره) لم یخرجه مسلم واخرجه ابود اود فی العلم عن عمرو بن عون و مسدد کلاها عن خالد الطحان عن بیات بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر به واخرجه النسائی فیه عن محمد بن عبد الاعلی عن خالد بن الحارث عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن منادر عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن غندر عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن شعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن سعبة به واخرجه بن الحارث عن سعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن سعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن سعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن عن خالد بن الحارث عن سعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن سعبة به واخرجه النسائی فیه عن خالد بن الحارث عن العارات عن الحارث عن الحا

(بيان اللغات والاعراب) قول «فليتبوأ» بكسر اللام هوالاصل وبالسكون هوالمشهور وهوامر من التبوء وهو اتخاذا لماءة إى المنزل يقال تبوأ الرجل المكان اذا اتخذه موضعا لمقامه وقال الجوهرى تبوأت منزلا اى نزلته وقال الخطابي تبوأ بالمكان اصله من ماءة الابلوهي اعطانها قوله «اني لااسمعك تحدث »معناه لاأسمع تحديثك وحذف مفعوله وفي بعض النسخ ليس فيهاني قوله «كالحدث» المكاف التشبيه ومامصدرية اى كنحديث فلان وفلان وحذف مفعوله ايضا ارادة العموم قوله «اما» بفتح الهمزة وتخفيف الميمن حروف التنبيه قوله «اني» بكسر الهمزة قوله «لم أفارقه» جهة في على الرفع لانها خبر ان والضمير المنصوب برجع الى رسول الله على المؤلف «لكني» في بعض النسخ «لكنني» و يجوز في ان واخواتها الحاق نون الوقاية بهاوعدم الالحاق قوله « من » موصولة تتضمن في بعض النسخ «لكنني» و يجوز في ان واخواتها الحاق نون الوقاية بهاوعدم الالحاق قوله « من » موصولة تتضمن معنى الشرط وكذب على صلتها وقوله «فليتبوأ» جواب الشرط فلذلك دخلته الفاء قوله «مقمده »مفعول «ليتبوأ» وكلة «من» في من الناربيانية اوابتدائية قاله الكرماني قلت الاولى ان يكون بمعنى في كا في قوله تمالى ( اذا نودى للصلاة من يوم الجلمة ) \*\*

(بيان المعانى) قوله «كايحدث فلان وفلان» سمي منهما في رواية ابن ماجه عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قوله « لمأفارقه» اى رسول الله ويحليه وفي رواية الاسماعيلى « منذأ سامت » وأراد به عسم المفارقة العرفية اى مافارقته سفراو حضرا على عادة من بلازم الملوك فان قلت قدها جرالى الحبشة قلت ذاك قبل ظهور شوكة الاسلام اى مافارقته عند ظهور و والمراد في اكثر الاحوال قوله «لكن» للاستدراك فان قلت شريط لكن أن تتوسط بين كلامين متغايرين فاهاههنا قلت لازم عسدم المفارقة السماع ولازم السماع التحديث عادة ولازم التحديث الذى ذكره في الجواب عدم التحديث فين الكلامين منافاة فضلاعن المغايرة فان قلت المناسب لسمعت قال ليتوافقا مضيا فما الفائدة في المدول الى المضارع قلبت السبح من الكرمين منافاة فضلاعن المعاضرين و الحكاية عنها كأنه يريم ما نه قال به الآن قوله « فليتبوأ المعدول الى المضارع قلبت السبح من النار و قال الطبي الامر والتبوء و تعليف اذ لوقيل كان مقعده في النار كم كذلك وايضافيه اشارة الى منى القصد في الذنب و جزائه التبوء وقال الكرماني يجوزان يكون الامر على حقيقته والمنى من كذب فليأمر نفسه التبوء قلت والأولى ان يكون المرتهديد اليكون دعاء على منى يوا والله به الآن يكون الامر على حقيقته والمنى من كذب فليأمر نفسه التبوء قلت والأولى ان يكون المرتهديد اليكون دعاء على منى يوا والله به الآن يكون الامر على حقيقته والمنى من كذب فليأمر نفسه التبوء قلت والأولى ان يكون المرتهديد القمد فليقصد في حوزان يكون الامر على حقيقته والمنى من كذب فليأمر نفسه التبوء قلت والأولى ان يكون المرتهديد القمد في هوا والتحديد التعمد فليقصد في حوزان يكون الامر على حقيقته والمنى من كذب فليأمر نفسه التبوء قلت والمنافقة على المنافقة المنافق

الاسئلة والاجوبة) عنها منها ما قيل التبوء ان كان الى الكاذب فلاشك انه لا يبوه نفسه وله الى تركه سبيل وان كان أى الله

فأمر العبديمالاسبيل لهاليه غيرجائز اجيب بأنه يمغى الدعاءاي بوأ ماللة كاذكرنا يومنها ماقيل ذلك عام في كل كذب أمخاص اجيب بأنه اختلف فيعفقيل معناه الحصوص اى الكذب في الدين كما ينسب اليه تحريم حلال اوتحليل حرام و فيل كان ذلك في رجل بمينه كذب على الرسول ﷺ وادعى عندةوم انه بعثه اليهم ليحكم فيهم واحتجاج الزبير رضى الله عنـــه ينغى التخصيص فهوعام في كلكذب ديني ودنيوى ، ومنها ما قيل من قصد الكذب على الرسول عليالله ولم بكن في الوافع كذب هل يأثم احبب بأنه يأثم لكن لابسب الكذب بل بسبب قصدالكذب لان قصد المصية معصية أذاتجاوز عن درجة الوسوسة فلايدخل تحت الحديث ، ومنها ما قيل لم توقف الزبير وضي الله تعالى عنه في الرواية والا كثار منها اجيب لاجل خوف الغلط والنسيان والغالط والناسي وانكان لااثم عليه فقدينسب الىالنفريط لتساهله اونحوه وقديتعلق بالناسي حكمالاحكامالشرعية كغراماتالمتلفات وانتقاضالطهارات قلت واماءنأ كثرمنهم فمحمول علىانهمكانواواثقين من انفسهم التثبت اوطالت اعمارهم فاحتبج الى ماعندهم فسئلو افلم بمكنهم الكتمان رضي اللة تعالى عنهم ، ومنها ما قيل ان قوله « من كذب على» هل يتناول غير العامداوالمرادمنه العامد الجيب بأنه اعم من العامدوغيره ولم يقع فيه العمد في رواية البخارى وفي طريق ابن ماجه «من كذب على متعمدا» وكذاو قع للاسماعيلى من طريق غندر عن شعبة نحور واية البخارى والاختلاف فيه على شعبة وقداخرجه الدارمي من طريق اخرى عن عبدالله بن الزبير بلفظ « من حدث عني كذبا» ولم يذكرالعمد فدلذلك ان المرادمنه العموم وقال بعض الحفاظ المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة متعمدا ولذلك جاء في بعض طرقه فقال مالي لااراك تحدث وقدحدث فلان وفلان وابن مسعود فقال والله يابني ما فارقته منذا سلمت ولكن سمعته يقول « من كذب على فليتبو أمقعده من النار ، والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا قال ابوالحسن القابسي لميذ كرفى حديث على والزبير متعمدا فن اجل ذلك هاب بعض من سمع الحديث ان يحدث الناس بماسمع فان قلت اذا كان عاماينبغي ان بدخل فيه الناسي ايضا قلت الحديث بعمومه يتناول العامدو الساهي والناسي في اطلاق اسم الكذب عليهم غير ان الاجاع انعقد على ان الناسي لا اثم عليه و الله اعلم عليه

إِنَّ أَحِدٍ مَرْثُنَا أَبُو مَمْمَرُ قال حَرْثُنَا عَبْدُ الوَ ارث عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ قالَ أَنَسُ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدٍ ثَنَكُمْ حَدِيثاً كَدْيِراً أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِباً فَلْيَتَبَوَّأَ أَنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِباً فَلْيَتَبَوَّأَ أَنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِباً فَلْيَتَبَوَّأَ أَنْ النَّبِي الله عليه وسلم قال مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِباً فَلْيَتَبَوَّأَ أَنْ النَّارِ ﴾ •

هذاهوالحديث الثالث عافيه المطابقة الترجمة (بيات رجاله) بد وها ربعة . الاول ابومعمر بفتح الميمين عبدالله ابن عروالمشهور بالمقعد المنقرى البصرى وقد تقدم ، الثانى عبدالوارث بن سعيد التميمى البصرى وقد تقدم ، الثالث عبدالعزيز بن صهيب الالحم البصرى وقد مر . الرابع انس بن مالك رضى الله عنه (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والعنعنة . ومنها ان رواته كلهم بضريون ومنها انه من الرباعيات (بيان من اخرجه غيره) واخرجه النسائى في العم ايضا عن عران بن موسى عن عبدالعزيز عنه به وقول الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين ان حديث انس هذا عاانة ردبه مسلم غير صواب

(بيان الاغراب والمعانى) قوله «انه» اى السان قوله «لينعنى» في على انه خبر ان واللام فيه للنا كيد قوله «انى احدثكم» كلة ان بفتح الهمزة مع التخفيف وهي مع معمولها في على النصب على انها مقمول اول لقوله لينعنى لان منع يتعدى الى مفعولين وان مصدرية تقديره لينعنى تحديث وقوله «ان النبي» وتعليه ان هذه المسددة مع اسمها وخبرها في على الها فاعل لينعنى قوله «حديثا» نصب على انه مفعول مطلق والمراد به جئس الحديث ولهذا جاز وقوع الكثير صفة له لاحديث واحد والايلزم اجتماع الوحدة والكثرة فيه قوله «من تعمد» الخ مقول القول قوله «كذبا» عام في جميع انواع الكذب لان النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النبي في افادة العموم فان قلت ما المراد

من قوله «احدثكم حديثا» قلت حديث الرسول وتعليق لا ته هوالمراد في عرف الشرع عند الاطلاق وقوله «قالمن تعمد» الله إيضا قرينة على هذا فان قلت الحديث لا يتنع كثرة الحديث الصادق بل يجب التبليغ والتكثير اذا كان صادقا فكيف جعله مانعا قلت كثرة الحديث وان كان صادقاينج الى الكذب غالبا عادة ومن حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه فالتعليل للاحتراز عن الانجرار اليه ولوكان وقوعه على سبيل الندرة بينا

• ٥ \_ ﴿ وَرَشْنَامَكُمْ بَنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ وَرَشْنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي عُبِيْدٍ عِنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيُّ وَلَا عَلَى مَالَمُ قَالَ مَالَمُ قَالَ مَالَمُ قَالَ مَالَمُ قَالًا فَالْمَالِهُ فَاللَّهِ عَلَى مِنَ النَّارِ ﴾ •

هذا هوالحديث الرابع ممافيه المطابقة للترجة (بيان رجاله) وهم ثلاثة متالاول المي بن ابراهيم البلخي وقد تقدم . الثاني يزيدبن ابي عبيد ابو خالدالاسلمي مولى سلمة بن الاكوع توفي سنة ستاو سبع واربعين ومائة روى له الجماعة مثالثا الشهدة بناجي يدي بن واللام ابن الاكوع واسم الاكوع سنان بن عبد الله الاسلمي المديني يكني سلمة بناجي مسلم وقيل بناجي اياس وقيل بناجي عامر وقيل هو عمروبن الاكوع شهديعة الرضوان وبايع رسول الله ويحلق يومنذ ثلاث مرات في اول الناس واوسطم وآخره روى له عن رسول الله والمحلقة وسبعون حديثا اتفقامها على ستة عشر وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعة توفي بالمدينة سنة اربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة روى له الجماعة وكان شجاعا راميا محسنا يسبق الحيل فاضلاخير اويقال انه كلمالذئب قال سلمة رايت الذئب قداخذ طبيا فطلبته حتى نزعته منه فقال ويحك مالي واك عمدت الى رزق رزقير وقيلة في اصول النخل يدعوكم إلى عبادة القوت الياعباد الله الموالد في المحتب برسول الله ويحلي في المحتب منه ان رسول الله ويحل في المحتب برسول الله ويحل في المحتب المناد وسول الله ويحل في المحتب وهو اول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه اعلى من الثلاثيات وبيلغ جميها اكثر من عشرين حديثا وبه فضل البخرى على غيريد بن ابي عبيد المذكور به على عن ابراهيم وهو من كبار شيوخ البخاري سمع من سبعة عشر نفرا من التابعين منهم على غيريد بن ابي عبيد المذكور به الناد على من التابعين منهم على غيريد بن ابي عبيد المذكور به عبيد المذكور به المناد المناد المناد المناد المناد ومنها المناد المناد المناد المناد ومنها المناد المناد المناد والمناد المناد المناد المناد والمناد ومنها المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد ومنها المناد المنا

(بيان الاعراب والمغى) قوله «يقول» جملة وقعت حالا قوله «من يقل على» كلة من موصولة تتضمن معنى الشرط واصل يقل بقول حذفت الواو للجزم لاجل الشرط وجواب الشرط هو قوله «فليتبوأ» فلذلك دخلته الفاء قوله «مالم اقل» كلة ماموصولة واقل جملة صلتها والعائد بحذوف تقدير ممالم اقله فان قلت اهذا مختص بالقول ام بتناول نسبة فعل اليه لم يفعله قلت الله في عالة الامتناع وهو الجسارة على الشريعة ومشر عها و المنافظ على مناه المديث الذي منع من رواية الحديث بالمنى واحب من جهة المجوزين بان المراد النهى عن الاتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم على ان الاتيان باللفظ اولى بلاشك «

٥١ \_ ﴿ صَرَّتُ مُوسَى قَالَ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَى الله عليه وسلم قالَ تَسَمَّوْا بِالله ولا تَكْمَنَوُا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآ نِي فَى المَنا مِفَقَدْ رَآ نِي النَّيْ طَانَ الله عَلَيْهِ وَمَنْ النَّارِ ﴾ لا يَتَمَثَلُ في صُورَ تِن ومَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فلْيَتَبَوَّا مُقَعَدَهُ مِنَ النَارِ ﴾ لا فنه المطابقة للترجمة على هذا هو الحديث الخامس مما فيه المطابقة للترجمة على المناهقة المترجمة على المناهقة المتربية المناهقة المترجمة على المناهقة المترجمة على المناهقة المتربية المناهة المتربية المناهة المناهة المناهة المناهة المناهة المتربية المناهة المنا

(بیان رجاله) وهم خسة . الاولموسی بن اساعیل المنقری البصری التبود کی ، الثانی آبوعوانة الوضاح البشکری الثالث ابوحسین بقتح الحاء وکسر الصاد المهملتین واسمه عمان بن عاصم بن حسین الکوفی سمع ابن عباس وابا صالح وغیر هاوعنه شعبة والسفیانان و خلق و کان ثقة ثبتا صاحب سنة من حفاظ الکوفة و کان عنده اربع مائة حدیث و کان عنانیامات سنة سبع أو ثمان و عشرین و مائة روی له الجاعة ولیس فی الصحیحین من اسمه عثمان و کنیته ابوحسین

به بفتح الحاءالاهذا ابو حصين عثمان ومن عداه حصين بضم الحاء المهملة وكله بالصاد المهملة الاحضين بن المنذر فانه بالضاد المعجمة الرابع ابوصالح ذكو ان السمان الزيات المدنى وقد من الحامس ابوهريرة رضى الله تعالى عنه (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والعنعنة ، ومنها ان رواته ما بين بصرى وواسطى وكوفي ومدنى ، ومنها ان فيه رواية تابعى عن تابعى (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضا في الادب عن موسى بن اسماعيل واخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محدين عيد بن حساب الغيرى مقتصر اعلى الجلة الاخيرة به

(بيان اللغات) قواله «تسموا» أمر بصيغة الجمعين باب التقعل تقول سميت فلانازيدا وسميته زيد بمعنى واسميته مئله فتسمى به والاسم مشتق من سموت لانه تنويه ورفعة ووزنه افع والذاهب منه الواولان جمعه اساء وتصغيره سمى وفيه اربع لغات اسم واسم بالضم وسم وسم قوله «ولا تكتنوا» فيها وجه ثلاثة ته الاول من باب التفعيل من كنى يكنى تكنية فعلى هذا يضع التاه وفتح الكاف وضم النون مع التشديد ، الثاني من باب التفعل من تكنى تكنيا فعلى هذا بفتح الكاف والنون ايضا مع التشديد واصله لاتتكنوا بالتأثين فحذفت احداها كافي (ناراتا لظى) اصله تتلظى ، التالث من باب الافتعال من الكناية بالتائين فحذفت احداها كافي (ناراتا لظى) اصله تتلظى ، التالث من باب الافتعال من الكناية المناب الافتعال من الكناية وهي في الاصل ان يتكلم يشئ ويريد به غيره وقد كنت بكذا عن كذا وكنوت به والكنية بالضم والكنية ايضا بالكسر وهي في الاصل ان يتكلم يشئ ويريد به غيره وقد كنت بكذا وكنوت به والكنية بالام العلم اما ان يكون مشعرا واحدة الكنى وهو اللقب واما أن لايكون فاما أن يصدر بنحو الاب أو الام وهو الكنية اولاوهو الاسم فاسم النبي عليه الصلاة والسلام محمدوكيته ابو القاسم ولقه وسول الله وسيد المرسين مثلا علي المائية ولاوهو ولاسم فاسم النبي عليه شاط أى هلك فهو و فلان والعرب تسمى الحية شيطانا وقال الجوهرى الشيطان نوله اصلية ويقال زائدة فان جملته فيعالامن قوله «اليتمثل» أى لايتصور يقال مثات قولهم تشيطن الرجل صرفته وان جملته وغيرها فتصرف لانه فعلان قوله «لايت مثل» أى لايتصور يقال مثات له لكذا عميلا فتاك والصورة الهيئة ها مناظرة الهيء والصورة الهيئة ها مناظرة الهيء والصورة الهيئة ها مناطرة الهيء المناطرة الهيء والصورة الهيئة على المناطرة الهيء والصورة الهيئة وغيرها فتصرونا فال الله تعالى فتمثل المسابق والصورة الهيئة والموردة الموردة والموردة والموردة الهيئة والموردة الموردة والموردة الموردة والموردة الموردة والموردة والموردة الموردة والموردة الموردة والموردة الهيئة والموردة الموردة والموردة الموردة الموردة الموردة الموردة الموردة الموردة الموردة والموردة الموردة الموردة ا

(بيان الاعراب) قوله «تسموا» جملة من الفعل والسمى صلة له وكذا قوله «ولاتكنوا بكنيتى» وهومن قبيل عطف المنفي على المثبت قوله «ومن رآنى» كلمة من موصولة متضمنة معنى الشرط ولهذا دخلت الفاء في الجواب وهوقوله «فقد رآنى» فان قلت الشرط ينبغى ان يكون غير الجزاء سبباله تدما عليه وههناليس كذلك قلت ليس هو الجزاء حقيقة بل لازمه تقدير ه فليستبشر فانه قدر آنى وهى رؤياليس بعدهاشى وفان الشرط والجزاء اذا اتحدا صورة دل على الكمال والغاية نحو «من كانت هجر ته الى الله ورسوله فهجر ته الى الله ورسوله » ونحو من ادرك الضمان فقد ادرك المرعى اى ادرك مرعى متناهيا قوله «فان الشيطان» الفاء فيه للتعليل والشيطان اسم ان وخبرها قوله «لايتمثل في صورتى» واعراب الجلة الاخيرة قدم ربيانه \*

(بيان المعانى) فيه اربعة احكام عطف بعض المعلى بعض الاول التسمية باسمه والثانى التكنية بكنيته والثالث و يته في المنام والرابع الكذب عليه فوجه ذكر الحكم الثانى عقيب الحكم الاول ظاهر وذلك لان التسمية والتكنية من واد واحد من أقسام الاعلام وكذلك وجه الحكم الرابع عقيب الحكم الثالث ظاهر وهو انه اذا كذب عليه بانه رآه في المنام فهو ايضا داخل تحت الوعيد المذكور واما وجه ذكر الحكم الثالث عقيب الحكم الثانى والاول فهو (١) \*

قوله «ومن رآنى في المنام ، الى آخر ، حاء في الحديث اربعة الفاظ سحاح ما ذكر و «من رآنى فقدر أى الحق » وجاء «فسيرانى في اليقظة » وجاء «فكا بمار آنى في اليقظة » وفي رواية «فانه لا ينه غي الشيطان ان يتشبه بي » وهذا الثاني تفسير للاول فان قوله «فقد رآنى فان الشيطان لا يتمثل بي ، معنا ه فقدر أى الحق قال الامام الماور دى وغير ، اختلف في تأويله فقال القاضى ابو بكر بن

<sup>(</sup>١) كذابياض فيجميع الاصول الخطية

الطيب معنى قوله «فقدر آنى» اى رأى الحق ورؤياه ليست باضغاث احلام ولامن تشبيه الشيطان وقوله «فان الشيطان لا يتمثل بي» اشارة اليه اي انها لا تكون اضغاث احلام بل حقاو رؤيا محيحة قال وقديرا ه الرائبي على غير صفته المنقولة الينا كابيض اللحية او خلاف لونه اوبراه اثنان في زمن واحداحدها بالمشرق والآخر بالمغرب يراه كل واحد في مكانه وقال آخرون بل الحديث على ظاهره والمرادان من رآه فقدادركه عليه الصلاة والسلام ولامانع يمنعمنه والعقل لايحيله ومايذكر من الاعتلال بانه قديراه على خلاف صفته المعروفة اوفي مكانين معا فذلك علط من الرّائي في صفاته وتخيل لها على خلاف ماهي عليه وقد نظر بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطا بمايري في العادة فتكون ذاته عليه الصلاة والسلام مرثية وصفاته متخيلة غير مرئية والادراك لايشترط فيهتحديق الابصار ولاقرب المسافة ولاكون المرئي مدفونا في الارض ولاظاهرا عليها واتما يشترط كونه موجودا وجاه مايدل على بقاه جسمه عليه السلاموان الانبياء لانغيرهم الارض وتكون الصفات المخيلة اثرها وتمرتها اختلاف الدلالات فقدذكر انهاذارآه شيخافهو عام سلم واذارآه شابأ فهو عام حدب وان رآه حسن الهيئة حسن الاقوال والافعال مقبلا على الرائي كان خيراله وان رآه على خلاف ذلك كان شرا لهولايلحق النبي عليهالصلاةوالسلاممنذلكشيء ولورآ . أمر بقتلمن/لايحل قتله فهذا من الصفاتُ المتختلة لاالمرئية وفيه قول ثالث قاله القاضي عياض والوبكرين العربي انرآه عليه الصلاة والسلام بصفته المعلومة السَّهُوَّادَرَاكُ الحقيقة وان رآه على غير صفته فهو ادراك المثال وتبكون رؤيا تأويل فانهن الرؤيا مايخرج على وجههاومنهاما يحتاج الى تأويل قال النووى القول الثالث ضعيف بل الصحيح القول الثاني ويقال معنى قوله ﴿ فقد رآني» أي فقد رأى مثالي بالحقيقة لأن المرئي في المنام ثال وقوله «فان الشيطان لايتمثل بي »يدل على ذلك ويقرب منه ماقالهالفزالي فانه قال ليس معناه أنه رأى جمعى وبدني بل رأى مثالًا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المني الذي في نفسي اليه بل البدن في اليقظة ايضاليس الاآلة النفس فالحق ان مايراه مثال حقيقة روحه المقدسة التي هي محل النبوة فمارآه من الشكل ليسهو روح الذي علياته ولاشخصه بلهومثال له على النحقيق . فان قلت المنام ثلاثة اقسام رؤيامن اللهورؤيامن الشيطان ورؤيا مماحدثبه المرءنفسه والاحاديث فيهذا البابنفت القسم الثاني منها وهو مايكون من الشيطان فهل مجوز ان تكون رؤيته عليالية في المنام من القسم الثالث وهوما يحدث به المرء نفسه أولا قلت لايجوز وبيانذلكموقوف على تقديم مقدمة وهيان الاجتماع بين الشخصين يقظة ومناما لحصول مابه الاتحاد . وله خمسة اصول كلية الاشتراك في الذات أوفي صفة فصاعدا اوفي حال فصاعدا اوفي الافعال اوفي المراتب وكل ما يتعقل من المناسبة بين شيئين اواشياءلايخرج عنهذه الحمسة وبحسب قوته على مابه الاختلاف وضعفه يكثر الاجتماع ويقل وقد يقوى علىضده فتقوى المحبة بحيث يكادالشخصان لايفتر قان وقديكون بالعكس ومن حصلله الاصول الخمسة وثبتت المناسبة بينهوبين ارواح الماضين اجتمعهم متى شاه واذاعرف هذاظهر ان حديث المرهنفسه ليس ممايقدر ان يحصل مناسسة بينه وبين الذي علي المون سبب الاجتماع بخلاف الملك الموكل بالرؤيا فإنه يمثل بالوجود مافي اللوح المحفوظ من المناسبة وقوله في بعض الروايات « فسير انه في اليقظة ». « وكأنمار آنه في اليقظة » قيل معناه سيرى تفسير مار أي لانه حق وقيل سيرا ه في القيامة وقيل المراد بقوله «سير اني» اهل عصره عليه الصلاة والسلام عن لم يهاجر فتكون الرؤية في المنام علماله على رؤيته في اليقظة قهله «فأن الشيطان لا يتمثل في صورتي » اي لا يتصور بصورتي واختلف في معنى الصورة فقيل اي في صفتي وهوصفة الهداية وقيلهم على حقيقته وهي التخطيط المعلوم المشاهدله والمستعلقة وهذا ظاهر وعن هذا وضعوا لرؤبت وي الله وقالوارؤيته ميكي هيان يراه الرائي بصورة شبيهة لصورته الثابتة حليتها بالنقل الصحيح حتى لو رآه في صورة مخالفة لصورته التي كان عليها في الحسلم بكن رآء عَلِيْكَ في مثل ان يراه طويلا اوقصير احدا اويراه أشــمر أو شيخا اوشديدالسمرة ونحوذلك ويقال خصاللة تعالى الذي ويتالي أنرؤية الناس أياه صحيحة وكلها صدق ومنع الشيطان ان يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم كاخر ق الله تعالى العادة للانبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزة وكااستحالان يتصور الشيطان فيصورته في اليقظة وقال محيى السنة رؤيا النبي عَلَيْكُيْدٍ في المنامحق ولا يتمثل الشيطان به

وكذلك جيع الانبياموالملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يتمثل بهم ا

(بياناستنباط الاحكام) الاول احتجاهل الظاهر بقوله ﴿ وَلاَتَّكُنُوا ﴾ على منع النَّذِي بكنيسة النَّبي عليه مطلقا وبهقال الشافعي وقال الربيع قال الشافعي ليس لاحد أن يكتني بأبئ القاسم سواء فان اسمه محدا أم لم يكن وقال القاضى ومنع قوم تسمية الولدبالقاسم كيلايكون سببا للتكنية ويؤيد هذا قوله فيه ﴿ أَمَا أَنَا قَاسَم ﴾ وأخبر عليه بالمنى الذى اقتضى اختصاصه بذه الكنية وقال قوم يجوز التكنى بابى القاسم لغير من أسمه محمد وأحمد ويجوز التسمية باحدو محدمالم يكن له كنية بابي القاسم وقدروى جابر عن الذي صلى الله عليه وسلم و من تسمى باسمى فلا يتكنى بكنين ومن تكنى بكنيتي فلايتسم باسمى » واخر جالترمذي عن ابي هريرة « نهي الني صلى الله تعالى عليه وسلم أن مجمع بين اسمه وكنيته ، وذهب قوم الى ان النهي منسوخ الاباحة في حديث على وطلحة رضى الله عنهما وهو قول الجمهور من السلف والعلماء وسمتجاعة ابناءه محمدا وكنوهم اباالقاسم قال المازرى قال بعضهم النهى مقصور بحياة الذي والملف لامه كران بالحديث ان رجلانادي بااباالقاسم فالتفت الذي عَلَيْكَ فَقَالَ لَمُأْعَنُكُ وَأَعَادَعُونَ فَلَانَا فَقَالَ الَّذِي علية « تسمواباسي ولاتكتوابكنتي » وبه قال مالك وجوزان يسمى بمحمد وبكني بابي القاسم مطلقا قلت أماالحديث الاول فاخرجه ابوداود واماالثاني فني الصحيحين وقيل انسبب النهي أن اليهود تكنوابه وكانوا ينادون يااباالقاسم فاذا التفتالنبي عصلاته قالوا لمنعنك اظهارا للايذاء وقدزالذلك المغنى واماالثالث فهوحديث على رضى الله عنه فاخرجه ابوداود في سننه من حديث محمد بن الحنفية قال قال على رضى الله عنه «قلت يارسول الله ان ولدلى من بعدك أنسميه باسمك ونكنيه بكنيتك قال نعم وقال احمد بن عبدالله ثلاثة تكنوا بابي القاسم رخص لهم محمد بن الحنفية ومحمدبن ابي بكر ومحمدبن طلحةبن عبدالله وقال ابن جرير النهي في الحديث للتنزيه والادب لاللتحريم .الثاني فيه التصريح بجواز التسمى باسمه . الثالث فيــه ان رؤيا النبي عَلَيْتُهُ حق . الرابع ان الشــيطان لا يتمثل بصورته • الخامس الكاذب عليه معدلنفسه الناوي

( الاسئلة والاجوبة) منها ما قيل ان رؤيا الذي عَلَيْكُ إذا كانت حقا فهل يطلق عليه الصحابي ام لا أجيب بلا اذلا يصدق عليه حدالصحابي وهومسلمرأي النبي عليهالصلاةوالسلاماذالمراد منهالرؤيةالمهودة الجاريةعلي العادة او الرؤية فيحياته في الدنيا لان الذي عَلَيْكِيْ هُو الْحَبْرِ عَنْ اللّهُ وهُو أَنْمَا كَانْ مُخْبِرُ اعْنَهُ الدُّنيا لافي القبر. ومنها ما قبل الحديث المسموع عنه في المنام هل هو حجة يستدل بها أم لا أجيب بلااذ يشترط في الاستدلال به ان يكون الراوى ضابطا عند السماع والنوم ليس حال الضبط . ومنها ماقيل حصول الجزم في نفس الرائي انهرأى الذي علي النبي ما هو حجة ام الاحب بلا بلذلك المرئى هوصورة الشارع بالنسبة الى اعتقادالرائي اوحاله اوبالنسبة الىصفته أوحكم من احكام الاسلام او بالنسبة الى الموضع الذي رأى فيه ذلك الرائع تلك الصورة التي ظن انها صورة الني عَمَالِيَّةٍ . ومنها ما قيل ما حقيقة الرؤيا اجيب بانها ادرا كات يخلقها اللةتعالى في قلب العبد على يدالملك أوالشيطان ونظيره في اليقظة الخواطر فانهاقد تأتى على نسق وقد تأتى مسترسلة غيرمحصلة فاذاخلقهاالة تعالى على يدالملك كان وحياو برهانا مفهوما نقل هذاعن الشيخ ابي اسحق وعنالقاضي ابى بكر انهااعتقادات قال الامام ابوبكر بن العربي منشأ الحلاف بينهما أنهقديرى نفسه بهيمة أوملكا أو طائرا وهذاليس ادرا كالانه ليسحقيقة فصارالقاضي الى أنهااعتقادات لانالاعتقاد قديأني على خلاف المعتقد قال ابن العربي ذهل القاضي عن انهذا المرئى مثل فالادراك المايتعلق بلئل وقال أن الله يحلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قاب اليقظان فهوتمالي يفعل مايشاء فلا يمنمه من فعله نوم ولا يقظة فاذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال أوكان قدخلقها فاذاخلق في قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر فقصارى امره انهاعتقد امراعلي خلافماهو عليه فيكون ذلك الاغتقاد علماعلى غيره كما يخلق الله الغيم علماعلى المطر ويقال حقيقة الرؤيا ماينزعه الملك الموكل عليها فان الله تعالى قدوكل بالرؤياملكا يضرب من الحكمة الامثال وقداطلعه الله تعالى

على قصص ولدآدم من اللوح المحفوظ فهوينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلافاذا نام بمثل له تلك الاشياء على طريق الحكمة ليكون له بشارة أونذارة اومعاتبة ليكونوا على بصيرة من امرهم عد

(فائدة) اعدان المخاري وضي الله عنه اخرج حديث «من كذب على» ههنا عن خسة من الصحابة وهم على بن أبي طالب والزبير بن العواموانس بن مالك وسلمة بن الاكوع وابو هريرة رضي الله عنهم فقدم حديث على لان في النهي عن الكذب عليه صريحاوالوعيد للكاذب والمراد من عقد الباب الننبيه عليه ثم عقبه بجديث الزبير لزيادة فيهوهي التنبيه على توقى الصحابة وتحرزهم من كثرة الرواية عنه المؤدية الىانجرار الكذب والحطأثم عقبذلك بجديث انس للتنبيه على نكتة وهي ان توقيهم لم بكن الامتناع عن اصل الحديث لانهم مأ مورون بالتبليغ وانما كان لخوفهم من الاكثار المفضى الى الخطأ ثم عقب ذلك بحديث سلمة لمافيهمن النصريح بالقول لان الاحاديث التي قبله أعم من نسبة القول والفعل اليه ثم ختم الأربعة بجديث ابي هريرة لمافيه من الاشارة الى استواء تحريم الكذب عليه في كل حال سواء كان في اليقطة أوفي النوم (فائدة أخرى) اعلم إن حديث «من كذب على » في غاية الصحة ونهاية القوة حتى اطلق عليه حماعة انهمتوا ترونوزع بان شرط النواتر استواعط فيهوما بينهما في الكئرة وليست موجودة في كل طريق بمفردها أجيب بإن المراد من اطلاق كوتة متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه الى انتهائه في كل عصر وهذا كاف في إفادة العلم وحديث أنس قدروي عن المددالكثير وتواترت عنهم الطرق وحديث على رضي الله عنه رواه عن ستةمن مشاهير النابعين وثقاتهموالعددالمعين لايشترط فيالتواتر بلماافاده العلمكاف والصفات العلية فيالرواة تقوممقام العدد أوتزيدعليه ولا سهاقدروي هذا الحديث عن جماعة كثير ين من الصحابة فحكى الامام ابوبكر الصير في شرحه لرسالة الشافعي انة روىعن اكثر من ستين صحابيا مرفوعا وقال بعض الحفاظ انهروى عن اثنين وستين صحابيا وفيهم العشرة المبشرة وقال ولايعرف حديث اجتمع على روايته العشرة المبشرة الاهذاولاحديث يروىءن كثرهن ستين صحابيا إلاهذا وقال بعضهم انهرواهمائتان من الصحابة وقداعتني جماعةمن الحفاظ بجمع طرقه فقال ابراهيم الحربي انهوردمن حديث اريمين من الصحابة وكذاقال ابوبكر النزار وجم طرقه ابومحد يحيى بن محدين صاعد فزادقليلا وجمعها الطبراني فزاد قايلا وقال ابوالقاسم بن منده رواه اكثر من ثمانين نفساو جمع طرقه ابن الجوزى في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوز التسمين وبذلك جزم بن دحية شمجمها الحافظان يوسف بن خليل الدمشقي وابوعلى البكري وها متعاصران فوقع لكل منهماماليس عندالا خروتحصل من مجموع ذلك كامرواية مائةمن الصحابة رضي الله عنهم وقال ابن الصلاح ثملم يزل عدده في ازدياد وهلم جرا على التوالى والاستمرار وليس في الاحاديث ما في مرتبع من التواتر وقيل لم يوجد في الحديث مثال للمتواتر إلا هذا وقال ابن دحية قد اخرج من نجو اربع إنه طريق قلت قول من قال لابعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلاهذا غير مسلم فانحديث رفع اليدين اجتمع على روايته العشرة وكذلك حديث المسح على الخفين وكذا قولهولاحديث يروى عن اكثرمن ستين صحابيا إلاهذأ فان حديث السواك رواء اكثر من - تين صحابيا بينت ذلك في شرح معاني الا " ثار للطحاوي رحمه الله وكذلك قول من قال لم يوجد من الحديث مثالللمتواتر الاهذا فانحديث«من ني للهمسجدا»وحديث الشفاعة والحوض ورؤية الله في الا ّخرة والائمة من قريش كلها تصلح مثالًا للمتواتر فافهم ( فائدة أخرى ) تفصيل طرق الاحاديث المسائة من الصحابة التي تحصلت من جميع الحفاظ المذكورين هوان اربعة عشر حديثامنها قدصحت فعندالبخارى ومسلم عن على بن ابس طالب وانس بنمالك وابي هريرة والمفيرة اخرج البخارى جديثه في الجنائز وعندالبخارى ايضاعن الزبيربن العوام وسلمة ابن الاكوع وعبدالله بن عمرو بن العاص اخرج حديثه في اخبار بني اسرائيل وعندمسلم ايضا عن ابي سعيدالخدرى وعندغيرها من الصحاح ايضاعن عثمان بن عفان وعبداللهن مسعود وعبد الله بنعمروابي قتادة وحابر وزيدبن ارقم ومنهاستة عشر حديثافي الحسان وهي عن طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد وابي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن حبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وسلمان الفارسي ومعاوية بن ابي سفيان ورافع بن خديج وطارق الاسجعي

والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وابي امامة وابي قرصافة وابي موسى الغافقي وعائشة رضى الله عنهم فهؤلاء ثلاثون نفسا ومنها سبءون حديثا مابين ضعف وساقط عن سبعين نفسا منهم وهم ابو بكر وعمر بن الحطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعمار بن ياسر وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وابوموسى الاشعرى وحابر بن عبدالله واسامة بن زيدوقيس بن سعد بن عبادة وواثلة بن الاسقع وكعب بن قطة وسمرة بن جندب والبراء ابن عازب وابوموسى الغافقي ومالك بن عبدالله وعبدالله بن زعب وصيب والنواس بن سممان ويعلى بن مرة وحذيفة ابن اليمان والسائب بن يزيد وبريدة بن الحصيب وسلمان بن خالد الخزاعي وعبد الله بن الحارث بن جزء وعمرو ابن عبسة السلمي وطارق بن اشيم وابو رافع ابراهيم ويقال اسلم مولى النبي عليه الصلاة والسلام وعتبة بن غزوان ومعاوية بن حيدة ومعاذ بن حبل وسعد بن المدحاس وابو كبشة الأنماري والعرس بن عميرة والمنقع النميمي وابن ابني العشراء الدارمي ونبيط بن شريط وابوذر الغفاري ويزيد بن اسد وابو ميمون السكردي ورجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورجل آخر (۱) \*

## حيْرِ بابُ كِ: أَبَّهِ العلْمِ اللهِ

أى هذا باب في بيان كتابة العلم وهذا الباب فيه اختلاف بين السلف في العمل والترك مع اجماعهم على الجواز بل على استحبابه بل لا يبعد وجوبه في هذا الزمان لقلة اهتهام الناس بالحفظ ولولم يكتب يخاف عليه من الضياع والاندراس وجه المناسبة بين البابين من حيث ان في الباب السابق حثا على الاحتراز عن السكذب في النقل عن رسول الله عليه في النقل عن رسول الله على هذا الزمان وفي هذا الباب ايضا حث على الاحتراز عن ضياع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولاسيامن أهل هذا الزمان لقصور هممهم في الضبط و تقصير هم في النقل عن

٧٠ - ﴿ مَرْشُنَا مُحمَّدُ بنُ سَلَامٍ قَالَ أُخْبَرَ نَا وَكَدِيمٌ عَنْ سَفَيْانَ عَنْ مَطَرِّ فَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَي جُحَيْفَةَ قَالَ قَلْتُ اللَّهِ أُوْ فَهُمْ أَعْطِيَهُ رَجُلُ اللهِ أَوْ مَافِي هَذِهِ الصَّحْيِفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الاَ سِيرُولاَ يُقْتُلُ مُسْلَمٌ أَوْ مَافِي هَذِهِ الصَّحْيِفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الاَ سِيرُولاَ يُقْتُلُ مُسْلَمٌ بَكَافِر ﴾ مُسْلَمٌ بكافر ﴾ •

مطابقة الحديث للترجة في قوله « في هذه الصحيفة» لان الصحيفة هى الورقة المكتوبة وفي العباب الصحيفة السكتاب والذي يقرأ هو الصحيفة (بيان رجاله) وهم سبعة الالول محمد بن سلام ابو عبد الله البيكندى وفي الكمال بتخفيف اللام وقد يشدده من لايعرف وقال الدارقطني هو بالتشديد لابالتخفيف وقد تقدم الناني وكيع ابن الجراح بن مليح بن عدى بن فرس بن حمحمة وقيل غيره اصله من قرية من قرى نيسابور الرواسي الكوفي من قيس غيلان روى عن الاعمش وغيره وعنه احمدوقال أنه احفظ من ابن مهدى وقال حماد بن زيد لوستت قلت انه ارجح من سفيان ولد سنة ثمان وعشرين ومائة ومات بفيد منصرفا من الحج يوم عاشوراء سنة سبع وستين ومائة وقال ابن معين ماراً يت افضل من وكيع وكان يفتى بقول ابي حنيفة وكان قد سمع منه شيئا كثير اروى له الجماعة ومائة وقال الكرماني محتمل ان يرادبه الثورى وان يراد به سفيان بن عينة لان وكيما يروى عنهما وهايرويان عن مطرف ولاقدح بهذا الالتباس في الاسناد لان اياكان منهما فهو امام حافظ ضابط عدل مشهور على شرط البخارى وهذا يروى لحما في الجامع شيئاكثيرا وقال بعضهم عن سفيان هو الثورى لان وكيما مشهور بالرواية عنه ولوكان ابن عينة لنسبه لان القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم انه محمل من أهمل نسبته على من يكون له به

<sup>(</sup>١) يظهر من بعض النسخ أنهنا بياضا \*

خصوصية من اكثار ونحوه ووكيع قليل الرواية عن ابن عينة بخلاف الثورى قات كل ماذكره ايس يصلح مرجحا ان يكون سفيان هذا هو الثورى بعدان ثبت رواية وكيع عن سفيانين كليهما وروايتهما عن مطرف على ان ابا مسعود العمشى قال في الاطراف هذا هو سفيان بن عينة وقال الغساني في كتابه تقييد المهمل هذا الحديث محفوظ عن ابن عينة و الرابع مطرف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المسددة وبالفاء ابن طريف بطاء مهملة مفتوحة ابو بكر ويقال ابو عبد الرحن الكوفى الحارثي نسبة الى ني الحارث بن كعب ابن عمرو ويقال الحارفي بالحاء المعجمة وبالفاء نسبة الى خارف بن عبد الله وثقه احمد وغيره مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة روى له الجماعة والحامس عام الشعبي وقد تقدم والسادس ابوج حيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء واسمه وهب بن عبدالله السوائي بضم الدين المهملة وتخفيف الواو وبالمد الكوفى روى له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خسة واربعون حديثان انفقاعلي حديثين وانفرد البخاري مجديثين ومسلم بثلاثة وكان على رضى الله عنيه الصلاة ويحبه ويشق به وجمله على بيت المال بالكوفة وشهد معه مشاهده كلها وتزل الكوفة وتوفى سنة اثنتين وسبعين روى له الجماعة وكان من صغار الصحابة قيل توفى وسول الله عليه الصلاة والسلام ولم بلغ الحلم والله اعلى والسابع على ابن ابن ابي طالب رضى الله عنه والله عنه السابع على ابن ابي طالب رضى الله عنه عنه البن ابي طالب رضى الله عنه عنه السابع على ابن ابي طالب رضى الله عنه السابع على ابن ابن ابي طالب رضى الله عنه عنه السابع على اله عنه الفلاة والمالب رضى الله عنه المعاهدة المعاهدة المعاهدة المعاهدة وكان من صفار الصحابة قيل توفي وسول الله عليه الصلاة والسلام ولم بلغ الحلم والله عنه السابع على المنابع على الترابي الله عنه المعاهدة وكان من صفار الصحابة قيل توفي وسول الله عليه الصلاة والسلام ولم بلغ الحلم والله عنه السابع على المنابع المنابع على المنابع على المنابع على المنابع المنابع على المنابع المن

(بيان لطائف اسناده) منهاان فيه التحديث والاخبار والعنعنة \* ومنهاان رواته كلهم كوفيون الاشيخ البخارى وقد دخل فيها ومنهاان فيه رواية الصحابي عن الصحابي قوله «حدثنا محدبن سلام» كذافي رواية ابي ذروآخر بن وفي رواية الاصبلي حدثنا ابن سلام قوله «عن الشعبي» وفي رواية المصنف في الديات «سمعت الشعبي» قوله «عن ابي جحيفة» وفي رواية البخارى في الديات «سمعت ابا جحيفة» وقد صرح باسمه الاسماعيلي في روايته (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الجهاد عن احمد بن بونس عن زهير وفي الديات عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عينة كلاها عن مطرف نحوه وقال حسن صحيح كلاها عن مطرف به وأخرجه الترمذي في الديات عن احمد بن منيع عن هشيم عن مطرف نحوه وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في القود عن محمد بن منصور عن سفيان بن عينة نحوه . واخرجه ابن ماجه في الديات عن علقمة بن عمر و الدارى عن أبي بكر بن عياش عن مطرف نحوه به

(بيان اللغات) قوله «كتاب» اى مكتوب من عندر سول الته عليه الصلاة والسلام قوله «اوفهم» وهو جودة الذهن قال الجوهرى فهمت الشيء فهما وفهامية علمته وفلان فهم وقداستفهمنى الشيء فافهمته وفهمته تفهما وتفهم الكلام اذافهمه شيئا بعد شيء قوله «الصحيفة» قدم تفسير ها قوله «المقل» اى الدية وا عاسميت به لانهم كانوا يعطون فيها الابل ويربطونها بفناء دار المقتول بالمقال وهو الحبل قوله «وفكاك الاسير» بكسر الفاء وهو ما يفتك به وفكه وافتك بمنى أى خلصه و في العباب فك يفك فكاو فكو كاو فك الرهن اذا خلصه و فكاك الرهن وفكاكه ما يفتك به عن الكسائى وفك الرقبة اى اعتقها وفككت الشيء أى خلصته وكل مشتبكين فصلتهما فقد فك كتهما قوله «الاسير» فعيل عنى المأسور من أسره اذا شده بالاسار وهو القد بكسر القاف وبالهملة لانهم كانوا يشدون الاسير بالقدويسمى كل اخيداسيرا وان لم يشدبه يه

(بيان الاعراب) قوله «هل الاستفهام وكتاب مرفوع بالابتداه وخره قوله «عندم» مقدماقوله «لا» أى لاكتاب عندناالاكتاب الله بالرفع وهو استثناء متصل لان المفهوم من الكتاب كتاب ايضالان المفاهيم توابع المناطبق قوله «اوفهم» بالرفع عطف على اب الله واعطية بصيغة المجهول وفتح الياه اسندالي قوله «رحل» ولكنه هو المفعول الاول الثائب عن الفاعل والضمير المنصوب هو المفعول الثاني قوله «مسلم» صفة لرجل قوله «اوما في هدف الصحيفة» عطف على قوله «كتاب الله» وكلة ماموصولة مبتداً وقوله في هذه الصحيفة خره وفي بعض النسخ فحافي هذه الصحيفة مبتداً وفي هذه الصحيفة خره وفي بعض النسخ فحافي هذه الصحيفة بالفاء وكلاها للعطف قوله «العقل» مرفوع لانه مبتداً حذف خره اي فيها العقل والمضاف فيه محذوف ايضاأي حكم العقل اى الدية كاذكر ناقوله

«وفكاك الاسير» كلاماضافي عطف على العقل قوله «ولايقتل» بضم اللاموفي رواية الكشميه في «وان لايقتل» بزيادة ان الناصة وان مصدرية في على الرفع على الأبتداء والحبر محذوف تقدير «وفيها عدم قتل مسلم بكافريني حرمة قصاص المسلم بالكافر واما على رواية من روى ولايقتل بدون أن فانه جلة فعلية معطوفة على جلة اسمية اعنى قوله «العقل» لان تقدير وفيها العقل كاذكرنا والتقدير وفيها العقل وفيها حرمة قصاص المسلم بالكافر وقال الكرماني فان قات كيف جازعظف الجلة على المفرد وقلم العقل وفيها العقل وفيها العقل المؤددة المناه ومن واعلم ومن وخله كان آمنا) انتهي قات ليس ههنا عطف الجملة على المفرد والماهو عطف الجملة على الجملة فان اراد بقوله المفرد العقل فهوليس بمفرد لانه مبتدأ محذوف الخبر وهو جملة ولاهو مثل لقوله تمالى (فيه آيات بينات مقام ابراهيم) لان المعطوف عليه الجملة همنامفر دوله يقدر هكذا الاليصح وقوع قوله ابراهيم عطف بيان لقوله (آيات بينات) لان بيان الجملة بالواحد لا يصح •

(بيان المعاني) قوله (هل عندكم) الخطاب لعلى رضي الله عنـــه والجمع للتعظيم أو لارادتُه مع سائر أهل البيت أو للالتفات منخطاب الفردالى خطاب الجمع على مذهب من قال من علماء البيان يكون مثله التفاتا وذلك كقوله تعالى (يا أيها النبي اذا طلقتم النساه) اذ لافرق بين ان يكون الانتقال حقيقة او تقدير ا عندالجمهور قوله «كتاب» اى مكتوب اخذتمن وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام ممااوحي اليه ويدل عليهماروا والبخارى في الجهاد همل عندكم شي ممن الوحى الامافي كتابالله ، وفيروايتم الاخرى في الديات «هل عند كم شيء مماليس في القرآن، وفي مسندا سحق بن را مويه عن جرير بن مطرف «هل عامت شيئا من الوحي» وأنما ساله ابوج حيفة عن ذلك لأن الشيعة كانو أيز عمون الوحيلم يذكرهالغيره وقدسأل عليارضي اللهتعاني عنهعن هذه المسألة ايضاقيس بن عباد بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة والاشترالنخمي وحديثهما في سنن النسائي قوله «قاللا» أي لاكتاب اي ليس عندنا كتاب غيركتاب اللة تمالى وفي رواية البخارى في الجهاد «الأوالذي فلق الجبة وبرأ النسمة » قوله «الاكتاب الله » بالرفع لانه بدل من المستشى منه والاستثناء متصلكا ذكر نالانه من جنسه اذلوكان من غير جنسه لكان قوله «اوفهم» منصوبالانه عطف على المستثنى والمستشىاذا كانمن غيرجنس المستشيمنه يكون منصوبا وماعطف عليهكذلك وقول بعضهم الظاهر ان الاستشاه فيهمنقطع غير صحيح وقال ابن المنير فيه دليل على انهكان عنده اشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله وهو المراد من قوله ﴿ اوفهما عطيه رجل ﴾ قلت ليس الامر كذلك بل المراد من الفهم ما يفهمه الرجل من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعانى التيهي غير الظاهر من نصه كوجوه الاقيسة والمفاهيم وسائر الاستنباطات والدليل عليه مارواه البخارى في الديات بلفظ «ماعندنا الا ما في القرآن الافهما يعطي رجل في الكتاب» والمني الا ما في القرآن من الاشياء المنصوصة لكن ان اعطى الله رجلافهما في كتابه فهويقدر على استنباط اشياء اخرى خارجة عن ظاهر النص ومن ابين الدليل على ان المرادمن الفهمماذ كرنا وانهغير شيءمكتوب مارواه احمد باسنادحسن منطريق طارقبن شهابقال شهدت عليا رضي الله عنه على المنبروهو يقول «والله ماعندنا كتاب نقرؤه الاكتاب الله وهذه الصحيفة» وقدعلمت ان الاحاديث يفسر بعضها بعضا قول «اوما في هذه الصحيفة» وكانت هذه معلقة بقبضة سيفه اما احتياطا او استحضارا وامالكونه منفر دابسهاع ذلكوروى النسائيمن طريق الاشتر فاخرجكتابا من قبراب سيفهوقال الكرماني والظاهر انسب اقتر أن الصحيفة بالسيف الاشعار بأن مصالح الدين ليست بالسيف وحده بل بالقتل تارة وبالدية تارة وبالعفو اخرى.وقال البيضاوىكلام على رضى الله عنه انه ليس عنده سوى القرآن وانه عليه الم يخس بالتبليغ والارشادقوما دون قوم وأنماوقع التفاوت من قبل الفهم واستعدادالاستنباط واستشيء افي الصحيفة احتياطالاحتمال ان يكون مافيها مالا يكون عند غير دفيكون منفر دابالعلم بعقال وقيلكان فيهامن الاحكامغير ماذكرهنا ولعلهلم يذكر جملة مافيها اذالتفصيل لنديكن مقصودا حينئذاوذكره ولم يحفظ الراوى قلتوفي رواية للبخارى ومسلم من طريق يزيد التيمي عن على

رضى الله عنه قال «ماعندناشى، نقرؤ والاكتاب الله وهذه الصحيفة فاذافيها المدينة حرم» الحديث ولمسلم عن ابى الطفيل عن على رضى الله عنه «ماخصنا رسول الله عليه السلام بشى الم يعم به الناس كافة الامافي قراب سينى هذا فاخر ج صحيفة مكتوبة فيها لعن الله من ذبح لغير الله الحديث ولا تمد من طريق الاشتر وغير وعن على فاذا فيها «المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسمى بذمتهم ادناهم » الحديث ولا حمد من طريق ابن شهاب «فيها فرائض الصدقة » فان قلت كيف الجم بين هذه الاحديث قات الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيها ونقل كل من الرواة ما حفظه قول « وفكاك الاسير » حكمه «العقل » أى الدية والمراد احكامها ومقاديرها واصنافها واسنانها وكذلك المراد من قول « وفكاك الاسير » حكمه والترغيب في تخليصه وانه نوع من انواع البر الذى ينبغى إن يهتم به يه

◄(بياناستنباط الاحكام) الاول قال ابن بطال فيه مايقطع بدعة الشيعة والمدعين على رضى الله عنه انه الوصى وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الله عايه الصلاة والسلام أم يعرفه غيره حيث قال ماعنده الاماعن الناس من كتاب الله ثم احال على الفهم الذي الناسفيه على در جاتهم ولم يخص نفسه بشيء غير ماهو ممكن في غيره . الثاني فيهارشاد الى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه مالم يكن منقولا عن المفسرين لكن بشرط مو افقته للاصول الشرعية \* الثالثفيه اباحة كتابةالاحكام وتقييدها ، الرابع فيه جوازالسؤال عن الامام فيها يتعلق بخاصته ته الخامس احتج به مالك والشافعي واحمد على ان المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا وبعقال الاوزاعي والليث والثوري واسحاقوا بوثور وابن شبرمة وروى ذلك عنعمر وعثمان وعلى وزيدبن ثابت وبه قال جماعةمن التابعين منهم عمر ابن عبدالعزيز واليهذهب أهل الظاهر وقال ابوبكر الرازى قال مالك والليث بن سعدان قتله غيلة قتل بهوالا لم يقتل وقال ابوحنيفة وابويوسف فيروايةومحمدوزفر يقتلالسلم بالكافروهو قولالنخعي والشعبي وسعيدبن المسيب ومحمد بنابى ليلي وعثمان البتى وهورواية عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وقالوا ولايقتل بالمستأمن والمعاهدوقالت الشافعية احتجت الحنفية بمسا رواه الدارقطني عن الحسن بن محمد الرهاوى عنعمار بن مطر عن ابراهيم بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحن عن ابن البيلماني عن ابن عمر وضي الله عنهما انرسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم «قتل مسلما بمعاهد شمقال أنا اكرممن وفي بذمته عثم قالت الشافعية قال الدار قطي لميسنده غير أبراهيم بن أبي يحيى وهومتروك والصواب ارساله وابن البيلماني ضعيف لاتقوم به حجة اذاوصل الحديث فكيف اذا أرسله (١) وقال مالك و يحيى بن سعيدوابن معين هوكذاب يعني ابراهيم بن ابني يجيى وقال احمد والبخارى ترك الناسحديثه وأبن البيلماني أسمه عبدالر حن وقدضعفوه وقال احمد من حكم بجديثه فهوعندي مخطئ وانحكم به حاكم نقض وقال ابن المنذر اجمع أهل الحديث على ترك المتصل من حديثه فكيف بالمقطع وقال البيضاوي انه منقطم لااحتجاج به ثمانه خطأاذ قيل ان القاتل كان عمر و بن أمية وقدعاش بعد الرسول عليه الصلاة والسلام سنين ومتروك والاجاع لانهروى ان الكافر كان رسولافيكون مستأمنا لاذمياوان المستأمن لايقتل به المسلم وفاقا ممان صح فهومنسوخ لانه روىانه كان قبل الفتح وقدقال عليه يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت الشريف «ولايقتل مسلم بكافرولا ذوعهد في عهده »وقالت الخنفية لايتعين علينا الاستدلال بحديث الدار قطني وانما نحن نستدل بالنصوص المطلقة في استيفاء القصاص من غيرفصل واماحديث على رضي الله عنه فلم يكن مفرداولو كان مفردا لاحتمل ماقلتم ولكنه كان موصولا بغيره وهو الذيرواه قيس بن عباد والاشترفان في روايتهما لايقتل مؤهن بكافر ولاذوعهد في عهده فهذا هو أصل الحديثوتمامه وهذالايدل على ماذهبتم اليه لان المغي على أصل الحديث لايقتل ، ومن بسبب قتل كافر ولا يقتل

(١) لفظ الدارقطنى في سننه قريب من هذا ولفظه لم يسنده غير ابراهيم بن ابي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن وبيعة عن البيلاني مرسل عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وابن البيلاني ضعيف لانقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله انتهى .

ذوعهدفي عهده بسبب قتل كافر ومن المعلوم انذا العهد كافر فدل هذا ان الكافر الذي منع الني مراك ان يقتل بعمومن في الحديث المذكورهو السكافي الذي لاعهدله وهذا لاخلاف فيه لاحدان المؤمن لايقتل بالكافر الحربي ولا الكافر الذي له عهد يقتل به أيضا فحاصل معنى حديث ابي جحيفة لايقتل مسلم ولا ذوعهد في عهده بكافر فان قالوا كل واحد من الحديثين كلام مستقل مفيدفيعمل به فما الحاجة الى جعلهما واحدا حتى يحتاج الى هذاالتأويل قلناقدذ كرنا ان أصل الحديث واحدفتقطعه لانزبل المني الاصلى ولئن سلمنا ان أصله ليس بواحد وان كل واحد حديث برأسه ولكن الواجب حملهما على انهماوردامعاوذلك لانه لميثبت ان النبي عَلَيْكُ في وقتين مرة من غير ذكر ذي العهد ومرةمعذكرذىالعهد وايضاان أصلهذا كان فيخطبته والطلقة يومفتح مكة وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلامن هذيل في الجاهلية فقال مَتَلِنَّةِ « الاان كل دمكان في الجاهليّة فهو موضوع تحتقدمي ها تين لا يقتل مؤمن بكافرولا ذوعهد في عهده يمنى والله أعلم الكافر الذي قتله في الجاهلية وكان ذلك تفسير لقوله ﴿ كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحتقدمي النهمذ كورفيخطاب واحد في حديث واحد وقدذ كر أهل الفازي انعهد الذمة كان بعد فتح مكة وانه أنما كان قبل بين النبي عَيَّطِاللهُ وبين المشركين عهود إلى مدد لاعلى انهم داخلون في ذمة الاسلام وحكمه وكان قوله عَيَّطِاللهُ يومفتح مكة «لايقتلمؤمن بكافر» منصرفا الىالكفار المعاهدين اذلم يكن هناك ذمي ينصرفالكلاماليه ويدل عليه قوله «ولاذوعهدفيعهده» وهذا يدل على انعهوده كانتالي مدد ولذلك قال «ولاذو عهدفي عهده» كما قال تعالى ( فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم) وقال (فسيحوا في الارض اربعة أشهر) وكان المسركون حيننذ على ضربين ها حدها اهل الحرب ومن لاعهد بينه وبين الني عليني و والا حر اهل المدة ولم يكن هناك اهل ذمة فانصرف الكلامالي الضربين من المشركين ولم يدخل فيهمن لم يكن على احدهذين الوصفين وهذا هو التحقيق في هـــذا المقام وقال بعض الحنفية وقع الاجماع على ان المسلم تقطع يده اذا سرق من مال الذمي فكذا يقتل اذا قتــله وان قوله • ولاذو عهد في عهده » من باب عطف الخاص على العام وانه يقتضي تخصيص العام لان الكافر الذي لايقتل به ذوالعهد هو الحربي دون المساوى له والاعلىوهوالذمىفلايبتي احديقتلبهالمعاهدالاالحربي فيجبان يكونالكافر الذي لايقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه واعترضوا بوحوه ، الاول ان الواو ليست للعطف بلللاستثناف ومابعدذلك حلةمستأنفة فلاحاجة الى الاضار فانه خلاف الاصل فلايقدر فيه بكافر والثاني سلعنا أنهون بالمعطف المفردوالتقدير بكافر لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل النفي لافي جميع الوجوم كماذا قال القائل مررت بزيدمنطلقاوعمر وقال الشهاب القرافي المنقول عن أهل اللغةو النحو ان ذلك لايقتضي أنه مربالممطوف منطلقابل الاشتراك فيمطلق المرور الثالث ان المغنى لايقتل ذوعهد في عهده خاصة از الةلتوهم مشابهة الذي فانه لايقتل ولاولده الذى لم يعاهدلان الدُّمة تنعقدله ولاولاده وهلم جرا واما الجواب عن القياس المذكور فانه قياس في مقابلة النص وهوقوله «ولايقتلمسلم بكافر» فلااثر له مواجيب عن الاول بان الاصل في الواو العطف ودعوى الاستثناف يحتاج الى بيان متوءن الثاني بان ماذكرتم في عطف المفر دوهذا عطف الجملة على الجملة وكذلك المعطوف في المثال الذي ذكره القرافي مفرد وعن الثالث بإنه أغايصحاذا كانت الواوللاستئناف وقدقلنا أنه يحتاج الى البيان وايضا فملوم أنذا المهديحظر قتله مادام في عهده فلوحملنا قوله «ولاذوعهد في عهده »على ان لا يقتل ذوعهد في عهده لاخلينا اللفظ عن الفائدة وحكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام حماه على مقتضاه في الفائدة ولايجو زالغاؤه ولااسقاط حكمه والقياس انما يكون في مقابلة النص أذا كان المغنى على ماذكرتم وهوغير صحيح وعلى ماذكر نايكون القياس في موافقة النص فافهم واماقول البيضاوي أنه منقطع فانه لايضر عندنا لان المرسل حجة عندناو جزمه بأنه خطأ غير صحيح لان القاتل يحتمل ان يكون اثنين قتل احدهاوعاش الأخربعدالني عليه الصلاة والسلام وقوله انهمنسوخ وقدكان قبل الفتح غير صحيح لماذكرنا أن اصل الحديث كالل في خطيته عليه الصلاة والسلام من فتح مكة فافهم

وَرُوْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةً قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثُ عَامَ فَنْحَ مَكَمَّةً بِقَتْبِلِ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَاخْبِر بِذَلِكِ هُرَيْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةً قَتَلُوهُ فَاخْبِر بِذَلِكِ هُرَيْرَةً أَنَّ خُرَاعَةً قَتَلُوهُ فَاخْبِر بِذَلِكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَكَةً القَتَلَ أَوِ الفيلَ شَكَ الذِي صَلَى الله عليه وسلم والمُؤْمِنِينَ أَلا وَ إِنَّهَا لَمْ تَحلَّ لِاَحَدِ قَبْلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وَ إِنَّهَا لَمْ تَحلَّ لِاَحَدِ قَبْلِي اللهُ عَلَى مِن عَهَا وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

مطابقة الحديثالمترجة فيقوله«اكتبوالابيفلان»وكلمايكتبمنالنيعليهالصلاةوالسلامفهوعلم(بيان رجاله). وهم خسة ته الاول ابو نعيم الفضل بن دكين بضم الدال المء لمة وقد مره الثاني شيبان بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة ابن عبدالرحن ابومعاوية النحوى المؤدب البصرى الثقة مولى بني تميم سمع الحسن وغيره وعنه ابن مهدى وغيره وكان صاحب حروف وقرا آت قال احمدهو ثبت في كل الممايخ وشيبان اثبت في يحيى بن ابي كثير من الاوزاعي قلتحدث عنه الامام ابوحنيفة وعلى بن الجمدوبين وفاتيهما تسم وسبمون سنةمات ببغداد ودفن يمقبرة الخيز ران أوفي بأب التين سنة اربعوستين ومائة في خلافة المهدي روى له الجاعة . النحوي نسبة الي قبيلة وهمولد النحو ابن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهر ان وايس في هذه القبيلة من يروى الحديث سواه ويزيد بن اببي سعيد وأماما عداها فنسبة الىالنحوعلمالعربية كابي عمروبن العلاءالنحوي وغيره وليسفى البخاريمن اسمه شيبان غيره وفيمسلم هو وشيبان بن فروخ وفي ابي داودشيبان ابوحذيفة النسائي وليس في الكتب السنة غير ذلك \* الثالث يحي بن ابي كثير صالح بن المتوكل ويقال اسم ابي كثير نشيط ويقال دينار ودينار مولى على الىمامي الطائي مولاهم العطار احد الاعلام الثقات العبادرويءن انس وحابر مرسلاوعن ابن ابي سلمةوعنه هشام الدستوائي وغيره قال ايوب مابقي على وجه الارض مثلهمات سنةتسع وعشرين ومائةوقيل سنة اثنتين وثلاثين بعدا يوب بسنة وليس فيي الـكتب الستة يحيي بن ابيي كثير غيره نعم فيهايجي بن كثير العنبري وفي ابي داود يجي بن كثير الباهلي وفي ابن ماجه يجي بن كثير صاحب البصرى وهاضعفان الرابع ابوسلمة عبداللهبن عبدالرحن بنعوف وقدمر والخامس ابوهريرة عبدالرحن بن صخر ﴿ بِيانَ لَطَائُفُ اسْنَادُهُ ﴾ . منهاان فيــهالتحديث والعنعنة . ومنهاأن رواته ائمــةاجلاء . ومنهالنهم مابين كوفي وبصري ويمامي ومدني ومنها أن فيهمن رأى الصحابي عن التابعي (بيان تعددموضعه ومن اخرجه غيره) . اخرجه البخارى هذا . وفي الديات عن أبي نعيم عن شيبان وفي اللقطة عن يحيى بن موسى عن الوليد عن الاوزاعي . واخرج مسلم فيالحجءنزهير وعبدالةبن سعيدعن الوليد عن الاوزاعي وعن اسحق بن منصور وعن عبدالله بن موسى عن شيبان ثلاثتهم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة به و أخرجه ابو داود عن احمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن الاوز اعي عن يحيي وأخرجهاانسائي عنعباسبن الوليدعن أبيه عن الاوزاعي عن يحيىبه واخرجه ابن ماجه عن دحيم عن الوليد عن الاوزاعىعن يجيبه \*

(بيان اللغات) قوله «خزاعة» بضم الخاء المعجمة وبالزاى حيمن الازدسموا بذلك لان الازدال خرجوا

منمكة وتفرقوا فيالبلاد تخلفت عنهم خزاعة واقامت بهاومعنى خزع فلانءن أصحابه تخلف عنهموبنوليث ايضاقييلة وقال الرشاطي ليث في كنانة ليثبن بكر بن عبدمناة بن كنانة وفي عبدالقيس ليث بن بكر بن حداءة بن ظالم بن ذهل ين عجل ابن عمر وبن وديعة بن لكيز من افصى بن عبدالقيس قوله «فركب راحلنه» الراحلة الناقة التي تصلح لان ترحل ويقال الراحلة المركب من الإبل ذكر اكان اوانثي وفي العباب الراحلة الناقة التي يختار ها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الحلق وحسن المنظر فاذا كانت في جماعة الابل عرفت قاله القتبي وقال الازهري الراحلة عندالعرب تكون الجمل النجيب والناقة النجيبة وليست الناقة اولى بهذا الاسم من الجمل و الهاء فيه الصالغة كايقال رجل داهية وراوية وقيــل سميت راحلة لانها ترحل كما قال الله تعالى (في عيشة راضية) اي مرضية قول «لا يختلي ) بالخاء المعجمة اي لا يجز ولا يقطع قال الجوهري تقول خليت الخلا واختليته اىجززته وقطعته فاختلى والمخلى مايجتز به الخلا والمخلاة مايجعل فيه الحلاءوقال ابن السكيت خليت دابتي أخليهااذاجززت لهاالخلاوالسيف يختلي اييقطع والمختلون والخالون الذين بختلون الخلاء ويقطعونه واختلت الارضاىكثر خلاهاوالخلامقصورا الرطءمن الحشيش الواحدة خلاة وفيبعض الطرق ولايعضد شوكها ولايخبط شوكهاومعني الجميع متقارب والشوك جمع الشوكة وشجر شائك وشوك وشاك وقال ابن السكيت يقال هذه شجرة شاكة اىكثيرة الشوك قهله «ولايعضد» اى ولايقطع وقداستوفينامعناه في بابليلغ الشاهدالغائب قوله «ولاتلتقط ساقطتها »اي ماسقط فهابغفلة المالكواراد مااللقطة وحاء ولايحل لقطتها الالمنسدوجاء ولايلتقط لقطتها الامن عرفها والالتقاط من لقط الشيء ياقطه لقطا أخذه من الارض قول «الالمنشد» اى لمرف قال ابوعبيد المنشد المعرف واما الطالب فيقال له ناشديقال نشدت الضالة اذاطلتها وانشدتها اذاعرفتها واصل الانشادرفع الصوت ومنه انشاد الشعر قوله هاما ان يعقل» من العقل وهو الدية قول حواما ان يقاد » بالقاف من القودوهو القصاص ويأتي مزيد الـ كلام فيه عن قريب قهله «الاالاذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة هونبت معروف طبية الربح واحده اذخرة ، مرجيان الاعراب) فوله «خزاعة النصرف للملمية والتأنيت منصوب لانهاسم ان وقتلوا رجـ الاجملة من الفعل والفاعل والمفعول وهورجـــلا في محل الرفع لانها خبر ان قوله «من بني ليث» في محل النصب لانه صــفة لرجلا قوله «عام فتح مكة» نصب على الظرف ومكة لاتنصرف للعامية والتأنيث قوله «بقتيال» أي بسبب قتيال من خزاعة قوله « قتلوه » جملة في محل الجرلانها صفة لقوله «بقتيل» اى قتل بنو الليث ذلك الخزاعي قوله «فاخبر» على صيغة المجهولوالنبي مفعول ناب عن الفاعل قوله «فركب» عطف على فاخبر وقوله «فخطب» عطف على ركب والفياء في فقال تصلح للتفسير قوله « القتيل » منصوب مفعول حبس قوله « وسلط » يجوز فيسه الوجهان احدهما صيغة المجهول فيكون مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه ناب عن الفاعل فعلى هذا يكون والمؤمنون بالواو لانه عطفعليه والآخر صيغةالمعلوم وفيهضمير يرجع الىالله وهوفاعلهورسول اللةمفعوله فعلى هذا يكون والمؤمنين الياء لانه عطف عليه قول « ألا » بفتح الهمزة وتخفيف اللام لتنديه فقدل على تحقق ما بمدها قوله «وانها » عطف على مقدر لان الالهاصدر الكادم والمقتضى ان يقال الاانها بدون الواو كافى قوله تعالى (ألاانهم هم المفسدون) والتقدير الاانالله حبس عنها الفيل وانهالم تحل لاحدقه له «ولاتحل» عطف على قوله «لم تحل» وفي الكشميه في «ولم تحل» وفي رواية البخارى في اللقطة و نطريق الاوزاعي عن يحي ولن تحل، وهي اليق بالمستقبل قوله « ألاوانها » الكلام فيه مثلالكلام في «الاوانها لم تحل» وكذا قوله «ألاوانها ساعتي » قوله « حرام » مرفوع لانه خبر لقول انها. لايقال انه ليس بمطابق المبتدا والمطابقةشرط لانانقول انهمصدر فيالاصل فدستوى فيهالتذكير والتأنيث والافرادوالجمع اوهو صفةمشبهة ولكن وصفيته زالت لغلة الاسمية عليه فتساوى فيه التذكير والتأنيث قوله «لايختلي» مجهول وكذا لا يعضد ولايلتقط قوله « فمن قتل » على صيغة المجهول وكلة من موصولة تتضمن منى الشرط ولهذا دخلت في خبر هاالفاء وهو قوله «فهوبخير النظرين» وقال الكرماني فان قلت المقتول كيف يكون بخير النظرين قلت المراد أهله واطلق عليه ذلك لانه هو السبب وقال الحطابي فيهحذف تقديره من قتل لهقتيل وسائر الروايات تدل عليه وقال بعضهم فيه حذف وقع سانه في رواية

المصنف فيالديات عن ابي نعيم بهذا الاسناد فمن قتل له قتيل قلت كل ذلك فيه نظر أما كلام الكرماني فيلزم منه الاضهار قبلالدكر واما كلامالخطابي فيلزمفيــهحدفالفاعل واما كلامبعضهمفهومنكلامالخطابي وليس من عنده شيء والتحقيق هناان يقدر فيهمبتدأ محذوف وحذفه سائغ شائع والتقدير فمن اهلهقتل فهو بخير النظرين فمن مبتدأواهله قتل جملة من المبتدا والخبر وقعت صلة للموصول وقوله «فهو» مبتدا وقوله «بخير النظرين» خبره والجملة خبر المبتدا الاول والضمير فيقتل يرجع الى الاهل المقدر وقوله فهو يرجع الى من والباء في قوله بخير النظرين يتعلق بمحذوف تقديره فهو مرضى بخير النظرين اوعامل اومأمور ونحوذلك وتقدير مخير ايس بمناسب ومعنى خير النظرين افضلهما قوله « اما» بكسر الهمز ةللتفصيل وان بفتح الهمز ةمصدرية وكذاقولهواماان والنقدير اماالعقل واماالقود قوله « من اهل الين» في على اله فع على اله صفة لرجل وكذا قوله من قريش قوله «الاالاذخر يارسول الله » قال الكرماني مثله ليس مستشي بلهوتلة ين بالاستثناء فكأنه قال قل يارسول الله لايختلي شوكها ولا يمضد شجرها إلا الاذخر واما الواقع في لفظه عليه الصلاة والسلام فهوظ اهرانه استثناه من كلامه السابق قلت كل منهما استثناه والتقدير الذي قدره يدل على ذلك وهوالمستشيمنه كافيالواقع فيلفظ الرسول ويجوزفيه الرفع على البدل مماقبله والنصب على الاستثناء لكونه واقعا بعدالنفي وقال الشيخ قطب الدين الاالاذخر استنناء من «لايختلي خلاها» وهو بعض من كل فان قلت كيف جازهذ االاستثناء وشرطه الاتصال بالمستثنى منه وههناقدوقع الفاصلة قلت قال الكرماني جاز الفصل عندا بن عباس فلعل أباه أيضا جوز فلك أو الفصلكان يسيرا وهوجائز اتفاقا وفيه نظرمن وجهين احدهما إنهقال اولامثله ليسمستشي بل هوتلقين بالاستثناء فاذا لم يكن مستثنى لا يردسو اله والأ خرقوله او الفصل كان يسير ا وليس كذلك بل الفصل كثير والصواب ماذ كرناان المستثنى منه محذوف والاستثناء منه من غير فصل \*

(بيان المعاني) قول «قتلوارجلا» لم يسم اسمه واما المقتول الذي قتل في الجاهلية فاسمه احر وفي رواية البخاري لما كانالغدمن يوماانمتح فذكر الى ان قال يقتل منهم قتلو. في الجاهلية وعندابن اسحاق بقتيل منهم قتلو. وهو مشرك وذكرالقصة وهوان خراش بنامية من خزاعة قتل بن الاثرع الهذلي وهومشرك بقتيل قتل في الجاهلية يقال له احمر فقال الذي عليه الصلاة والسلام « يامعشر خزاعة ارفعوا ايديكم عن القتل فن قتل بعدمقامي هذا فأهله بخير النظرين » وذكر الحديث قوله «ان الله حبس» اى منع عن مكة القتل بالقاف والتاء المثناة من فوق وقال الكرماني ما يدل عليه انهروى والفتك ايضابالفاء والكاف وفسره بسفك الدم ولهوجه ان ساعدته الرواية قوله «أوالفيل» بالفاء المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وهو الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى في قوله (أَامْرَ كَيْفَ فَعَلَّرَ بِكُ باصحاب الفيل) السورة فارسلاللة تعالى على أسحابه طير البابيل ترميهم بحجارة من سجيل حين وصلوا الى بطن الوادي بالقرب من مكم قول « قال محمد » وجعلوه على الشك كذاقال ابونعيم الفيل اوالقتل وفي بعض النسخ « ان الله حبس عن مكم القتل اوالفيل » كذاقال ابونعيم و اجعلو اعلى الشك الفيل او القتل وفي بعضها قال ابوعيد الله كذاقال ابونعيم اجعلو على الشك والمرادمن قوله قال محمده والبخارى نفسه وكذامن قوله قال ابوعبدالله والمني على النسخة الاولى وحمله الرواة على الشك كذاقال ابونعيم الفضل بن دكين شيخه وعلى النسخة الثانية يكون واجملوا من مقول ابىنعيم وهي صيغة أمر للحاضرين أي أجملوا هذا الافظ على الشك وعلى النسيخة الثالثية يكون أجملوا من مقول البخارى نفســه فافهم قوله « وغيره يقول الفيــل ، اىغير ابىنعم يقول الفيــل بالفاء من غير شــك والمراد بالفير من رواه عن شيبان رفيقيا لابي نعيم وهو عبد الله بن موسى ومن رواه عن يجي رفيقالشيبان هوحرب بنشداد لماسيأتي بيانهفي الدياتانشاءالله تعالىوالمراد بحبسالفيل حبسأهلالفيلواشار بغلكالى القصةالمشهورة للحبشةفي غزوهمكة ومعهمالفيل فمنعهاالله منهموسلط عليهمالطير الابابيلمع كونأهلمكة إذذاك كانوا كفارا فحرمةأهلها بمدالاسلام آكدلكن غزوالني عليمه الصلاة والسلام إياها مخصوصه على ظاهر هذا الحديث وغيره قوله «ولاتحل لاحدبعدي»معنى حلال مكة حلال القتال فيها وقدم ان في رواية الكشميهني

· «ولمتحل» فانقلت لمتقلب المضارع ماضيا ولفظ بعدى للاستقبال فكيف يجتمعان قلت معناه لم يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل تموله «ساعتي هذه» أي في ساعتي التي اتكام فيها وهي بعد الفتح قال الطحاوي الذي احل له عليه الصلاة والسلام وخصبه دخوله مكة بغيراحرام ولايجوز لاحدان يدخله بعدالني عيكاليه بغيراحرام وهوقول ابن عباس والقاسم والحسن البصرى وهوقول ابى حنيفة وصاحبيه ولمالك والشافعي قولان فيمن لمير دالحيج أوالعمرة ففي قول يجوزوفي فول لايجوز الاللحطابين وشبههم وقال الطبري الذي احل للنبي عليه الصلاة والسلام قتال اهلها ومحاربتهم ولابحل لاحديد. قمل «شوكها» دال على منع قطع سائر الاشجار بالطريق الاولى و قال في شرح السنة المؤذى من الشوك كالعوسج لابأس بقطعه كالحيوان المؤذى فيكون من بابتخصيص الحديث بالقياس وكذالابأس بقطع اليابس كافي الصيد الميت وامالقطتها فقيل لسو لواجدهاغير التعريف ابداولا يملكها مجال ولايتصدقهماالي أن يظفر بصاحبها بخلاف لتطة سائر اليقاع وهواظهر قولي الشافعي ومذهب مالكوالا كثرين الى أنه لافرق بين لقطة الحل والحرم وقالوا منى الا لمنشدانه يعرفها كمايعرفها في سائر البقاع حولا كاملا حتى لايتوهم انهاذا نادىعليها وقت الموسم فلم يظهر مالكهاجاز تملكهاوقال عبدالرحن بن مهدى قوله «إلالنشد» يريدلاتحل البتة فكأنه قيل إلا لمنشداى لايحلله منهاالا انشادها فيكون ذلك مما اختصت به مكة كماً ختصت بأنها حرام وانه لاينفر صيدها وغيرها من الاحكام وقال المسازرى معناه المبالغة في التعريف لات الحاجقد لايعود الا بعداعوام فتدعو الضرورة لاطالة التعريف بخلاف غيرها منالبلاد ولانالناس ينتابون الى مكة ويقال الجاء الحديث ليقطع وهم من يظن انه يستغني عن النعريف هنااذ الغالمان الحجيج اذا تفرقوا مشرقمين ومغربين ومدت المطايا اعناقهافيقول القائل لاحاجة الى التعريف فذكر عليه الصلاة والسلام ان التعريف فيهاثابت كغيرها من البلاد ومنهم منقال التقدير الأمن سمع ناشدايقولُ من اضل كذا فحينئذ يحوز الملتقط أن يرفعها اذا رآها ليردها علىصاحبها وهذامروي عناسحاق بن راهويه والنضربن شميلوقيل لاتحل الا اربها الذي يطلبها قالابو عبيدهو جيدفي المغيلكن لايجوزفي العربيةأن يقالللطالب منشدقلت قالببضهم الناشدالمعرف والمنشد الطالب(١) فيصح هذا التأويل على هذا التقرير قال القاضي عياض في المشارق ذكر الحريري اختلاف اهل اللغة في الناشدوالمنشد وان بعضهم عكس فقال الناشدالمعرف والمنشد الطالب واختلافهم في تفسير الحديث بالوجهين قوله «فهو بخير النظرين» لفظة خير ههنابمعني افعل التفضيل والمغي افضل النظرين وتفسير النظرين بقوله اما ان يعقل من العقال وهو الدية واما أن يقادأهل القتيل بالقاف أي يقتص ووقع في رواية لمسلم «أما أن يفادي» بالفاء من المفاداة وفي سنن ابي داود «اماأن يأخذوا العقل اويقتلوا »وهوابين الرواياتوهي تفسر بعضها بعضا وقوله في مسلم «واماان يقتل»وقول ابيداود «اويقتلوا» مفسران اسائر الرواياتوقال عياضوقع هنافي العلمفي جميع النسيخ واما ان يقاد بالقاف ويوافقه ماجاءفي كتاب الديات اماان يؤدىواما أن يقاد وكذلك فيمسلم وحكى بعضهم يغى في مسلم يفادى بالفاه موضع يقال قالوالصواب الاولوهو القاف لانعلى الفاء يختل اللفظ لان العقل هو الفداء فيحصل التكر أرقال والصواب ان القاف مع قوله العقل والفاء مع قوله يقتل لان العقل هو الفداء واما يعقل مع يفدى او يفادى فلا وجهله قلت حاصل الكلامان الرواية على وجهينمن قال واما انيقاد بالقاف من القودوهو القصاصقال فماقبله اما ان يعقلبالعين والقاف من العقل وهو الديةومن قال واماان يفادي بالفاءمن المفاداة قال فها قبله اماان يقتل بالقاف والناء المشاة من فوق وهو القتل الذي هو القود قول « فجاء رجل من اهل اليمن » وهوابوشاه وجاءبه مينافي اللقطة وهو بشين معجمة وهاء بمد الالففي الوقفوآلدرج ولايقال بالتاءڤالوا ولايعرف اسمابيي شاههــذا وأنمايعرف بكنيتهوهوكلي يمنى وفي المطألع وابوشاه مصروفا ضبطته وقرأته انا معرفة ونكرة وعزابن دحيةانه بالتاءمنصوبا وقال النووي هو بهامغي آخره درجا ووقفاقال وهذا لاخلاف فيهولا يغتر بكشرة من يصحفه ممن لايأخذ العلم على وجهه ومن مظانه

<sup>(</sup>١) فينسخة الناشدالطالب والمنشدالمرف

قوله « فقال اكتبوا لابي فلان » اراد به لابي شاه وفي مسنم فقال الوليـــد يعني ابن مسلم راوي الحديث قه له «فقال رجل من قريش »وهو العباس بن عبدالمطلب عمالنبي عليه الصلاة والسلام كاياً تي في اللقطة ان شاء الله تعالى ووقع فيرواية لابن أبي شيبة فقال رجل من قريش يقال له شاه وهو غلط قوله «فانانجمله في بيوتنا» لانه يسقف به البيت فوق الحشب وقيل كانو ايخلطونه بالطين لئلا يتشقق اذا بني به كايفعل بالتبن قول «وقبورنا» لانه يسدبه فرج اللحدالمتخللة بين اللبنات قوله «الاالاذخر» وقع في بعض الروايات مكر رامر تين فتكون الثانية للتأكيد \* ﴿بِيَّانَ استنباطُ الاحكام﴾ وهو على وجود ﴿ الأول قال ابن يطال فيه اباحة كتابة العلم وكره قوم كتابة العلم لانها سبب لضياع الحفظ والحديث حجة عليهم ومن الحجة ايضاما اتفقو اعليه من كتابة المصحف الذي هو اصل العلم وكان للذي عليه الصلاة والسلام كتاب يكتبون الوحى وقال الشعي اذا سمعت شيئا فاكتبه ولوفي الحائط قلت محل الخلاف كنابة غير المصحف فما اتفقوا لايكون من الحجة عليهم وقال عياض أنماكر ه من كره من السلف من الصحابة والتابعين كتابة العلم في المصحف وتدوين السنن لاحاديث رويت فيها لامنها حديث ابي سعيد « استأذنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في المكتابة فلم يأذن لنا » لاوعن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه امر نارسول الله عليه الصلاة والسلام ان لانكتب شيئا » ولئلا يكتب مع القرآن شيء وخوف الاتكال على السكتابة مثم جاءت احاديث بالاذن في ذلك في حديث عبد الله بن عمر وبن العاص قلت يريد قول عبدالله (استاذنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتابة ماسمعت منه قال فاذن لي فسكن عبد الله يسمي صحيفته الصادقة قال واجازه معظم الصحابة والتابعين ووقع عليه بعد الاتفاق ودعت اليه الضرورة لانتشار الطرق وطول الاسانيد واشتباه المقالات معقلة الحفظ وكلال الفهم وقال النووى اجابواعن احاديث النهى اما بالنسخ فان النهي كان خوفامن ا الإختلاط بالقرآن فلما اشتهر أمنت المفسدة او ان النهي كان على انتنزيه لمن وثق بحفظه والاذن ابن لم يثق بحفظه والثاني فيه دليل على ان الخطية يستحب ان تبكون على موضع عال منبر اوغيره في جمعة اوغيرها. الثالث استدل بقوله ﴿ و سلط علمهم رسول الله يمن يرى ان مكة فتحت عنوة وان التسليط الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مقابل بالحبس الذي وقع لاصحاب الفلوهو الحسرعن القتال هذا قول الجمهور وقال الشافعي فتحت سلحاوقدم الكلام فيهمستوفي في حديث ابي شريح. الرابع فيه دليل على تحريم قطع الشجر في الحرم مما لاينبته الآدميون في العادة وعلى تحريم خلاه وهذا بالانفاق واختلفوانما ينبتهالا دميون قالهالنووي والحامس استدل أهل الاصول بهذا الحديث وشبهه على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان متعمدا باجتهاده فيها لانص فيه وهو الاصح عندهم ومنعه بمضهم ونمن قال بالأول الشافعي واحمد وابو يوسف واختاره الآمدى وصحح النزالي الجواز وتونف في الوقوع وقال ابن الخطيب الرازي توقف اكثر المحققين في السكل وجوزه بعضهم في أمر الحرب دون غيره واستدل من قال بوقوعه بماجاه في هذاوفي قوله « لما سئل احجناهذا لعامنا أم للابدولو قلت نعم لوجب » وبقوله تعالى (وشاورهم في الامر) وبقوله تعالى في اسارى بدر (ماكان الى) الآية ولوكان حكم بالنص لماعوتبواجاب المانعون عن الكل بانه يجوز ان يقارنها نصوص أوتقدم عليها بان يوحى اليهأنه اذا كان كذافاضل فافعل لذامثل ان لايستثني الاالاذخر حين سأل العباس اوكان جبريل عليه الصلاة والسلام حاضر افأشار عليه به وحينتذ يكون بالوحى لا بالاجتهاد قال المهاب يجوز ان الله تعالى اعلم رسوله بتحليل الحرمات عندالاصطرار فيكان هذاهن ذلك الاصل فلم سأل العباس حكم فيه وقال بعضهم في قوله تعالى (وشاورهم في الامر) انهمخصوص بالحربة الدادس فيهان ولى القتيل بالخياريين اخذالدية وبين القتل وليس له اجبار الجاني على اى الامرين شاء وبه قالاالشافعي واحمدوقال مالك في المشهور عنه ليس له الاالقتل اوالعفو وليس له الدية الابرضي الحاني وبه قال الكوفيون قلت هوقول ابى حنيفةوابي يوسف ومحمدوابراهيم النخعي وسفيان الثوري وعبداللهبن ذكوان وعبدالله ابن شبرمة والحسن بنحى قال الطحاوى وكان من الحجة لهمان قوله اخذالدية قد يجوزان يكون على ماقال اهل المقالة الاولى ويجوزان يأخذالدية اناعطيها كايقال للرحل خذبدينك ان شئت دراهم وان شئت دنانير وان شئت عرضا وليس

المرادبذلك ان يأخذذلك رضى الذى عايه الدين اوكره ولكن يراد اباحة ذلك له ان أعطيه قلت التحقيق في هذا المقام ان قوله «بخير النظرين» جار ومجرورولا بد له من متعلق مناسب يتعدى بالباء وقد ذكرنا فيها مضى ان تقدير مخير ليس عناسب فيقدر إما عامل بخير النظرين اومرضى أوماً موربخير النظرين للقائل إشارة إلى ان الرفق له مطلوب حتى كان العفو مندوبا اليه و يجوز ان يكون تأويله فهو بخير النظرين من رضى القائل ورضى نفسه فان كان رضى القائل حيرا له وقد اختار الفداء فله قبول ذلك و ينغى ان لا يقف عند رضى خيرا له وقد اختار الفداء فله قبول ذلك وانكان رضى نفسه بالاقتصاص خيرا فله فعل ذلك و ينغى ان لا يقف عند رضى نفسه البتة لان القائل باختيار الدية قديكون خيرا له فيؤول وجوب الدية الى رضى القائل بن السابع فيه ان القائل عمدا يجب عند سقوطه علما حدالامرين القصاص والدية وهو وحدقولى الشافعي واصحهما عنده ان الواجب انقصاص والدية بدل عند سقوطه وهوم مهور مذهب مالك وعلى القولين للولى العفو عن الدية ولا يحتاج الى رضى الجاني ولومات أو سقط الطرف المستحق وجبت الدية وبه والمال احدوعن ابى حنيفة ومالك انه لا يعدل الى المال الابرضى الجاني وانه لومات الجاني سقطت الدية وهو وجبت الدية وبه قبل المنافعي ورجعه الشيخ تتى الدين في شرحه ه

٤٥ \_ ﴿ حَرَشُنَا عَلَى بنُ عَبُّهِ اللهِ قالَ حَرَّشُ اسْفَيانُ قال حَرَّشُ عَرْو قال أخر في وَهْبُ بن مُنْبَةً عِن أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ مَامِنْ أَصْحَابِ الذِّبِّ صَلَّى الله عليه وسلم أحد أكْنُو تحديثاً عَنْهُ مِنَّى إلاَّ ما كانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بن عَرْ و فانَّهُ كانَ يَكْتُبُ ولا أَكْنَبُ ﴾ مطابقة الحديثللترجمة ظاهرة وهو أن عبد اللهبن عمرو من أفاضل الصحابة رضىالله تعالى عنهم كان يكتب مايسمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وآ لهولولم تكن الكتابة جائزة اكا كان يفعل ذلك فاذا قلنافعل الصحابي حجة فلأتزاع فيهوالافالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقر يرالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كتابته (بيان رجاله) وهم ستة 🛪 الاول على بن عبد الله المديني الامام وقد تقدم 🛊 الثاني سفيان بن عيينة 🛪 الثالث عمرو بن دينار ابو محمد المسكى الجمعي أحسد الائمة المجتهدين مات سنة ست وعشرين ومائة \* الرابع وهب بن منبه بضم الميم وفتح النون وكسرالباءالموحدة المشددة بنكامل بن سبج بفتح السين المهملة وقيـــل بكسرها وسكون الياء آخرالحروف وفيآخره جيموقيل الشينمهجمة ابنذى كناروهو الاسوار الصنعاني الابناوى الذمارى سمع هناعن أخيه قال الباحي لم أرله في البخارى غيرهذا الموضع وسمع في غير البخارى جابر اوعدالله بن عباس وعبدالله بن عمر واباهريرة وغيرهمقال ابوزرعة يمانى ثقة وكذا قال النسائي وقال الفلاس ضعيف وهو مشهور بمعرفة الكتب المساضية قال قرأت من كتب اللة تعالى اثنين وتسعين كتابا وهو من الابناء الذين بشهم كسرى الى اليمن وقيل أصله من هراةمات سنةاربع وعشرين ومائة روى له الجاعة الاابن ماجه واخرج لهمسلم في الزكاة عن آخيه همام روى عنه عمرو ابن دينار واتفق البخارى ومسلم في الاخراج عنه عن أخيه هام لاغير ، الخامس اخو وهب هام بن منبه ابوعقبة وكان اكبرمن وهب وكانوااربعة اخوة وهبومعقل ابوعقيل وهام وغيلان وكان أصغرهم وكان آخرهم موتاهمام ومات وهب ممعقل ثم غيلان شمهام توفي سنة احدى وثلاثتن ومائة روى له الجماعة يبر السادس ابوهريرة رضي الله عنه \*

(بيان الانساب) الجمعيض الحيم وفتح الميم وبالحاء المهماة نسبة الى جمع ابن عروبن هصيص بن كعب بن لؤى بن فالب بن فهر و الصنعاني نسبة الى صنعاء مدينة باليمن وصنعا ايضاقر ية بدمشق وهب ينسب الى صنعاء اليمن وزيدت فيها النون في النسبة على خلاف القياس و اليماني نسبة الى يمان ويقال اليمنى ايضاقال الجوهرى اليمن بلاد العرب والنسبة اليها يني ويمان مخففة والالف عوض عن ياء النسبة فلا يجتمعان قال سيبويه وبعضهم يقول يمانى بالتشديد و الابناوى بفتح الحمزة منسوب الى الابناء بباء موحدة ثمنون وهم كل من ولدمن ابناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف بفتح الحمزة منسوب الى الابناء بباء موحدة ثمنون وهم كل من ولدمن ابناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف في يزن و الذمارى بكسر الذال المعجمة وقيل بفتحها نسبة الى نمار على مرحلتين من صنعاء بدر بيان لطائف اسناده) و منها ان فيسه التحديث و الاخبار بصيغة الافر ادو المنعنة والساع و ومنها ان وهم المرو وله البخارى في غير

هــذا الموضع. ومنها ان فيــه ثلاثة من التابعين في طبقة متقاربة اولهم عمرو (بيان من اخرجه غيره) اخرجه البخارى هناليس الاوهومن افراده عن مسلم واخرجه الترمذي في العلم وفي المناقب عن قتيبة عن سفيان بن عينة به وقال حسن صحيح واخرجه النسائي في العلم عن اسحق بن ابراهيم عن سفيان به ،

ت (بيان الاعراب والمغنى) يه قول « مامن اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » كلة ماللنفي وقوله « احـــ » بالرفع اسمما وكلقمن ابتدائية تتعلق بمحذوف والنقديرماأحد مبتدا من اصحابالني عليه الصلاة والسلام وقوله اكتربالرفعصفة احد ويروىبالنصب ايضا وهو الاوجه لانه خبرما وقوله « حديثا» نصب على التمييز ولفظة اكثر افعل التفضيل ولاتستعمل الاباحد الامور الثلاثة كاتحرف فيموضعه وههنا استعمل بمن وهوقوله مني ولكن فصل بينه وبينه بقوله حديثا عنه لانه ليس باجنى والضمير في عنه يرجع الى احد قوله « الاما كان » يجوز ان يكون استثناهمنقطعا على تقديرلكن الذي كانمن عبدالة بنعمرو اي الكتابة لمتكنمني والخبر محذوف بقرينة باقي الكلام سواءلزم منه كونه اكثر حديثا اذاامادة جارية على ان شخصين اذالازما شيخامثلاو سمعامنه الأحاديث يكون الكاتب اكترحديثاه نغيره الملاويجوز ان يكون متصلا نظرا الى المني اذحديثا وقع تمييز اوالتمييز كالمحكوم عليه فكأنه قال مااحد حديثه اكثر من حديثي الااحاديث حصلت من عبداللهن عمرو قال الكرماني وفي بعض الروابات ما كان احد ا كثر حديثا عنه مني الاعبداللة بن عمرو فانه كان يكتب ولاا كتب قوله «فانه» الفاه فيه للتعليل والضمير فيه يرجع الى عبداللة بن عمرو قوله «كان يكتب» جملة وقنت خبرا لان قوله « ولاا كتب » عطف على قوله فانه كان يكتب تقديره وانالاا كتبوقدروي عن عبدالة بن عمر و قال استأذنت الني عليه الصلاة والسلام في كتابة ماسمعت منه فاذن لي وعنه قال حفظت عن النبي مَيْكِ الله الف مثل وأعاقلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل عن النبي مَيْكِ للله سكن مصر ركان الواردون اليها قليلا بخلاف أبي هريرة فانه استوطن المدينة وهي مقصد المسلمين من كل جهة وقيل كان السبب في كثرة حديث ابي هريرة دعاء النبي والله لله الله النسيان والسبب في قلة حديث عبدالة بن عمر وهوانه كان قد نلفر بعمل من كتب اهل الكتاب وكان ينظر فيها ويحدث منهاف جنب الاخذعنه كثير من التابه بن والله اعلم . قال البخاري روى عن ابىهريرة نحو من تمانمائةرجل وكانا كثر الصحابة حديثا روىلەءن رسولالله ﷺ خسة آلاف وثلاث مائة حديث ووجدلعبداللةبن عمرو سبعائة حديث اتفقا على سبعةعشر وانفر دالبخارى بمائة ومسلم بعشرين بته

﴿ مَا بِهَ مُعَدَّرُ عِنْ هَمَّا مِعِنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾

اى تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همامه معرب بن راشد واخرج هذه المتابعة عبد الرزاق عن معمر عن هام عن ابي هريرة واخرجها ايضا ابو بكربن على المروزى في كتاب الم له عن حجاج بن الشاعر عنه عن معمر عنه وروى الحدواليه في في للدخل من طريق عمر و بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا سمعنا اباهريرة يقول ما كان احداً علم بحديث رسول القراع المتابعة عنى الاما كان من عبد الله بن عمر و قانه كان يكتب بيده ويعي بقلبه وكنت أعى ولا اكتب واستأذن رسول الله ويعي الكتابة عنه فاذن له اسناده حسن وقال الكرماني هذه متابعة ناقصة سهلة الماخذ حيث دكر المتابع عليه بعني هاما ثم انه يحتمل ان يكون بين البخارى وبين معمر الرجال المذكورون عينهم ويحتمل ان يكون غيرهم كا يحتمل ان يكون من باب التعليق عن معمر قلت هدف احتمالات والذى ذكرناه هوطريقة اهل هذا الشأن و

٥٥ - ﴿ حَرْثُنَا بَعِيَ \* بنُ سُلَيْمَانَ قال حَرْثَى ابنُ وَهُبِ قال أَخْبرني يُونُسُ عِنِ ابنِ شهاب عِنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ قالَ لَــًا اشْنَدٌ بالذي صلى الله عليه وسلم وَجَهُ أَقالَ النَّهُ عَلَيه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم

عَلَمَهُ الوجَعُ وعنْدَنَا كِتابُ اللهِ حَسْدُنَا فاخْتَلَفُوا وكَثُرَ اللَّفَطُ قالَ تُومُواعَنَى ولاَ يَنْبَغى عِنْدِي التنازُعُ فَخَرَج ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُـلُ الرَّزِيَّةِ ماحالَ بَيْنَ رسولِ اللهِ صلى الله عَلَيْهُ وسلم وَ يَيْنَ كِتَا بِهِ ﴾

مطابقة الحديث المترجة ظاهرة (بيان رجاله) وهم ستة . الاول يحي بن سايمان ين يحيى بن سعيدالجمنى الكوفي ابو سعيد سكن مصر ومات بها سنة سبع او تمان وثلاثين ومائين و الثانى عبدالله بن عبدالله بن المعرى و الثانى عبدالله بن المعرى و الثانى عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المعمود ابو عبدالله الفقيه الاعمى احدالفقها والسبعة و السادس عبدالله بن عباس (بيان لطائف اسناده) . منها ان فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الافراد والاخبار بصيغة الافراد والفنعنة : ومنها ان فيه رواية التابعى عن التابعى و ومنها ان رواته ما ين كوفي و مصرى ومدنى (بيان تعدد موضعه و ون أخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي المفازى عن على ابن عبدالله وفي الطب عن عبيد الله بن عجد كلاها عن عبدالرزاق وفيه وفي الطب عن عبد الرزاق عن عن مسلم في الوصايا عن محمد بن رافع و عبد بن حميد عن عبدالرزاق عن ابن يوسف كلاها عن معمر عن الزهرى و واخرجه سلم في الوصايا عن محمد بن رافع و عبد بن حميد عن عبدالرزاق عنه و معمر عنه الرزاق عنه و المعمد عن الرزاق عنه و كلاها عن عد الرزاق و كلاها عن عد الرزا

(بيان اللغات) قوله «لما اشتد» اى لماقوى قوله «اللغط» بالتحريك الصوت والجلبة وقال الكسائى اللغط بسكون الغين لغةفيه والجمع الغاط وقال الليث اللغط أصوات مبهمة لاتفهم تقول لغط القوم وألغط القوم مثل لغطوا قوله «الرزيثة» بفتح الراء وكسر الزاى بعدها ياء ثم همزة وقد تسهل الهمزة وتشدد الياء ومعناها المصيبة وفي العباب الرزه المصيبة والجمع الرزيثة الرزايا وقد رزأته رزيئة اى أصابته مصيبة ورزأته رزأ بالضم ومرزئة إذا أصبت منه خيرا ما كان ويقول مارزأت ماله وما رزئته بالكسر اى مانقصته ع

(بیان الاعراب) قوله ( استه قوله ( اسا ) قطر ف بعنی حین قوله ( وجعه » بالرفع فاعل ( استه و وله ( قال » جواب ( اسلام ) و و و له ( التونى » مقول القول قوله ( اكتب » مجزوم لانه جواب الامر و مجوز الرفع للاستشاف قوله ( كتابا» مفعول واكتب قوله ( التصفول والنه و السلام عليه المعلاة والسلام عليه العدد جواب الامر من غير حرف العطف وبعده نصب على الظرف قوله ( ان رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الوجع » مقول قول عمر برضى الله عنه و غلبه الوجع جملة من الفعل و المفعول والفاعل و هو الوجع في الوجع » مقول قول عمر برضى الله عنه و غلبه الوجع جملة من الفعل و المفعول والفاعل و هو الوجع في على الرفع لانها خبر مبتدأ محذوف أى هو حسبنا أى كافينا قوله ( فاختافوا » تقديره فعند ذلك اختلفوا قوله ( حسبنا » خبر مبتدأ محذوف أى هو حسبنا أى كافينا قوله ( قاختافوا » تقديره فعند ذلك اختلفوا قوله عن المناف الدوالتقدير فاختلفوا و الحال انهم قدكر لغطم قوله « قومواعنى » اى قوموامعدين عنى فهذا الفعل يستعمل عن المضاف الدوالتقدير فاختلفوا و الحال انهم قدكر لغطم قوله « قومواعنى » اى قوموامعدين عنى فهذا الفعل يستعمل الصلات لتضمن كل صلة معنى يناسباقوله ( و لا ينبغي » هن افعال المطاوعة تقول بغير ما النبابة عن المصدر و مثل السلات المعلقة قوله « ماحال من ابن عباس قوله « كل الرزيشة » منصوب على النبابة عن المصدر و مثل هذا يعد من المفاعيل المطلقة قوله « ماحال » فى عمل الرفع لانه خبر ان و ما موصولة و حال صلتها اى حجز هذا يعد من المفاعيل المطلقة قوله « ماحال » فى عمل الرفع لانه خبر ان و ما موصولة و حال صلتها اى حجز أن صار حاجزا مه

(بيان المعاني) قوله «وجعه» اىفي مرض موته وفي رواية البخارى في المغازى «لماحضر» وفي رواية الاساعيلي «لماحضرت النبي عليه الصلاة والسلام الوفاة» وفي رواية البخارى من رواية سعيد بن جبير ان ذلك كان يوم الحميس

وهو قبل موته باربعة أيام قوله «التوني بكتاب» فيه حذف لان حق الظاهر ان يقال ائتوني بما يكتب به الشيء كالدواة والقلموالكتاب بمعنى الكتابة والتقدير اثتوني بأدوات الكتابة اويكون ارادبالكتاب مامن شأنهان يكتب فيه نحوالكاغد والكنفوقدصر ح في صحيح مسلم التقدير المذكور حيث قال (ائتوني بالكنف والدواة »والمراد بالكنف، عظم الكنف لانهم كانوا يكتبون فيهقوله «اكنبكمكمكتابا» اى آمر بالكتابة نحوكسي الخليفة الكعبة اى أمر بالكسوة و يحتمل ان بكون على حقيقته وقد ثبت ان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب بيده ولكن وردفي مسندا حمد من حديث على رضي الله عنه أنه المأمور بذلك ولفظه امرني النبي عليــه الصلاة والسلام ان آتيه بطبق اي كتف يكتب مالا تضــل امتهمن بعده واعلم ان بين الكتابين جناس تام ولكن احدها بالحقيقة والا خر بالمجاز قوله «لاتضلوا» ويروى «لن تضلوا» بفتح الناءوكسر الضادمن الضلالة ضدالرشاديقال ضللت بكسر اللاماضل بكسر الضاد وهي الفصيحة واهل العالية يقول خللت بالكسر اضل بالفتح و جاء يضل بالكسر بمغيضاع وهلك بهو اختلف العلماء في السكتاب الذي هم عليات بكتابته قال الخطابي محتمل وجهين واحدهما أنهاراد انينص على الامامة بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفين وقيل إراد ان بيين كتابافيه مهمات الاحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص عليه ثم ظهر للنبي علياته ان المصلحة تركه اواوحي اليهبه وقال سفيان بن عيينة ارادان ينص على اسامي الخلفاء بعده حتى لا يقعمنهم الاختلاف ويؤيده انه عليه الصلاة والسلام قال في اوائل مرضه وهو عندعائشة رضي الله عنها «ادعي لي اباك و اخاك حتى اكتبكتابا فاني اخاف ان يتمني متمني ويقول قائل ويأبني الله والمؤمنون الاابابكر »اخرجه مسلم وللبخاري معناه ومع ذلك فلم يكتب فوله «قال عمر رضي الله عنه ان رسولالله عليه الصلاة والسلام غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا » قال النووي كلام عمر رضّى الله عنه هدّامع علمه وفضله لانهخشي انيكتب امورافيمجزواعنها فيستحقوا العقوبةعليهالانهامنصوصةلامجالاللاجتهادفيهاوقالاابيهقي قصد غمر رضى الله عنه التخفيف على النبي عليه الصلاة والسلام حين غلبه الوجع ولوكان مراده عليه الصلاة والسلام أن يكتب مالايستغنون عنه لميتركهم لاختلافهم وقال البيهقي وقدحكي سفيان بنءينية عن أهل العلم قيل ان الني عليه الصلاة والسلام اراد ان يكتب استخلاف ابي بكررضي اللهءنه ثمترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقديرالله تعالى وذلك عاهم في أول مرضه حين قال وارأساء ثم ترك السكتابوقال يأبي اللهوالمؤمنون الاابابكر ثم قدمه في الصلاة وقدكان سبق منه قوله عليه السلام «اذا احتهدالحاكم فاصاب فله اجر ان واذا اجتهدوا خطأفله اجر » وفي تركه عَيْطَالله الانكار على عمر رضي الله عنه دليل على استصوابه فان قيل كيف جاز لعمر رضي الله عنه ان يعترض على ما امر به الني عليه الصلاة والسلام قيل له قال الخطابي لايجوزان يحمل قوله انه توهم الغلط عليه اوظن به غير ذلك ممالايليق به مجاله نسكنه لمارأى ماغلب عليه من الوجع وقرب الوفاة خاف ان يكون ذلك القول ممايقوله المريض ممالاعزيمة له في هيجد المنافقون بذلك مبيلا الى الكلام في الدين وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الامور قبل أن يجزم فيها كما راجعوه يوم الحديبية فيالخلاف وفيالصلح بينهوبين قريش فاذا امربالشيءامرعزيمة فلايراجعهاحدقال واكثر العلماءعلى أنهيجوز عليه الخطافهالم ينزل عليه فيه الوحي واجمعواكالهم على إنه لايقر عايه قال ومعلوم أنه ميكالية وانكان قدر فع درجته فوق الخلق كلهم فلم يتنزهمن العوارض البشريةفقدسهافي الصلاةفلاينكران يظن بهحدوث بعضهذه الامورفي مرضه فيتوقف فيمثل هذه الحالحتي يتبين حقيقته فلهذه المعانى وشبهها توقف عمر رضي الله عنه واجاب المازري عن السؤال بالهلاخلاف ان الاوامر قدتقترن بها قرائن تصرفها من الندب الى الوجوب وعكسه عندهن قال انهاللوجوب والى الاباحة وغيرها من المعاني فلمله ظهر منالقرائن مادل على انهلم يوجب ذلك عليهم بل جمله الى اختيارهم ولعله اعتقد انه صدر ذلك منه عليه الصلاة والسلام من غيرقصدجازم فظهر ذلك لعمر رضي الله عنه دون غيره وقال القرطبي «التوني» أمروكان حق المأمور ان يبادر للامتثال لكن ظهر لعمر رضي الله عنه وطائفةانه ليس على الوجوب وأنهمن باب الارشاد الي الاصلح فبكر هواان يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى (مافر طنا في الكتاب من شيه)

وقوله تمالى (تبيانا لكل شيء) ولهذاقال عمر رضى الته عنه حسبنا كتاب الله وظهر لطائفة اخرى ان الاولى ان يكتب لمافيه من امتنال امره وما يتضمنه من زيادة الايضاح ودل امره لهم بالقيام على الامره الاول كان على الاختيار ولهذا عاش عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ايا ماوغ يما ودامرهم بذلك ولوكان واجبا لم يتركه لاختلافهم لانه لم يترك التنازع »فيه اشعار من خالف والله اعلم قوله (عندى» وفي بعض النسخ (عنى الله عندي التنازع »فيه اشعار بان الاولى كان المبادرة الى امتنال الامر وان كان ما اختاره عمر رضى الله عنه صوابا قوله (فحرج ابن عباس يقول » ظاهره ان ابن عباس رضى الله عنه كان معهم وأنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة وليس الامر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر بل قول ابن عباس الماكان يقول عند ما يتحدث بهذا الحديث في رواية معمر في البخارى في ما يقتضام وغيره قال عبيدالله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك ويمل على عبد الله عبدالله قسمعت ابن عباس يقول الخوامان تعين حله على غير ظاهره لان عبد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها لانه ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة ثم سمعه من ابن عباس بعد ذلك بعدة أخرى به

(بيان استنباط الاحكام) \* به الاول فيه بطلان ما يدعيه الشيعة من وصاية رسول الله عليه الصلاة والسلام الامامة لانه لوكان عند على رضى الله عنه عهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام لاحال عليها الثانى فيه ما يدل على فضيلة عمر رضى الله عنه وفقه به الثالث في قوله وائتونى بكتاب اكتبلكم هدلالة على ان للامام ان يوصى عند من ته به يعايراه نظر اللامة والرابع في ترك الكتاب اباحة الاجتهاد لانه وكلهم الى انفسهم واجتهادهم والحامس فيه جواز الكتابة والباب معقود عليه والمنابة المنابة المنابة والمنابة والمناب المعقود عليه والمناب المعقود عليه والمنابة المنابة المنابة والمنابة والمناب المعقود عليه والمنابة المنابة المنابة المنابة وكلهم المنابة المنابة والمنابة وللهام المنابة وللهام المنابة والمنابة وللهام المنابة ولائة ولمنابة وللهام ولمنابة وللهام المنابة وللهام المنابة ولمنابة ولمنابة وللهام المنابة ولمنابة وللهام المنابة ولمنابة ولمنابة

حر بابُ العِلْمِ والعِظَةِ بِاللَّبِلْ ٢

أى هذا باب فى بيان العلم والعظة أى الوعظ بالليل وفى بعض النسخ واليقظة وهذا انسبلاترجمة وفى بعض النسخ هذا الباب متأخر عن الباب الذى يليه. وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور فى الباب الاول كتابة العلم الدالة على الضبط والاجتهاد وهذا الباب فيه تعليم العلم والموعظة بالليل الدال كل منهما على قوة الاجتهاد وشدة التحصيل على الضبط والاجتهاد وهذا الباب فيه تعليم العلم والموعظة بالليل الدال كل منهما على قوة الاجتهاد وهذا أباب فيه تعليم العلم والموعظة بالليل الدال كل منهما على قوة الاجتهاد وشدة النبي عن أم سلمة وعن الره هو يتم عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله وعمر و ويتحري بن سعيد عن الره هوي عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات آيلة فقال سبنحان الله ماذا انزل الله الم أله من الفتن وماذا فيح من الحزاين عليه وسلم ذات آيلة فقال سبنحان الله ماذا انزل الله الاخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الم خرة في الآخرة في الآخرة في الأخرة في المناب ال

الباب له ترجمتان وها العمر والعظة أواليقظة بالليل فطابقة الحديث للترجمة الاولى في قوله «ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الحزائن» و تولى «فرب كاسية في الدنيا عارية في الا خرة » ومطابقته للترجمة الثانية في قول «ايقظوا صواحب الحجر» (بيان رجاله) وهم عمانية و الاول صدقة بن فضل المروزى ابوالفضل انفر دبالا خراج عنه البخارى عن السنة وكان حافظا اماما مات سنة ثلاث وقيل ستوعشرين وماثنين و الثانى سفيان بن عيينة و الثالث عن معمر ابن واشد و الرابع محد بن مسلم الزهرى و الحامس عمر و بن دينار و السادس يحيى بن سعيد الانصارى واخطأ من قال انه يحيى بن سعيد الانصارى واخطأ من قال انه يحيى بن سعيد الانمان في القراسية ويقال الفراسية ويقال الفراسية ويقال الفراسية ويقال الفراسية ويقال الفيرة وعدالداودى القادسية ولا وجهله كانت زوجة لمعيد بن المقداد وفي التهذيب اسقط معيدا وهو وهم روى لها المفيرة وسلما والنامن أم سلمة هند وقيل رملة زوج الذي عليه الصلاة والسلام بنت ابى امية حذيقة ويقال سهل بن المفيرة

ابن عبدالله بن عمرو بن مخزوم كانت عند ابى سلمة فتوفي عنها فتزوجها الذي عليه الصلاة والسلام روى لهاعن النبي عليه المدينة والسلام روى لهاعن النبية والمحمون عديثا انفقامها على ثلاثة عشر حديثا هاجرتالي الحبشة والى المدينة وقال ابن سعد هاجربها ابو سلمة الى الحبشة في الهجرتين جيما فولدت له هناك زينب ثم ولدت بعدها سلمة وعمر ودرة تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام في شوال سنة اربع وتوفيت سنة تسع و خسين وقيل في خلافة يزيد بن معاوية وولى يزيد في رجب سنة سين وتوفي في وبيع سنة اربع وسين وكان لها حين توفيت اوبع و عانون سنة فصلى عليها ابوهريرة وضى الله عنه في الاصح واتفقوا انها دفت بالقيع روى لها الجاعة ،

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والاخبار والمنعنة . ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين فينسق. ومنها انفيه رواية صحابية عن صحابية على قول من قال ان هندا صحابية ان صح عد ومنها ان فيه رواية الاقر ان في موضعين احدها ابن عينية عن معمر والثاني عمر وو يحي عن الزهرى قوله «عن هند» في رواية الاكثرين وفي رواية الكشميهني «عنامراًة» وقوله عن امرأة في رواية الآكثرين وفي رواية ابي ذر عن هند والحاصلان الزهري ربما كان ساها باسمهاور بما ابهمها قوله « وعمرو » بالجرعطف على معمر يعني ابن عيبة يروى عن معمر بن راشد وعن عروابن دينارو عن يحيى بن سعيد ثلاثتهم يروون عن الزهرى وقد روى الحميدى هذا الحديث في مسنده عن ابن عينة قال حدثنامممر عنالزهري قالوحدثنا عمروويجيبن سعيد عن الزهري فصرح بالتحديث عن الثلاثة ويجوزوعمرو بالرفع وروى به ووجهه ان يكون استئنافا وقد جرت عادة ابن عينة يحدث بحذف صيغة الادا وهواله (ويحي) عطف على عمرو في الوجهين وقال الشيخ قطب الدين وقد اخرجه البخارى في السند الاول متصلافذكر فيمعنداً وفي السند الثانىءن امرأة لم يسمهاوقد سهاهافي بقية الابواب والاعتماد فيه على المتصل وقال الكرماني ويحتمل ان يكون اى الاسناد الثاني تعليقامن البخارىعن عمروثم قال والظاهر الاصحهو الاولاى الاسناد الاولقلت كلاهما صحيحان متصلان كا ذكرنا (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) اخرجه البخاري ايضافي صلاة الليل عن محد بن مقاتل عن عبدالله بن المبارك عن معمر وفي اللباس عن عبدالله بن محمد عن هشام بن يوسف عن معمر وفي علامات النبوة في موضعينمن كتاب الادب عن ابي اليمان عن شعيب وفي الفتن عن اسهاعيل عن أخيه عن سلمان بن بلال عن محمد بن ابي عتيق كلهم عن الزهري عن هندبه قال الحيدي هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم واخرجه الترمذي في الفيتن عن سويد بن نصرعن ابن المبارك به وقال صحيح واخرجه مالك عن يحي بن سعيد عن ابن شهاب مرسلا، (بيان الاعراب والمعانى) قول استيقظ بمنى تيقظ وليس السين فيه الطلب كما في قوله عليه السلام « اذا استيقظ احدكم من منامه» ومعناه انتبه من النوم وهو فعل وفاعله النبي عليات قوله «ذات ليلة» أى في ليلة ولفظة ذات مقحمة للتأكيد وقال الزمخصري هومن اضافة المسمى الى اسده وقال الجوهري اماقولهم ذات مرة وذوصباح فهومن ظروف الزمان التى لاتتمكن تقول لقيتاذات يوم وذات ليلة قات أنمالم يتصرف ذات مرة وذات يوم وذوصباح وذومساء لامرين احدهما اناضافتهامن قبيل اضافةالمسمى الى الاسم لان قولك لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات يوم اىصاحبةهذاالاسم وكذاذوصباح وذومساهاى وقتذوصباح اىصاحبهذاالاسم فحذفت الظروف واقيمت صفاتها مقامها فاعربت باعر ابها واضافة المسمى اللاسم قليلة لانها نفيدبدون المضاف ما تفيده معه الثاني ان ذأت وذومن ذات مرة واخواته ليس لهما تمكن في ظروف الزمان لانهماليسا من الماطالزمان وزعم السهيلي ان ذات مرة وذات يوم لايتصرفان في المة خثم و لاغيرها قوله «فقال» عطف على استيقظ قوله «سبحان الله» مقول القول وسبحان غلم للتسبيح كعثمان علملارجل وانتصابه على المصدرية والتسبيح في اللغة التنزيه و المعنى هناايز والله تنزيها عمالايليق به واستعاله هنا للتعجب لان العرب قد تستعمله في مقام التمجب قوله «ماذا» فيه اوجه الأول أن يكون ما استفهاما وذا اشارة نحوماذا الوقوف ع الثانى ان تكون مااستفهاما وذامو صولة بمنى الذاب النابك انتكون ماذا كامة استفهام على التركيب كقولك لماذا جثت الرابع انتكون مانكرة موصوفة يمني شيء ، الحامس انتكون مازائدة وذاللاشارة ، السادس انتكون ما استفهاما

وذار أئدة احازه حماعة منهم ابن مالك قوله ( انزل على صغة الحيول وفي رواية الكشمين « انزل الله » والانز الفي اللغة امايمغي الايواء كمايقال انزلالجيشبالبلد ونزلالامير بالقصروامايمغي تحريكااشيء مزعلو الىسفل كقوله تعالى (وانزلنامن الساءماء) وهذان المعنيان لا يتحققان في انزل الله فهو مستعمل في معنى مجازي يمعني اعلم الله الملائكة بالامر المقدر وكذلك المعنى في انزل الله القرآن فمن قال ان القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فانز اله ان يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المغى ويثبتها في اللوح المحفوظ ومن قال القرآن هو الالفاظ فانز اله مجردانياته في اللوح المحفوظ لان الانزال أنما يكون بعد الوجود والمرادبانزال الكتب السماوية ان يتلقاها الملك من الله تلقيار وحانيا اويحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بهافيلقيها علىالانبياء عليهمالصلاة والسلام وكأن النبي عليهالصلاة والسلام اوحى اليه في يومه ذلك بماسيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالانزال قوله (الليلة) بالنصب على الظرفية قوله (وماذافتح من الخزائن) الكلام فيهمن جهة الاعراب مثل الكلام فما انزل وعبر عن الرحمة بالخز إثن كقوله «خز ائن رحمة ربي» وعن العذاب بالفتن لإنها أسباب مؤدية الى العقاب وقال المهلب فيه دليل على ان الفتن تكون في ألمال وفي غير ه لقوله (ماذا انزل من الفتن وماذا فتح من الحزائن) وقال الداودي قوله «ماذا انزلاالليلةمن الفتن» وهومافتح من الخزائن قال وقديعطف الشيءعلى نفسه تأكيدالان مايفتح من الخزائن يكون سببا للفة تمواحتج الاول بقول حذيفة رضي الله عنه فتبة الرجل في اهله وماله يكفر هاالصلاة والصدقة قلت المخيانه عليه الصلاة والسلام رأى في تلك الليلة المناموفيه انه يقع بعده فتن وانه يفتح لامته الخزائن وعرف عند الاستيقاظ حقيقته امابالتعبيزاوبالوحي اليهفي اليقظة قبل النوماوبعده وقدوقه تالفتن كماهوالمشهور وفتحت الخزائين حيث تسلطت الصحابة رضي اللهعنهم على فارس والروم وغيرهما وهذامن الممجزات حيث اخبر بامر قبلوقوعه فوقع مثلمااخبر قوله «ايقظوا» بفتح الهمزةلانهأمر من الايقاظ بكسر الهمزة قوله «صواحب الحجر» كلام أضافي مفعوله وأرادبهازوجاته عليهالصلاة والسلام وهوجمع صاحبةوالحجر بضم الحاءالمهملة وفتح الجيمجم حجرة وارادبهامنازلزوجانه وأعاخصهن بالايقاظ لانهن الحاضرات حينئذا خبرت بذلك امسلمة رضي الله عنها كان تلك الليلة ليلتها وهو الظاهر وقال الكرماني يجوز ايقظوا بكسر الهمزةاي انتبهو اوالصواحب منادي لوصحت الرواية بهقلتهذانمنوع من وجهين احدهما منجهة الروايةحيثام يروونه هكذا والآخر منجهةاللفظ وهوانه لوكان كذلك كان يقال ايقظن لان الخطاب للنساء قوله «فرب كاسية » اصارب للتقليسل وقدتستعمل للتكشير كمافي رب ههنا والتحقيق فيه أنه ليس معناه التقليل دائما خلافاللا كثرين ولاالتكشر دائماخلافالا ورستويه وحماعة بل ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا فن الاول (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)«وربكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة » ومن الثاني قول الشاعر \* الارب مولود وليس له أب م وفيها لغات قد ذكر ناهامرة وفعلها الذي تتعلق هي بهينغي أنيكون ماضياو يحــذفغالبا والتقديررب كاسيةعارية عرفتهاوالمراد اما اللاتي تلبسرقيق الثياب التي لآتمنعهن أدراك البشرة معافيات في الآكزة بفضيحة التعرىواما اللابسات للثياب الرقيقةالنفسة عاريات موس الحسنات في الأسخرة فندبهن على الصدقة وحضهن على ترك السرف في الدنيا يأخذن منها اقل الكفاية وبتصدقن عا سوى ذلك وهذه البلوى عامة في هذا الزمان لاسمافي نساءه عسر فان الواحدة منهن تتفالي في عن قبص اما من عندها أوبتكليفها زوجهاحتى نفصل قميصا بأكامهائلة وذيل سابلة جدامنجرة وراءها اكثر من ذراعين وكل كم منكيها يصلحأن يكون قميصا معتدلاومع هذا اذا مشت يرىمنها أكثر بدنها من نفس كهافلا شكانهن بمن بدخان في هذا الحديثوهو منجلة معجزاتالني عليهالصلاة والسلامحيث اخبربذلك قبلوقوعه الماعلم باطلاعالله تعالى إياه ان مثل هذا سيقع في امتهمن فتح الحزائن وكثرة الاموال المؤدية الى مثلهذ، الجريمة وغيرها ولكن لما امرالني عليهالصلاة والسلامبايقاظ نسائه خص تذكيره ووعظه لهنبهذا الوصف تحذيرا لهنءن مباشرة الاسراف المنهي عنه ولانه من الامور المؤدية الى فسادعظيم على مالا يخلِّي. وقال الطيبي «ربكاسية» كاليان لموجب استيقاظ الارواح أىلاينبغى لهنان يتغافلن ويعتمدن علىكونهن اهالى رسولالله عليهالصلاة والسلامأى رب كاسية حلى الزوجية

المشرفة بها وهي عارية عنها في الا خرة لا تنفعها اذالم تضمها مع العمل قال تعالى (فلا انساب بينهم يومنذولا يتساءلون) قوله «كاسية» على وزن فاعلة من كسا ولكنه بمنى مكسوة كا في قول الحطيئة ، واقعد فانك انت الطاعم الكاسى ، قال الفراه يعنى المكسو كقولكما و دافق وعيشة راضية لانه يقال كسى العربان ولا يقال كسا قوله «عارية» بتخفيف الياء قال القاضى اكثر الروايات بخفض عارية على الوصف وقال السهيلي الاحسن عندسيبويه الحفض على النعت لان رب عنده حرف جرياز مصدر الكلام و يجوز الرفع كا تقول رب رجل عاقل على اضار مبتداً والجملة في موضع النعت أى هي عارية والفعل الذي يتعلق به رب محذوف واختار الكسائي أن يكون رب اسها مبتداً والمرفوع خبرها ، وما يستفاد من هذا الحديث ان للرجل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة ولذكر اللة تعالى لاسماعند آية تحدث أورؤيا مخوفة وجوازة ول سبحان الله عند التعجب واستحباب ذكر القه بعد الاستيقاظ وغير ذلك ،

## ﴿ بابُ السَّمَرَ فِي العِلْمِ ﴾

أى هذا الباب وقطع الاضافة وارتفاعه على انه خبر مبتدأ محذوف كاذ كرنا والسمر مبتدأ وفي العلم في محل السفة بتنوين الباب وقطع الاضافة وارتفاعه على انه خبر مبتدأ محذوف كاذ كرنا والسمر مبتدأ وفي العلم في محل السفة والحبر محذوف تقدير هذا باب فيه السمر بالعام اى بيان السمر بالعام والسمر بفتح الميم والحد شبالليل ويقال السمر باسكان الميم وقال عياض الاول هو الرواية وقال ابن سراج الاسكان اولى وضبطه بعضهم به واصله لون القمر الانهم كانوا يتحدثون اليه ومنه الاسمر لشبه بذلك اللون وقال غيره السمر بالفتح الحديث بالليل واصله لاا كله السمر والقمر اى الليل والنهار وفي العباب السمر المسامرة أى الحديث بالليل وقد سمر ون كا يقال للحجاج حاج كا قال الله تعالى (سامر التهجرون) اى سهار ايتحدثون والسمر الايل والسمير وهم القوم يسمرون كا يقال الحجاج حاج كا قال الله تعلى ويقال افعله ما سمر ابنا سمير اى ابدا ويقال السمر الدهر وابنا سمير الايل والنهار ولا العلم والمجيس الليالى اى مادام الناس يسمرون في ليلة قراء به وجه المناسبة بين البين من حيثان المذكور في البالاول العلم والمظة بالليل وقد كان التحدث بعد العشاء منها وهو السمر بالعلم ونه بهما على ان السمر المنهى عنه عاهو فيا لايكون من الحير واما السمر بالحير فليس عنهى بلهو مرغوب فافهم هافي فليس عنه عنه عاهو فيا لايكون من الحير واما السمر بالحير فليس عنهى بلهو مرغوب فافهم ها

٥٧ - ﴿ مَرَثُنَا سَعِيدُ بِنُ عُفَيْرٍ قَالَ مَرَثَىٰ اللَّيْثُ قَالَ مَرَثَىٰ عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ خَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ عِنْ سَالِمٍ وأَبِي بَكْرٍ بِن سُلَيْمانَ ابنِ أَبِي حَنْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم العِشَاءَ في آخِرِ حَيَاتِهِ قَلْمًا سَامً قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيُلْتَكُمْ هَذِهِ فَانَ رَأْسَ مَا ثَةَ صَنَةً مِنْهَا لا يَبْقَى مِمَنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الارْض أَحَدُ ﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهوان الني والمسيد بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاه وقدمر الثانى الليث بن سعده الثالث عبدالرحمن (بيان رجاله) وهم سعة الاول سعيد بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاه وقدمر الثانى الليث بن سعده الثالث عبدالرحمن ابن خالد بن مسافر ابو خالد ويقال ابو الوليد الفهمى مولى الليث بن سعدا ميره مسر طشام بن عبداللك قال ابن سعد كانت ولايته على مصر سنة ثمان عشرة ومائة وقال يحيى بن معين كان عنده من الزهرى كتاب فيه مائتا حديث اوثلاثمائة كان الليث يحدث بها عنه وكان جده شهد فتح بيت المقدس مع عمر بن الحطاب رضى الله عنه وقال ابوحاتم صالح وقال ابن يونس كان ثبتا في الحديث توفي سنة سبع وعشرين ومائة روى الماليخارى ومسام والتر مذى والنسائى الرابع محمد بن يونس كان ثبتا في الحديث توفي سنم بن شهاب الزهرى الخامس سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عدية وقيل عدى بن كعب بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عويج بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثملة واسمه عبد الله بن حذيفة وقيل عدى بن كعب بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عويج

ابن عدى بن كعب القريشي العدوى وقال ابن عبدالبر ابو بكر هذا ليسله اسم اخرجله البخاري هذا الحديث خاصة مقرونابسالم كماترى ومسلم غيرمقر رن وكان من علماء قريش روى عن سعيد بن زيدوابي هريرة ايضا وروى عنه الزهرى وغيره اخرجوا له خلاابن ماجه وقال ابن حبان ثقة وليس له حديث عند مسلم والترمذي ايضا سواه السابع عبدالله بن عمر بن الحطاب رضى الله عنهما \*

(بيان لطائف اسناده) منهاان فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الافراد والعنعة . ومنهاأن فيه أربعة من التابعين وه عبدالرحمن وابن شهاب وسالم وابوبكر \* ومنهاان أبابكرليس له حديث عند البخارى غيرهذا ومعهذا روى له مقرونابسالم (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الصلاة عن عبدالله عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن سالم وعن ابن اليمان عن شعيب عن الزهرى عن سالم وابن بكر بن ابن حميد حمية واخرجه مسام في الفضائل عن عبدالله بن عبدالرحمن عن ابن اليمان عن شعيب وعن ابن رافع وعبد بن حميد عن عدالرداق عن معمر قال ورواه الليث عن عبدالرحمن بن خالد ،

(بيان الاعراب والمعاني) قوله (حدثني الليث قال حدثني عبد الرحن، وفي رواية ابن ذر ﴿ حدثني الليث حدثه عبدالرحمن» اى انه حدثه عبدالرحمن قوله «صلى لناعليه الصلاة والسلام» وفي رواية «صلى بنا» ومعنى اللام صلى ادامالنا والافالصلاة لله لالهم قوله «العشام» اىصلاة العشاء وهي الصلاة التي وقتها بعد غروب الشفق وهو بكسر العين وبالما والعشاه بالفتح وبالمدالطعام قوله « فيآخر حياته» وجاه في رواية جابران ذلك كان قبل موته صلى الله تعالى عليه وسلم بشهر قوله «قام» جواب ا قوله « أرأيتكم » بهمزة الاستفهام وفتح الراء وبالحطاب للجمع والكاف ضميرثان ولامحل لهامنالاعرابوالرؤية بمغى الابصاروليلتكم بالنصب مفعوله وليست الرؤية ههنابمعني العلم لانها اذا كانت بمغي العلم تقتضي مفعولين وليس ههناالامفعول واحدوهوالليلة كماذ كرنا وكملاتصلح انتكون مفعولا آخر حتى تكون بمغى العلم لانه حرف لاعل لمامن الاعراب كاذكرنا ولوكان اصالوجب ان يقال أرأيتمو كملان الحطاب لجماعة فاذاكان لحاعة يجبان بكون بالتاءوالمم كمافي عاستموكم رعاية للمطابقة فان قلت فهذا يلزمك ايضا في التاء فان التاءاسم فينبغي ان يكون أرأيتموكم قلتلا كان الكافوالميم لمجر دالخطاب اختصرت عن التاءوالم بالتاءو حدها للعلم بأنه جمع تقولكم والفرق بين حرف الخطاب واسم الخطاب ان الاسم يقع مسندا ومسندا اليه والحرف علامة تستعمل مع استقلال الكلام واستغنائه عنها باعتبار المسندوالمسنداليه فوزانها وزان التنوين وياءالنسة وايضااسم الخطاب يدل على عبن ومعني الخطاب وحرفه لايدلالاعلى الثانى وقال بعضهم الرؤية بمعنى العلم اوالبصر والمغى أعلمتم أوأبصرتم ليلتسكم قلت قدبينا انهلايصحان تكونمن الرؤية بمغى العلم وهذا تصرف من لأيد له في العربية ويقال أرأيتكم كلة تقولها العرب اذا ارادت الاستخبار وهوبفتح التاءللمنذ كروالمؤنث والجمع والمفرد تقول أرأيتك أرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم والمعني أخبروا خبرى واخبر انى واخبروني فان اردتمعني الرؤية أنثت وجمت وقال بمضهم الجواب محذوف تقدير وقالوانعم قال فاضبطوه قلت كأنهذا القائل اخذكلامهمن الزركشي فيحواشيه فأنهقال والجواب محذوف تقديره أرأيتكم ليلتكم هذه احفظوها اواحفظواتاريخهافان بعدانقضاءما ثةسنة لايبقى ممنهو علىظهر الارض احدانتهي وهذاليس بشيء لان المغي ابصرتم مائة، فانقلتمااسم انقلت فيهضمير الشان وقوله لايبقي خبرها قونه ﴿منها› أَيْمَنْ تَلْكُ اللَّيلَةُ وقداستدل بعض اللغويين بقولهمنهاان من تكون لابتداءالغاية في الزمان كمنذ وهوقول الكوفيين وقال البصريون لاتدخل من إلاعلى المكان ومنذفي الزمان نظير ةمن في المكان وتأولو اماجا مخلافه واحتج من نصر قول الكوفيين بقوله تعالى ( من اول يوم) وبقول عائشة رضي الله عنها «ولم يجاس عندي من يوم قيل في ما قيل» وقول انس رضي الله عنه «ومازات! حب الدباء من يومئـــذ » وقول بعض الصحابة «مطرنامن الجمعة الى الجمعة» واجاب ابوعلى الفارسي عن قوله من اول يوم بأن

التقديرهن تأسيس اول يوم وضعفه بعضهم بأن التأسيس ليس عكان وقال الزمخشري التقدير من اول يوم من أيام وجوده قلت هذا جنوح الى مذهب الكوفيين وقال النووي المرادان كل من كان تلك الليلة على الارض لايعيش بعدها اكثر من مائة سنة سواءقل عمر مقبل ذلك املا وليس فيهنغي عيش احدبعدتلك الديلة فوق مائة سنة ويقال معنى الحديث انه عَيْطَالِيّهِ وعظهم بقصراعم ارهم بخلاف غيرهم من سالف الامم وقداحتج بهالبخارى ومن قال بقواه علىموت الخضر والجمهور على خلافه ومن قال به اجاب عن الحديث أنهمن ساكتي البحر فلا يدخل في الحديث ومن قال ان معنى الحديث لا يبقى مموترونه وتعرفونه فالحديثعامار يدبهالحصوص وقيل ارادالني عصلته بالارض البلدة التي هوفيها وقدقال تعالى (ألم تَكنَ أَرضَاللهُواسِمة بريدالمدينة وقوله بمن هو على وجه الارض احترازَ عن الملائك به قال الكرماني فان قلتماتة ول فيعيسي عليه السلام قلت فهوليس على وجه الارض بل في السهاء أوهو من النوادر فان قلت فما قولك في ابليس قات هوليس على ظهر الارض بل في الهوا اوفي النار او المراد من لفظ من هو الانس والله اعلم قلت هذه كلها تبسفات ولايرد على هـ ذا لابعيسى عليه الصلاة والسسلام ولابابليس فان مراده عليالية من هو على ظهر الارض امنه والقر ائن تدل على ذلك منهاقوله «ارأيتكم ليلتكم هذه»وكل من على وجه الارض من المسلمين والـكفار امته أما المسلمون فانهم أمة اجابة وإماالكفار فانهم امةدعوة وعيسي والخضرعهما السلاملسا داخلين فيالامة واماالشيطان فانه ليس من بني آدم وقال أبنبطال أنماارادعليه الصلاة والسلامان هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه فوعظهم بقصر اعمالهم واعلمهم ان اعمارهم ليستكاعمارمن تقدممن الامم ليجتهدوا في العبادة وقدأ خرج البخاري فماانفر دبه عن ابي برزة الاسلمي ان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاءوالحديث بعدها فهذا يدل على المنع مطلقا والحديث المتقدم يدل على جواز السمر فيالعلم والخير فنخص العموم فماعداها واماماعداذلك فذهب الاكثر اليكر اهتهمنهم ابوهريرة وابن عباس وكتب عمر رضي الله عنه ان لاينام قبل ان يصليها فهن نام فلانامت عينه وهو قول عطاء وطاوس وابراهيم وقول مجاهد ومالك والكوفيين والشافعي ورخص طائفة فيه روىذلك عن على رضي الله عنه إنه كان ربما غني قبل العشاء وكان ابن عمر ينام ويوكل من يوقظهوعن أبيموسي مثله وعن عروة وأبن سيرين أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاء واحتج لهميان السكر اهة أنما كرهت لمن خشى عليه تفويتها او تفويت الجماعة فيهاوقال ابن بطال اختلف قول مالك فقال مرة الصلاة احب الي من مذاكر ة الفقه وقال فيموضع آخر الغناية بالعلم أذاصحت النية افضل وقال سحنون يلتزم اثقلهما عليه

١٠٠ ﴿ مَدَّتُ اَدَمُ قَالَ حَدَثنا شُعْبَةُ قَالَ حَدَثنا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وكانَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم عند هَا في لَيْلَتَهَا نَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ ثُمُّ جاء الى مَنْزِله النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عند هَا في لَيْلَتَهَا نَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عند هَا في لَيْلَتَهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عند هَا في لَيْلَتَهَا فَصَلَّى النَّبِي صلى الله عليه وسلم العِشَاء ثُمُّ جاء الى مَنْزِله فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمُّ قَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْعَلِيَّمُ أَوْ كَلَمَةً تُشْبِهُ هَا ثُمَّ قَامَ فَهُ مَنْ عَلَى خَس رَكَةَ أَنْ الْعَلِيمَ وَ كَمَنَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَى سَمِيتُ غَطِيطَةُ وَسَلَّى عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَس رَكَةَ أَتَ مُ صَلَّى رَكَعَيْنِ أَمْ مَا مَ حَتَى سَمِيتُ غَطِيطَة وَ الله عليه المَالَة عَلَى خَس رَكَةَ أَنْ أَمْ حَتَى سَمِيتُ عَطِيطَة وَ الله الصَلَّى مَا مَ حَتَى سَمِيتُ عَطِيطَة وَ الله المَالَة عَلَيْ السَلَّى مَ خَرَجَ إلى الصَلَّة فَي الله عليه المَّا وَ المَالَدُ عَلَيْ الْتَعْلَى الْمَ الْعَلِيمَةُ مَا مَا مُعْتَلِيمَ الله عليه المَّالَة عَلَى المَالَة عَلَى المَالَة عَلَيْ عَلَى الْمَالَة عَلَيْ الْمَالَة عَلَيْ عَلَى الْمَالَة عَلَيْ عَلَى الْمَالَة عَلَيْ الْمَالَة عَلَى الْمَالَة عَلَى الْمَالَة عَلَى الْمَالَة عَلَى الْمَالَة عَلَى الْمَالَة عَلَيْ عَلَى الْمَالَة الْمَالِقَالَ عَلَيْ عَلَى الْمَالِيمَة الْمَالِيمَة المَالِيمَة المَالِيمَة الله عَلَيْ المَالِقَالَ عَلَيْ عَلَى المَالِيمَة المَالِيمَة المَلْمَ المَالِقَالَ عَلَيْهِ المَالَمُ الْمَالِقَالَ عَلَى المَالَعَالَ المَالَوْ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ الْمَالَة الْمَالِقُ الْمَالِيمَ الْمَالِقَالَ المَالَقِيمَ الْمَالِقَ الْمَالِقَالَ المَلْمَ الْمَلِيمُ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمَالِقُ الله المَلْمَ الْمَالَة عَلَى المَالَقِ الله المَلْمَ الله المَلْمَ المَالَة المَلْمَ الْمَالِمُ اللهُ المَالَقُ الْمَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيمُ اللهُ المَلْمُ اللهُ المَالِم

مطابقة الحديث للترجمة في قوله و نام الفليم و قاله ابن المنير و يقال ارتقاب ابن عباس رضى الله عنهما لاحوال النبي عليه الصلاة والسلام اذلافر قبين التعلم من القول و التعلم من الفعل فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم و قال السكر ما نبى الذى فيه من الدلالة على الترجمة هوما يفهم من جعله على يمينه كأنه عليه السلام قال لابن عباس قف على يمينى فقال وقفت ويجعل الفعل بمنزلة القول او ان الغالب ان الاقارب اذا اجتمعوا لابدان يجرى بينهما حديث للمؤانسة وحديث النبى عليه السلام كله فائدة و علم و يبعد من مكارمه ان يدخل بيته بعد صلاة العشاء باصحابه و يجدا بن عباس مبايتاله و لا يكلمه اصلا و اعترض بعضهم على هذا كله فقال كل ماذكر و معترض لان من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامر ا و صنيع ابن عباس

يسمى سهرا الاسمر الذالسمر الايكون الابتحدث وابعدها الاخير الان ما يقع بعد الانتباه من النوم الايسمى سمراتم قال والاولى من هذا كله ان مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق اخرى وهذا يصنعه المصنف كثير ايريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتنبع طرق الحديث والنظر في مواقع الفاظ الرواة الان تفسير الحديث بالحديث اولى من الحوض فيه بالظن وا عمااراد البخارى هناماوقع في بعض طرق هذا الحديث على يتميمونة فتحدث السمر بعد المشاء وهوما اخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال ربت في بيتميمونة فتحدث رسول الله عمليات مع أهله ساعة ثمر قد وفصحت الترجمة مجمد الته تعالى من غير حاجة الى تعسف و لارجم بالظن انهى قلت اعتراض هذا المعرض كله معترض اما قوله الان من يتكلم بكلمة واحدة الاسمى سامرا فغير صحيح لان حقيقة السمر التحدث بالليل ويطلق ذلك على التحدث بكلمة وقد بين ذلك ابن المنير بقوله ان السمر ثبت بهذه الكلمة وهي قوله نام الغليم والذى قاله صحيح الن احدالم يشترط ان الايكون السمر الابكلمات متعددة وأهل اللغة قاطبة المقولوا الاان السمر هو التحدث بالليل وهو يطلق على القيل والكثير واما قوله وصنيع ابن عباس يسمى سهرا الاسمرا فنقول ان السمر كايطلق على القول يقال سمر القوم الخراد اذا شربوها قال القطامي المسمر الفول الاان السمر كايطلق على الفعل يقال سمر القوم الخراد اذا شربوها قال القطامي

ومصرعين من الكلال وأعان سمروا النبوق من الطلاء المرق

وسامر الابل مارعى منهابالليل يقالمان ابلناتسمر أى ترعى ليلاو أماقوله وابعدها الاخير فهوابعداعتر اضاته بل هو الاقرب لان قوله لان مايقع بعد الانتباء من النوم لايسمى سمر امخالف لماقاله أهل اللغة وبيان قرب الاخير الذى الدعى أنه ابعدها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان وقت جعله ابن عباس عن يمينه في مقام التعليم له ولاشك أنه لم يكتف وقت لد بمجرد الفعل بل علمه ايضا بالقول لزيادة البيان ولاسيا كان ابن عباس حينتذ صغير اولم يكن عالما بموقف المقتدى من الامام وأماقوله والاولى من هذا كله ان مناسبة الترجمة الى آخر و فكلام ليس له توجيه اصلا فضلا عن ان يكون اولى من غيره لان من يعقد بابا بترجمة ويضع فيه حديثا وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب حرر ولكن بطريق اخرى والفاظ متعايرة هل يقال مناسبة الترجمة في هذا الباب يستفاد من ذلك الحديث الموضوع في الباب الا خر فاأ بعدهذا الكلام وابعد من هذا البعيد انه علل ماقاله بقوله لان تفسير الحديث بالحديث اولى من الحوض فيه بالظن فسبحان الله هؤلاء مافسر وا الحديث هنا بلذكر وا مطابقة الحديث للترجمة بالتقارب وماذكره هو الرجم بالظن فسبحان الله هؤلاء مافسر وا الحديث هنا بلذكر وا مطابقة الحديث للترجمة بالتقارب وماذكره هو الرجم بالظن فسبحان الله هؤلاء مافسر وا الحديث هنا بلذكر وا مطابقة الحديث للترجمة بالتقارب وماذكره هو الرجم بالظن عليه الفلن عليه النظن فسبحان الله هؤلاء مافسر وا الحديث هنا بلذكر وا مطابقة الحديث للترجمة بالتقارب وماذكره هو الرجم بالظن عليه الفلن عليه النظن فسبحان الله هؤله المنابقة المعالمة المنابقة المعالمة المهالم المنابعة المعالمة المعالم بالفلن عليه النظن المعالمة الم

(بيان رجاله) وهم خسة ذكروا ماعدا الحكم بن عتيبة وهو بالحاء المهملة والسكاف المفتوحتين وعتيبة بضم المين المهملة وفتح التاء المساة من فوقوسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء ابن النهاس واسمه عبد الكندى يقال كنيته ابوعبدالله وقيل ابوعمر السكوفي مولى عدى بن عدى السكندى ويقال مولى امرأة من كندة قال يحيى بن معين وعبدالرحمن ابن مهدى وابوحاتم ثقة وكان فقيه السكوفة مع حادروى عن ابن ابى اوفي وابى جحيفة وعنه شعبة وغيره وكان عابدا قانتا ثقة صاحب سنة مات سنة اربع عشرة وقيل خمس عشرة ومائة وي له الجماعة به

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والسماع والعنعة ومنها ان رواته كلهم ائمة اجلاء ومنها ان فيه رواية التابعي عن التابعي والحكم المذكور من التابعين الصغار (بيان تعدد موضعة ومن اخرجه غيره) اخرجه البخاري ههنا عن آدم وفي الصلاة ايضا عن سليمان بن حرب كلاهاعن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به واخرجه ابن ابني عن عن عن عن عن عن عنه به واخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن بهزبن اسد عن شعبة به واخرجه البخاري ايضا في مواضع في كتابه عن كريب وعطاء ابن ابني رباح وابي جمرة وطاوس وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما .

(بيان اللغات والاعراب) قوله «بت، بكسر الباء الموحدة وتشديد الناء المثناة من فوق من اليتوتة أصلهبيت بفتح الباء والياءفقلبت الياءالفا لتحركها والفتاح ماقباها فصار بانت فالتقي ساكنان فحذفت الالف فصار بتت فادغمت التاءفي التاءثم ابدلتكسرة منفتحة الباءليدلعلي الياء المحذوفة فصار بتعلى وزن قلت وهذه جملة من الفعل والفاعل وقعتمقول القولقوله «ميمونة» عطف بيان من قوله «خالتي» غوله «بنت الحارث» مجرور لانه صفة ميمونة وهو مجرورولكنه غيرمنصرف للعلميةوالتأنيث قوله﴿رَوج النبي عليه الصلاةوالسلام﴾ مجرورايضا لانه صفة بعد صفة قوله «وكان الني عليه الصلاة والسلام» الواوفيه للحال وقوله «عندها» خبركان قوله «فصلي الذي عليه الصلاة والسلام والفاء فمه هي الفاءالتي تدخل بين المحمل والمفصل لأن التفصيل أنماهم عقب الاحمال لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ومجيئه الى منزله كانا قبل كونه عند ميمونة ولم بكونا بعدالكون عندها قوله «العشاء» بالنصب وفيه حذف المضاف تقدير مصلاة العشاءقوله «فصل اربع ركعات» الفاء فيهالمتعقيب ثم عطف عليه بقوله «ثمنام» بكلمــة. ثم ليدل على أن نومه لم يكن عقيب الصلاة على الفورقوله «أوكلة» منصوب بفعل محذوف أى أوقال كلُّــة فان قلت مقول القول يحبان يكرن كلاما لا كلة قات قد تطلق الكلمة على الكلام مجازا نحوكلة الشهادة قوله «فقمت» عطف على قوله «ثم قام» قوله «عن يساره» بفتح الياء وكسرهاوقال ابن عربي ليس في كلام العرب كلة أولها ياءمكسورة وفي العباب قال ابن دريداليد اليسارضد اليمين بفتح الياءوكسرها قال وزعموا ان الكسر افصح قال وقال بعض أهل اللغةاليسار بكسرالياء شبهوهابالثمال اذليس فيكلامهم كلةمكسورة الياءالإ يساروقال ابنءباد اليسار بالتشديدلغة في اليسار قوله «حتى سمعت»حتى ههناللغاية تقدير مالى ان سمعت قوله «غطيطه» بفتح الغين المعجمة وكسر الطاء علىوزن فعيلهو صوت يخرجه النائممع نفسه عند استثقاله وفي العباب غطيط النائم والمخنوق نخيرها فات هذايرد تفسير يعضهم الغطيط نفس النائم والنخير أقوىمنه فانهجمل النخير غير الغطيط وصاحبالعباب جعلهعينه

إذاقالتحذامفصدقوها 🛪 وايضافان الغطيط لابدفيه منالصوت ومافسره بهبعضهم ليسفيه صوتلان مجرد النفس لاصوت فيهقوله «أوخطيطه» بفتح المعجمة وكسرالطاء وقال الداودي هو بمعنى الغطيط وقال ابن بطال لم احدمالخاه المعجمةعند اهلاالغة وتمعهالقاضي عياض فقالهوهنا وهمقلت الصواب مع الداودي فان صاحب العياب قال وخط في نومه خطيطااي غط وفي حديث الني عليه الصلاة والسلام (انه اوتر بسبع او تسعثم اضطجع حتى سمع خطیطه» و پر وی«غطیطه» و پر وی«فحیخه» و پر وی«ضفیزه» و پر وی«صفیره»ومعنی الخمسةُواحدوهو نخیر النائم قلت الصفيز بالضاد والزاي المعجمتين وبالفاء والصفير بالصادوالراء المهملتين والفخيخ بالفاء والحاءين المعجمتين بع ﴿بِيانِ المُعانِي﴾ قوله «في ليلتها» أي المختصة بها بحسب قسم الذي عليه الصلاة والسلامبين الازواج قوله «ثمجاء» أىمن المسجدالي منزلهفي تلكالايلة المرادبه بيتميمونة بنتالحارث الهلاليةام المؤمنين تزوجها رسولالله عيكم سنةست اوسبع من الهجرة وتوفيت سنة احدى وخمسين وقيل سنة ست وستين بسرف في المكان الذي تزوجها فيه رسول الله ﷺ وهو بفتح السين وكسر الراء المهملتين وبالفاء وصلى عليهاعبدالله بن عباس قيل انها آخرازواج الذي ميالية اذ لم يتزوج بعدهاوهي اختابابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعدالالف باء اخرى بنت الحارث رُوْحِةُ ٱلْعَبَاسِ وَامْ اولاده عبد الله والفضل وغيرها وهي اول امرأة اسلمت بعد خديجةرضي الله تعالى عنهاوكان الني صلى الله تعالى عليه وسلم يزورهاوهي لبابةالكبرى واختهالبابة الصغرى امخالد بن الوليد رضي الله عنه قو الهونام الغليم يحتمل الاخبار لميمونةو يحتمل الاستفهام عن ميمونة وحذف الهمزة بقرينة المقاموهذا أظهر والغليم بضم الغين وفتح اللام وتشديدالياء تصغير غلام مزباب تصغير الشفقة نحويابني وارادبه عبدالله بزعباس وروى ياام الغليم بالنداء والاول هو الصواب ولم تثبت بالثاني الروايةقوله «اوكلة» شكمن الراويوقال الكرمانيشك من ابن عباس قلت لايلزم التعبين لانه يحتمل ان يكون مناحد ممندونه اياو قالكلة تشبهقوله نامالغليم والثانية باعتبارالكلمة اوباعتبار كونهاجمةوفيرواية «نامالغلام» قوله «فصلى اربعركعات» الجملةفيهذه الطريق انهصني احدى عشرة ركعة

اربعا ثم خسا ثم وكعتين وجاءفي موضع من البخارى «فكانت صلاته ثلاث عشرة ركعة ، وجاءفي بابقراءة القرآن انها كانت ثلاث عشرة ركعة غيرركمتي الفجرفان فيعفصلي ركعتين ثم ركعتين ثمركعتين ثمركعتين ثماوتر ثم اضطحع حتى آناء المؤذن فقام فصلي ركعتين ثمخرج فصلى الصبح، وهذا هو الاكثر في الروايات ويجمع بينهما بأن من روى احدى عشرة اسقط الاوليين وركعتي الفجر ومن اثبت الاوليين عدها ثلاث عشرة وقدوقع هذا الاختلاف فيصحيح مسلممن حديثواصل وغيره واجاب القاضىفي الجمع بمثله وقداستدرك الدارقطني حديث واصلى على مسلم ككثرة اختلافه وقال الداودي أكثر الروايات انهلم يصلقبل النوم وانهصلي بعده ثلاث عشرة ركعة فيحتمل اننوم ابن عباس رضي الله عنهما عندالنبي عليالية كان وقوعا فذكر ذلك بمض من سمعه قلت المشهورانها كانتواقعة واحدة قوله وثم صلى ركعتين، قال الكرماني فان قلت مافائدة الفصل بينه وبين الخسول ما جمع بينهما بان يقال فصلى سبع ركمات قلت امالانه علي المس بسلام والركمتين بسلام وان الخس باقتدا وابن عباس به والركمتين بعد اقتدائه وقال بعضهم اغرب الكرماني في هذاوكأنه ظن ان الركمة ين من جملة صلاة الليل وهو محتمل لكن حملها على سنة الفجر اولى ليحصل الحتم بالوتر قلت قط ماظن هوان الركعتين من صلاة الليل غاية مافي الباب وقع السؤال عن تفصيل ابن عباس في اخباره حيث لم يجمل وجوابه عن وجه ذلك ولئن سلمنا أنه ظن ان الركمتين من صلاة الليل ففيه ايضا الحتم بالوتر حاصل قوله «ثم خرج الى الصلاة» هذا من خصائص النبي مسالتي اذنومه مضجما لاينقض الوضو ولان عينيه تنامان ولاينام قلبه فلوخرج حدث لاحسبه بخلاف غيره من الناس وفي بعض الروايات في الصحيح وثم اضطحع فنامحي نفخ فحرج فصلى الصبح ولم يتوضأ » قال الكرماني ويحتمل ان يكون فيه محذوف ايثم توضأ ثم خرج قلت قوله في الصحيح ولم يتوضآ ير دهذاالاحتمال \*

(بيان استنباط الاحكام) وهوعلى وجوه ، الاول فيه من فضل ابن عباس وحذقه على صغر سنه حيث ارصد الذي والماس المناس المن

## حيلٌ باب ُ حِفْظِ العِلْمِ ﴾

اى هذا باب في بيان حفظ العلم . وجه المناسبة بين البابين من حيث ان من بسمر بالعلم فما يسمر لاجل الحفظ غالبا وذكر هذا الباب عقيب ذلك مناسب \*

٥٩ - ﴿ صَّرْتُ عَنْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ صَرِيثَى مَالِكُ عَن ابن مِنْهَابٍ عَن الأَوْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ اكْمُرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ولوْلاَ آيَتَانِ فِي كِتابِ الله ما حَدَّثْتُ حديثاً ثُمَّ يَتْلُو إِنَّ النَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيْنَاتِ والهُدَى إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ انَ إِخُوانَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ والهُدَى إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ انَ إِنْ خُوانَنَا مِنَ المُهَا حِرِينَ كَانَ يَشْفَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالاَسُواقِ وَإِنَّ إِخُوانَنَا مِنَ الاَنْصَارِ كَانَ يَشْفَلُهُمُ العَمَلُ مِن المُهَا إِنَّ اللهِ عليه وسلم بشبَع بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَالا فِي أَمُوالِهِمْ وَإِنَّ أَبِا هُرَيْرَةً كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم بشبَع بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَالا يَحْفَشُرُ وَنَ وَيَحْفُرُ مَالا يَحْفَظُونَ ﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله «ويحفظ مالا يحفظون» وقوله «اكثر ابوهريرة» لان الاكثار لا يكون الاعن حفظ (بيان رجاله) وهم خسة قد ذكر واكلهم وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهرى والاعرج هوعبد الرحمن بن هر من وقالوا يجوز ذكر الراوى بلقبه اوصفته التي يكرهها اذا كان المراد تعريفه لا نقصه كا يجوز جرحهم للحاجة (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث بصيفة الجمع وصيغة الافر ادوالعنعنة ومنها ان رواته كلهم مدنيون و ومنها ان فيه رواية تابعى عن تابعى (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي المزارعة عن ابر اهيم وفي الاعتصام عن على عن سفيان واخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة وابي بكر و زهير عن سفيان وعن عبد الله بن جعفر عن يحد بن مناور عبد الله بن جعفر عن المحق بن مناور عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهرى وله طرق من غير وواية الاعرج وأخرجه النسائي في العلم عن محد بن منصور عن سفيان به واخرجه ابن ماجه في السنة عن ابي من وان العنه بن سعد به مختصرا و

( بيان اللغات والاعراب ) قوله « ان الناس » مقول قال وقوله « يقولون » جملة في محل الرفع خبران قوله « اكثرابو هريرة » جمسلة من الفعل والفاعل مقول يتولون قوله « ولولا آيتان » مقول قال لامقول يقولون وحـــذف اللام من جواب لولا وهو جائز والاســـل لولا آينان موجودتان في كتاب الله لمـــا حدثت قوله « حديثا » نصب على المفعولية قوله « ثم يتلو » مقول الاعرج وفي بعض النسخ « ثم تلا » قدوله ﴿ أَنَ اخْوَانِنِــا ﴾ استئناف كالتعليل للاكثار كأن سائلًا سأل لم كان ابو هريرة مكثرًا دون غيره من الصحابة فأُحابِبقُولُه «لأن اخواننا» كذاوكذا فلاجلذلك ترك العاطف بينالجُملتين قوله ﴿ منالمهاجرين ﴾ كلة من بيانية قوله « كان يشغلهماالصفق» حملة في محل الرفع لانها خبر ان وقوله « يشغلهم »من باب شغل يشغل كفتح يفتح بفتح عين الفعل فيهمامن الشغل ويقال بضم حرف المضارعة من الاشغال وهوغريب وفي العباب يقال شغلته اشغله وقال ابن دريد لايقال اشغلته وقال ابن فارس لايكادون يقولون اشغلتوهو جائز وقال الليث اشتغلتانا والفعل اللازم اشتغل وقال أبوحاتم وأبن دريد لايقال اشتغل وقال ابن فأرس في المقابس حاء عنهم اشتغل فلان بالشيء وهو مشتغل وقوله «الصفق» بالرفع فاعل يشغل وهو بفتح الصاد كناية عن النبايع يقال صفقت له بالبيع صفقا أى ضربت يدى على يده للعقد قال الهروى يقال اصفق القوم على الامر وصفقوا بالبيع والبيعة وقال غيره اصلهمن تصفيق الايدي بعضها على بعض من المتبايعين ايعاقدي البيعةعندعة دهم والسوق يؤنث ويذكر سميتبه لقيام الناس فيهاعلى سوقهم قوله وبشبع بطنه بالباء الموحدة فيروايةالاصيلي وفيرواية غيره «لشبع بطنه» باللام وهوالثابت في غير البخاري أيضاو كلاهاللتعليل أي لاجل شبعبطنه وروى ليشبع بطنه بلامكي ويشبع بصيغة المضارع المنصوب والشبع بكسر الشين وفتح الباه الموحدة وفيالعباب الشبعمثال عنب والشبع بالفتح وهذه عن ابن عباد نقيض الجوع يقال شبعت خبزا ولحما ومن خبز ولحم شيغا وهومن مصادر الطبايعوقال ابن دريدا اشبع والشبع باسكان الباء وتحريكها وقال غيره الشبع بالاسكان اسم مااشبعك منشى وفي الحديث « آجر موسى عَلَيْكَ نَفْسه من شَعيب عَلَيْكَ في بشيع بطنه وعفة فرجه » قوله «مالا يحضرون » في محل النصب على انه مفعول محضر وكذلك قوله «مالا يحفظون» مفعول محفظ ،

﴿ بِيانَ المَّانِي﴾ قوله (أكثر ابوهر برة) أي من رواية الحديث وهومن باب حكاية كلامالناس أو وضع المظهر موضع المضمر اذحق الظاهر ان يقول اكثرت وفي رواية البخاري في اليبوع من طريق شعيب عن الزهري ﴿ اكثر أَبُو هر يرة من الحديث » وفيروايته فيهوفي المزارعة من طريق ابراهيم بن سعد عن الزهري هنازيادة وهي «ويقولون ماللمهاجرين والانصار لا محدثون مثل أحاديثه، وهذه الزيادة تدلك على النكتة في ذكر أبي هريرة المهاجرين والانصار قوله ﴿ لُولا آيتان ﴾ المراد من الآيتين (ان الذين بكتمون) إلى آخر الآيتين والمغي لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلملاحدثتكم اصلا لكن لما كان الكتمان حراما وجب الاظهار والتيليغ فلهذا حصل مني الاكثار لكثرة ماعندىمنه ثم ذكر سب الكثرة بقوله (ان اخواننا) الى آخره قوله ( ثبيتلو) اى قال الاعرج ثبيتلو ابوهريرة وذكر بلفظ المضارع استحضارا لصورة التلاوة كأنه فيهاقوله وان اخواننا والاخوان جمع اخ وهذا يدل على ان اصل اخ أخو بالتحريث ويجمع ايضاعلي آخاه مثل آباه والذاهب منه واو وعلى اخوة. واخوة بالضم عن الفراه وفيه سؤالان الاولكان حق الظاهر ان يقول ان اخوانه ليرجع الضمير الى ابيه هر يرة وأجيب بانه عدل عنه لغرض الالتفات وهو فنمن محاسن الكلام بالثاني قال اخواننا ولم يقل آخواني وأجيب لانه قصدنفسه وأمثاله من اهل الصفة والمراد الاخوان فيالاسلاملافيالنسب والمراد من المهاجرين الذين هاجروا من مكة الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن الانصار اسحاب المدينة الذين آووار سول الله عليه الصلاة والسلام ونصروه بانفسهم وامو الهم قوله «العمل في أمو الحم» يريدبه الزراعةوالعمل في الفيطان وفي رواية مسلم « كان يشغلهم عمل ارضهم » وفي رواية ابن سعد « كان يشغلهم القيام على آراضيهم»قوله«وان اباهريرة» فيه التفات ايضالان حق الظاهر ان يقول واني قوله «بشبع بطنه» يمني انه كان يلازم قانعابالقوتلامشتغلا بالتجارة ولابالزراعة وفيرواية البخارى فيالبيوع « وكنت امر أمسكينا من مساكين الصفة » قوله «و يحضر » بالرفع عطفاعلى قوله « يازم » و يجو زبالنصب ايضاعلى رواية من روى ليشبع بطنه بلام كي ويشبع بصورة المضارع ان صحت هذه الرواية قوله «مالا يحضرون» اي من احوال الرسول عليه الصلاة والسلام و يحفظ مالا يحفظون من اقوالهوهذا اشارة الى المسموعات وذاك اشارة الى المشاهدات لايقال هذا الحديث يعارضهما تقدم من حديث ابي هر يرة «مامن اصحاب الذي عَلَيْكَانِهُ احدا كثر حديثاعنه مني لاما كان من عبدالله بن عمر وفانه كان يكتب ولاا كتب ولانا نقول ان عبدالله كان اكثر تحملاوا بوهريرة كان اكثر رواية فان قلت كيف يكون الاكثر تحملاوهو داخل تحت عموم المهاجرين قلتهوا كثرمن جهة ضبطه بالكنابة وتقييده بهاوا بوهريرة اكثرمن جهة مطلق السهاع عة

(بيان استنباط الاحكام) فيه حفظ العلم والمواظبه على طلبة بتوفيه فضيلة ابى هريرة وفضل النقال من الدنياوايثار طلب العلم على طلب المال هوفيه جواز الاخبار عن نفسه بفضيلته اذا اضطر الى ذلك وأمن الاعجاب «وفيه جوازاكثار الاحاديث وجواز التجارة والعمل وجواز الاقتصار على الشبع وقد تدكون مندوبات وقد تدكون واجبات بحسب الاشخاص والاوقات «

و المعلم المعلم المقارع عن أبي بسكر أبوم عب قال حرات المحمد المراهم بن وينارعن ابن المدورة المحدد المقارع الله المحدد المقارع الله المحدد المقارع الله المحدد المقارع الله المحدد المحد

المدينة معمالك وعداله زيرن ابى سلمة فقيها فاضلاله بالعاعناية قال البخارى هومعروف الحديث وقال ابوحاتم أقة المدينة معمالك وعداله زيرن ابى سلمة فقيها فاضلاله بالعاعناية قال البخارى هومعروف الحديث وقال ابوحاتم أقة روى له الجاعة والثالث محد بن عبدالرحن بن المغيرة بن الحرث بن ابى ذئب بكسر الذال المعجمة القرشي العامرى المدني الثقة كبير الشان وقال احد كان ابن أبى ذئب افضل من مالك الاان مالكاكان اشد تنفية للرجال منه واقدمه المهدى بغداد حتى حدث بها ثمرجع يريد المدينة فات بالكوفة سنة تسعو خسين وما فة ولدسنة تمانين والرابع سعيد البن ابى سعيد المقبرى المدنى الحرب المدنيون ومنها ان كايم أثمة اجلاء (بيان تعددموضه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى أيضا ومنها ان وو عن ابن الموري المناني فديك واخرجه الترمذي في المناقب عن محمد بن المثنى عن عمان ابن عمر كلاها عن ابن ابى ذئب عن سعيد عن ابى هريرة وقال الترمذي حسن صحيح قد روى من غير وجه عن ابى هريرة و

(بيانالاعرابوالمعاني) قوله «قلتيارسولالله» ويروى«قلتارسولالله ﷺ »قوله «كثيرا» صفةلقوله حديثالانهباعتبار كونهامم جنس يطلق على الكثير والقليل قوله « انساه» جملة في على النصب لانها صفة اخرى لقوله ◄ حديثا » والنسيان جهل بعد العلم • والفرق بينه وبين السهوان النسيان زوال عن الحافظة والمدركة والسهو زوال عن الحافظة فقط \* والفرق بين السهو والحطأ ان السهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيــــه والحطأ مالايتنبه به ويقال المأتي به ان كان على جهة ماينبغي فهو الصواب وان كان لاعلى ماينبغي ينظر فان كان مع قصد من الآتي به يسمى الغلط وان كانمن غير قصد منه فان كان يتنبه بايسر تنبيه فهوالسهو والافهوالخطأ . والنسيات حالة تعترى الانسان من غير اختياره توجب غفلته عن الحفظ. والغفلة ترك الالتفات بسبب امرعارض قوله «قال» أي قال الذي علياته لابي هريرة «ابسط رداءك » قوله «فبسطته» عطف على «ابسط» وعطف الحبر على الانشاء فيه خلاف والذي يمنعه يقدرشيثًا والتقدير لما قال ابسط رداءك امتثلتامره فبسطته فغرف اىرسولالله مَنْتَطَالَة بيده ولميذكر المغروف ولاالمغروفمنـــه لانه لم يكن الااشارة محضة قوله «ضمه» بالهاء رواية الاكثرين وفي رواية الكشميهني ضم بلاهاه والضمير يرجع الى الحديث يدل عليه ماروى في غير الصحيح « فغرف بيديه ثم قال ضم » الحديث وفي بعض طرقه عند البخارى «لن ببسط احدمنكم ثوبه حتى اقضى مقالى هذه شم يجمعها الى صدره فينسى من مقالى شيئا ابدا فبسطت عرة ليس على توبغيرها حتى قضى الذي علي مقالته معمم الى صدرى فوالذى بعثه بالحق مانسيت من مقالته تلك الى يومي» هذا وفي مسلم ﴿ أَيْكُمُ يَنْسِطُ ثُوبِهُ فَيْأَخَذُ ﴾ فَذَكَرَ مَعْمَاهُ ثُمِّقَالَ ﴿ فَانْسِيتَ بِعَدَ ذَلِكُ اليَّوْمِ شَيًّا حَدَثَنَى بِهِ ﴾ فني قوله بعد ذلك اليوم دليل على العموم وعلى انه بعد ذلك لم يشسشينًا سمعه من الني عليالية و لاان ذلك خاص بتلك المقالة كما يمطيه ظاهر قوله «من مقالته تلك» ويعضدالعمومما جاد في حديث ابي هريرة « أنه شكي الى الني ويتطابع انه ينسى» ففعلمافعل ليزول عنه النسيان قات تنكير شيئا بعدال في يدل على العموم لأن النكرة في سياق النفي تدل عليه فدل على العموم في عدم النسيان لكل شي من الحديث وغير م. فان قد قوله « فو الذي بعثه بالحق مانسيت من مقالته تلك الى يومى هذا ، يدل على تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة فقط وقوله «فانسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به » يدل على تخصيص عدمالنسيان بالحديث فقط قلت الجواب يفهم مماذكرناه الا " زوكيف لا وابوهريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه من الحديث فلايصم حمله على تلك المقالة وحدها اونقول ويحتمل ان يكون قدوقعت له قضيتان احداها خاصة والاخرىعامة فان قلتماهذه المقالة قلتهي مبهمة فيجميع طرق الحديث من رواية الزهري غير أنه صرح بها في طريق اخرى عن ابي هريرة اخرجها ابونعم في الحلية قال قال رسول الله عَلَيْكُ « مامن رجل يسمع كلة اوكلتين ممافرض اللة تعالى فيتعلمهن ويعلمهن الادخل الجنة » وقال الشيخ قطب الدين وقوله « وضه» فيه ثلاث لغات في الميم الفتح والكسر والضم وقال بمضهم لايعجوز الاالضم لأجل الهاء المضمومة بعده واختاره الفارسي وجوزه صاحب الفصيح

وغير مفلت مثل هذه الكلمة يجوزفيه اربعة اوجهمن حيث قواعد الصرفيين الاول ضم المم تبعا للضاد والثاني فتحها لان الفتحة اخف الحركات والثالث كسرها لان الساكن اذاحرك حرك بالكسر والرابع فك الادغام اعنى اضمم وقال بعضهم ويجوز ضمها وقيل يتعين لاجل ضمة الهاء قلت دعوى التعيين غير صحيحة ولا كون الضمة لاجل الهاء وانما هو لاجل ضمة الضاد كماذ كرنا وقال ويجوز كسرها لكن مع اسكان الهاء قلت ان أراد بالاسكان في حالة الوقف فمسلم وان اراد مطلقا فمنوع فافهم فان مثل هذا الامحققه الامن امعن في النظر في العلوم الآلية قوله «بعد» بضم الدال لانه قطع من الاضافة فيني على الضم وفي بعض النسخ «بعده » اى بعد هذا الضم عن وياستفاد منه معجزة الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث رفع من ابي هريرة النسيات الذي هومن لو ازم الانسان حتى قيل انه مشتق منه وحصول هذا من بسط الرداء عن وضمه ايضامه جزة حيث جعل الحفظ كالشي "الذي يغرف منه فاخذ غرفة منه ورماها في ردائه ومثل بذلك في عالم الحس \*

﴿ صَرَتُ اللَّهُ إِذَا هِمُ مِنُ المُنْذِرِ قَالَ صَرَتُ اللِّهُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهِذَا أَوْ قَالَ غَرَفَ بِيدهِ فِيه ﴾ ساق البخارى الحذيث المذكور بهذا السندبعينه في علامات النبوة فقال حدثني ابراهيم بن المنذر حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريرة رضى الله عنه قال وقلت يار سول الله اني سمعت منك حديثا كثير افأنساه قال أبسط رداءك فبسطت فغرف بيده فيهم قال ضمه فضممته فمانسيت حديثا بعد » والاختلاف بين الحديثين في بعض الالفاظ فني الاول «اني اسمع منك «وفي هذا وسمعتمنك» وهناك وانساه» وههنا وفأنساه » بالفاءوهناك وفيسطته وهنا «فبسطت» بدون ضمير المفعولوهناك «فغرف بيديه» وههنا (بيده »وهناك (فما نسيت شيئا) وهنا (فما نسيت حديثا، وفيرواية الاكثرين فيحديث الباب «فغرف» ووقع في رواية المستملي وحده يحذف وقال صاحب المعالع في باب حفظ العلم في رواية المستملي قوله «ابسطرداهك »قول ابن ابني فديك وقال يحذف فيه أي كأنه يرمى بيده في رداء ابي هريرة شيئا لما كان قبل ذلك فغرف بيده ثم قال ضمه انتهى كلامه و ادعى بعضهم ان هذا تصحيف ولم يقم عليه برهانا غير انه قال لماوضح من سياقه في علامات النبوة وقدرواه أبن سعد في الطبقات عن ابن ابي فديك فقال ففر فوهذا ليس يقوم بهدليل على مالايخفي ولوكان تصحيفا لنبه عليه صاحب المطالع وابراهيم ابن المنذر مر في أولكتاب العلم وابن ابى فديك هوابو اسميل محمدبن اسمعيل بن ابى فديك المدنى وابو فديك بضم الفاء وفتح الدال المهملة اسمه دينار مات سنة مائتين قوله «بهذا»أى بهذا الحديث قوله «قال»أى ابن ابى فديك يحذف بيده الى فيه من الحددف بالحاء المهـملة والذال المعجمة وبالفاء وفي العباب في فصل الحاء المهملة حدفته بالعصا أي رميته وهو بين كل حاذف وقاذف فالحاذف بالعصا والقاذف بالحجر وقال الليث الحذف الرمي عن جانب والضرب عن جانب وقال في فصل الحاء المعجمة الحذف رميك بحصاة اونواة اونحوها تأخذه بين سبابتيك تخذف بهقلتومن هذا قال بعضهم الحذف بالمهملة بالعصا والحذف بالمعجمة بالحصى وقال الكرماني وقد وجد في بعض النسخ ههنا حدثنا ابراهيم بن المنذر الخ ثم قال والظاهر أن ابن ابي فديك يرويه أيضًا عن ابن أبي ذئب فيتفق معه الى آخر الاسناد الاول مع احتمال روايته عن غير. قلت هذا غفلة منه ولواطلع على ماروا. البخاري في علامات النبوة لماتردد ههنا ولجزم برواية ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب بم

71 - ﴿ صَرَّتُ الْسَمَاعِيلُ قَالَ صَرَتْنَ أَخِيعَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ مِنْ سَمِيدٍ اللَّهُبُرِيِّ عَنْ أَبِيهُو يَرْةً قَالَ حَفَظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم وعاء بْنِ فَأَمَّا أُحَدُّ هُمَا فَبَنَنْتُهُ وَأَمَّا الاَحْرُ فَاوْ بَنَنْتُهُ وَلَمَّا الاَحْرُ فَاوْ بَنَنْتُهُ وَلَمَّا اللهُ عُومُ ﴾ • • قُطُ حَمَّ النَّالُمُومُ ﴾ • •

مطابقته للترجمة ظاهرة ( بيان رجاله ) وهمخسة ذكروا كلهم واسماعيل هوابن ابى اويس واخومعبد الحميد

ابن ابى اويس الاصبحى المدنى القرشى ابو بكر الاعمش مات سنة اثنتين ومائتين. وابن ابى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن وقدمر عن قريب \* (بيان لطائف اسناده) \* منها ان فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الافراد والعنعنة ، ومنها ان فيه رواية الاخ عن الاخ ومنها ان رواته مدنيون وهذا الحديث انفرد به البخارى عن الجماعة \*

(بیان اللغات) قوله (وعاوین) نثنیة وعاه بکسر الواو وبالمد وهو الظرف الذي بحفظ فیه الشیء و مجمع علی اوعیة ویؤخذ منه الفعل یقال اوعیت الزاد والمتاع اذا جعلته فی الوعاء قال عبید بن الابرص الحیر یبقی ولوطال الزمان به پ والشر أخبث مااوعیت من زاد

قول «فبثنته » أي نشرته يقال بث الحير وابثه بمنى قال ذو الرمة \* غيلان واسقيه حتى كاد مماابثه \* وبثثت الغبار اذًا هيجته وبثنت الحبر شدد للمبالغة وبثنت الحبر كشفته ونشرته والتركيب يدل على تفريق الشي وأظهاره ، (بيان الاعراب) قوله «حفظت عن رسول الله مَيْكَالِيَّةٍ ، هكذار واية الكشميه في رواية الباقين «حفظت من رسولالله عَلَيْنَا ﴾ وهي اصرح لتلقيه من الني عليه الصلاة والسلام بلاو اسطة قوله «وعاهين، منصوب لانه مفعول حفظت قوله ﴿ فَامَا احدها ﴾ كلة اماهي التفصيلية وقوله ﴿ فَبُنْتُه ﴾ جواباماوا نماد خلت عليه الفاء اتضمنها معنى الشرط قوله «وأماالاً خر» أىواماالوعاء الا خروجوابهقوله «فلوبثته» وقوله «لقطعهذاالبلغوم» جواب لو ويروى قطع بدون اللامو البلعوممر فوع باسنادقطع اليهوهومفعول ناب عن الفاعل (بيان المعنى) فيهذكر المحلوارادة الحال وهوذكر الوعاء وارادة ما يحل فيهوا لحاصل أنهارا دبه نوعين من العلمو أرادبالاول الذي حفظهمن السنن المذاعة لوكتبت لاحتمل ان يمــــ لا منها وعامو بالثاني ماكتمه من أخبار الفتين كذلك وقال ابن بطال المراد من الوعاء الثاني احاديث اشراط الساعة وماعرف به النبي عليه الصلاة والسلام من فساد الدين على ايدى اغيلمة سفها ممن قريش وكان ابو هريرة يقول لوشئتان اسميهم باسهائهم فخشى على نفسه فلم يصرح وكذلك ينبغي لكلمن امر بمعروف اذخاف على نفسه في التصريح ان يعرض ولوكانت الاحاديث التي لم يحدث بهافي الحلال والحرام ماوسعه كتمهابحكم الاسية ويقالحل الوعاء الثاني الذى لم ينبه على الاحاديث التي فيها تبيين اسامي امراء الجور وأحوالهم وذمهم وقدكان ابو هريرة يكني عن بعضهم ولا يصرح بهخوفا علىنفسه منهمكقوله اعوذبالله من رأس الستهن وامارة الصبيان يشير بذاك الىخلافة يزيد بن معاوية لانهاكانت سنةستين من الهجرة فاستجاب الله دعاءابي هريرة فمات قبلها بسنة فان قيل الوعا، في كلام المرب الظرف الذي يجمع فيهالشي وفهومعارض لماتقدم مماقال انى لااكتب وكان اى عبدالله بن عمر و يكتب اجيب بان المرادان الذي حفظه من النبي عليه الصلاة والسلام من السنن التي حدث بهاو حملت عنه لوكتبت لاحتمل أن يملا منهاوعاه وماكتمه من أحاديث الفتن التي لوحدث بمالقطع منه البلعوم يحتمل ان يملا "وعاء آخر ولهذا المعني قال وعاء ين ولم يقل وعاء واحدا لاختلاف المصون عن الاغيار المختص بالعاماء بالله من أهل العرفان وقال آخرون منهم العلم المكنون والسر المصون علمناوهونتيجة الحدمة وثمرة الحكمة لايظفر بهاالاالغواصون في بحار المجاهدات ولا يسعد بهاالاالمصطفون بانوار الجاهدات والمشاهدات اذهى اسرارمتمكنة في القلوب لاتظهر الا بالرياضة وانوار لامعة في الغيوب لاتنكشف الاللانفس المرتاضة قلت نعم ماقال لمكن بشرط ان لاتدفعه القواعد الاسلامية ولاتنفيه القواذين الايمانية اذمابعد الحق الاالضلال فانقلت قدوقع فيمسند ابيهريرة حفظت ثلاثة أجربة فبثثت منها جرابين وهذا مخالف لحديث الباب فلت مجمل على أن الجرابيين منها كانامن نوعواحد وهوالاحكام ومايتعلق بظواهرالشبرع والجرابالآخر الاحاديثالتي لوتشرها لقطع بلمومه ولاشك ازالنوع الاولكان اكثرمن النوع الثاني فلذلك عبر عنسه بالحرابيين والنوع الثاني بجراب

واحدفبهذا حصل التوفيق بين الحديثين ولقدابعد بعضهم في قوله يحمل على أن احدالوعاءين كان اكبر مى الاسخر

بحبث يحيء مافيالكبير فيجرابين ومافي السندر في واحد قوله «فبنته» زادالاسماعيلي (في الناس» ت

#### و قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُلْغُومُ بَجْرَى الطَّمَامِ ٢

هذائبت فيرواية المستملى وابوعبدالله هوالبخارى نفسه «والبلعوم» بضم الباء الموحدة مجر الطعام في الحلق وهو المرئ كافسر القاضى رالجوهرى وكذا البلعم وقال الفقهاء الحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم وقال ابن بطال البلعوم الحلقوم وهو مجرى النفس الى الرئة والمرىء مجرى الطعام والشراب الى المعدة متصل بالحلقوم والمقسودكني بذلك عن القتل وفي رواية الاسماعيلي «لقطع هذا» يعنى رأسمه

#### حر إبُ الإِنْمَاتِ الْمُلْمَاءِ ﴾

أى هذا باب في بيان الانصات لاجل العلماء واللام فيه للتعليل والانصات بكسر الهوزة السكوت والاستهاع للحديث يقال نصت اصتاو أنصت انصاتا اذاسكت واستمع للحديث يقال انصتوه وانصتوا لهواتنصت سكت يه وجه المناسبة بين البابين من حيث ان العلم انما يحفظ من العلماء ولابد فيه من الانصات لكلام العالم حتى لايشذعنه شي وفيه الحيثية تناسيا في الاقتران يه

٦٢ - ﴿ صَرَّتُ حَجَّاجُ قَالَ صَرَّتُ شُعْبَةً قَالَ أُخبِرنِي عَلَى بنُ مُدْرِكَ عِنْ أَبِى زُرْعَةً عَنْ جَرِيرِ أَنْ النَّبَ صلى الله عليه وسلم قالَ له في حَجَّةِ الوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ نَقَالَ لا تَرْجِعُوا مَدْيي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ﴾ •
 يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ﴾ •

مطابقة الحديث الدرجة في قوله «استنصت الناس» (بيان رجاله) وهم خسة به الاول حجاج بن منهال الا عاطى وقد تقدم به الثانى شعبة بن الحجاج وقد تقدم غير من قالتات على بن مدرك بضم الميم وكسر الراء ابومدرك النخعى الكوفي الصالح الصدوق الثقة مات سنة عشرين ومائة روى له الجماعة به الرابع ابوزرعة اسمه هرم بفتح الماء وكسر الراء ابن عروبن جرير بن عبدالله البجلى كان سيداه ماعا بديم الجال كبير القدر طويل القامة يصل الى سنام البعير وكان نعله فراعام في باب الدين النصيحة (بيان لطائف اسناده) به منها ان فيه التحديث والاخبار بصيغة المفردو الجمع والعنعة به ومنها ان رواته مابين كوفي وواسطى وبصرى به ومنها ان فيسه رواية ابن الابن عن جده به (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) به اخرجه البخارى هناعن الحجاج وفي المفازى عن حفص بن عمر ووفي الفتن عن سلمان كلهم عن شعبة عن على بن مدرك به وفي الديات عن بندار عن غندر عن شعبة وعن عبيد الله بن معاذى ابيه عن شعبة معاذى العلم عن عمد بن عمان بن ابي صفوان عبد الرحن بن مهدى عن شعبة به وفي المحارية عن بندار عن غندر وابن مهدى عن شعبة به وفي المحارية عن بندار عن غندر وابن مهدى عن شعبة به وفي المحارية عن بندار عن غندر عن بن مهدى عن شعبة به وفي المحارية عن بندار عن غندر في المنائي في العلم عن عمد بن عمان بن ابي صفوان عبد الرحن بن مهدى عن شعبة به وفي المحارية عن بندار عن غندر عن بن مهدى عن شعبة به وفي المحارية في المحارية أيام مني ومسلم في المخارة وقد تقدم قطعة من حديث ابي بكرة في كتاب العلم في موضع بن احديث ابي بكرة في كتاب العلم في موضع بنا المحارية بن بداخ على من سامع به

(بيان الاعراب والمنى) قوله «قال» جماة في على الرفع لانها اسم ان قوله «في حجه الوداع» متعلق بقال المشهور في الحاء والو اوالفتح قوله واستنصت الناس» جملة من الفعل والفاعل وهو انت في استنصت والمفعول وهو الناس وهو مقول القول واستنصت امر من الاستنصات استفعال من الانصات ومشاه طلب السكوت وهو متعدو الانصات جاء لازما ومتعديا يعنى استعمل انصتوه و انصتواله لا انه جاء بمنى الاسكات وسميت بحجة الوداع لان الذي ويعلق ودع الناس فيها فان قلت قدوقع في غالب النسخ ان الذي ويعلق قال له اى لجر يروكيف يكون هذا وقد جزم ابن عبد البربأن جريرا اسلم قبل موت الذي ويعلق باربعين يوما قلت قد قيل ان لفظة له همنا زيادة لاجل هذا المعنى ولكن وقع في رواية البخارى هذا الحديث في باربعين يوما قلت قد قيل ان لفظة له همنا زيادة لاجل هذا المعنى ولكن وقع في رواية البخارى هذا الحديث في باربعين يوما قلت قد قيل ال لجرير وهذا يدل على ان

لفظة لمعهناغير زائدة وان رواية خرير قبل ذلك ويصححه ماقاله البغوى وابن ماجه أنه أسلم في رمضان سنة عشر فحينئذ يخدش ماذكر مابن عبدالبر والله أعلم قوله «لاتر جعوا «معناه ههنا لاتصير واقال ابن مالك رجع هنا استعمل استعمال صار معنى و عملااي لاتصيروا بعدى كفارافعلى هذا كفارامنصوب لانه خبر لاترجعوااي لاتصيروا فتكون من الافعال الناقصة التي تقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب قوله « بعدى» قال الطبرى اى بعدفر اقى موقفي هذا وقال غيره خلافي اي لاتخلفوني في انفسكربعد الذي امرتكم بهويحتمل انه عليه الصلاة والسلام علم أنهذا لايكون في حياته فنهاهم عنه بعدوفاته وقالاللظهرى يعنىاذا فارقتالدنيا فاثبتوابعدى علىماأنتم عليهمن الايمان والتقوى ولاتحاربوا المسلمين ولا تأخذوا اموالهم بالباطل وقال محيى السنة أى لاتكن افعال كم شبيهة بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين وقال النووي قبل في معناه ستة أقوال أخريج احدها انذلك كفر في حق المستحل بغير حق به ثانيها المرادكفر النعمةوحق الاسلام ، ثالثها أنه يقرب من الكفرويؤدي اليه . رابعها أنه حقيقة الكفر ومعناه دوموا مسلمين . خامسها حكاء الخطابي ان المرادبالكفار المتكمرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه اذا لبسه ويقال للابش السلاح كافر . سادسهامعنَّاه لايكفر بعضكم بعضافتستحلوا قتال بعضكم بعضاقوله ﴿يضربِ برفْعالباء وهوالصوابوهو الروايةالتي رواها المتقدمونوالمتأخرون وفيهوجوه . احدها أن يُدون صفة لكفارأي لاترجعوا بعدي كفاراً متصفين بهذه الصفة القبيحة يعني ضرب بعضكم رقاب آخرين . والثاني أن يكون حالا منضمير لاترجعوا أي لاتر جموابعدى كفار احال ضرب بعضم رقاب بعض والثالث أن يكون جملة استثنافية كأنه قيل كيف يكون الرجوع كفارافقال يضرب بعضكم رقاب بعض . فعلى الوجه الاول يجوز أن يكون معناه لاترجمواعن الدين بعدى فتصيروا مرتدين مقاتلين يضرب بعضكم رقاب بعض بغيرحق على وجه التحقيق وان يكون لاترجموا كالكفار المقاتل بعضكم بعضا علىوجه التشبيه محذف اداتههو علىالثاني مجوزان يكون مساه لاتكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لامر يعرض بينكم لاستحلال القتل بغيرحق وان يكون لاترجعواحال المقاتله لذلك كالكفارفي الانهماك في تهييج الشر واثارة الفتن بغير اشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب . وعلى الثالث يجوزأن يكون معناه لايضرب بعضكرقاب بعض يغسر حق فانه فعل الكفار وان يكون لايضرب بعضكم رقاب بعض كفعل الكفار على ماتقدم وجوز أبن مالك وابوالقاء جزمالياه على انه بدل من لاترجعواوان يكون جزاه لشرط مقدر على مذهب الكسائي اي فان رجمتم يضرب بعضكم رقاب بعضوقيل يجوزالجزم بأن يكون جوابالنهي علىمذهب من يجوز لاتكفر تدخل الناروقال القاضي والنووى ومن سكن الباءعن لم يضبطه احال المعنى لان التقدير على الرفع لاتفعلو أفعل الكفار فتشبهوا بهمفي حالة قتل بعضهم بعضاً ومحاربة بعضهم بعضاً قال القاضي وهذا اولى الوجوه التي يتناول عليها هذا الحديث وقدجري بين الانصاركلام بمحاولة اليهودحتي ثاربعضم الى بعض في السلاح فاتز ل اللة تعالى (وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله) أى تفعلون فعل الكفاروسياق الحبريدل على ان النهى عن ضرب الرقاب والنهى عماقبله بسببه كاجاه في حديث ابي بكرة رضي الله عنه « أن دماءكم وامر الكم واعر اضكم عليكم حرام»وذكر الحديث ثم قال « ليبلغ الشاهد الغائب لاترجموا بمدىكفارا» الحديثفهو شرح لماتقدم م*نتحريم بعضهم على بعض قوله «رقاب بعض» وهوجمع رقبة* فان قبت ليس لمكل شخص الارقية واحدة ولاشك ان ضرب الرقية الواحدة منهى عنها قلت البعض وان كان مفردا لكنه في معنى الجمع كأنه قال رب لا يضرب فرقة منكم رقاب فرقة اخرى والجمع في مقابلة الجمع أو ما في معناه يفيد التوزيع، (بيان استنباط الاحكام) الأول قال ابن بطال فيه أن الانصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين قال الله تعالى (لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي) ويجب الانصات عندقر اءة حديث رسول الله عَلَيْكُ مثل مايجب له عَلَيْكَ وكذلك يجب الأنصات للعلماء لانهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته هالثاني فية تحذير الامةمن وقوع مايحذر فيهم الثالث تعلق به بعض أهل البدع في انكار حجية الاجماع كاقال المازرى لانهنهي الامة باسرها عن السكفر ولولاجواز اجماعها عليه

لماتهاها والجواب انالامتناع أنماجا من جهة خبرالصادق لامن عدم الامكان وقدقال تعالى (لئن اشركت ليحبطن عملك) ومعلوماً نه معصوم ،

### ﴿ بِابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ العِلْمَ أَلِي اللهِ ﴾

أى هذا باب في بيان «ما يستحب العالم اذاسل » الحوكلة ما موصولة ويجوزان تكون مصدرية والتقدير استحباب العالم وكلة اذا ظرفية فتكون ظرفة وتكل ويقد على ان قوله يكل في قوة المصدر بتقدير ان والتقدير ما يستحب وقت السؤاله والوكول و يجوزان تكون اذا شرطية والفاء حين ثذ داخلة على الجزاء والتقدير فهو يكل والجلة بيان لما يستحب قوله «أى الناس ه أى أى شخص من اشخاص الانسان اعلم من غيره ورى «اذاسس أى الناس اعلم ان يكل وان مصدرية والتقدير باب استحباب وكول العالم العلم الى الله تعالى وقت السؤال عنه أى الناس اعلم قوله «يكل» أصله يوكل لانه من وكل الامر الى نفسه وكلا ووكولاوهذا امرموكول الى رأيك حذفت الواو لوقوعها بين الياء والسكسرة كما في يعد ونحوه ومدى أصل التركيب يدل على اعتماد غيرك في امرك هوجه المناسبة بين الباء والسكسرة كما في يعد ونحوه ومدى أصل التركيب يدل على اعتماد غيرك في امرك هوجه المناسبة بين الباين من حيث ان المذكور في الباب الاول لزوم الانصات للعالم وهوفي الحقيقة وكول امره اليه في حالة السماع وكذلك همنا لزوم وكول الامر الى الله تعالى عن الاعلم به

7٣ - ﴿ صَرْشُنَا عَبْهُ اللهِ بنُ مُحمَّةٍ قال حَرْشُنَا سَفْيانُ قالَ حَرْشُنَا عَدْرٌ و قالَ أخبرني سَعيهُ ابن جُبَيْر قالَ قُلْتُ لابن عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفَا البِّكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي اسْرَا يُعِلَّ إِنَّمَا هُو مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَـذَبَ عَدُو اللهِ مَرْشَ الْبَي بن كُنْ كَدْبٍ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال قَامَ مُوسَى النَّيُّ خَطيباً في بَني إِسْرَا ثِيلَ فَسُلُلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَمَنَبَ اللهُ عليهِ إذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ آلَيْهِ فَأَوْحَى اللهُ آلَيْهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِى بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قالَ يارَبِّ وَ كَيْفَ لِي بِهِ فَقَيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْ نَلَ فاذَ افَقَدْ نَهُ ۚ فَهُو َ نَمَّ ۖ فَانْطَلَقَ وانْطَلَقَ بفَأَهُ ۗ يُوشَعَ بن ۗ نُونٍ وَ حَمَّلًا مُحوثًا فِي مِكْتَلِ حَتَّى كانا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَمَا رُوْسَهُمَا وَنَاما فَانْسَلَ الحُوتُ مِنَ المِكْمَالَ فَاتَّخَذَّ صَبِيلَهُ فَى البَّحْرِ صَرَبَّاوِكَانَ لَمُوسَى وَفَنَاهُ عَجَبًّا فَا نَطَلَقَا بَقَيْةً لَيْلَنَهُمَا ويَوْمِهُمَا فَلَمَّا أُصْبَـحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ۚ آ يَنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقَينَا مِنْ سَفَرَ نَا.هَذَا نَصَبَأُوكُمْ يَجدْ مُوسَى مَسَّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَـكَانَ الَّذِي أَ مِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ اذْ أُوَيْنَا الْمَالصَّخْرَة فانِّي نَسيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَى ذَلِكَمَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَا عَلَى ا ۖ نَارِ هِمَا قَصَصاً فَلَمَّا انْنَهَيَا إِليَ الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلُ ۗ مُسَجِّي بثُوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بثُوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الخَضِرُ وأنَّى بارْضكَ السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَامُوسَى فقالَ مُوسَى بَنِي إِسْرا إِبِيلَ قالَ فَعَمْ قالَ هَلُ اتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمْنِي مِمَّاءُكُمْتَ رُشْدًا قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيمَ مَمِيَ صَبْراً يا مُوسَى انِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنيهِ لاَ تَعْلَمُهُۥ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ علَّمَ كُمْ لاً أَعْلَمُهُ قَالَ سَنَجِهُ بِي انْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصَى لاَكَ أَمْراً فانْطَلَقا يَشْيَانِ عَلَى سَاحِلَ البَحْر لَيْسَ لَهُمَا سَفَينَةٌ ۖ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ ۗ فَكَلَمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعُرْفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بَغَيْر نَوْلِ فَجَاءَعُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقَرَةً أُونَقَرَ تَيْنِ فِي البَحْرِ فقالَ الخَضِرُ يامُوسَى

مطابقة الحديت للترجمة ظاهرة \* (بيان رجاله) \* وهسبمة بمالاول عبد الله بن محمد البسندى بفتح النون وقد تقدم \* الثانى سفيان بن عينة \* الثالث عمر وبن دينار \* الرابع سعيد بن جبير به الخامس عبد الله بن عباس \* السادس نوف بفتح النون وسكون الواو وفي آخره فاه ابن فضالة بفتح الفاء والضاد المعجمة ابويزيد ويقال ابور رشيد القاص الكالى كان عالما فاضلا اماما لاهل دمشق وقال ابن التين كان حاج العلى رضى الله عنه وكان قاصاوهوا بن امرأة حمب الاحبار على المشهور وقيل ابن اخيه والبكلى بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف نسبة الى بيكال بطن من حمير وقال الرشاطى الكلى في حمير ينسب الى بكال بن دغمي بن عوف بن عدى بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الاصغر قال الموسطى الكلى في وقيد دغميا بالغين المعجمة قال وسائر مافي العرب بالعين المهملة وضبط بكالا بفتح الباء واصحاب المحليث يقولون بالفتح والسكسر وقال صاحب المطالع ونوف البكالى اكثر المحدثين يفتحون الباء ويشد دون الكاف وآخره لاموكذ الحدث يقولون بالفتح والسكسر وقال صاحب المطالع ونوف البكالى اكثر المحدثين يفتحون الباء ويشد دون الكاف عن الصدفي وابي الحسين بن سراج بتخفيف السكاف وهوالصواب نسبة الى بكال من حمير وقال ابوبكر بن العربي عن الصدفي وابي الحسين بن سراج بتخفيف السكاف وهوالصواب نسبة الى بكال من حمير وقال ابوبكر بن العربي في شرح الترمذى له انه الموابي الفي بن فضالة فهو منسوب الى بكل الما هوابوالو داك جبر بن نوف وغيره واماهذا نوف بن فضالة فهو منسوب الى بكال بطن من حمير متالسابع ابى بن كعب الصحابي رضى المه عنه وما عرو وسعدومنها ان فيه رواية تعابى عن صحابى وقدمر في باب ماذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام في البحر وسعدومنها ان البخري هذا الحديث في اكثر من عشرة مواضع ها الى الله المن المن عشرة مواضع ها الله المنافقة في الكثر من عشرة مواضع ها الله النوب هذا الحديث في اكثر من عشرة مواضع ها الله النوب هذا الحديث في الكثر من عشرة مواضع ها الله النوب هذا الحديث في الكثر من عشرة مواضع ها

\*(بيان اللغات) ، قدمر في الباب المذكور تفسير بنى اسرائيل ويوشع بن نون والصخرة والقصص قوله «في مكتل» بكسر الميم وفتح التاء المثناة من فوق وهو الزنبيل ويقال القفة ويقال فوق القفة والزنبيل ويقال التفة ويقال فوق القفة والزنبيل ويقال التفه مد التي سع خسة عشر صاعاقوله «فانسل الحوت» من سلات الشيء اسله سلافانسل واصل التركيب يدل على مد التي في رفق وخفة قوله «سربا» أى ذها بايقال سرب سربافي الماء اذا ذهب فيه ذها باوقيل أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق وحصل منه في من السرب وهو ضد النفق معجز قلوسي اوللخضر عليهما الصلاة والسلام والسرب في الاصل حفير تحت الارض والطاق عقد البناء وهو الازج وهو ماعقد اعلاه بالبناء وترك تحته خاليا وجاء فيمل الماء لا يلتم حتى صار كالكوة والكوة بالفي والفتح الثقب في البيت قوله «نصبا» بفتح النون والصاد أى تعباقوله «اذأ دينا» من في الى منزله ليلا اونها را اذا اتى قوله «نبغي» أى نطلب من بغيت الشيء طلبته قوله «فارتدا» أى رجعاقوله أوى الى منزله ليلا اونها را اذا اتى قوله «نبغي» أى نطلب من بغيت الشيء طلبته قوله «فارتدا» أى رجعاقوله أوى الى منزله ليلا اونها را اذا اتى قوله «نبغي» أى نطلب من بغيت الشيء طلبته قوله «فارتدا» أى رجعاقوله أوى الى منزله ليلا اونها را اذا اتى قوله «نبغي» أى نطلب من بغيت الشيء طلبته قوله «فارتدا» أى رجعاقوله أوى الى منزله ليلا اونها را اذا انته قوله «نبغي» أى نطلب من بغيت الشيء طلبته قوله «فارتدا» أى رجعاقوله أن المنزلة ليلا اونها را اذا الله قوله «نبغي» أى نطلب من بغيت النبي المناوية والمناوية و

«مسجى» أىمنطىكله كتفطية وجهالميت ورجليه وجميعه كذا جاء في البخاري قد جمل طرفه تحترجه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال الجوهرى وسجيت الميت تسجية اذا مددت عليه ثوباقوله «رشدا» قالفي العباب الرشد بالضم والرشد بالتحريك والرشاد والرشدى مثال جزى وهذه عزابن الأنبارى خلاف الغي قال الله تعالى (قدتين الرُشدمَن اللي )وقال جلد كره (وهي النامن المرنار شدا) وقال (المدكم سبيل الرشاه)وقد رشد ا يرشد مثال كتب يكتب ورشد يرشد مثال سمع يسمع وفرق الليث ين اللغتين فقال رشد الانسان يرشد رشدا ورشادا وهو نقيض الغي ورشدير شدرشدا وهو نقيض الضلال قال فاذأ اصاب وجه الامر والطريق فقدر شدقول «سفينة» فعيلة بمني فاعلة كأنها تسفن الماءأي تقشر وقالة ابن دريدة إد بغير نول» بفتح النون أي بغير اجروالنول بالواو والمنال والمنالة كله الحمل واما النيل والنوال فالعطية ابتداء يقال رجل نال اذا كان كثير النوال كافالوارجل مال اذا كان كثير المال تقول نلت الرجل انوله نولا ونلت التنيء اناله نيلا وقال صاحب العين أنلنه ونلته ونولته والاسم النول والنيل بقال نال ينال منالا ومنالة قوله «عصفور» بضم المين طير مشهور وقيل هوالصر دقوله «فعمد» بفتح الميم من عمدت للشيء أعمدمن باب ضرب يضرب عمدا قصدت له وفعلت ذلك عمداعلى عين وعمد عين أي مجدوية بن وعمدت الشيءأقته بعاد يعتد عليه وعمده المرضأي فدحه واضناه وعمدت الرجل اذا ضربته بالعمودوعمدته إيضا اذا ضربت عمود بطنه وعمدالثرى بالكسر يعمد عمدا بالتحريك اذا بللهالمطر ويقال ايضا عمد البعير اذا انتضح داخل السناممن الركوب وظاهره صحيح فهو بعير عمدوعمد الرجل اذا غضب وعمد بالشي اذا لزمه قول دبحا نسيت ﴾ أي بماغفلت وقيل لم ينس ولكنه ترك والترك يسمى نسيانا قهل ﴿ ولا ترمقني قال الزجاج لاتفشى وقيل لاتلحق بىءوها يقال رهقه الشيء بالكسريرهقه بالفتح رهقابفتج الهاء أذاغشيهوا رهقته كلفته ذلك يقال لاترهقني لاارهقك الله أي لاتعسرني لاأعسرك الله قهله وزكية ، أي طاهرة لم تذنب من الزكاة وهي الطهارة قال تعالى (وتركيهم بها)أى تطهر هم قول «قال الخضر بيده» أي اشار اليه بيده فأقامه وهومن اطلاق القول على الفعل وهذا في لسان العرب كثير قال ابن الاعرابي تقول العرب قالوا بزيد أى قتلوه وقلنا به أى قتلناه وقال الرجل بالشيء أى غلمه قوله (التَّخذت» قالمكي الناء فاءالفعل حكي أهل اللغة تخذ يتخذ قال الجوهري الاتّخاذ افتعال من الاخذ الاانه ادغم بعد تليين الهمزة وابدالها تاءثم لماكثر استماله على لفظ الافتعال توهموا أن الناء أصلية فبنوا منها فعل يفعل قالواتخذ يتخذ وقولهم اخذت كذا يبدلون الذال تاء فيدغمونها وبعضهم يظهرها ،

(بيان الاعراب) قوله «ان نوفا» بكسرالهمزة ونوفا بالنصب اسمان هومنصرف في اللغة الفصيحة وفي بعضها غيرمنصرف وكتبت بدون الالفقال ابن الاعرابي النوف السنام العالى والجلع انوافقال والنوف بطارة المرأة وقال ابن دريد ربحاسمي ما تقطعه الخافضة من الجارية نوفا زعموا والنوف الصوت يقال نافت الضبعة تنوف نوفاوقال ابن دريد بنونوف بطن من العرب احسبه من همدان وناف البعيرينوف نوفا اذاار تفع وطال قلت فعلى هذا نوف منصرف البتة لانه لفظ عربي وليس فيه الاعلة واحدة وهي العلمية ومن منعه الصرف ربحا يزعم انه لفظ اعجمي فتكون في علتان العجمة والعلمية والافصح فيه ايضا الصرف لان سكون وسطه يقاوم احدى العلتين فيبقي الاسم بعلة واحدة في غلق و حولوط قوله «البكالي» بالنصب صفة لنوفا قوله «يزعم» جماة من الفعل والفاعل في محل الرفع لانها فعلى الرفع لانها خبران افعال القلوب يقتضي مفه ولين قلت المحالية وله تعلى الموسى وهو ظاهر وان كان افعال القلوب اذا كان بمهنى الظن وقد يكون بمني القول من غير حجة فلا يقتضي الا مفعولا واحدا نحو قوله تمالى افعال القلوب اذا كان بمهنى الظن وقد يكون بمني القول من غير حجة فلا يقتضي الا مفعولا واحدا نحو قوله تمالى وفي الناف المناف القلوب قلهم الناف خبر ان فان قلت موسى بني اسرائيل ، وفي رواية ليس بموسى والله والمدت مسدالفعول وموسى لاينصر فالعلمية والمجمة قوله وليس موسى بني اسرائيل ، وفي رواية ليس بموسى والله والمن قلت قد نكر عم أضيف ومنى التنكير أن يؤول بواحد من الامة المساقبة والعم الميف فكف بيضاف موسى الى بني اسرائيل قلت قد نكر عم أضيف ومنى التنكير أن يؤول بواحد من الامة المساقبة والعم في المناف وسورا واحدة من الامة المساقبة والمعمة قوله والماد المساقبة والعم الميفاف في المناف موسى الى بني اسرائيل قلت قد نكر عم أضيف التنكير أن يؤول بواحد من الامة المساقبة والعم وسي المناف والماد المناف ال

«انماهو موسىآخر» روىبتنوين موسىوبغير تنوين اما وجه التنوين فلانهمنصرف لكونهنكرة وقال ابن مالك قدينكر العليمتحقيقا أوتقديرا فيجرى مجري نكرة وجعل هذامثال التحقيقي واما وجمه ترك التنوين فظاهر واما لفظة آخر فانه غير منصر فالوصفية الاصلية ووزن الفعل فلا ينون على كل حال فان قلت هو افعل التفضيل فلم لا يستعمل بأحداثو -بوه الثلاثة فلت غلب عليه الاسمية الحضة مضمحلا عنه مدنى التفضيل بالكلية قول «فقال» أي ابن عاس وقوله «كذب عدوالله» جملة من الفعل والفاعل مقول القول قوله «ابني بن كعب» فاعل حدثنا قوله «قام موسى ، جملة من الفعل والفاعل مقول القول وقوله «الذي» بالرفع صفة موسى قوله «خطيبا» نصب على الحال قوله «أى الناس» كلام اضافي مرفوع بالابتدا و واعلم » خبر و والتقدير اعلم منهم كافي قوالك الله اكبر اى من كل شي وقوله «فقال » عطف على قوله «فسئل» قوله «انااعلم» مبتدأو خبر ه مقول القول والتقدير انااعلم الناس قوله «فعتب الله عليه» الفاء تصلح للسبية قوله «اذ» بسكون الذال التعليل قوله «لم يرد» يجوزفيه وفي امثاله ضم الدال وفتحها وكسرها اما الضم فلاجل ضمة الراء واما الفتح فلانه اخف الحركاتواما الكسرفلان الاصلفي الساكن اذاحرك ان يحرك بالكسرو يجوز فكالادغام ايضاوقوله «العلم»منصوبلانهمفمول«لم يرد»قوله «ان عبدا» بفتح ان لان اصله بأن عبداقوله «من عبادي » في محل النصب لانه صفة عبدا وقوله « بمجمع البحرين » يتعلق بمحذوف اي كائنا بمجمع البحرين قوله «هواعلممنك » حملة اسمية في محل الرفع لانها خبر ان قوله «رب» اصله ياربي فحذف حرف النداءويا. المتكلم للتحفيف اكتفاء بالكسر قوله «وكيف لي به» التقدير كيف الالتقاء لي به أي بذلك العبدوقو له «لي في محل الرفع على انه خبر مبتدأ محذوف وهو الالتقاء المقدر وكيف وقع حالااذ التقدير على أي حالة الالتقاءلي كمافي قولك كيف جاء زيد فان التقدير فيه على أي حالة جاء زيد وقد علم ان كيف اسم لدخول الحبار عليه بلا تأويل في قوله ﴿ على كيف تبيع الاحمرين • والاخبار به مع مباشرة الفعل نحوكيف كنت فبالاخبار بهانتفت الحرفيةوبمباشرته للفعل انتفت الفعلية والغالب عليهأن يكون استفهاما اما حقيقيا نحوكيف زيد اوغير منحو (كيفتكفرون بالله)فانه اخر جمخرج التعجب قوله «به » يتعلق بالمقدر الذي ذكرنا ، والفا ، في « فقيل » عاطفة قوله « احمل» امروفاعله انتمستتر فيه « وحوتا » مفعوله والجلة مقول القول قوله « في مكتل » في موضع النصب على أنهصفة لحوتا اي حوتا كاثنافي مكتل قوله «فاذا »لاشرط وفقدته جلة فعل الشرط وقوله «فهو شم» جملة وقعت جواب الشرط فلذلك دخلته الفاء وقو له «ثم» بفتح الثاء المثلثة ظرف عمني هذك وقالت النجاة هواسم يشاربه الى المكان البعيد نحو(وازلفنا ثم الا حرين) وهوظرف لايتصرف فلذلك غلط من اعربهمفعولا لرأيت في قوله تعالى (واذارأيت ثهر أيت)قوله «معه» التصريح بالمية للتأكيد والافالصاحبة مستفادة من الباه في قوله «بفتاه »قوله «يوشع» في موضم الجر لانه عطف بيان من فتاه ولم يظهر فيه الجركونه غير منصرف للعلمية والعجمة ونون منصرف على اللغة الفصحي كنوح ولوطفافهم قوله «حتى »للغاية قوله «فناما » عطف على وضعاقوله «فاتخذ» عطف على فانسل قوله «سربا» قال الزجاج نصب سرباعلى المفعول كقواك اتخذت طريقي مكان كذاواتخذت طريقي في السرب واتخذت زيداوكيلاقلت مجوزان يكون نصباعلى المصدرية بمعنى يسربسربا اى يذهب ذهابايقال سربسربافي الماه اذاذهب ذهاباقوله «عجبا»:صبعلى انه خبركان قوله قية ليلتهما كلاماضافي وانتصاب بقية على أنه بمعنى الظرف لأن بقية الليلهي الساعات التي بقيت منسه وليلتهما مجرورة بالاضافة قوله «ويومهما» يجوزفيه الجروالنصب اما الجر فعطف على ليلتهما وأما النصب فعلى ارادة سير جميع اليوم ووقع في التفسير فانطلقابقية يومهما وليلتهما قال القاضي وهو الصواب لقوله ( فلما اصبح » وفي رواية «حتى اذاكان من الند، وكذاوقع في مسلم بتقديم ومهما ولهذا قال بعض الاذكياء انه مقلوب والصواب تقديم اليوم لانه قال فلما اصبح ولايصبح الاعن ليل وقال بعضهم ويحتــمـلـان يكون|لمرادبقوله«فلمااصبح» اىمن|لليلةالتي تلى اليوم|لذي سارا جميعه قلت هذا احتمال بعيد لانه يلزم ان يكون سيرها بقية الليلة واليؤمالكامل والليلةالكاملة من اليوم الثاني وليس كذلك قوله « قال موسى » جواب لما قوله « آتنا» جملة من الفعل والفاعل والمفعول وآت امرمن الايتاء وقوله «غدامنا» بفتح الغين مفعول آخر واللام في لقدللتاً كيد وقدللتحقيق قوله «نصبا» نصب لانه مفعول لقينا قول

«مسنا» نصب لانهمفعول إيجد قوله « من النصب، في محل النصب لانه صفة مسا اي مساحا صلاا وواقعا من النصب قوله «حتى» بمغنى الغاية اى الى ان جاوز قوله (فتاه »مرفوع لانه فأعل قال له قوله «ارايت» اى اخبرنى وقدم الكلام فيه عن قريب قوله ﴿ اذْ ﴿ فَارْفُ بَمْغَى حَيْنُ وَفَيْهُ حَذْفُ نَقْدَيْرُهُ أَوْ أَيْنَ مَادَهُ أَنَّى الْمَافِية تفسيرية نفسر به مادها ممن نسيان الحوت حين أو يا الى الصخرة قوله «ذلك» مبتداو خبر ، قوله «ماكنا نبغي» وكلة مامو صولة والعائد محذوف اى نبغيه ويجوز حذف الياءه ن نبغي للتخفيف وهكذا قرى " ايضافي القرآن واثباتها احسن وهي قراءة ابني عمر وقوله «قصصا» نصب على تقدير يقصان قصصااعني نصب على المصدرية قوله « اذار جل مسجى » كلة اذاللمفاحاً : ورجلمبتدا تخصص بالصفة وهي قوله «مسجى بثوب» والحبر محذوف والتقدير فأذار جل مسجى بثوب نامم او نحوذلك قوله هواني بأرضك السلام» كلة أني بهمز ةمفتوحة ونون مشددة تأتي بمغي كيف ومتى وأين وحيث وههنا فيها وجهان « احدها إن يكون بمنىكيف يَعنى للتعجب والمعنى السلام بهذه الارض عجيب ويؤيده ما في التفسير «هل بارضي من سلام»وكأنها كانت داركفر اوكانت تحييهم بغير السلام ، والثاني ان يكون بمني من أين كقوله تعالى (أبي لك هذا) فهي ظرف مكان والسلاممبنداوانيمقدما خبر وهونظيرماةيل فيقوله تعالى (أنيلك هذا) فان هذا مبندا واني مقدما خبره ووجه هذا الاستفهامانه لمارأى الخضرموسي عليهماالسلام فيارض قفراستبعدعلمه بكيفيةالسلام فانقلت ماموقع بارضك من الاعراب قلت نصب على الحال من السلام والتقدير من أين استقر السلام حال كونه بارضك قوله ه موسى بني اسرائيل » خبرمبتدا محذوف اى انتموسى بنى اسرائيل قوله «نعم» مقول القول نائب عن الجلة تقدير منعم اناموسى بني اسرائيل قوله «هل» للاستفهاموانمصدرية اي على اتباعي اياك قوله «علمت» اي.ن الذي علمك الله قوله «رشدا» نصب على انه صفة لصدر محذوف اى علمارشدا اى ذا رشد وهومن قبيل رجل عدل قوله « ان تستطيع » في مجل الرفع على أنه خبر ان قوله «صبرا» مفعول لن تستطيع قوله «من علم الله» كلة من للتبعيض قوله «علمنيه» خبلةمن الفعل والفاعل والمفعولين احدهما ياء المفعول والثاني الضمير الذي يرجع ألى العلم فان قلت ماموقعها من الاعراب قلت اليسر النها صفة لعلم وكذلك قوله «الاتعلمه انت » فالاول من الصفات الايجابية والثاني من الصفات السلبية قوله «وانت على علم »مبتدا وخبر عطف على قوله «انى على علم »قوله «علمك الله» جملة من الفعل والفاعل والمفعول والمفعول الثاني محذوف تقديره علمك الله اياه والجملة صفة لعلم وكذا قوله لاأعلمه صفة اخرى قوله «صابرا» مفعول ثان لستجدني وقوله «انشاءالله» معترض بين المفعولين قوله « ولااعصى لك أمرا » قال الزمخشري ولااعصى في محل النصب عطف على صابرا اى ستجدني صابرا وغير عاص قوله ﴿ يمشياتِ » حال وقد علم أن المضارع أذا وقع حالاً وَكَانَمْتُتَالَابِحِوْزُفِيهُ الواو وقوله «انْ يحملوها» اىلان يحملوها أى لاحِلْ حلهم أياها قوله « نقرة» نصب على المصدرية واونقر تين عطف عليه قوله « قوم» مرفوع على انه خبر مبتدا محذوف اي هؤلاء قوم اوهم قوم قوله ﴿ حَمَلُونَا ﴾ حِملة في محل الرفع على انهاصفة لقوم قوله ﴿ فَرقتها ﴾ عطف على عمدت قوله ﴿ لتغرق ﴾ اى لانتفرق واهلهامنصوببه قوله «بمانسيت» كلةمايجوزان تكون موصولة اىبالذى نسيت والعائد محذوف اىنسيته ويجوز انتكون مصدرية اى بنسياني ويجوزان تكون نكرة بمعنى شي أى بدي السيته قوله «الاولى» صفة موسوفها محذوف اى المسألة الاولى من موسى و : سيانا نصب لانه خبر كانت وفي بعض النسخ نسيان بالرفع ووجهه ان صح ان يكون كانت تامة والاولى متداونسيانخبر. أويكون كانت زائدة والتقدير فالاولى منموسي نسيان قوله « فاذا » للمفاجأة وقوله «غلام» مرفوع بالابتدا ، وقدتخ عص بالصفة وهو قوله «يلعب مع الغلمان» والخبر محذوف والتقدير فاذا غلام يلعب مع الغلمان بالخضرة اوتحوها قوله «برأسه» الباءفيه زائدة والاولى ان يقال انهاعلى اصلها لانه ليس المعنى أنه تناول رأسه ابتداه وانما المعنى انه جر داليه برأسه مم اقتلعه ولوكانت زائدة المربكن لقوله وفاقتاع، معنى را الدعلى اخذه قوله ﴿ أَقْتُلُتُ ﴾ الْهُمَرْةُ لِيسَتُ للاسْتَفْهَامُ الْحَقِيقُ ونظيرِهَا الْهُمَرْةُ فيقُولُهُ تَعَالَى ( أَلْمِيجِدُكُ يَتَهَافًا ۖ وَيَ ﴾ قوله ﴿ بغير

نفس»اابا فيه للمقابلة قوله وان يضيفوها و اي من أن يضيفوها وأن مصدرية اي من تضيفهما قوله و يريد أن ينقض» اي يريدالانقضاض اي الاسراع بالسقوط وأن مصدرية قوله «قال الحضر بيده» جملة من الفعل والفاعل ومعناه اشار بيده فاقامه قوله «يرحم اللهمومي» اخبار ولكن المرادمنيه الانشاء لانه دعاءله بالرحمة قوله «لوددنا» اللامفيه حوابقسم محذوف وكلة لوههنا بمنى ان الناصة للفعل كةوله تعالى (ودوا لوتدهن فيدهنون) والتقدير والله لوددناصبرموسي ايلانه لوصبر لابصر اعجبالاعاجيب وهكذاحكم كلفعلوقع مصدرابلو بعد فعل المودة وقال الزمخشري فيقوله تعالى (ودوا لوتدهن) ودوا ادهانك قوله «حتى يقص» على صيغة المجهول وقوله «من اسرها»

مفعول مالميسيم فاعله 🗱

(بیان المعانی) قوله « یزعم أن موسی ایس موسی بنی اسر ائیل » یعنی یز عم ذوف ان موسی صاحب الحضر علیهما السلام الذي قص الله تعالى علينا في سورة الكهف ليس موسى بن عمر ان الذي ارسل ألى فرعون وأنما هوموسى بن ميشا بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف بالشين المعجمة وميشابن يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام وهوأولموسي وهوايضاني مرسل وزعماهل التوراة انههوصاحب الخضروالذي ثبت في الصحيح انهموسي بن عمران عليه العملاة والسلام والسائل هناه وسعيدبن جبير والمجيب ابن عباس وفعاتقدم أن ابن عباس تمارى هو والحربن قيس في صاحبموسى الذى سألموسى السبيل الى لقيه فقال ابن عباس هو خضر فربهم البي بن كعب رضى الله عنه فسأله ابن عباس فاخبر وفيحتمل ان يكون سعيدبن جبير سأل ابن عباس بعد الوقعة الاولى المتقدمة لابن عباس والحرفاخبر وابن عباس لماسأله عن قول نوف ان موسى ليس موسى بنى اسرائيل وجاءان السائل غير سميدبن جبير روى عن سعيد انهقال جلست عندابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم ياأ باعبد الله ان نوفا ابن امر أة كمبيز عم عن كعب ان موسى الني الذي طلب الخضر انماهوموسي بن ميشافقال ابن عباس كذب نوف وحدثني ابي وذكر الحديث وله «كذب عدو الله مكذا وقع من ابن عباس على طريق الاغلاظ على القائل بخلاف قوله والفاظ الغضب تجيى على غير الحقيقة في الغالب وابن عباسقاله على وجه الزجر عن مثل هذا القول لاانه يعتقدانه عدولة ولدينه حقيقة انماقاله مبالغة في انكاره وكان فلك في حال غضب ابن عباس لشدة الانكار وحال الغضب تطلق الالفاظ ولاير ادبها حقائقها وقال ابن التين لم يرد بن عباس اخراج نوف عنولايةالله ولكن قلوبالعلماء تنفراذا سمعت غيرالحق فيطلقون امثال هذاالكلام لقصدالزجر والتحذيرمنه وحقيقته غير مرادة قوله «فسئلاي الناس اعلم قال انااعلم» وفهاتقدم هل تعلم احدا أعلم منك قال لاوفي مسلم ما اعلم في الارض رجلاخير امني واعلم من غير تقدم ذكر سؤال فاوحى الله الني اعلم بالخير عند من هو. ان في الارض رجلاهو اعلم منك وقال ابن بطال كان ينبغي ان يقول الله اعلم اذا قيل له اى الناس اعلم لانه لم يحط علما بكل عالم في الدنيا وقد قالت الملائكة (سبحانك لاعلم لناالاماعامتنا) وسئل النبي عن الروح وغير مفقال لاادرى حتى أسأل الله تعالى وقال بعض الفضلاء رداعلى ابن بطال في حصر الصواب في ترك الجواب بقوله الله أعلم بل الجواب ان ردالع الم الى الله سبحانه وتعالى متعين أجابام لافان اجابقال اناوالقه اعلم فانلم بجبقال الله أعلم وبهذا تأدب المفتون عقب اجوبتهم والله اعلم ولعل موسى عليه السلام لوقال إنا والله اعلم اي هذالكان جوابا وا عاوقت المؤاخذة على الاقتصار على قوله « انا أعلم » وقال المازري في الجواباماعلى روايتمن روىهل تعلم فلاعتب عليه اذاأ خبرعما يعلم واماعلى رواية اى الناس اعلم وقد اخبر اللة تعالى ان الحصر اعلممنه فمرادموسي عليه الصلاة السلام انااعلمأي فيماظهرلي واقتضاه شاهدالحال ودلالة النبوة لان موسىمن النبوة بالمكان الارفع والعلممن أعلى المراتب فقد يعتقدانه يكون اعلم لهـذه الامور وقيــل المراد ان اعلم بماتقتضيه وظائف النبوة وامور الشريعة والخضراعلم منه على الخصوص بأمور أخرغير عينية وكان موسى اعلم على العموم والخضر اعلممنه على الخصوص قوله «فعتب الله عليه» اى لم يرض قوله شرعا فان العتب بمغى المؤاخدة وتغير النفس وهو مستحيل على الله سبحانه وهومن باب ضرب يضرب ويقال اصل العتب المؤاخذة يقال منه عتب عليه فاذاواخذه بذلك وذكر لهقيل عاتبه والتغير والمؤاخذة فيحق الله تعالى محال فيراد بالم برض قواء شرعاو ديناوروي عن ابي رضي اللة تعالى

عنه اله قال اعجب موسى بعلمة فيأتنبوالله بمالي من الخضر قال العلماء هذا من باب التنب لموسى والتعليم لمن بعده لثلا يقتدى به غير وفي تُزكية نفسه والمجب بحافظ القيماك قوله «ان عبدا »اى الخضر « بمجمع البحرين » اى ملتق بحرى فارس والروم مما يلى المشرق وحكي التعلى عَن ابي من كعب انه إفريقية وقيل طنجة قوله (حوتا» اي سمكة قيل حمل سمكة مملوحة وقيل ما كانيت ألاشق سمكة قوله «فاذافقدته» اى الحوت قوله (فهوشم» اى العبد الاعلم منك ثم اى هناك قوله «حتى كاناعندالصخرة وضعارؤسهمافناما وفيطريق للبخارى وفياصل الصخرة عين يقال لها الحياة لايصيب من مائهاشيء الاحي فاصاب الحوت من ماءتلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر وفي بعضها فقال فتاه الاوقظه حتى اذا استيقظ نسى ان يخبره والمسك الله عن الحــوت حتى كان اثره في حجر وفي بعضها فالمسك الله عن الحوت جرية المــاه فصارعليم مثل الطاق فلما استيقظ نسي يوشع ان يخبره فنسي يوشع وحده ونسب النسيان اليهما فقال تعمالي (نسياحوتهما) كاقال تعالى (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وأنما يخرج من الملح وقيل نسي موسى ان يتقدم الى يوشع في أمر الحوت ونسى يوشع ان يخبره بذهابه (فاتخذ سبيله في البحر سربا) صار عليسه المساء مثل الطاق قال ابن عباس رضي الله عنهما احيى الله الحوت فاتخـــذ سبيه في البحر سربا وجاء فجمل لايلتئم عليـــه الماء حتى صار كالكوة والضمير فياتخذ يجوزان يكون للحوت كإهوالظاهرو يجوزان يكون لموسى علىمعنى فاتخذموسي سبيل الحوت في البحر سربا أى مذهبا ومسلكا كاياتي انهما اتبعا أثر الحوت وقديبس الماء في مر و فصار طريقا لكن ماجا وفي الحديث يضعه وهوقوله « فكان للحوت سربا ولموسى عجباً قوله «عجباً» قال الزجاج يجوزان يكون من قول يوشع ومن قولموسى وانتهى كلام يوشع عندقوله واتخذسيله في البحر ثم قالموسى عجبت من هذا عجبافيحسن على هذا الوقف على البحرويبتدى من عجبا وقال غيره يجوزان يكون أخبارا من الله تعالى اى انخذ موسى طريق الحوت فيالبحر عجباقوله «ذلك» اىفقدان الحوت هوالذى كنانبغيه اىنطلبه لانه علامة وجدان المقصود قوله (فارتداعلي T ثَارِها قصصا) اي يقصان قصصا يعني رجعا يقصان آثار هاحتي أتيا الصخرة وفي مسلم (فارتداعلي آثار هاقصصا). و فأراه مكان الحوت فقال ههناوصف لي، ويروى ان موسى ويوشع اتبعاأثر الحوت وقديبس الماء في بمره فصار طريقافأتيا جزيرة فوجدا الخضر قائما يصلى على طنفسة خضراه على كبدالبحر اي وسطه قوله (انك لن تستطيع معي صبرا) اي ستري شيئًا ظاهر ه منكر فلاتصبر عليه قوله (مانقص علمي وعلمك» هذا الباب من النقص متعدومن النقصان لازم وهذاهو المراد قالوا لفظ النقصهنا ليس على ظاهره وانمامعناه انعلمي وعلمك بالنسة الى علم الله تعالى كنسبة مانقر العصفورالي ماءالبخر وهذا علىالتقريب الى الافهام والافنسبة علمهاأقل وقيل نقص بمغنى اخذلان النقص اخذ خاص قال عياض يرجع فلك في حقهما اى مانقص علمنا مما جهلناه من معلومات الله الامثل هذا في التقدير وجا و في البخاري «ما علمي وعلمك في جنب علم الله تعالمي الاكما اخذ هذا العصفور» اي في جنب معلوم الله تعالى ويطلق العلم و برادبه المعلوم من باب اطلاق المصدر لأرادة المفعول كاقالوادرهم ضربالامير اىمضروبه وقيلان الاههنا بمني ولاكأنه قالمانقص علمي وعلمك من علم الله ولا ما أخر هذا العصفور من هذا البحر لان علم الله لا ينقص بحال قوله « فعمد الخضر الى لو حمن الواح السفينة » قال المفسرون قلع لوحين مايلي الماء وفي البخاري فوتدفيها وتداوفيه فعمدالي قدوم فحرقبه ويقال أخذفأسا فحرق لوحا حتى دخلها آلماء فحشاها مومى بتوبه وقال ابن عباس لماخرق الخضر السفينة فنحى موسى عليه الصلاة والسلام بناحية ثمقال فينفسهما كنت اصنع بمصاحبة هذا الرجل كنت اتلوفي بني اسرائيل كناب الله غدوة وعشية وآمر ه فيطيعوني فقال له الخضر ياموسي اتريدان إخبرك بماحدثت بهنفسك قال نعم قال قلت كذا وكذاقال صدقت ثمانطلقا يمشيان إ فاذا غلام بلعب مع الغلمان وكانوا عشيرة وهواظر فهم وأوضؤهم قال ابن عباس كان غلاما لم يبلغ الحنث وقال الضحاك كان غلاما يعمد بالفساد ويتأذى منه الرقيق وقال الكليكان الغلام بسرق المتاع بالليل فاذا أصبح لجأوا الى أبويه فيحلفان دونه شفقة عليه ويقولان بدبات عندنا وأختلفوا في اسمه فقال الضحاك جيسون وقال شعبة جيسور وقال ابن وهب كان اسم البين المن المن الموحى فاخذه الخضر برأسهمن أعلاه فاقتلمه كذا في البخارى وجاه فيه في بدأ الخلق

فأخذ الخضر براسه فقطعه بيده هِكذا وأوماً سفوان اطراف إصابعه كأنه يقطف شيئا وجاء فيه في التفسير «ثم خرجا من السفينة فبينهاها يمشيان على الساحل اذ ابصر الخضر غلامامع الغلمان فاقتلع رأسه فقتله ، وجاه وفوجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافر اظريها فاضَّجُم من ذبحه بالسكين» وقال الكلي صرعه ثم نزع رأسه من جسده فقتله وقيل رفصه برجله فقتله وقيل ضرب رأسه بالجَدَآرُ حَتَى قتله وقيل ادخل اصعه في سرته فاقتلم الهات فلماقتله قال موسى (اقتلت نفسا زكية) أي طاهرة (بغيرنفس لقد جئت شيئا نكرا) اي منكرا قال فغضب الخضر فاقتلع كتف الصي الايسر وقشر اللحم عنه فاذا في عظم كتفه مكتوب كافر لايؤمن بالله ابدا وفي مسلم «واما الغلام فطبع يوم طبع كافر اوكان ابواء قدعطفا عليه فلو انه ادرك ارهقهما طغياناوكفرا» والطغيان الزيادة في الاضلال قال البخاري وكان ابن عباس يقر أ (وكان ابواه مؤمنين) وهوكانكافرا وعنهواماالغلام فكانكافرا وكانابوا مؤمنين وقوله غلاما يدلعلي انه كانغير بالغوالغلام اسم للمولود الى ان يبلغ وزعم قوم انه كان بالغا يعمل الفساد واحتجوا بقوله بغير نفس ان القصاص أنما يكون في حق البالغ واجاب الجهور عنذلك بانلانعلم كيفكان شرعهم فلعله كان يجبعلى الصي في شرعهم كما يجب في شرعنا عليهم غرامة المتلفات ويقال المراد به التنبيه على أنه قتل بغير حق \* فان قات في اين كان قضية قتل الغلام قلت في ابله بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد االام المفتوحة بعدها هاء وهميمدينة بالقرب من بصرة وعبادان ويقال أيلاء بفتح الهمزة وسكون الياء واللام الممدودة مدينة كانت على ساحل بحر القلزم على طريق حجاج مصر قوله «قال ابن عيينة» اى سفيان بن عيينة وهذا اوكد والاستدلال عليه أعاهو بزيادة لك فيهذه المرة قال العلامة جارالله فان قلت مامعني زيادة لك قلت زيادة المكافحة بالمتابعلى رفض الوصية والوسم بقلة الصبر عندالكرة الثانية قوله(حتى اذا أتيا)وفي بعض النسخ (حتى اتيا)بدون لفظة اذا قوله (اهل قرية) هي انطا كية قاله ابن عباس وقال ابن سيرين ابلة وهي ابعد الارضمن السماء وجاء أنهم كانوا من اهل قرية لئام وقيل قرية قرية من قرى الروم يقال لها ناصرة واليها تنسب النصارى وقال السهيلي قيل انها برقة وقيل انها باجروان وهي مدينة بنواحي ارمينية من اعمال شروان عندها فيها قيل عين الحياة التي وجدها الخضرعليهالسلام فوافياها بعد غروبالشمس فاستطعما اهلهاواستضافاهم فابوا آن يضيفوها ولم يجدا في تلك الليلة في تلكُّ القرية قرى ولامأ وى وكانت ايلة باردة فالتجا ۖ الى حائط على شاطىء الطريق يريدان ينقض أى يكاد أن يسقط واسناد الارادة الى الجدار مجاز اذلاإرادة للحقيقة والمرادههناالمشارفة على السقوط وقال الكسائي ارادة الجدار ههنا ميلهوفي البخاري مائلوكان اهل القرية يمرون تحته على خوف قوله «قال الخضربيده فاقامه » قدقلنا ان معناه اشار بيده فاقامه وفي رواية قال «فمسحه بيده» وذكر الثعلى ان سمك الجدار مائتاذراع بذراع تلك القرى وطوله على وجه الارض خسمائة ذراع وعرضه خسون ذراعاقيل انهمسحه كالطين يمسحه القلال فاستوى وعن ابن عباس هدمه تم قعديبنيه وقيل اقامه بعمودعمده به فقال له موسى لوشئت لاتخذت عليه اجرافيكون لناقوتا وبلغة على سفرنا اذ استضفناهم فلم يضيفونافقال الخضر «هذافر اق بيني وبينك »الاية فان قلت هدا اشارة الى ماذا قلت قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ماقال فلاتصاحبني فأشار اليهوجعله مبتدأويجوزان يكون اشارة الى السؤال الثالثاي هذا الاعتراض سبب الفراق \*

بين استنباط الاحكام) وهو على وجوه بين الاول فيه استحباب الرحلة للعام بين الثانى فيه جواز التزود للسفر الشائلة في فصيلة طاب العلم والأدب عالمالم وحرمة المشايخ وترك الاعتراض عليهم وتأويل مالم يفهم ظاهره من اقوالهم وافعالهم والوفاه بعهودهم والاعتذار عند المخالفة والرابع فيه اثبات كرامات الاولياه وصحة الولاية والحامس فيه جواز سوال الطعام عند الحاجة والسادس فيه جواز الاجارة والسابع فيه جواز ركوب البحرونح و ذلك بغير اجرة برضى صاحبه والنامن فيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه والتاسع فيه از المحذب الاخبار على خلاف الواقع عمدا اوسهوا خلافا للمعتزلة والعاشر اذا تعارضت مفسدتان يجوز دفع اعظم مابارتكاب اخفهما كما خرق الحضر السفينة لدفع غصبها وذهاب جملتها والحدى عشرفيه بيان اصلى عظيم وهو وجوب التسليم لكل ماجاء به الشرع وان كان بعضه كانتظهر حكمته للعقول ولا يفهمها كثر الناس وقد لايفهمونه كلهم كالقدروموضع الدلالة قتل الغلام وخرق السفينة فان

صورتيهماصورة المنكروكان صحيحافي نفسالاء للمحكمة بينةلكنها لاتظهرللخلق فاذا اعلمهم اللهتمالي بهاعلموها وُلْهَذَاقَالَ (ومافعلته عن أمرى) \* الثاني عشر قال ابن بطال وفيه اصل وهو ماتعبدالله تعالى به خلقه من شريعته يجب أزيكون حجةعلى العقولولا تكون العقول حجةعليه الاترى ان انكار موسى عليه الصلاة والسلام كانصوابا في الظاهروكان غيرملوم فيهفلما بينالخضر وجهذلك صارالصواب الذي ظهر لموسىفي انكاره خطأ والحطأ الذي ظهر لهمن فعلالخضر صواباوهذا حجةقاطعةفيانه يجبالتسليم للةتعالى فىدينه ولرسولهفي سنتهواتهامالعقولاذا فصرت عن ادر اك وجه الحكمة فيه . الثالث عشر فيه ان قوله (وما فعلته عن امرى) يدل على انه فعله بالوحي فلا يحوز لاحد أنيقتل نفسا لمسا يتوقعوقوعه منهالان الحدودلاتجب الابعد الوقو عوكذا لايقطع على فعلى احد قبل بلوغهلانه اخبارعن الغيبوكذا الاخبارعن اغذالملك السفينةوعن استخراج الفلامين الكنزلان هذا كلهلايدرك إلابالوحي الرابع عشر فيه حجة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام. الخامس عشر قال القاضي فيه جواز افساد بعض المال لاصلاح

باقيه وخصاء الانعام وقطع بعضآ ذانها لتميز 🐞

(الاسئلةوالاجوبة) منهاماقيل في قوله (فاني نسيت الحوت) كيف نسي ذلك ومثله لاينسي لكونه امارة على المطلوب ولان تمة معجزتين حياة السمكة المملوحة المأكولمنها على المشهوروانتصاب المساء مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب منه أجيب بأنهقد شغله الشيطان بوسواسه والتعود بمشاهدة أمثاله عندموسي عليه السلام من العجائب والاستئناس باخواته موجب لقلة الاهتمام؛ به ومنهاماقيل فيقوله (على أن تعلمني مما علمت رشدا) امادلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده انه كما قيل موسى بن ميشا لاموسى بن عمر إن لان النبي يجب أن يكون اعلم اهل زمانه وامامهم المرجوع اليه في ابواب الدين احيب لاغضاضة بالذي في اخذ العلمين نبي مثله وانما يغض منه ان يأخذ بمن دونه وقال الكرماني هـــذا الجوابلايتم علىتقدير ولايتهقلت هذا الجوابللز مخشرى وهوقائل ندوته كاذهباليه الجهوربل هورسولوينبغي اعتقادذلك لئلايتوسل بهاهل الزيغ والفساد من المبتدعة الملاحدة في دعواهمان الولى افضل من النبي نعوذبالله تمالى منهذه البدعةوقال بعضه وفي هذا الجوابنظر لانه يستلزم نني مااوجب قلتهذه الملازمة يمنوعة فلوبين وجهها لاحيبعن ذلك ومنها ماقيل في قوله فحملوها وهمثلاثة فقال كلوهم بلفظة الجمع فلمقال فحملوهما بالتثنية أحيب بأن يوشع كانتابعا فاكتفى بذكر الاصلعن الفرع وومنها ماقيل اننسبة النقرة الى البحر نسبة المتناهي الى المنناهي ونسبة علمهما الى علم الله نسبة المتناهي المتناهي وللنقرة الى البحرفي الجملة نسبة ما بخلاف علمهما فانه لانسبة له الى علم الله احبيب بإن المقصود منه التشبيه في القلة والحقارة لاالمماثلة من كل الوجوه ، ومنها ماقيل متى كانت قصة الحضر مع موسى عايهما السلام اجيب حيث كان موسى في التيه فلما فارقه الخضر رفع الى قومه وهم في التيه وقيل كانت قبل خروجه من مصر والله اعلم ك

﴿ بِابُ مَنْ سَأَلَ وَهُو قالِمٌ عَالِمًا جَالِسًا ﴾

أىهذا بابفي بيازمن سألوالحال انهقائم عالماجالساومنءوصولة والواوللحال وعلاامفعول سألوجالساصفة عالمارمقصودالبخارىان سؤال القائم العالم الحالس ليسمن بابمن يتمثل لهااناس قياما بلهذا جائز اذاسلمت النفس فيهمن الاعجاب. وجه المناسبة بين البابين من حيث ان في كل منهما سؤالا عن المالم وهذالان في الاول سؤالموسى عن الخضر وفي هذا سؤال القائم عن العالم الحالس م

78 - ﴿ صَرَتُنَا عَنُمُانُ قَالَ أَخْبِرِنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَ أَبْلِ عِنْ مُوسَى قَالَ جَاءَرَجُلُ الْمَالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ يارسول الله ماالة تَالُ في سَدِيلِ اللهِ فانَ أَحَدَ نَايُقًا تِلُ غَضَبًا و يَقَا تِلُ حَمِيّةً ۖ , فَرَفَعَ إِلَيْهِ وَأَسَهُ قَالُومَارَفَمَ إِلَيْهِ رَأَسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَامِهُ الْقَدِ هِيَ الْعَلْمِيَا فَهُو فَى سَبِيلِ اللهِ عزَّ وجَلَّ ﴾

مر بيان اللغات والاعراب) في قوله « الى الذي عَلَيْنَةٍ » أنماعدا مبكلمة الانتها مع ان جاء جاممتعديا بنفسه اشعار ابان المقصودبيان انتهاء المجي واليه قوله « فقال » عطف على قوله « عجاه » قوله « ما القتال » مبتدأ وخبر وقع مقو لاللقول قوله « فان احدنا» الفاءفيه للتعليل قوله «يقاتل» جملة في محل الرفع لانها خبر أن قوله «غضبا» نصب على أنه مفعول له والغضب حالة تحصل عندغليان الدم في القلب لارادة الانتقام قوله «حمية» بفتح الحاء وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف نصب على أنهمفعول له ايضاقال الجوهري حميت عن كذا حمية بالتشديد وتخمية اذا أنفت منه وداخلك عارو أنفة ان تفعله وقال غيره الحمية هي المحافظة على الحرموقيل هي الانفةوالفيرة والمحاماة عن العشيرة والاول اشارة المي مقتضى القوة الغضبية والثانع. الى مقتضى القوة الشهوانية اوالاول لاجل دفع المضرة والثاني لاجل جلب المنامة قوله «فرفع اليه» اي فرفع رسول الله كانته الى السائل قوله «ومارفع اليهرأسه الاانه كان قائما» ظاهره ان القائل هوابوموسى ويحتمل ان يكون من دونه فيكون مدرجا فياثناءالخبر وهواستثناءمفرغ وان معاسمها وخبرها فيتقدير المصدرأى مارفع لامرمن الامورالا لقيام الرجل قوله «قال» أى النبي عَمِيْكَ وهو الحواب عن سؤال السائل المذكور فان قلت السؤال عن ماهية القتال والجواب ليس عنهابلءن المقاتل قلت فيه الجواب وزيادة اوان القتال بمغي اسم الفاعل أى المقاتل بقرينة لفظ فان احدنا ولفظة ماأن قلنا أنهعام للعالمولغير وفظاهر وانقلناانه لغيره فمكذلك اذالم يعتبر معنى الوصفيةفيه اذصرحوا بنغي الفرق بين العالم وغيره عندا عتبارها وقال الزمخشري في قوله تعالى (بلله مافي السموات ومافي الارض كلله قانتون) فان قلت كيف جاء بما الذي لغير اولى العلم معقوله (قانتون) قلت هو كقوله (سبحان ما مخركن لنا) اونقول ضمير «فهو» راجع الى القتال الذي فيضمن قاتل أي فقنا له قتال في سبيل الله فان قلت فن قاتل لطلب ثواب الآخرة اولطلب رضي الله تعالى عنه فهل هو في سبيل الله قلت نعم لأن طلب اعلاء الـكلمة وطلب الثواب والرضى كابها منلازمة وحاصل الجواب أن القتال في سبيل الله قتال منشؤه القوة العتلية لاالقوة الغضبية أوالشهوانية وانحصار القوى الانسانية في هذه الثلاث مذكور في موضعه قوله «لتكون» أي لانتكون واللام لام كي قوله ﴿كلة الله ﴾ أي دعوته الى الاسلام وقيل هي قوله لااله الاالله قوله «هي افصل اومبتدأوفيها تأكيد فضل كلة الله تعالى في العلو وانها المختصه بدون سائر الكلام قوله «فهو »مبتدأ و وفي بيل الله » خبر لقوله «من» وأعادخلت الفاء لتضمن من معنى الشرط .

(بيان استنباط الاحكام) الاولفيه بيان ان الاعمال الماتحسب بالنيات الصالحة بدالثاني فيه أن الاخلاص شرط في العبادة في كان الم العثمال المائية النائي فيه أن الاخلاص شرط في العبادة في كان الماعث الديني اقوى فقد حكم الحارث المحاسب بابطال العمل تمسكا بهذا الحديث و خالفه الجمهور وقالو العمل صحيح وقال محمد بن جرير الطبرى إذا ابتدأ العمل به لا يضره ماعرض بعده من عجب يطرأ عليه ، الثالث فيه ان الفضل الذي ورد في المجاهد بن يختص بمن قائل لاعلاء كلة الله تمالى ، الرابع فيه أنه لا بأن بكون المستفى واقفا اذا كان هناك عذر وكذلك طلب الحاجة ، الحامس فيه اقبال المتنظم على المحاطب ، السادس

فيه ما عطى الذي عليه الصلاة والسلام من الفصاحة وجوامع السكلم لانه اجاب السائل بجواب جامع لمنى سؤاله لابلفظه من اجل ان الغضب والحمية قديكون لقرع وجل وقديكون لفرض الدنيا فاجابه عليه السلام المعنى مختصر ااذلوذهب يقسم وجوه الغضب لطال ذلك ولحمى ان يلبس عليه وجاءايضا في الصحيح «يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فن في سبيل الله تعالى فقال عليه السلام من قاتل لتكون كلة الله اعلى فهو في سبيل الله »

## ﴿ بابُ السُّوَّالِ والفُنَّيا عِنْدَ رَمْيِ الجِمارِ ﴾

أى هذاباب في بيان السؤال والفتيا فالسؤال من جهة المستفتى والفتيا من جهة المفتى وقد ذكر ناان الفتيا بضم الفاء والفتوى بفتحها اسم من استفتيت الفقيه فافتاني وهي جو اب الحادثة والجمار جمح جرة وهي الحساة والمراد جرات المناسك وقال ابن بطال معنى هذا الباب انه يجوز ان يسأل العالم عن العلم ويجيب وهو مشتغل في طاعة الله لايترك الطاعة التي هو فيها الاالى طاعة اخرى. فان قلت ليس فيه معنى ما ترجم له فان قوله في الحديث «عندالجمرة » ليس فيه الاالسؤال وهو بموضع الجمرة وليس فيه انه المروعه في رمى الجمار وليس فيه انه في خلال الرمى قلت لا نسلم ذلك فان قوله «عندر مى الجمار ياعم من ان يكون مقارنا بشروعه في رمى الجمار أو في خلال رميه او عقيب الفراغ منه فان قلت ما نسلم المستمل أو في خلال رميه او عقيب الفراغ منه فان قلت ما نسلم المناه وهو ظاهر لا يخفى \*

70 - حَرَثُنَ أَبُو نُمَيْمٍ قَالَ حَرَثُنَ عَبْدُ العَزِيزِ بَنُ أَبِى سَلَمَـةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيَسَى بَنِ طَلَّحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى الله عليه وسلم عَنْدَ الجَمْرَةِ وَهُوَ يُسئَلُ فَقَالَ رَجُلُّ عَلَيْحَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ تَشْلُ فَقَالَ رَجُلُّ يَارَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ يَارَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ عَالَ انْحَرُ وَلاَ حَرَجَ قَالَ انْحَرُ وَلاَ حَرَجَ قَالَ انْحَرُ وَلاَ حَرَجَ فَا سُئِلَ عَنْ شَيْءِ قُدِّمَ وَلاَ أُخِرَ إِلاَّ قَالَ انْهَلُ ولاَ حَرَجَ \*

مطابقة الحديث للترجمة في قوله «عند الجمرة» وهو يسأل وهذا من جانب المستفتى وقوله «ارم و لاحرج و افعل و لاحرج» منجهة المفتى فطابق الترجمة بجزئيها (بيان رجاله )، وهم خسة ، الأول ابونعيم الفضل بن دكين ، الثاني عبدالعزيز بن عدالةبن ابى سلمة نسب الى جده ابى سلمة الماجشون بفتح الجيم وكسرها ابو عبدالة المدنى الفقيه التيمى سكن بغداد وماتبهاسنة اربعوستين ومائة وصلى عليه المهدى ودفن في مقابر قِريش قال يحيى بن معين كان يقول بالقدرثم اقبل الى السنة ولم يكن من شانه آلحديث فلم قدم بغداد كتبواعنه وقال جعلني أهل بغداد محدثا وقال بشربن السرى لم يسمع الماجشون من الزهرى وقال احمد بن سنان معناه عندى انه عرض وقال ابن ابي خيثمة أنه كان من اصفهان فنزل المدينة وكمان يلقي الناس فيقول جوني جوني وسئل احمدبن حنبل فقال تعلق بالفارسية بكلمة اذالقي الرجل يقول شوني شوني فلقب بهوقال ابراهيم ابن الحربي الماجشون فارسى وأنماسمي بهلان وجنتية كانتاحر اوين فسمى بالفارسية الماي كون تم عرب أهل المدينة بذلك وهوبفتح الحيم وضم المعجمة وبالنون وقال الغساني الماجشون اسمه يعقوب بن ابي سلمة وابن ابي سلمة ميمون والماجشون بالفارسيةماهكون فعرب ومعناه الوردويقال الابيض الاحر وقال البخارى في التاريخ الاوسط الماجشون هو يعقوب ابن ابي سلمة اخوعبدالله بن ابي سلمة فجري على بنيه وعلى بني اخيه وقال الدار قطني أنمالقب الماجشون لحمرة فيوجهه وقال ان سكينة بضم المهملة بنت الحسين بن على رضي الله تعالى عنهم لقبت بذلك . الثالث محمد بن مسلم الزهري. الرابع عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي الدّيمي . الحامس عبدالله بن عمر وبن العاس (بيان لطائف اسناده ) همنها انفيه التحديث والعنعنة ومنها انرواتهمابين كوفي ومدنى ومصرىوقدمر الكادمفي هذاالحديثمستوفي فيباب الفتيا وهوواقفعلى الدابة قوله «عندالجمرة» اللام اماللجنس فيشمل كل جمرة كانت من الجمرات الثلاث إوللعهد فالمراد حمرة العقبة لانهااذا اطلقت كانت هي المرادة 🔹

### ﴿ بَابُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلَيلاً ﴾

اىهذاباب قول الله تعالى (وماأوتيتم من العلم الافليلا) وارادبايرادهذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبيا ولاغيره ووجه المناسبة بين البايين من حيث ان كلامنهما مشتمل على سؤال عن عالم غير ان المسؤل قدبين فيالاوللكونهما يحتاج الى علمه السائل ولم بيين في هذا لعدم الحاجة الى بيانه لكونه بما اختص الله سبحانه فيه ولان في عدمبيانه تصديقالنبوة الني صلى الله تعالى عليه وسلم حيثقال الواحدي قال المفسرون ان اليهوداجتمعوا فقالو انسأل محمداعن الروح وعن فتية فقدوا في اول الزمان وعن رجل بلغ مشرق الشمس ومغربها فان اجاب في ذلك كله فليس بني وإن لم يجب في ذلك كله فليس بذي وان أجاب عن بعض والمسك عن بعض فهوذي فسألوه عنها فأنزل الله تعالى في شأن الفتية (أمحسبت أن أصحاب الكف) إلى آخر القصة وأنزل في شأن الرجل الذي بلغ مشرق الارض ومغربها (ويسألونك عن ذى القرنين الى آخر القصة وأنزل في الروح قوله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من امرربي وما أوتيتم من العلم الاقليلا) قوله (وماأوتيتم) الخطاب عام وروىأن رسول الله عَيْنَائِيُّهُ لما قال لهم ذلك قالوانحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت ممنا فيه فقال «بلنحن وأنتم لم نؤت من العلم الاقليلا» فقالو أما أعجب شأنك ساعة تقول (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) وساعة تقول هذافنزلت (ولو أن مأفي الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله) وليس ما قالو ، بلازم لان القلة والكثرة يدور ان مع الاضافة فيوصف الشي بالقلة مضافا الى مافوقه وبالكثرة مضافاالي ماتحته فالحكمةالتي أوتيهاالعبدخيركثير فينفسهاالاانهااذا اضيفت الىعلماللةتعالىفهى قليلة وقيل هوخطاب لليهودخاصة لانهم قالواللني عَلَيْنَا قَدَّا وتينا التوراة فيها الحكمة وقد تلوت (ومن بؤت الحكمة فقدأ وتي خيرا كثيرا) فقيل لهم ان علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى قوله «الاقليلا» استثناء من العلم اى الاعلما قليلا او من الايتاء اى الاايتاء

قليلا اومن الضمير اى الاقليلامنكم ،

77 - ﴿ وَمَرْشَا قَيْسُ بِنُ حَفْصِ قَالَ مَرْشَا عَبْدُ الوَاحِدِ قَالَ مَرَشَىٰ الاَ عُمَشُ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قال بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِّ صلى الله عليه وسلم في خريب المَدينَة ي وَهُوَ يَتُوَ كُمَّا عَلَى عَسَيْبِ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرِ مِنَ اليَّهُودِ فقالَ بَهْضُهُمْ لبَعْضِ سَالُوهُ عن الرُّوحِ وقالَ بَمْضُهُمْ لا نَسَا ٰ لُوهُ لاَ يجبيء فِيهِ بشَيء تَـكُرَ هُونَهُ فقالَ بَمْضُهُمْ ولنَسَا لَنَهُ مقامَ رَجُلُ مِنْهُمْ فقالَ يا أباالقاسيم ما الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فقالَ ويسْأْ لُو نَكَ عَن الروج ِ قُل ِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وماأُونُوا مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً قالَ الأَعْمَشُ هَكَـٰذ افي قِرَاءَتِيناً) مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لانهابعض آية من القرآن والحديث يبين سبب نزولها معمافيها من التنبيه على ان علم الروح علم قداستأثر الله به ولم يطلع عليه أحدا كاقدذ كرناه ، (بيان رجاله) وهمستة به الاول قيس بن حفض ابن القعقاع الدارمي ابو محمد البصري روى عنه احمد بن سعيد الدارمي وابوز رعة وابو حاتم قال يحي بن معين ثقة وقال احمد ان عبدالله لابأس به وقال أبوحاتم شيخ وهو شيخ البخارى انفر دبالاخر اج عنه عن أئمة الكتب المسة وليس في مشايخهم من اسمة فيس سواه توفي سنة سبع وعشرين وماثتين ، الثاني عبد الواحد بن زياد ابو بشر البصرى ، الثالث سلمان بن مهران الاعش الكوفي \* الرآبع ابراهم بن يزيد النحمي الخامس علقمة بن قيس النحمي السادس عبد الله بن مسعود رضى الله عنــه ، ( بيان لطائف اسناده ) منها ان فيــه التحديث والعنمنة ومنها ان رواته مايين بصريين وثلاثة كوفيين ومنها ان فيه ثلاثةمن التابعين الحفاظ المتقنين يروى بعضهم عن بعض وهمالاعمش وأبراهم وعلقمة ومنها ان رواية 

البخارى ايضافي التوحيد عنموسى بن اسماعيل عن عبد الواحدايضا وفي التفسير عن عرب بن حفص عن ابيد وفي الاعتصام في باب ما يكر ومن كثرة السؤال وتكليف ما لا يعنيه عن محمد بن عبيد بن ميه ون عن يونس وفي التوحيد عن يحيى عن وكيع واخر جه مسلم في الرقاق عن عمر بن حفص عن ابيه وعن ابي بكر والا شبح عن وكيع وعن اسحق وابن خشر م عن عيسى كلهم عن الاعم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله واخر جه الترمذي والنسائي جميعا في التفسير عن على بن خشر م به وقال الترمذي حسن صحيح ها

الحاه والدالمات قوله في هخرب بكسرالحاه المجمة وفتح الراه وفي آخره باه وحدة جم خربه ويقال بالمكس اي الحاه وكسر الراه كذا ضبط بعضهم اخذا عن به ض الشارحين قلت هذا مخالف المقالة الها اللغة فقال الجوهري الحراب ضدالعمارة وقد خرب الموضع بالكسر فهو خرب وفي العباب وقد خرب الموضع بالكسر فهو خرب ودار خربة والجم خرب مثال كلة وكلم وخرب الدار واخربها وخربها وملم من هدا ان الحرب بفتح الحاء وكسر الراه تارة تكون مفردة كا يقال مكان خرب و تارة تكون جما كايقال اماكن خرب جمع خربة واماخرب بكسر الحاء وفتح الراه والمي بجمع خربة كازعم هؤلاء الشارحون وانماج ع خربة خربة والمخرب المعاني وقال القاضي رواه البخاري في غيره خدا الموضع هرحرت والمحاملة والثاء المثلة وكلم كاذكره الصفاني وقال القاضي رواه البخاري في غيره خالما الموضع هرحرت والحاء المهدلة والثاء المثلة وكذار واده سلم في جميع طرقه وقال بعضهم هو الصواب قوله «بتوكاً» أي يستمدومادته واوو كفوه ومن ومنا المثلثة وكذار واده سلم في جميع طرقه وقال بعضهم هو الصواب قوله «بتوكاً» أي يستمدومادته واوو كفوه ومن ومنا المائلة وكذار واده سلم في جميع طرقه وقال بعضهم هو المواب قوله ومن المائلة المواب على عسيب بفتح الدين وكسر الدين المهملة بين وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره وادو وكفوه من والمائلة المسيب عريد التحل ووعود قضان النجل كانو ايكسون خوصها وبتخذونها عصيا وكانو ايكتبون في طرفه المريض منه ومنا قوله في المدين في المدين في المدين المود والمائم والمود والمائلة والفي والفي المائلة والمائلة والمائلة معرفة والمائلة والمائ

قوله «فرين الناوعراب ووله «بينان» ودمر غير مرة ان الله بينايين فاشبمت الفتحه بالالف والعامل فيه جوابه وهو قوله «فرين لا بناله و» لا يقال الفاء الجزائية عنع عمل ما بعدها في قاله فلا يعمل مرقيبنا لا نا المحاة هناجزا أثية انايس في بين معنى المجازاة الصريحة بل فيها رائحة منها ولئن المماولكن لا نسلم ماذكر تمهم رائلة لا الدحاة قلول في اما المال فيه مرمة در او المذكور يفسره ولنا ان قلول في الفاء واذا اخوة حيث استعمات الفاء ههنا موضع اذاوالغالب ان جواب بينا يكون باذاواذ وان كان الاصمعى نقول بين الفاء واذا اخوة حيث استعمات الفاء ههنا موضع اذاوالغالب ان جواب بينا يكون باذاواذ وان كان الاصمعى بستقصح تركهما وقال الكرماني السؤال مشترك الالزام اذهو بعينه وارد في اذواذا حيث يقع شيء منها جوابا لبين لا ناذ واذا انى كان هومضاف المما بعده والمضاف اليه لا يعمل في المضاف في الفول الموجواب في المقدم على المضاف في هو يورد و ويتوكن جها السيم وقوله «لاسلوه» فوله «موسه» صفة لمسيب قوله «من اليهود» بيان للنفر قوله «الول الجزم على جواب النهى اى لاتسألوه المهالية منى لاتسألوه الموالية معنى لاتسألوه المالة الموالية منى لاتسألوه المالة المناف المهالة المالة المناف المهالة المناف المهالة المناف بعلى منى الابنات الناف المناف المالة مناف اللها المالية منى اللها المالة مناف المهالة القاسم والمهالة القاسم حدف المولة وله «فلمالة على المولة قوله «فلمالة وله «فلمالة على المناف وله ولك » جواب قوله «فلمالة وله وفلالة مناف وله وفلالة مناف المالة مناف المولالة وله وفلالة مناف المالة مناف المالة المناف المالة مناف المالة مناف المالة مناف المالة مناف المالة مناف المالة مناف المالة المناف المالة مناف المالة المالة مناف المالة مناف المالة مناف المالة المناف المالة المالة المناف المالة المالة مناف المالة المال

(بیان المعانی) قوله «فقمت» ای حق لااکون، شوشاعلیه او قت حائلابینه وبینهم قوله «فلماانجلی» ای فحین انکشف الکرب الذی کان یتفشاه حال الوحی قال (ویسألونك عن الروح) وسؤالم عن الروح بقولم ما الروح مشكل اذ لایملم

مرادهم لان الزوح جاء في القرآن على معان قال الله تعالى (نزل به الروح الامين) وقال (تنزل الملائكة والروح فيها) وقال (روحامن أمر فا) (يوم يقوم الروح) فلوعينوا سؤالهم لامكنه ان يجيبهم قال هذا القائل ويمكن أن يكون سؤالهم عن روح بني آدم لانهمذ كور في التوراة انه لا يعلمه الاالله وقالت اليهودان فسر الروح فليس بذي فلذلك لم يجبهم قال عياض وغيره اختلف المفسرون في الروح المسؤل عنها فقيل سألوه عن عيسي عليه الصلاة والسلام فقال إم الروح من أمر الله يعني الماهو شيءمن أمر الله تعمالي كماتقول النصارى وكان ابن عباس يكتم تفسير الروح وعن أبن عباس وعلى رضى الله عنهم هو ملك من الملائكة يقوم صفا وتقوم الملائكة صفاقال تعالى (يوم يقوم الروح والملائكة صفا) وقيل حبرائيل عليه السلام وقبل الترآن لقوله تمالى (وكذلك اوحينا اليك روحامن امرنا) وقال ابوصالح هوخلق كخلق بني آدم ليسوا ببني آدم لهمآيد وارجلوقيل طانفةمن الخلق لاينزل ملك الى الارض الانزل معها حدهموقيل ملك له أحدعشر الفجناح والف وجهيسبح الله تعالى الى يوم القيامة وقيل علم اللهان الاصلح لهم ان لا يخبرهم ماهولان اليهود قانوا ان فسر الروح فليس بني وهذامني قوله «لاتسألو م لا يجني و فيهبدي تكرهونه فقد جاءهم بذلك لان عندهم في التوراة كاذكر لهم انهمن امرالله تعالى لن يطلع عليه احد وذكر ابن اسحق ان نفر ا من اليهود قالوا يا محمد اخبرنا عن اربع: سألك عنهن وذكر الحديث وفيه «فقالوا يامحمد اخبرناعن الزوح قال انشدكم بالله هل تعلمون جبرائيل عليه الدملاة والسلام وهو الذي يآتيني قالوا اللهمنعمولكنه يامحمدهولناعدو وهوملك يأتي بالشدة وسفك الدماء ولولاذلك لاتبعناك فانزل اللةتعالى (من كان عدوا لحبريل) قالبعضهم هذا يدلعلى انسؤالهم عنالروح الذي هوجبريل والله أعلم ﴿ وأماروح بني الدم فقال المازري الكلام على الروح بمايدق وقدالفت فيه التا ليف واشهرها ماقاله الاشعرى انه النفس الداخل والخارج وقال القاضي أبوبكرهومترددبين ماقاله الاشعرى وبين الحياة وقيل جسم مشارك للاجسام الظاهرة والاعضاء الغاهرة وقيل جسم لطيف خلقه البارى سبحانه واجرى العادة بان الحياة لانكون مع فقده فاذاشاه اللهموته اعدم هذا الجسم منه عند انعدام الحياة وهذا الجسم وانكان حيا فلا يحيى الانجياة تختص به وهومما يصح عليه البلوغ الورحسم مامن الاجسام ويكون في مكان في العالم اوفي حواصل طير خضر الى غير ذلك ماوقع في الظواهر الى غيره من جواهر القلب والجسم الحياة وقال غيرهما هو الدم وقدذكر بعضهم في الروح سبعين قولاً لتهواختلفه ل الروح والنفس وأحمد أملا والاصح انهما متغايران فانالنفس الانسانية هي الامر الذي يشير اليهكل واحدمنا بقوله انا واكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينهما قالوا النفسهو الجوهر البخارى اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية ويسمونها الروح الحيوالية وهيالواسطةبين القلبالذيهوالنفس الناطقة وبين البدن وقال بهض الحكماء والغزالي النفس مجردة اىغىرجسم ولا جسماني وقال الغزالي الروحجوهر محدث قائم بنفسه غير متحيز وانه ليس بداخل الجسم ولاخارجا عنه وليسمتصلابه ولامنفصلاعنه وذلك لعدم التحيز ألذى هوشرط الكون في الجهات واعترض عليه بوجوه قد عرفت فيموضعها هوقيل الروخ عرض لانهلوكان جوهرا والجواهر متساوية في الجوهرية لازم أن يكون للروح روح آخر وهوفاسد؛ وقيلانهجوهر فردمتحيز وانه خلاف الحياة القائمة بالجسم الحيواني وانه حامل للصفات المعنوية ، وقيل انهصورة لطيفة علىصورة الجسم لهاعينان وأذنان ويدان ورجلان في داخل الجسم يقابل كل جزء منا عضو نظير ممن البدن وهوخيال \* وقيل إنه جسم لطيف في البدن سارفيه سريان ماء الوردفيه وعليه اعتمدعامة المذكلمين من أهل السنة وقد كثر الاختلاف في أمر الروح بين الحكماء والعلماء المتقدمين قديماوحديثا واطلقوا اعنة النظر في شرحه وخاضوا فيغمرات ماهيته فاكثرهم تاهوا في التيه فالاكثرون،منهم على انالله تعالى أبهم علم الروح على الحلق واستأثره لنفسه حتى قالوا ان النبي مَنْتُلِيَّةً لم يكن عالما به قلت جل منصب النبي و وحبيب الله وسيد خلقه ال يكون غير عالم بالروح وكيف وقدمن الله عليه بقوله (وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظما) وقد قال اكثر العلماء ليس في الا "ية دليل على ان الروح لا يعلم ولا على ان الذي عَلَيْكُ لِم يكن يعلمها قول هو قال الاعش ، اي سلمان بن مهران قوله «هكذا فيقراءتنا» روايةالكشميهني وفيرواية غيره كذافية راءتنايعني اوتوابصيغة الفائب وليستهذه

القراءة في السبعة ولافي المشهورة في غيرها وقد اغفلها ابوعيد في كتاب القراات له من قراءة الاعمش وقال النووى اكثر نسخ البخارى ومسلم وما أو تواوذكر مسلم الاختلاف في هذه اللفظة عن الاعمش فرواه وكيم على القراءة المشهورة ورواه عيسى بن يونس عنه ومااو تواقل القاضى عياض اختلف المحدة الافي الصحيح الثابت في المصحف وقال قوم على الصواب واحتج انه الماقصد به الاستدلال على ماسيقت بسبه ولاحجة الافي الصحيح الثابت في المصحف وقال قوم تترك على حاله او من البعيد خفاه ذلك على المؤلف ومن نقل عنه وهلم جرافله لها قراءة شاذة قال عياض هذا ليس بشيء لانه لا يحتج به في حكم ولايقر أفي صلاة هقال واختلف اصحاب الاصول في انقل الصاد ومنه القراءة الشاذة السيميء لانه لا يحتج به في حكم ولايقر أفي صلاة هقال واختلف المتابع ويصوم كفارة المين بمانفل عن مصحف ابن مسعود وغيره هل هو حجة ام لا فنفاه الشافعي واثبته ابو حنيفة وبني عليه وجوب التنابع في صوم كفارة المين بمانفل عن مصحف ابن مسعود من قوله (ثلاثة إلم متنابعات) وبقول الشافعي قال الجمهور واستدلو ابان الراوى المهان في منافقه والافهو متردد بين ان بكون خبر الومذهباله فلا يكون حجة الاجتمال ولاخبر الان الحبر ماصر حالراوى فيه بالتحديث عن النبي من النبي من كونه خبر الواحد لادليل على كونه كذباوهذا خطأ قطعا والفخر الرازى خبر الواحد لادليل على كونه كذباوهذا خطأ قطعا والخبر المقطوع بكذبه لا يجوز ان يعمل به ونقله قرا آناخطأ قلت لانسلم ان هذا خطأ قطعا لانه خبر محابى او خبر عنه واى دليل قام على انه خبر مقطوع بكذبه وقول الصحابي حجة عنده هد

﴿ بابُ مَنْ تَرَكَ كَمْضَ الاِخْتِيَارِ عَنَا فَهَ أَنْ يَقْصُرَ فَهُمْ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَهَمُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ ﴾ أى هذا باب في بيان من ترك الخوكم من موصولة واراد بالاختيار الحتار والمهني من ترك فعل الشيء الحتار اوالاعلام بهو مخافة نصب على التعليل اى لاجل خوف ان يقصر وان مصدرية في على الجر بالاضافة وفهم بعض الناس بالرفع فاعل يقصر قوله «فيقعوا» عطف على قوله «يقصر ه فلذلك سقط منه النون علامة للنصب قوله «في اشد منه» اى من ترك الاختيار وفي بعض النسخ «في اشرمنه» وفي بعضها «في شرمنه » وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الأول ترك الجواب للسائل لحكمة اقتضت ذلك وهو ان بناء الكمة الأول ترك الجواب للسائل لحكمة اقتضت ذلك وهو ان بناء الكمة الأول ترك الخواب للسائل حوازه لكونهم قريب العهد بالكفر فحشى ان تنكر ذلك قلوبهم فتركه ه

٧٧ - ﴿ صَرَّتُ عَلَيْهُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَا يُسِلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْاسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابنُ النَّ بَيْرِ كَا نَتْ عَائِشَةُ تُسَرُّ إِلَيْكَ كَمْيِراً فَمَا حَدُّ نَتْكَ فِي السَّمْبَةِ قَلْتُ قَالَت فِي قَالَ الذِيُّ الذِّبَيْرِ كَا نَتْ عَائِشَة لَوْ لَا قَوْ مُكَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابنُ الزَّبَيْرِ بِكُفْرِ لَنَقَضْتُ السَكَمْبَةَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مطابقة الحديث الترجة من جهة المنى وهو انه والله ترك نقض الكعبة الذى هو الاختيار محافة ان تغير عليه قريش لانهم كانوا يعظمونها جدا فيقعون بسبب ذلك في أمر أشد من ذلك الاختيار (بيان رجاله) وهمستة تقدم ذكرهم ماخلا اسر اليل والاسود به امااسر اليل فهو ابن يونس بن ابى اسحق السيعى الهمدانى الكوفي ابو يوسف قال احمد كان شيخانقة وجعل يتعجب من حفظه سمع جده ابااسحق عمر وبن عبدالله السبعى بفتح السين المهمة وكسر الباء الموحدة نسبة الى سبع ابن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد ولداسر اليل في سنة مائة ومات في سنة مساوية سنة من حال ابراهيم ادرك زمن النبي عبدالله ولم يره مات سنة خس وسبعين بالكوفة سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يحمع بينهما وكذا ابنه عبدالر حن بن الاسود سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يحمع بينهما قال ابن قتية كان يقول في تليته ليك اناالحاج ابن الحاج ابن العام يعمل يوم سبعائة ركعة وصارع على وم سبعائة ركعة وصارع منهم الاسود بن عام سبعائة ركمة وساد عنهم الاسود بن عام شاذان به

(بيان لطائف اسناده) ، منها ان فيه التحديث والعنعة . ومنها ان رواته الى الاسود كوفيون . ومنها ان فيسه صحابيين والحديث دائر بينهما به (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) ، أخرجه البخارى ايضافي الحجوفي التمنى عن مسدد عن ابى الاحوس . ومسلم في الحج عن سعيد بن منصور عن ابى الاحوس وعن ابى بكر بن ابى شيبة عن عيد الله بن موسى عن شيبان كلاها عن اشعث بن ابى الشعثاء عن الاسود عن عائشة . واخرجه ابن ماجه في الحج عن ابى بكر بن ابى شيبة به . واخرجه البخارى ايضا من حديث عروة وحديث عدالله بن الزبير وفيه سمعت عائشة رضى الله عنها . واخرجه مسلم ايضافيا انفر دبه ان عبد الملك بن مروان بينه هو يطوف بالبيت قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله ويتعلقه ياعائشة لولاحدث ان قومك بالكفر لنقضت البيت حيث أزيد فيه من الحجر فان قومك اقتصروا في البناء فقال الحارث بن عبد الله ابن ابى ربيعة لا تقل هذا يا امير المؤمنين الى سمعته تحدث بهذا قال لوكنت سمعته قبل ان اهدمه لتركته على بناء ابن الزبير به

(بيان اللغات والاعراب) قوله «تسر» من الاسرار خلاف الاعدلان فان قلت قوله «كانت» للماضى «وتسر» المضارع فكيف اجتمعاقلت تسر بمعنى اسررت وذكر بلفظ المضارع استحضارا لصورة الاسرار وهو جملة فى محل النصب لانها خبركانت قوله «كثيرا» نصب على انه صفة لمصدر محذوف أى اسرارا كثير اقوله «فاحد ثنك» كلمة ما استفهامية في محل الرفع على الابتداء «وحد تنك» جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذى فيه الراجع الى عائشة والمفعول وهو الكافوهي ايضافي محل الرفع لانها خبر المبتدأ قوله «في الكعبة» أى في شأن الكعبة واشتقافها من الكعوب وهو النشوز وهي ايضافي محل الرضو قال الجوهرى سميت بذلك لتربيعها يقال برد مكمب اى فيه وشى مم بع قوله «قلت» قائله الاسود وقوله «قالت لى» مقول القول قوله «لولاقومك» كلام اضافي مبتدأ وقوله «حديث الاولى نحو اولازيد لا كرمتك أى لولازيد موجود لا كرمتك وقوله «قومك» كلام اضافي مبتدأ وقوله «حديث عهده» خبر المبتدأ فان قلت قالت النحاة يجب كون خبر لولا كونا مطلقا محذوفا فاباله ههنا لم يحذف قلت أعايجب عهده »خبر المبتدأ فان قلت قالت كان خاصافلا يجب حدفه قال الشاعر

ولولا الشمر بالعلماء يزرى 🌣 لكنت اليوم اشمر من لبيد

وقوله «حديث» بالتنوين «وعهده ه كلاماضافي مرفو عباسناد حديث اليه لان حديثا صفة مشبهة وهوايضا يعمل عمل فعله وفي بعض النسخ «لولاان قومك» بزيادة ان وليس بمشهور قوله «قال ابن الزبير» جملة من الفعسل والفاعل قوله «بكفر» يتعلق بقوله «حديث عهده» ولكنا من كلام ابن الزبير قوله «لنقضت الكعبة» جواب لولا قوله «فعلت ه عطف على «نقضت» قوله «باب» يجوز فيه الوحهان احدها النصب على انهبدل أوبيان لبابين وهو رواية ابى ذرفي الموضعين والا خر رفع على انه خبر مبتدأ محذوف تقديره احدها باب قوله «يدخل الناس» جملة وقعت صفة لباب وضعي الفعول محذوف تقدير ويدخله الناس وفي بعض النسخ يدخل الناس منه فعلى هذا لا يتقدرش، وكذا نخر جون منه في بعض النسخ \*

وربيان الماني) و قوله «قال ابن الزبير» وفي رواية الاصيلي « فقال ابن الزبير بكفر» ارادانه اذكره ابن الزبير بقوط ابكفر كأن الاسود نسى ذلك واما مابعدها وهوقوله «لنقضت» الى آخره فيحتمل أن يكون ما نسى ايضا أو ماذكر وقدرواه الترمذى من طريق شعبة عن اببي اسحاق عن الاسود بهامه الاقوله «بكفر» فقال بدلها وبجاهلية» وكذا البخارى في الحج من طريق اخرى عن الاسودورواه الاسماعيل من طريق زهير بن معاوية عن ابي اسحاق ولفظه قلت «حدثتني حديثا حفظت أوله ونسيت آخره »ورجحها الاسماعيل على رواية اسرائيل وعلى قوله يكون في رواية شعبة ادراج وقال الكرماني في قوله قال ابن الزبير فان قلت هذا الكلام الادخل له في البيان لصحة ان يقال لولا قومك حديث عهده بكفر لنقضت بل ذكره مخل العدم انضباط الكلام معهقلت ليس مخلا اذغر ض الاسود إني لوصلت الى لفظ عهدهم فسر ابن الزبير الحداثة الى الكفر فيكون لفظ منكلام ان الزبير والباقي

من تنمة الحديث أو غرضه انى لما رويت اول الحديث بادرابن الزبير الى رواية آخره اشعار ابأن الحديث معلوم له ايضا او ان الاسود اشارالى اول الحديث كايقال قرأت (الم ذلك الكتاب) وارادبه السورة بتمامها فبين ابن الزبير الخره ذلك قلت هذه ثلاثة الجوبة وليس الصواب منها الا الجواب اثنابي لان عبد الله بن الزبير روى الحديث ايضاعن عائشة رضى الله عنه المنه عنه الله على الفظ يقتضى الوقوف اد لم يسنده الى رسول الله عمل السياق يدل على انه مرفوع والروايات الاخر ايضاد الة على رفع قلت من علم ان ابن الزبير ايضاروي هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها لايحتاج الى هذا السؤال ولا الى جوابه قلت من علم ان ابن الزبير ايضاروي هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها لايحتاج الى هذا البيت خس قوله وفعم المائية وحضر الذي وقبلاني المناوه و ابن خس مرات بنته الملائكة ثم ابراهيم عليه الصلاة والسلام ثم قريش في الجاهلية وحضر الذي ويشاه ابن الزبير ثم بناه حجاج بن يوسف واستر ، ويروى ان هارون شأل مالسكاعن هدمها وردها الى بناه ابن الزبير للاحاديث المذكورة فقال مالك نشدتك واستر ، ويروى ان هارون شأل مالسكاعن هدمها وردها الى بناه ابن الزبير للاحاديث المذكورة فقال مالك عن هدمها وردها اله بناه ابن الزبير للاحاديث المناد وردى الناس التهى والمنافية الملوك لايشاه احدالا نقضه وبناه فتذهب هيئه من صدور الناس انتهى وسلم يومئذ رجل شاب ثم ابن الزبير ثم حجاج و قلسلام مالمالقة ثم جرهم ثم ثوريش ورسول الله تعالى عليه وسلم يومئذ رجل شاب ثم ابن الزبير ثم حجاج و قلي هومئذ رجل شاب ثم ابن الزبير ثم حجاج و هده وسلم يومئذ رجل شاب ثم ابن الزبير ثم حجاج و

ه (بيان استنباط الاحكام) به الاول قال ابن بطال فيه انه قديترك يسير من الامر بالمعروف اذاخشي منه ان يكون سببا لفتنة قوم ينكرونه و الثاني فيه ان النفوس تحب ان تساس كالهالما تأنس اليه في دين الله من غير الفرائض و الثالث قال النبي و النووي فيه انه اذا تماوضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالاهم لان النبي و النبي الخيران و دالكمة الى قواعد ابر اهيم عليه السلام مصلحة ولكن يعارضه مفسدة اعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا لما كانوا يرون تغييرها عظيافتركها النبي و النبي المورال ال

## ﴿ بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْمِلْمِ ۚ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كُرَاهِيَةً أَنْ لِا يَفْهَمُوا ﴾

أى هذا باب في بيان من خصوكاة من موصولة وقوله «دون قوم» بمنى غير قوم قوله «كراهية» بالنصب على التعليل مضاف الى قوله «ان لايفهموا» وان مصدرية والتقدير لاجل كراهية عدم فهم القوم الذين هم غير الفوم الذين خصهم بالعلم والكراهيه بتخفيف الياء مصدر الدراهة من كره الشيء يكرهه كراهة وكراهية ، وجمالمناسبة بين البابيين من حيث ان في الباب الاول تركبه ض الختار مخافة قصور فهم به ضالناس وهه نايضا تركبه ض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهم والترجمتان متقاربتان غير ان الاولى في الافعال وهذه في الاقوال ين

﴿ وَقَالَ عَلِي ۗ حَدُّ ثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِ فُونَ أُ تُحِبُّونَ أَنْ أَيكَ ذَبَ اللهُ وَرَ سُولُهُ ﴾

أى على بن ابى طالب رضى الله عنه كذاوقع هـــذا الاثر مبتدأ به بصورة التمايق فى اصل الهروى والدمياطيية م عقب بالاسناد وسقط كله في رواية ابى ذرعن الكشميه في قوله «حدثوا» بصيغة الامر اى كلوا الناس بما يعرفون اى يما يفهمون والمرادكلوهم على قدر عقولهم وفي كتاب العلم لا دمبن الى إياس عن عبدالله بن داود عن معروف فى آخر م وودعواماينكرون» اى مايشتبه عليه فهمه وفيه دليل على ان المتشابه لاينبني ان يذكر عند العامة و مثله قول ابن مسعود رضى الله عنه ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح قال «ماات بمحدث قوما حديثالا يلغه عقوله مالا كان لمضهم فتنسة » قوله «اتحبون» الهمزة للاستفهام وتحبون بالحطاب قوله «ان يكذب» بصيغة المجهول و ذلك لان الشخص اذا سمع مالا يفهمه و مالا يتصور امكانه يعتقد استحالته جهلافلا يصدق وجوده فاذا استدالي المة ورسوله يلزم تكذيبهما ه

مَرْثُ عُبِيْدُ اللهِ بن موسَى عَنْ مَعْرُوف بن خَرَّ بُوذٍ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلُ عَنْ عَلِيَّ بِذَلكَ • أى حدثنا بالاثر المذكور عن على عبيد الله بن موسى بن باذام عن معروف بن خربوذ بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء وضمالباء الموحسدة وفي آخره ذال معجمة وقدروي بعضهم بضم الخاءالمكي مولى قريش قال يحيى بن معين ضعيف وقال ابوحاتم يكتب حديثه وليسله فيالبخارى سواه واخرج لهمسلم حديثافي الحجوروى له ابوداودوابن ماجه وهويروى جرير بن سعد بن بكر بن عبدمناة بن كنانة الكناني الليثي ولدعام احد كان يسكن الكوفة ثم انتقل الى مكة وعن حميد الجريرى عن ابي الطفيل قال لايحدثك احداليوم على وجه الأرض انه رأى الذي عليه السلاة والسلام غيرى وكان من اصحاب على المحيينله وشهدمعه مشاهده كلهاوكان ثقة ثقة مأمونا يعترف بفضل ابني بكروعمر رضي اللهتعالى عنهما وروى لهعن رسول الله عليه الصلاه والسلام تسعة احاديث وهو آخر من مات من اصحاب الني عليه الصلاة والسلام على الاطلاق اخرج لهالبخاري هذاالاثرخاصة عنعلى رضي اللهعنه واخرج لهمسلم في الحجوصفة الني عليه الصلاة والسلام وعن معاذوعمر وابن عباس وحذيفة وغيرهم سكن الكوفة ثم اقام بمكة الى ان مات بها سنة عشر وما نُة وروى له ابو داو دو النسائي وابن ماجه وقال ابن عبدالبر في كتاب الكني له كان من كار التابعين و كان صاحب بلاغة وبيان شاعرا محسنا ثقة فاضلا بليغا عاقلاالاانهكان فيهتشيع وذكر ابن دريدفي كتاب الاشتقاق الكبير عن عكر اشبن ذؤيب قال لقى النبي عليه ولهحديث وشهدالجلرمع عائشة رضي اللهعنها فقال الاحنف كأنكم بهوقداتي بهقتيلاوبه جراحةلانفارقه عتى يموت فضرب يومثذ ضربة على انفه فعاش بعدها مائة سنة واثر الضربة به فعلى هذا تكون وفاته بعسد سنة خمس وثلاثين ومائة ووقع في بعض النسخ حدثناعبداللههوابن موسى عن معروف ابن خربوذ عزياب العافيل عن على رضي الله عنه بذلك أي بالاثر المذكور وهذاالاسنادمنءوالىالبخاري لانهملحق بالثلاثيانمن حيئانالراويالثالثمنهصحابيوهوابو الطفيل المذكور وعلىقولءن يقول انهتابعي ليسمنها وقالاالكرماني فان قلت لماخر الاسناد عن ذكر المتن قلت اماللفر قبين طريقة اسنادالحديت واسنادالاثر وامالان المراد ذكر المتنداخلاتحت ترجمة البابوامالضعف فيالاسنادبسبب ابنخربوذ واماللتفنن وبيانجواز الامرين بلانفاوت فيالمقصود ولهذاوقع فيبعض النسخ مقدماءلي المتنقلت وامالانه لميظفر بالاسنادالابعدوضع الاثرمعلقا وهذا أقرب من كل أذكره وأبعده جوابه الاول لعدم اطراده والابعد من الكل جوابه الاخير على مالا يحفي 🕶

7٧ - ﴿ حَرَثُنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْراهِيمَ قَالَ حَرَثُنَا وَمُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ حَرَثُنَى أَبِي عَنْ أَقَالَ مَرَثُنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ومُعَاذُ رَدِيفَهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامُعَاذُ ابِنَ جَبَلِ قَالَ لَبَيْكَ يَارِسُولَ اللهِ وَسَعْدُ يُكَ ثَلَاثًا قَالَ ابْنَ جَبَلِ قَالَ لَبَيْكَ يَارِسُولَ اللهِ وَسَعْدُ يُكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ بِشَهْدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ الله صِدْقًا مِنْ قَلْمِهِ إِلاَّ حَرَّبَهُ اللهُ عَلَى ما مِنْ أَحَدٍ بِشَهْدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَانَّ مُحَدًّا رَسُولُ الله صِدْقًا مِنْ قَلْمِهِ إِلاَّ حَرَّبَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ العَارَةُ فَلْ اللهُ اللهُ

ليس ههنا مخصوصا بشخص لان الساأيضا سمعه من رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم كادل عليه السياق واقل اسم الجمع اثنان اومعاذ كان أمة قانتا لله حنيفا قال ابن مسعود رضى الله عنه وقيل له يا أباعبد الرحمن ان ابر اهيم كان أمة قانتا فقال انا كنانسه معاذ ابابر اهيم عليه السلام بهريبان رجاله) به وهم خسة ، الاول اسحق بن ابر اهيم وهو المشهور بابن راهويه وتقدم ذكر وفي باب فضل من علم وعلم ، الثانى معاذ بضم الميم ابن هشام بكسر الهاء وتخفيف المعجمة ابن ابى عبد الله الدستوائى بالهمزة وقيل بالنون وقيل بالياء آخر الحروف البصرى روى عن أبيه وابن عون وعنه احمد وغير وقال ابن معين صدوق وليس مججة وعنه ثقة ثقة وعن ابن عدى ربما يغلط في الشي وارجو انه صدوق مات وغير وقال ابن معين صدوق وليس محجة وعنه ثقة ثقة وعن ابن عدى ربما يغلط في الشي وارجو انه صدوق مات بالبصرة سنة مائتين ، الثالث ابو وهشام تقدم في زيادة الأيمان ونقصانه ، الرابع قتادة بن دعامة به الحامس انس بن مالك رضى الله عنه (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث بصيغة الجمع والافراد وفيه الاخبار والعنعنة ، ومنها ان رواته بصريون ما خلاا سحاق وهو ايضا دخل البصرة ، ومنها ان فيه رواية الابناء عن الآباء به

(بيان من اخرجه غيره) اخرجه مسلم في الايمان عن اسحق بن منصور عن مماذبن هشام عن ابيه به ع (بيان اللغات) «قوله «رديفه» أي راكب خلفه قال ابن سيده ردف الرجل واردفه وارتدفه جعله خلفه على الدابةورديفك الذى يرادفك والجمم ردفاء وردافى والردفالراكب خلفك والرداف موضع مركبالرديفوفى الصحاح كل شيء تبع شيئًا فهو ردفه وفي مجمع الغرائب ردفته أي ركبت خلفهواردفته اركبته خلفي وفي الجامع للقزاز انبكر بعضهم الرديف وقال آنما هو الردف وحكى ردفت الرجل واردفته اذا ركبتوراه، واذاجئت بعده وارداف الملوك في الجاهلية هم الذين كانوايخلفون الملوك كالوزراه وعند ابن حبيب يركب مع الملك عديله اوخلفه واذا قاماللك جلس مكانه واذا ستى الملك ستى بعده وقد جمع ابن منده ارداف الني عَلَيْكُ فَهِ فِلْفُوا نَيْفَاو ثلاثين ردفاقوله ﴿على الرحل ﴾ بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين وهو للبعير وهو اصغر من القتبولكن معاذارضي الله عنه كان في تلك الحالة رديفه عَيْدِ على حمار كاسيأتي في الجهاد انشاء الله تعالى وفي العباب الرحل رحل البعير وهو اصغر من القتب وهو من مراكب الرجال دون النساء وثلاثة ارحل والكثير رحال ورحلت البعير ارحله رحلااذا شددت على ظهره رحلا والقتب بالتحريك رحل صغير على قدر السنام قوله «لبيك » بفتح اللامتثنية لبومعناه الاجابة وقال الخليل لببالكان اقامبه حكاه عنه ابو عبيدة قال الفراء ومنه قولهم ليك أي انامقيم على طاعتك وكان حقه ان يقال لبالك فثني على معنى النأكيد أي البابا لك بعد الباب واقامة بعد اقامة قال الحليل هذا من قولهم دار فلان تلب دارى اى تحاذيها اى مواجهك بما تحب اجابة لك والياء للتثنية وقال ابن الازباري في لبيك اربعة اقوال ، احدها إجابتي للمأخوذ من لب بالمكان والب بهاذا اقام بهوقالوالبيك فتنوا لانهمارادوا اجابةبعد اجابةكما قالوا حنانيك أى رحمة بعد رحمة وقال بعض النحويين اصل لبيك لبيك فاستثقل الجمع مين ثلاث با آت فابدلوا من الثالثة بالحكاق الواتظنيت اصله تظننت و الثاني اتجاهي ياربِ وقصدي لك فتني للتأكيد اخذا من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها و والثالث محبتي لك يارب من قول العرب إمراً ة لبة اذا كانت مجبة لولدها عاطفة عليه . والرابع اخلاص لك يارب من قولهم حسب لباب اذا كان خالصا محضاومن ذلك لب الطعام ولبابه قوله وسعديك » بفتح السين تثنية سعد والمعنى اسعادا بعداسعاد اى انا مسعد طاعتك اسعادا بعداسعاد فتى للتأكيد كما في ليك قوله (يتكلوا» بتشديد التاء المثناة من فوق من الاتكال وهو الاعتماد واصلهالاوتكاللانهمن وكل امره الى آخر فقلبت الواوتاه وادغمت التاء في التاء وفي رواية الاصيلي والكشميهني «ينكلوا» بسكونالنونمنالنكولوهوالامتناع يعنى يمتنعوا عنالعملاعتمادا على مجردالقولبلاالهالاالله محمدرسول اللموقال الكرماني وفي يعض الرواية ينكلوا بالنون من النكال قلت ليس بصحيح وانماهومن النكول كإذكرنا موالنكال العقوبة التي تشكل الناسعن فعلما جعلت له جزاء وقال تعالى (فجعلناها نكالاً) قال الزمخشري أي جعلنا المسخة عبرة تشكل من اعتبربهااي تمنعه ومنه السكل للقيد قلت السكل بكسر النون قوله (تأثما» بفتح التاء المثناة من فوق والهمزة وتشدىدالناء المثلثة أى تجنباعن الأثم يقال تأثم فلان اذافعل فعلاخرج بهعن الاثم والاثم الذي يخرج به كتمان ماامر الله بتبليغه حيث قال (واذاخذالله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ليبينه للناس ولايكته ونه) وقال الجوهرى تأمم أى تحرج عنه وكف قلت هذا من باب تفعل ولهمعان منها التجنب يمنى ليدل على ان الفاعل جانب اصل الفعل نحو تأثم وتحرج أى جانب الاثم والحرج \*

(بيان الاعراب) قوله «ومعاذ» بالرفع مبتد أورديف خبر. اوالجملة حال توله «على الرحل» حال ايضاقوله «قال يامعاذ» في محل الرفع لأنه خبر ان اعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام قوله «يامعاذبن حبل » يجوز في معاذوجهان من الاعراب احدها التصبعلي أنه مع مابعده كأسم واحد مركب والمنادى المضاف منصوب والأخر الرفع على أنه منادى مفردعلم واماابن فهومنصوب بلاخلاف واختارابن الحاجب النصب في معاذوقال ابن مالك الاختيار فيه الضم لانه لايحتاج الى اعتذار وقال ابن انتين يجوز النصب على ان قوله معاذرائد فالتقدير يابن حبل وفيه مافيه قوله «لبيك» من المصادر التي يجب حذف فعلها ونصبها وكان حقه ان يقال الله كاذكرنا ولكنه ثني على معنى التأكيد وكذاقه الهرو سعديك مثله وقال الازهرىمعنى لبيك انامقيم على طاعتك اقامة بعداقامة اصلها لبين فحذفت النون للاضافة قال الفراهنصب على المصدرية وقال ابن السكيت كقولك حمدا وشكر اقوله وثلاثا » يتعلق بقول كل واحدمن الني عليه الصلاة والسلام ومعاذأى ثلاث مرات يعنى النداءوالاجابة قيلاثلاثا وصرح بذلك من رواية مسلم وقال الكرماني ويحتملان يتعلق بقول الني عَمَالِينَهُ يامعاذ ثلاث مرات وقال معاذ لبيك ثلاثمرات فيكون من باب تنازع العاملين قلت لامعني لذكر الاحتمال بلاتمغي علىماذكرناواراد بتنازع لفظ قال في الموضعين اعنى قونهقال يامماذ وقولهقال لبيك فان كلامنهما يقتضي العمل في ثلاثاقوله «مامن احد» كلة ماللن في وكلة من زائدة لتأكيد النفي واحداسم ماويشهد خبر ها وكلة ان مفسرة قوله ﴿صدقا﴾ يجوز في انتصابه وجهان احدها ان يكون حالا بمنى صادقا والا خران يكون صفة مصدر محذوف أى شهادة صدقا قوله «من قلبه» يجوز ان يتعلق بقوله «صدقا» فالشهادة لفظية ويجوز ان يتعلق بقوله يشهد فالشهادة قلبية قوله «الاحرمه الله» استثناء من اعمام الصفات أي ما احديشهد كائنا بصفة التحريم قوله وافلا اخبر، الهمزة للاستفهام ومعطوف الفاءمحذوف تقديره اقلت ذلك فلااخبر وبهذا يجابعماقيل ان الهمزة تقتضي الصدارة والفاء تقتضي عدم الصدارة فما وجه جمعهما، واعلم انهمزة الاستفهام اذا كانت في جملةمعطوفة بالواواوبالفاء اوبتم قدمت على الماطف تنبيها على اصالتها في التصدر نحو. (اولم ينظروا) . (أفلم يسيروا). (اثم اذاما وقع آمنتم به) واخواتها وتتأخر عن حروف العطف؟ هوقياس جميع اجزاء الكامة المعطوفة نحو (وكيف تكفرون) . (فايّن تذهبون) . (فاني تؤفكون) . (فهليه لك الاالقوم الفاسقون) . (فاى الفريقين) (فمالكه في المنافقين فئتين) هذامذهب سيبوبه والجمهور قوله (الناس، والنصب لانه مفعول اخبر قوله «فيستبشروا» بحذف النون لان الفعل بنصب بعد الفاء المجاب بها بعد النفي والاستفهام والعرض والتقدير فان يستبشر واوفي رواية ابي ذر «يستبشرون» باثبات النون والتقدير فهم يستبشرون قوله (اذا »جواب وجزاء اى اناخبرتهم يتكلوا كأنه قال لاتخبرهم لانهم حينئذ يتكلون على الشهادة المجردة فلا يشتغلون بالاعمال الصالحة قوله وتأثما، نصب على انهمفعول له اى مخافة التأثم به

(بيان المعانى) قوله «ومعاذ» هومعاذبن حبل رضى الله عنه قوله «صدقا من قلبه» احترز به عن شهادة المنافقين وقال بعضهم الصدق كايعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه قديعبر به فعلاء نتحرى الافعال الكاملة قال الله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به) اى حقق ما اورده قولا بماتحر اه فعلاقلت اشار الى هذا المنى ايضا الطبى حيث قال قوله «صدقا» هنا اقيم مقام الاستقامة واشار بهذا الى دفع ما قيل في ان ظاهر الحبر يقتضى عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد وذلك لان الادلة القطعية قدد التعند اهل السنة والجماعة ان طاقة من عماق الموحدين يعذبون شميخر جون من النار بالشفاعة قال الطبي ولاجل خفاه ذلك لم يؤذن لمعاذر ضى الله عن في التبشير به منه وقد أجيب عن هذا بأجوبة أخرى منها ان هذا مقيد بمن يأتى بالشهادتين تأثبا ثم مات على ذلك منه ومنها انها خرج بخرج الغالب اذالغالب ان الموحد يعمل الطاعة و بحب بالمصية ، ومنها ان المراد بتحريمه على التارتحريم خلوده فيها لا قيها منه ومنها ان

المرادتحريم حملته لان النارلانا كلمواضع السجودمن المسلم وكذا اسانه الناطق بالتوحيد، ومنها ان ذلك لمن قال الكلمة وأدى حقهاوفر يضتهاوهو قول الحسن ، ومنها ما قيل انهذا كان قبل نزول الفر ائض والامر والنهي وهو قول سعيدين السيبوجماعة وقال بعضهم فيهنظر لانمثل هذا الحديث وقه لابي هريرة كارواه مسلم ومحبته متأخرة عن نزول اكثر الفرائض وكذاور دنحوه من حديث ابي موسى رواه أحمد بن حنيل بأسسنا دحسن وكان قدومه في السسنة التي قدم فيها ابوهريرة رضى الله عنسه قات في النظر نظر لانه يحتمل ان يكون مار واه ابوهريرة وابوموسي عن انس رضي الله عنه كلاها قدروياه عنهمارواه قبل رول الفرائض ووقعت روايتهابعد نزول اكثر الفرائض قول «الاحرمه الله على النار » معنى التحريم المنع كافي قوله تعالى (وحرام على قرية أهلكناها) فان قلت هل في المنى فرق بين حرمه الله على النار وحرم الله عليه النارقلت لااختلاف الافي المفهومين والما المغيلن فتلازمان فائت قلت هل تفاوت بين ما في الحديث وما وردفي القرآن (حرم الله عليه الجنة) قلت يحتمل أن يقال النار منصر فةو الجنة منصر ف منها والتحريم أنماه وعلى المنصر ف أنسب فروعي المناسبة قوله وقال اذا يتكلوا » قدقلنا ان معناه ان اخبرتهم يمتنعوا عن العمل اعبادا على السكامة وروى البزار من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القضية ﴿ إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أذن لماذر ضي الله عنه في التبشير فلقيه عمر رضى الله عنه فقال لا تعجل محدخل فقال ياني الله أنت أفضل رأيا ان الناس اذا سمعو اذلك انكلوا عليها قال فرده فرده ي وهذامعدودمن موافقات عمر رضي الله عنه قلت فيه جواز الاجتهاد بحضرته عليالية قوله «عندموته» اي عند موت معاذرضي الله عنه وقال الكرماني الضمير في موته يرجع الى معاذ وان احتمل ان يرجع الى رسول الله علياليَّة والمندية على هذا الاحتمال باعتبارالتأخرعن الموت وعلى الاول اى على ماهو الظاهر باعتبار التقــدم على الموت وقال بعضهم اغرب الكرماني فقال يحتمل ان يرجع الضمير الى رسول الله ﷺ قلت ويرده مارواه احمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال اخبرني من شهدمعاذا حين حضر ته الوفاة يقول سمعت من رسول الله والله عندينا لم يمنعى ان احدثكموه الامخافة ان يتكلوافذكر الحديث انتهى كلامه قلت الحديث المذكور لايردما قاله الكرماني ولاينافيه لانه يحتمل ان يكون اخبر به الناس عندموت النبي والله والا خرين عندموت نفسه ولامنافاة بينهما ثم أن صنيع معاذ رضى الله عنه أن النهى عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم و الالما كان يخبر به اصلاو قد قيل ان النهى كان مقيد ابالا تكال فأخبربه من لايخشى عليه ذلك وبهذاخر جالجواب عماقيل هبانه تأهممن الكتمان فكيف لايتأثمهن مخالفة رسول الله ويالتبشير وقيل ان المنعلم يكن الامن العوام لانه من الاسر ار الالهية لا يجوز كشفها الاللخواص خوفامن ان يسمع ذلك من لاعلم له فيتكل عليه ولهذا لم يحبر الذي عَلَيْكَ إلامن أمن عليه الاتكال من اهل المعرفة وسلك معاذ أيضا هذا المسلك حيث اخبر به من الحاص من رآه أهلالذلك ولا يبعد ايضاان يقال نداه رسول الله عليه معاذا ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السرعليه ايضا وقال عياض لعل معاذالم يفهم النهى لكن كسر عزمه عماعرض له من تبشير هم وقال. بعضهم الرواية الآتية صريحة في النهى قلت لانسلم ان النهى صريح في الحديث الآتي وانمافهم النهي من الحديثين كليهما بدلالة النصوهي فوى الخطاب قوله «واخبربها» الح مدرج من انس رضي الله عنه (بيان استنباط الاحكام) والاول فيه انه يحب أن يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم ولا يبذل المعني اللطيف أن لا يستأهله من الطلبة ومن يحاف عليه الترخص والاتكال لتقصير فهمه ، الثاني فيه جواز ركوب الاثنين على دابة واحدة والثالث فيهمنز لةمعاذرضي الله عنه وعزته عند وسولالله عليه الرابع فيه تكر ارالكلام لنكتة وقصدمني عد الحامس فيه جواز الاستفسار من الامام تمايتر ددفيه واستئذانه فيأشاعةما يعلمه وعده والسادس فيه الاحابة بلبيك وسعديك عد السابع فيه بشارة عظيمة للموحدين ، ٦٨ - ﴿ طَرْشُنَا مُسْدُّدُ وَال طَرْشُنَا مُمُنَّمَرُ قَالَ سَمِعْتُ أَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ ذُكِرَ لَى أَنَّ الذِّيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِمُعَاذِمِنْ لَقِي اللهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْثًا دَخَلَ الجُنَّةَ قالَ ألاَ أَبَشِّرُ النَّاسَ قال لا إنِّي أخافُ أنْ يَشَكلوا ﴿

مطابقة المترجة ظاهرة مثل مطابقة الحديث السابق (بيان رجاله) وهماربعة والاول مسدد بن مسرهد والثاني معتمر بن سايان بن طرخان التيمي البصرى لم يكن من بني تيم وانما كان ناز لافيهم وهومولي بني مرة روى عن ابيه ومنصور وغيرها وعنه ابن مهدى وغيره وكان ثقة صدوقار أسافي العلم والعبادة كأبيه ولدسنة ستومائة ومات سنة سبعوثمانين ومائة بالبصرة ويقال كان اكبر من سفيان بن عينة بسنة روى له الجماعة والثالث ابوه سليان التيمي وكان ينزل في بني مرة فلما تكلم بالقدر اخرجوه فقبله بنو تميم وقد موه وصار اماما لهمقال شعبة مارأيت اصدق من سلمان كان اذا حدث عن النبي عن النبي عن المناجد وكان من العباد الحجمد بن يصلي الليل كله بوضوء العشاه الا خرة كان هو وابنه معتمر يدور ان بالليل في المساجد فيصليان في هذا المسجد مرة وفي ذلك اخرى مات بالبصرة سنة ثلاث واربعين ومائة وكان مائلا الى على رضي الله تعالى عنه من الرابع أنس بن مالك رضي الله عنه منه

(بيان لطائف اسناده) منها أن فيه التحديث والساع مكررا ومنها أن رواته كلهم بصريون ومنها أن فيه رواية الابن عن الابومنها انهمن الرباعيات العوالي وهذا حديث لم يخرجه غير البخاري (بيان الاعراب والمعاني) قوله «قال ذكر لى الضمير في قال يرجع الى أنس وهي جملة في محل النصب على الحال وقوله ﴿ ذَكُر ﴾ على صيغة المجهول ولم يسم انسمن ذكر له ذلك رواه عن معاذر ضي الله عنه و كذلك جابر بن عبد الله قال اخبر ني من شهدمعاذا حين حضر ته الوفاة الحديث كما بيناه عن قريبولم يسم من ذكرله وذلك لأن معاذارضي إلله عنه انماحدث به عندموته بالشام وجابزوأنس حينئذ كانا بالمدينة ولميشهداه وقدحضر فيذلك من معاذعمر وبن ميمون الاودى احدالمخضرمين كماسيأتي فيكتاب الجهادان شاء اللة تعالى ورواه النسائي منطريق عبدالرحمن بنسمرة الصحابي انهسمع ذلك من معاذايضا فيحتمل ان يكون الذاكر لانس رضى اللهعنهاماعمرو بن ميمون واماعبدالرحمن بن سمرة والله اعلموقال الكرماني فان قلت لفظ ذكرية تضي ان يكون هذاتعليقامن انس ولمالم يكن الذاكر لهمملوما كانمن باب الرواية عن المجهول فهل هوقادح في الحديث قلت التعليق لاينافي الصحة إذا كان المتن ثابتا من طريق آخر وكذاالجهالة اذمعلوم ان انسالايروي الاعن العدل سواء رواه عن الصحابي اوغيره فغي الجملة يحتمل في المتابعات والشواهدمالا يحتمل في الاصول قات هذاليس بتعليق اصلاوالذاكر لهمعلوم عنده غيرانه إبهمه عندروايته وليس ذلك قادحافي رواية الصحابي قوله «من لقي الله» مقول القول وكلة من موصولة في محل الرفع على الابتداء وقوله «دخل الجنة» خبر ه والمني من اتي الاجل الذي قدر ه الله يعني الموت قوله «لايشرك به شيئا » جملة وقعتحالاوالمعنى منمات حالكونهموحدا حينالموتوبهذا يجابعماقيلالاشراك لايتصورفي القيامةوحق الظاهر ان يقال ولم يشرك به أى في الدنيا وجواب آخر ان احكام الدنيا وستصحبة الى الآخرة فاذالم يشرك في الدنيا عند الانتقال اني الآخرة صدق انه لايشرك في الآخرة فان قات التوحيد بدون اثبات الرسالة كيف ينفعه فلابدهن انضام محمد رسول الله الى قوله الاالله قلته و مشل من توضأ صحت صلاته اى عند حصول شرائط الصحة فمعناه من لقي الله موحدا عندالا يمان بسائر ما يجب الإيمان به اوعلم رسول الله عَيْنَاتُهُ ان من الناس من يعتقدان المشرك ايضا يدخل الجنة فقال ردالذلك الاعتقاد الفاســـد من لقى الله لايشرك بهُشّيئادخل الجنـــة فانقات هـــل يدخـــل الجنـــة وانلم يعمل عملا صالحاقات يدخلوان لم يعمل اما قبل دخول النار واما بعده وذلك بمشيئة الله تعالى ان شاءعفا عنه وان شاء عذبه ثم ادخله الجنة وقال بعضهم قوله «لايشرك به» اقتصر على نفي الاشراك لانه يستدعى التوحيد بالاقتضاء ويستدعى اثبات الرسالة باللزوم اذمن كذب رسل المفقد كذب الله ومن كذب الله فهومشرك قلت هذا تصور لا يوجد معه التصديق فانارادبالاقتضاءعلى اصطلاح أهل الاصول فليس كذاك على مالا يخفى وانارادبه على اصطلاح غير أهل الاصول فلم يذهب احدمنهم الى هذه العبارة في الدلالات وقوله ايضا ومن كذب الله فهوه شيرك ليس كذلك فان المكذب لايقال لهالأ كافر قوله «قال» اى معاذ «الاابشر الناس» اى بذاك والاللتنبيه وابشر الناسجلة من الفعل والفاعل والمفعول قوله «قال» اى الذي صلى الله تعسالي عليسه وسلم ان اخاف ان يتكاو اوهذه رواية كريسة أعنى باثبات انى وفي رواية غسيرها وقال لا اخاف» بغيرانيفكلمة لاللنهي وليست داخسلةعلى أخاف وأنما لمغني لاتبشر ثماستاً نف فقال أخاف وفي **رواية** الحسن بن سفيان في مسنده عن عبيدالله بن معاذ عن معتمر « قال لادعهم فليتنافسوا في الاعمال فاني اخاف ال بتكلوا،

وكلة النمصدرية والتقدير انى اخاف انكالهم على مجرد السكلمة ،

و بابُ الْحَيَّاء في العِلْم }

أى هذا باب في بيان الحياء في العم والحياء محدود وهو تغير وانسكسار يعترى الانسان عندخوف ما يعاب او يذم وقد مر السكلام فيه مستوفي فان قلت عامر اده بالحياء في العم استعاله فيه او تركه قلت مراده كلاهما ولسكن بحسب الموضع فاستعاله مطلوب في موضع و تركه مطلوب في موضع فالاول هو الذي اشار اليه بحديث أمسلمة رضى الله عنه التاني هو الذي اشار اليه بالاثر المرهى عن مجاهدو عائشة رضى الله عنهما فالحياء في القسم الاول محدو وفي الثاني منموم ولكن اطلاق الحياء على هذا القسم بطريق الحجاز لانه ليس بحياء حقيقة و الما هو عجز وكسل وسمى حياء المقبق في الترك فافهم هفان قلت ما المناسبة بين البابين قات من حيث انها كان المذكور في الباب السابق تعضيص قوم دن قوم دن قوم من المناسبة و تنبيا على المالا ينها على المناسبة و من المؤال مماله من المردينة و دنياء هو عدون قوم بالعلم عضوص بقوم دون قوم بل عليه ان يسأل عن كل ما لا يملم المن عضوص بقوم دون قوم بل عليه ان يسأل عن كل ما لا يملم المن هذياء هو عدون المناسبة و الم

﴿ وَقَالَ نَجَا هِدُ لا يَتَمَلُّمُ العِلْمَ مُسْتَحَى ولا مُسْزَ كُورٌ ﴾

مطابقةهذا الاثر الذي اخرجه معلقا على مجاهد بن حيرالتابعي السكير لترجمة الباب في الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرناها في الحياء وهو الوجه الذي فيه ترك الحياء معالوب وهذا التعليق رواه (١) به

قوله دمستحى، باسكان الحاء وباليائين ثانيهما ساكنة من استحى يستحى فهو مستحى على وزن مستفعل ويجوز فيه مستحى بياء واحدة من استحى يستحى فهوه ستحى على وزن مستفع ويجوز مستحى بياء واحدة من استحى يستحى فهوه ستحى على وزن مستفع ويجوز مستحى بياء واحدة فأعلوا الياء الاولى والقوا ويكون الذاهب فيه عين الفعل و لامه وفاؤه (٧) باقوكذ اك يقال في استحييت استحيت بياء واحدة فأعلوا الياء الاولى والقوا حركتها على الحاء قبلها استثقالا لما دخات عليه الزوائدة لى سبويه حذف لا لتقاء الساكنين لانه الوحد فت اذلك لردوها وانفتاح ما قبلها قال وا عافعلواذ الكحيث كثر في كلامهم وقال المازرى لم تحذف لانتقاء الساكنين لانه الوحد فت اذلك لردوها اذا قالوا يستحى ولقالوا يستحي كا قالوا يستبيع وقال الاخفش استحى بياء واحدة لفة تميم وبيائين لفة أهل الحبحاز وهو الاصل لان ما كان موضع لامه ممتلالم يعلوا عينه الاترى انهم قالوا حيت وحويت ويقولون قلت وبمت فيملون المين لللم تعتل اللام وا عاحذفوا الياء لكثرة استعالم ملذه السكلة كالوالاستكبار والتكبره والتعظم ولاملم آفات فاعظمها الاستنكاف وثمر تعالجهل والدائي والدنيا والاحدة والمائلة ولا استنكاف وثمر تعالم العظم وللعلم قالوا الاخرة ولا استنكاف وثمر تعالم المنادة والدنيا والاحدة ولا استنكاف وغراست عن الاستفادة والذائه والدنيا والاحدة والمائلة والاحدة ولا استنكاف وغراست عن الاستفادة والذائه والدنيا والاحدة والمائلة ولادر والمناه عليه في المائلة والاحدة ولا استنكفت عن الاستفادة والذائه والدنيا والاحدة ولا استنكف عن الاستفادة والدنيا والاحدة والمائلة والاحدة ولا المناه والمائلة والاحدة ولا والمائلة والمائلة والاحدة ولا والسائلة والاحدة والدنيا والاحدة والمائلة والاحدة ولا والمائلة والاحدة ولا المناه والمائلة والاحدة ولا والمائلة والاحدة والمائلة والمائلة والاحدة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والاحدة والمائلة وال

وقالت عائيسة أيم النساء نساء الانصار لم يَعْنَهُ فَن الحَياء أن يَتَفَقُّون في الدّين كا مطابقة هذا الارالعلق ايضاه المعلوم ا

(١) هنابياض في جميع الاصول. قال الحافظ في الفتح · وقول مجاهد هذا وصله ابونعيم في الحلية من طريق على البن المدينى عن ابن عبينة عن منصور عنه وهو اسناد صحيح على شرط المصنف (٧)وفي نسخة ويكون الذاهب فيه عين الفعل وفاؤه ولامه الح

المرف بهاوها فعلان بدليل جوازات التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات و مجوز حذفها وان كان الفاعل مؤتا حقيقيا لانه غير متصرف فاشبه الحرف ومنه قول عائشة حيث قالت نعم النساء ولم تقل نعمت النساء فارتفاع النساء على الفاعلية وارتفاع النساء الثانية على انها مخصوصة بالمدح كافي قولك بعم الرجل زيد فهو مبتدأ وما قبله من الجملة خبره قول ه الحياه فاعل «لم يمنعهن» قول ه «ان يتفقهن وان يتفقهن وان مصدرية والتقدير عن التفقه في امور الدين والمرادمن نساء الانصار نساء الهل المدينة »

79 - ﴿ حَرَثُنَ مُعَدُ بْنُ سَلاَ مِقَالَ أُخْبِرِنَا أُبُومُهُا وِيَةَ قَالَ حَرَثُنَا مِشَامٌ عَنَ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتُ أَمُّ سَلَيْمٍ إِلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَقَالَتْ بارسولَ اللهِ إِنَّ اللهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ فَعَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسُلِ إِذَا الحُنَلَمَتُ قَالَ النَّبَّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَأْتِ يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِّ فَعَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسُلِ إِذَا الحُنَلَمَتُ قَالَ النَّبَّ صلى الله عليه وسلم إذَا رَأْتِ اللهَ فَعَلَى مِنَ الْحَقِ فَعَلَى عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسُلُ إِذَا اللهِ وَتَعْتَامُ اللهُ أَهُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ بَعِينُكِ فِمَ اللهُ اللهِ وَتَعْتَامُ اللهُ أَهُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ بَعِينُكِ فِمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

مطابقة الحديث للترجةمن حيث الوجه الاول من وجهي الحياء اللذين ذكرناها في أول الباب (بيان رجاله ) وهم ستة الاول محمد بن سلام بتخفيف اللام على الاكثر البيكندي والثاني ابومعاوية محمد بن خازم بالمعجمة ين الضرير التيمي والثالث هشام بن عروة «الرابع ابوه عروة بن الزبير بن العوام الخامس زينب بنت أم سلمة وهي زينب بنت عبد الله بن عبد الاسد الجنزومي ابي سلمة ونسبت الى الامالتي هي أم المؤمنين بيانالشرفها لانهار بيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام واشعارا بان روايتها عنامها واسمهاكانبرة فغيره النبي عليهالصلاة والسلام الىزينب وكانتمن افقهنساء زمانها ولدتها أمها بارض الحبشة وقدمت بهاوهي اختعمر وسلمة ودرة روى لهاالبخارى حديثا واحداومسلم آخر ماتت سنة ثلاث وسبعين وروى لهاالجماعة والسادس أمسلمة زوج الني عليه الصلاة والسلام واسمهاهند بنت ابي أمية وقعد تقدم ذكرها في باب العلم والعظة بالليل (بيان لطائف اسناده) منهاان فيه التحديث والاخبار والمنعنة ومنها ان فيه رواية الصحابية عن الصحابية ومنها ان فيه رواية البنت عن الام (ببائ تعدد موضمه ومن اخرجه غير م) اخرجه البخاري ايضافي الطهارة عن عبدالله ابن يوسف وفي الادبءن اسمميل كلاهما عن مالك وفيه ايضاعن محمد بن المثنى عن يحيى وفي خلق آدم، عن زهير ثلاثتهم عنهشامبن عروةعنابيه واخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن ابي معاوية به وعن ابي بكربن ابي شيبة وزهيربن حربكلاها عن وكيع وعن ابن ابي عمر عن سفيان كلاها عن هشام بن عروة به واخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن ابي عمر به وقال حسن محبح واخرجه النسائي فيه وفي المهمن شهيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد به واخرجه ابن ماجه في الطهارة عن ابيبكر بن ابي شيبة وعلى بن محمد كلاها عن وكيع به واخرجه ابوداود في الطهارة من حديث عائشة عن احمد ابن صالح عن عنسة عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان أم سليم الانصارية وهي أم انس بن مالك قالت قال يارسولالله ان الله لايستحي من الحق الحديث به

(بيان الانات) قوله «لايستحي» فيه لغتان افصحهما بالياء بن وقد ذكرناه عن قريب مستوفي قوله «من الحق» وهوضد الباطل قوله «من غسل» بضم الغين وهواسم للفعل المشهور وبفتح الغين المصدر واما الغسل بالكسر فهواسم ما يغسل به كالسدرونحوه وفي الحكم غسل التيء يغسله غسلا وغسلاوقيل الغسل المصدر والغسل الاسم قلت الحاصل ان الغسل بالفتح والضم مصدر ان عند أكثر أهل اللغة وبعضهم فرق بينهما فقالو ابالفتح المصدر وبالضم الاسم قوله «اذا احتامت» مشتق من الحلم بالضم وهو ما يراه النائم تقول منه حلم بالفتح واحتم تقول حامت بكذا وحامته ايضا والحسلم بالكسر الاناة تقول منه حلم الذا ادعى الرؤيا كاذباقول هو تربت يمينك بكسر الرامن ترب الرجل إذا افتقر أى لصق بالتراب واترب اذا استغنى وهذه الكلمة جارية على السنة العرب لايريدون بكسر الرامن ترب الرجل اذا افتقر أى لصق بالتراب واترب اذا استغنى وهذه الكلمة جارية على السنة العرب لايريدون

يها الدياة على المخاطب ولاوقوع الامربها كايقولون قاتله الله وقيل معناه للهدرك وقيل أراد بها المثل ليرى المأمور بدّ الفاف خاهرها بدّ الثّ الحد وانه ان خالفه فقد اساءوقال بعضهمهو دعاء على الحقيقة وليس بصحيح وكثيرا ما يرد للعرب الفاظ ظاهرها النموا نما يريدون بها المدح كقولهم لااب لك ولا أم لك وهوت امه ولا أرضلك ونحوذلك قال الهروى ومنه قوله في حديث خزيمة «انعم صباحا تربت يداك فاراد الدعاء له ولم يرد الدعاء عليه والعرب تقول لاأم لك ولا أبلك يريدون للهدوك وقال عياض هذا خطاب على عادة العرب في استعال هذه الالفاظ عند الانكار للشيء والتأنيس أو الاعجاب أو الاستعظام لا يريدون معناها الاصلى قلت ولذوى الالباب في هذا الباب أن ينظروا الى اللفظ وقائله فان كان وليافهو الولاءوان خشن وان كان عدوا فهو البلاء وان حسن \*

(بيان الاعراب) قوله «لايستحي» جماة في محل الرفع على انها خبران قوله «فهل» للاستفهام وكلة من في «من غسل» ذائدة أى هل غسل بجب على المرأة قوله «إذارأت الماه» كلة اذا ظرفية تقديره عليها غسل حين رأت الني إذا انتهت و يجوز أن تكون شرطية تقديره إذارأت وجب عليها غسل والماه منصوب بقوله «رأت» من رؤية العين قوله «فغطت» فعل وامسلمة فاعله «ووجهها» مفعوله قوله «وتحتلم المرأة» عطف على مقدر يقتضيه السياق أى اتقول ذلك أو اترى المرأة الما وتحتلم ونحوه وروى «أوتحتلم المرأة» بهمزة الاستفهام قوله «تربت فعل «ويمينك» كلام اضافي فاعله والجلة خبرية في الاصل ولكنها دعاء في الاستمال وقيل على حالها خبر لانه لا يراد حقيقتها قوله «فبم» اصله فها فخذفت الالف قوله «يشبهها» فعل ومفعول والضمير يرجع الى المرأة قوله «ولدها» بالرفع فاعل «

(بيان المعانى) قوله «ان الله لايستحى» أى لا يمتنع من بيان الحق فكذا انالاامتنع من سؤالى عما انا محتاجة اليه عاقستحى النساه في العادة من السؤال عنه لان نزول الني منهن يدل على شدة شهوتهن لار جالوا عافسر ناه هكذا لان الحياه تغير وانكسار يعترى الانسان من تخوف ما يعاب به أو يذم وهذا محال على الدسمال فيكون هذا جاريا على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية كافي حديث سلمان قال قال رسول الله عن النه حي كريم يستحى اذا رفع المعديدية انورده المحتاج عياء المناود عيام المراحق يضع في ما خيرا به شبه ترك الله إجابة العبد ورديديه اليه صفرا بترك الكريم ورده المحتاج حياء فقل ترك الله المنافق من رواية محابيتين فقيل ترك الله الرباط المنافق من رواية محابيتين المستحيى لترك الحق ثم في عنه قوله «فغطت أم سلمة به الظاهر ان هذا من كلام زينب قالحديث ملفق من رواية محابيتين وعمل أن يكون من المسلمة على سبيل الالتفات كأنها جردت من نفسها شخصا فاسندت اليه التفطية اذ اصل الكلام فغطيت وجهي وقات يارسول الله قوله «يني وجهها بهذا الادراج من عروة ظاهرا ويحتمل أن يكون من راوآخر وهذا ادراج في ادراج في ادراج قوله «فه بيه يها و المنافق المنافق المنافق و الشبه الا من فيل المنافق المنافقة المناف

(فائدة) جاء عن جاعة من الصحابيات انهن سألن كسؤال المسليم ، منهن خولة بنت حكيم اخرجه ابن ماجه وفي اسناده على بن زيد بن جدعان وبسرة ذكره ابن ابي شيبة بهوسهلة بنت سهيل رواه الطبر اني في الاوسط وفي اسناده على بن زيد بن جدعان وبسرة ذكره ابن ابي شيبة بهوسهلة بنت سهيل رواه الطبر اني في الاوسط وفي اسناده ابن لهيعة والاحاديث فيه عن الم سلمة واخرج المنطب المناه وعائشة عنده يارسوله مسلم احاديث الثلاثة وحديث انسرضي الله عنه «جاءت المسلم الرجل من نفسه فقالت عائشة رضي الله عنها فضحت العماد أة ترى ما يرى الرجل في المنام وترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة رضي الله عنها فضحت السماد بن ينك أوحديث عائشة رواه عروة عنها وانها اخبرته ان المسلم دخلت على رسول الله علياته » وذكر المسلم وقالت عائشة فقلت لما افلك اترى المرأة ذلك » وقات المسلم بسلم بنصم السين وفتح اللام بنت ملحان بكسر المهوسكون اللام وبالحاه المماة وبالنون النجارية الانصارية اسمها سهلة أورميلة إورميثة بالراء فيهما وبالمثلثة في الثاني

اوملك اوالغميصاء اوالرميصاء بالصادالمهملة فيهماوالحسة الاخيرة بصيغة التصغيرتزوجها مالك بن النضربالضاد المجمة ابوانس بنمالك فولدتاله انسائم قتسلعنها مشركافا سلمت فحطبها ابوطلحة وهومشرك فابتودعته الى الاسلام فأسلم فقالت انني اتزوجك ولا آخذمنك صداقالا سلامك فتزوجها ابوطلحة روى لها عنرسول الله متلك اربعة عشر حديثا اخر جالبخارى منها ثلاثة واخر جمسلم حديثين واتفقاعلي واحدروى لها الجماعة سوى ابن ماجه (بيان استساط الاحكام) ، الاول فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة ، الثاني فيه وجوب الغسل على المرأة اذاوجدت الماء وكذا على الرجل لانحكمه عليه السلاة والسلام على واحدحكمه على الجماعة الااذادل دليل على تخصيصه به وقال ابوالقاسم عبد الكريم القزويني الشافعي حكم المرأة في ثبوت الفسل بخرو جمنيها كالرجل والرجل لمنيه خواص ثلاث ، احداها الرائحة المشبهة برائحة الطلع اوالعجين اذا كان رطباواذا جف اشبه رائحة البيض يه الثانية التدفق بدفقات ، الثالثةاللذة بخروجه ويعقبهفتور وقالالامام ابوالمعالى والغزالي فيالوسيط لايعرف فيحقها الابالشهوة وقال فىكتابه الوجيز اذا تلذذت بخروج مائها لزمها الغسل وهذا اشعار منهما ان طريقة معرفة المني فيحقها الشهوة والتلذذلاغير وقال الاكثرون التسوية بيزمني الرجل ومني المرأة في طردالحواص الثلاث قال البغوى أذاخرج مني المرأة بشهوة اوغيرشهوة وجبالغسل لني الرجل وقال الرافعي واذاوجب معانتفاه الشهوة كان الاعتماد على بقية الجواص وقال الشيخ ابوعمرو بن الصلاح معترضا على القزويني في قوله ان قول الاكثرين التسوية بين مي الرجل والمرأة فيالحواص آلئلاث وأنبكر انهقول الاكثرين قالوانماله غاصيتان الرائحة والشهوة فالشهوة ذكرها الامام والغزالي والرائحةذ كرهاالروياني وانكرالثالثةوهي التدفق بدفقات للمرأة وقال الشيخ محى الدين والمرأة كالرجل الاانها ان كانالمني ينزلالي فرجها ووصل الى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجآء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاءالحاجة يجب عليهاالغسل لانه فيحكم الظاهر وان كانت بكرا لم يلزمها مالم يخرج من فرجها لان داخل فرجها كداخل احليل الرجل قلت لاخلاف فيمذهب الشافعي انهلايجب عليها الغسل الابرؤية الماء ومراد الغزالي وغيره بقوله لايعرف منجهتها الابالشهوة والتلذذير يدبه تعيين هذه الحاصة فيحقها دون الحاصيتين الموجودتين فيمني الرجلعلى اختياره لاغيرذلك وقدذكر الفزالي فيالوجيز اذاتلذنت المرأة بخروجمنيها فاثبت خروجه فملت هذا تحرير مذهب الشافعي فيهذا الموضع وطول الكلام فيه لغلط حياعة من الشافعية فيه الثالث فيه اثبات أن المرأة لها ماه يد الرابع فيه اثبات القياس والحاق حكم النظير بالنظير بالنظير بد

٧٠ ﴿ حَرَشُنَا إِسْمَاعِبِلُ قَالَ حَرَثَتَىٰ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن دِينَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِلَى اللهُ عليه وسلم قال إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَيَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهُي مَثُلُ الْمُسْلِمِ حَدِّنُونِي رَسُولَ اللهِ عليه وسلم قال إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَيَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهُي مَثُلُ المُسْلِمِ حَدِّنُونِي مَا اللهُ عَلَيه واللهِ عَلَيْهُ واللهِ عَلَيْهُ واللهِ فَاسْتَحْدَيْتُ فَقَالُوا مِا مِنْ اللهُ عَلَيه واللهِ عَلَيْهُ واللهِ فَاسْتَحْدَيْتُ فَقالُوا بِاللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَاسْتَحْدَيْتُ فَقالُوا بِاللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَاسْتَحْدَيْتُ فَقالُوا بِاللهِ عَلَيْهِ واللهِ عَلَيْهِ واللهِ عَلَيْهِ واللهِ عَلَيْهِ واللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَعَدَّ ثُتُ أَبِي إِلّهُ عَلَيْهُ واللّهِ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَبْدُ اللهُ وَلَا عَبْدُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَبْدُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ وَلَا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَال

مطابقة هذا الحد شالترجة كمطابقة الحديث السابق وقد مرهذا الحديث في اب قول المحدث حدثنا واخبرنا وذكر نا هناك جميع تعلقاته واسماعيل هو ابن ابي اويس بن اخت الامام مالك بن انس رضى الله عنه قوله « فحدثت ابي » اى عمر بن الحطاب رضى الله عنه قوله « لان تدكون » بفتح اللامواء اقل قلتها بالماضى معقوله « تكون » وهومضارع لان الغرض منه لان تدكون في الحالموسوفا بهذا القول الصادر في الماضى قوله « احب الى من ان يكون لى كذاوكذا » اى من حمر انتعم وغيرها ولفظ كذاموضوع للعدد المبهم وهو من الكنايات قال ابن بطال وفي تنى عمر رضى الله عنه أن يجاوب ابنه الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما وقع في نفسه فيه من الفقه ان الرجل بباخ له الحرص على ظهور ابنه في العلم على الشيوخ وسروره بذلك وقيل المات والماس الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باسابته ابنه في العلم على الشيوخ وسروره بذلك وقيل المات على درجاه أن يسر الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باسابته

فيدعوله \* وفيه ان الابن الموفق العالم افضل مكاسب الدنيا لقوله « لان تكون قلتها احب الى من ان يكون لى كذا وكذا » يه

# ﴿ بِاللَّهِ مَن ِ اسْتَحْدَافَامُرَ غَيْرٌ وَ بِالسُّوالِ ﴾

اى هذاباب في بيان الشخص الذى استحى من العالم ان يسأل عنب بنفسه فأمر غير و بالسؤ ال عنه بدوجه المناسبة بين البايين ظاهر لان كلامنهما مشتمل على الحياء \*

٧١ - ﴿ طَرَّتُ مُسَدَّدٌ قَالَ طَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ عن الأَعْشِ عنْ مُنْذِرِ النَّوْدِيِّ عَنْ مُحَدِّدِ بنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مذَّا ۚ فَأَمَرْتُ الْقِدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأْلَهُ فَقَالَ فيهِ الرُّضُونَ ﴾

مطابقة الحديث الترجة ظاهرة (بيان رجاله) وجمستة و الاول مسدد بن مسرهد و الثانى عبدالله بن داود بن عامر ابن الربيع الخريب نسبة الى خريبة بضم النخاء المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وجمد بن سمد علة بالبصرة ابو محمدا وابو عبدالر حن الهمدانى الكوفي الاصل قال يحيى بن معين ثقة مأمون و قال ابوزرعة ومحمد بن مدت الى المكان فقلت بلى و الكن ذهبت كان ثقة ناسكا و يقال عنه أنه قال ما كذبت كذبة قط الامرة في صغرى قال لى ابى ذهبت الى المكان فقلت بلى و البخارى و قال ابوحاتم كان يميل الى الرأى و كان صدوقاروى له الجماعة الامسلمات وفي سنة ثلات عشرة و ما ثنين وليس في البخارى و الكتب الاربعة عبدا لقبين داود غير هذا نعم في الترمذى آخر واسطى مختلف فيه و الثالث سلمان من الاعمش و الرابع منذر بضم الميم و سكون الدون و كسر الفال المعجمة ابن يعلى بفتح الياء آخر الحروف و سكون الدين المهمة و قد ابويطى الثورى بالثاء المثلثة الكوفي و ثقه احد بن عبدالله وعبدالرحمن روى له الجماعة به الخامس محد بن الحنفية موسى و المنفية و عد ابن على بن ابى طالب الحاسمي ابوالقامم و الحنفية أمه وهي خولة بنت جمد الحنفي اليمامي و كانت من سي بني حنيفة و له المندين بقيتا من خلافة عمر وضى الله عنه مات سنة عمدين الحنفية المنافية و منها ان و منها ان و منها ان و منها الناب و منها النابي و المنابية و المنابي و كان المنابي و كان المنابي و كانه وكانه و كانه و ك

(بیان تعددموضعه ومن أخرجه غیره) اخرجه البخاری ایضافی الطهارة عن قنیدة عن جریر قال ورواه شعبة واخرجه مسلم فی الطهارة عن این بکرعن و کیم و این معاویة و هشیم و عن نحی بن عبد الاعلی عن خالد بن عن المنادر به یه و اخرجه النسائی فی الطهارة و فی العلم عن عمد بن عبد الاعلی عن خالد بن الحارث و هذا الحدیث روی من وجوه مختلفة فاخرجه مسلم من حدیث عبد الله بن و هب عن من الاعلی عن أیه عن سلمان بن یسار عن ابن عباس قال قال علی رضی الله عن المناد بن الاسود الی رسول الله و الله عن المذی یخرج من الانسان کیف یفعل به فقال رسول الله و المناق عن أی عبد الرحن المناق و کنت رجلامذه و کانت ابنة النبی و مناق و کنت رجلامذه و کانت ابنه المناق و کنت رجلامذه و کانت ابنه عمد بن عروحد ثنا هشیم عن بزید بن این زیاد و عن محود بن غیلان حد ثنا حسین علی عن زائدة عن بزید بن این همد بن عروحد ثنا هشیم عن بزید بن این زیاد و عن محود بن غیلان حد ثنا حسین علی عن زائدة عن بزید بن این المناق و کنام عن عن المذی فقال من المناق و مناف و

الوضوه » واخرج ابوداودحد ثنافتية عن سعيد حد ثناعيدة بن حيد الحذاه عن الربيح عن حصين بن قبيصة عن على رضى الله عنه عنال كنتر جلاه ذاه فجعات اغتسل حتى تشقق ظهرى قال فذكرت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اوذكر له فقال رسول الله عليه المعلاة فاذا نضحت الماه فاغتسل » واخرجه احدو الطبراني ايضا واخرج النسائي عن قتية عن سفيان عن عرو بن دينار عن عطاه عن عن سنانس قال واخرجه الله عنه على النبي يقول كتترجلا مذاه فأردت ان اسال النبي عليه في في المتحدث المنابية عن المنابي عن المنابي واخرجه النسائي عن المنابي عن المنابي عن المنابي عن المنابي عن المنابية عنابية عن المنابية عن المنابية عن المنا

(بيان اللغةوالاعراب) قوله «رجلا» خبركان ومذاء بالنصب صفته وهو على وزن فعال بالتشديد للعبالغة في كثرة المذى وقدمذى الرجل يمذى من بابضرب يضرب وامذى والمذاء الماذاة فعالمنه ويقالمذى بالتشديدا يضاوالمذى بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياه وبكسرالذال المعجمة وتخفيف الياه حكي ذلك عن ابن الاعرابي وهوااساه الرقيق الذي يخرج عندالملاعبة والتقبيل وقال ابن الاثير هوالبلل اللزج الذي يخرج من الذكر عندملاعبة النساء ولايعقبه فتورور بمالايحس بخروجه وهوفيالنساء اكثرمنه فيالرجال وقال الاموى المذى والودى مشددتان كالمني قات المشهور ان الودي بفتح الواو وسكون الدال هو البلل اللزج يخرج من الذكر بعد البول يقال ودى ولايقال اودى قاله الجوهري وقال غيره يقال اودى ايضاوقيل التشديدا صحوافصح من السكون والني بتشديد الياء مامخاتر ابيض يتولد منه الولدوينكسر به الذكريقال مني الرجل وامني ومني مشددا الكل بمني قوله «فاص المقداد» جلة من الفمل والفاعل والمفعول ، والمقداد بكسر الميم وسكون القاف وبالمهماتين ابن عمر و بن ثعلبة البهراني الكندي ويقالله ابن الاسود لان الاسود بن عدينوث رباه اوتبناه اوحالفه اوتزوج بامه ويقال له الكندى لانه اصاب دما في بهراه فهرب منهم الى كندة فحالفهم ثم أصاب فيهمدما فهرب الى مكافحالف الاسودوه وقديم الصحبة من السابقين في الاسلام قيل انه سادس ستةشهدبدر اولم يثبت انهشهدفيه فارسمعرسول الله عطيلته غيره وقيل ان الزبيررضي الله عنه ايضا كان فارسا روىله عنرسول الله عطائج اثنان واربعون حديثا انفقاعلى حديث واحدولسلم ثلاثة مات بالجرف وهو على عشرة أميال من المدينة ثم حمل على رقاب الرجال اليها سنة ثلاث و ثلاثين في خلافة عثمان وصلى عليه عثمان رضى الله عنه وهوابن سبعين سنة روى له الجاعة قوله وان يسأل اى بان يسأل وان مصدرية اى بالسؤال عن رسول القصلي القتعالي عليه وآله وسلم قوله « فيه الوضوء » حملة اسمية لان الوضوء مبتدأ وقوله فيه مقدما خبره ويتعلق فيه بمحذوف تقديره الوضو والحب فيهو يجوز ان يكون ارتفاع الوضوء على الفاعلية والتقدير يجب فيه الوضوء يته

(بيان المانى) قوله «فامر تالمقداد» ليس هو امر الوجوب للقرينة الدالة على عدم الوجوب وايضا الدال على الوجوب هو سغة الامر لالفظة امر وليست هنا اسبغة فافهم قوله «فسأله» الى عن حكم المذى من وجوب الوضوء يقال سألته الدى، وسألته عن الدى، سؤالا وقد تعدى بنفسه الى المعول الاول وبعن وبنى الى الثانى وبالعكس وقد تخفف همزته فيقال سأله تموله «فقال» الى الذى وقد تخفف همزته فيقال سأله تموله «فقال» الى الذى وهذه العبارة قدل على ان عليارضى الله عنه سمعه من رسول الله ما الله عليه وآله وسلم فحكه حكم مرسل قال وسول القصلي الله عليه من الذى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فحكه حكم مرسل السحابي رضى الله عنه عنه

(بيان استنباط الاحكام) الاول فيعدليل على ان المذى لا يوجب النسل بل يوجب الوضوء فانه نجس ولهذا يجب منه غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما اصابه منسه واختلف عن مالك في غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما المراد منه عند الشافعي غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما المراد منه عند الشافعي عند الشافعي غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي غسل ما المراد منه عند الشافعي غسل الذكر والمراد منه عند الشافعي عند الشافعي عند الشافعي المراد منه عند الشافعي عند الشافعي عند الشافعي عند الشافعي المراد منه المراد منه المراد منه عند الشافعي المراد منه المراد

قال عياض والحلاف منى على أنه هل يتعلق الحسكم باول الاسم او با خرم لقوله صلى الله تعالى عليه وا الهوسلم « يفدلذ كره» واسم الذكر يطلق على البعض وعلى الـكل واختلف عن مالك أيضاهل يحتاج الى النية املا وعن الزهرى لايفسل الانثيين من المذى الاان يكون اصابهما شيء وفي المفني لابن قدامة المذى ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزحامتسبسيا عندالشهوة فيكون على رأسالة كرواختانت الرواية فيحكمة وويانه لايوجب الاستنجاء والوضوء والرواية الثانية يجبغسلالذ كروالانثيين معالوضوء وقال ابوعمر المذى عندجيهم يوجب الوضوء مالم يكن خارخا عنعلة باردةوزمانة فانكان كذلكفهو ايضا كالبول عندجميعهم فانكان سلسالاينقطع فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضاالاأن طائفة توجبالوضوء علىمنكانت هذه حاله لكلصلاة قياسا على المستحاضة عندهم وطائفة تستحبه ولاتوجبه واماالمذي المهود والمتعارف وهوالخار جعندملاعبة الرجلاهله لما يجري من اللذة اولطول عزبة فعلى هذالمغي خروج السؤال فيحديث على رضي اللةتعالى عنهوعليه يقع الجواب وهوموضع اجماع لاخلاف بين المسلمين في ايجاب الوضوء منسه وايجاب غسله لنجاسته يه الثاني فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وانه يجوز الاعتماد على الحبر المظنون مع القدرة على المقطوع لان عليا رضي الله تعالى عنه بعث من يسأل له مع القدرة على المشافهة قال بعضهم لعل عليا رضي الله تعالى عنه كان حاضرا وقت السؤال فلا دليــل عليه لكن يضعف هذا قوله في بعضطرقه فارسلنا القداد وفي هذا اشارة الى انه لم يحضر عجلس السؤال قلت فيهنظر لانه يجوز ان يكون قدحضر وبعدار ساله المقداد وقال المازرى لم يتين في هذا الحديث كيف أمر وان يسأل ولاكيفية سؤال المقداد هلسأله سؤالايخص المقداداويعمه وغيره فان كان على رضي الله عنه لم يسأل على أى وجه وقع السؤال ففيه دليل على ان عليا رضي الله عنه كانيري ان القضايا تتعدى وقداختلف أهل الاصولانه لوكان لا يتعدى لأمره ان يسميه اذقد يجوز ان يبيح له مالا يبيح لغير ولكنه قد حاء مبينا في الصحيح وفسأله المقداد عن المذى يخرج من الانسان كيف يفعل به فقال توضأوانضح فرجك »قلت قد جاممبيناكلاهما امرعلى وسؤال المقداد اماالاول فني الموطأ « ان عليار ضي الله عنه امر المقداد ان يسأل له رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل اذا دنامن اهله فخرج منه المذى ماذا عليه قال المقداد فسألته عن ذلك» وجاه أيضافي النسائي مأيثبت الاحتمال المتقدم «فقلت لرجل جالس الى جني ساه فقال فيه الوضوء» بم الثالث فيه استحباب حسن العشرةمع الاصهار وان الزوج ينبغي ان لايذكر ما يتعلق بالجماع والاستمتاع بحضرة ابوى المرأة واختها وغيرهما من اقاربهما لان المعنى ان المذى يكون غالبا عندملاعبة الزوجة، الرابع احتج به ابو حنيفة والشافعي على وجوب الوضؤ ممن المذى مطلقا سواهكان عندملاعبة اواستنكاح اوغيره وقال اصحاب مالك المرادبه ماكان عن ملاعبة واستدل عياض وغير الذلك بماوقع في الموطأ في الحديث أنه قال في السؤال عن الرجل اذا دنامن اهله وامذى ماذا عليه قال فجواب النبي ويتلك في مثله في المعتاد بخلاف المستنكح والذي به علة فانه لاوضو وعليه فالواوا بما يتوضأ بماجرت العادة به ان يخرج من آذة وقال القاضي عبد الوهاب مؤيدا لمذهبهم السؤ ال صدر عن المذي الحارج على وجه اللذة لقوله اذا دنا من أهله وايضامما يدل عليه استحياء على رضى الله عنه لانه لوكان على مرض اوساس لم يستح من ذلك قلت فيما قالوه نظرلانسؤ الالمقدادالني عليه الصلاة والسلام اولامطلق غير مقيدفانهجاه في الصحيح فسأله عن المذي يخرجمن الانسان كيف يفعل به قال اغسل ذكرك وتوضأ فالحكم متعلق بسؤال المقداد الذي وقع الحبواب عنه فصار امر على رضي الله عنه اجنبيا عن الحكم وقول القاضي عبدالوهاب حكاية قول على للمقداد وهو حاضر واما سؤال المقداد فكان عاما وهو من فقه المقداد فوقع السؤال من المقداد عاما والجواب من النبي عليه الصلاة والسلام مترتب عليه والتمسك بقول المقداد فسألته عن فلك لايعارض النص بصريح سؤاله والاول محتمل للتأويل في تعيين مايرجع الاشارة اليه واماثانيا فانه قد جاء في سنن ابی داودمایدل علی خلافه وهوه ن علی رضی الله عنه قال وکنت رجلا مذآه فجملت اغتسل حتی تشقق ظهری 🗣 فهذا يدلعلي كثرة وقوعهمنه ومعاودته وجاوفيه ايضا «انعليا امرعمارا ان يسأل رسول الله عليه السلاة والسلام فقال يعسل مذاكير. ويتوضأ ،وفي بعضها «كنترجلا مذاه فأمرت عماربن ياسر يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلامهن

اجل ابنته عندى وفي بعض طرقه في ابي داود «فليغسل ذكره وانثييه » وروى عن عائشة رضى الله عنها وغيرها انه يحب غسل انثيه وهذا خلاف قول الجمهور واول الجمهور هذه الرواية على الاستظهاز وفي بعض احوال انتشاره ويقال ان الماء البارد اذا اصاب الانثيين رد المذي وكسره على ان الحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالارسال وغيره \* فائدة فان قلت قد جاء انه امر مقدادا وجاء انه امر عمارا وجاء انه سأل بنفسه فكيف التوفيق بينها قلت يحتمل على انه ارسلهما ثم سأل بنفسه والله اعلم \*

## حَرْ بَابُ ذَكْرِ العِلْمَ وَالفُنْيَا فِي الْمُجْدِ ﴾

أى هذا باب في بيان ذكر العلم في المسجد وبيان ذكر الفتيا في المسجد وقدمران الفتيا والفتوى جواب الحادثة وجه المناسبة بين البابين من حيث الشمال كل منهما على السؤال اما في الأول فلانه فيه سؤال المقداد عن حكم المذى وفي هذا الباب سؤال ذاك الرجل في المسجد عن حكم الاهلال للحج وكل منهما سؤال عن أمر ديني الم

٧٢ \_ ﴿ حَدِيثَىٰ قَرَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ قال حَرَثُ اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ قال حَرَثُ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاًقامَ فِي المسْجِدِ فقال يارسُولَ اللهِ مِنْ أَيْنَ ۖ مَأْمُرُ نَاأَ**ن**ُ نَهِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَسَلَّم بُهِلَّ أَهْلُ اللَّهِ بِنَةَ مِنْ ذِي الْحُلَّيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّام مَنِ الْجُحْفَةِ وَيُّهِ لُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ وقال ابنُ عُمَرَ ويَرْ عُمُونَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ ويُمالُّ أَهُلُ اليِّمَن مِنْ يَلَمْلُمَ وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أُفْقَهُ هَذِهِ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ﴾ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو انه مشتمل على ذكر العلم اعنى علم اهلال الحج في المسجدوا ستفتا فذلك الرجل عن النبي عليه السلاة والسلام وفتواه عليه الصلاة والسلام كلذلك في المسجد (بيان رجاله) وهم اربعة \* الأول قتيبة بن سعيد الثاني الليت بن سعد الثالث نافع بن سرجس بفتح السين المهملة و سكون الراء وكسر الجيم وفي آخره سين اخرى اصله من المغرب وقيل من نيسابور وقيل من سي كابل وقيل من جبال الطلقان اصابه عبدالله بن عمر في بعض غزواته وبعثه عمربن عبدالعزيز الىمصر يعلمهم السنن مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة روى له الجماعة هالرابع عبداللهبن عمر رضي اللهعنهما (بيان لطائف اسناده)منها ان فيه التحديث والعنعنة قوله (حدثني قتيبة » وفي بعض النسخ (حدثنا » ومنها ان رواته ائمة اجلاءومنها انهم مابين بلخي ومصريومدني \*(بيان تعددموضعهومن اخرجه غيره)\* اخرجه البخاري ايضا في الحج واخرجه النسائي ايضا في العلم وفي الحج جميعا عن قتيبة عنه به وثبت هذا الحديث ايضا من رواية ابن عباس اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وعن جابر ايضا اخرجه مسلم واكمل الاحاديث حديث ابن عباسلانه ذكر فيه الموافيتالاربعةوحديثابن عمر لم يحفظ فيهميقات أهل اليمن وحديث جابر رضى الله عنه لم يجزم برفعه \*

\*(بيان اللغات) فول « انتهل » من الاهلال والاهلالبالحج رفع الصوت بالتلبية ومنه قيل للصي اذا فارق أمه أهل واستهل لرفعه صوته قول ه « من ذي الحليفة » بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفة باللام المفتوحة كالقصبة وهي تنبت في الماء وجمعها حلفاء كذا قاله الكرماني وقال الصغاني الحلفاء ببت قال الدينوري قال ابو زياد من الاعلاث الحلفاء وقيل ما ينبت الاقريبامن ماء أو بطن واد وهي سلسلة غليظة المس لا يكادا حديق عليها مخافة ان تقطع بده وقد تأكل منها الغنم والابل اكلا قليلا وهي احب شجرة الى البقر والواحدة منها حلفاة وقال الاصمعي حلفة بكسر اللام وقال الاخفش وابوزيد حلفة بفتح اللام وقيل يقال حلفة وحلفاء وحاف مثال قصة وقصباء وقصب وطرفة وطرفاء وطرف وشجرة وشجراء وشجر وقال ابوعمر الحلفاء واحدة وجمع وقد يجمع على حلافي على وزن بعاتي

وقال الكرماني وذوالحليفةموضع علىعشرمراحل منمكة وقالالرافعي علىميل منالمدينة وقالالنووي سستة أميال وقال عياض سبعة اميان وقال ابن حزمهن المدينة على اربعة اميال ومن مكة على مائتي ميل غير ميلين وقال الكرماني الحنني فيمنا سكهبينهاوبين المدينةميل اوميلان والميل ثلاث فراسخ وهواربعة اللاف ذراع ومنهاالى مكة عشرمراحل وهي الشجرة وفي موضع آخر منها الى المدينة خسة اميال ونصف مكتوب على الميل الذي ورامعاقريب من ستة اميال من البريد ومن هذا البريداً هل رسول الله عَلَيْكُ وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله عَلَيْكُ المسجد الكبيرالذي يحرم منهالناس والمسجد الاتخر مسجد المعرس وقال ابن التين هي ابعد المواقيت من مكم تعظما لاحرام التي ﷺ قوله «من الحِحفة» بضم الحِم وسكون الحاء المهملة وهوموضع بين مكم والمدينة من الحِانب الشامي يحاذىذا الحليفة وكان اسمهامهيمة بفتح المم وسكون الهاه وفتح الياه آخر الحروف فاجحف السيل باهلها اى اذهب فسميت جحفة وهي على ست أوسيع مراحل من مكم قال النووي على ثلاث مراحل منها وهي قريبة من البحر وكانت قرية كبيرة وقال ابوعبيد هي قرية جامعة بها منبر بينها ويين البحرستة اميال وغدير خم على ثلاثة اميال منها وهي ميقات المتوجهين من الشامومصر والمغرب وهي على ثلاثة مراحل من مكة أواكثر وعلى ممانية مراحل من المدينة وقال الكلبي اخرجت العاليق بني عيل وهم اخوة عاد من يثرب فنزلوا الجحف وكان اسمهامهيمة فجاءهم السيل فأجحفهم فسميت الجحفةوفيكتاب آمهاء البلدان لانسيل الجحاف زلبها فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الناس ورحالهم فمن ذلك سميت الجحفة وقال ابوعبيد رحمالة وقدسهاهارسول الله كالليج مهيعة قالالقرطن قيل بكسر الحاء وقال ابن حزم الجحفة مايين المغرب والشمال من مكترومنها الى مكتاثنان ومحانون ميلاقوله واهل نجده التجدفي اللغة مااشر ف من الارض واستوى ويجمع على انجدوانجادونجود ونجدبضمتين وقال القزاز سمي نجدالملوه وقيل سمي بذلك لصلابة ارضه وكثرة حجارتة وصعوبته من قولهم رجل نجد اذا كان قويا شديداوقيل سمى نجدا لفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين من قولهم رجل نجداذا كان فزعاونجد مذكر قال الشاعر

ألمترأن الليل يقصرطوله عد بنجدونز دادالنطاف بهنجدا

ولوانثه احدورده على البلد لجازله فلكوالعرب تقول نجـــد ونتجد بفتح النونوضمها لغتان وقال الكلبي في اسماه السلدان النحد مابين الححاز الى الشام الى المذيب الى الطائف فالطائف من نحدو المدينة من نجد وارض اليماسة والبحرين الى عان وقال ابوعمر نجد مابين جرشالي سواد الكوفة وحده مما يلى المغرب الحجازوعن يساره الكعبة اليمين ونجدكاما من عمل اليمامة.وقال ابن الاثير نجد مابيين المذيب الى ذات عرق والى اليمامة والى جبل طي والىوجرة والىالىمينوالمدينةلا تهامية ولانجديةفانها فوقالغورودون نجدوقالالحازمي نجداسم للارضالعريضة التي اعلاهاتهامةواليمن والعراق والشام وقال البكري حد نجد ذات عرق من ناحيـــة الحجازكما يدور الجبال ممها اليجبال المدينة وما وراء ذلك ذات عرق الى تهامة وقال القتى حدثنا الرياشي عن الاصمعي قال العرب تقول اذا علوت نجدا مصمدافقدانجدتولا تزالمنجداحتي تنحدر فيثنايا ذاتءرق فاذافعلت فلكفقد انتهيتالي البحرفاذا عرضلك الحراروانت تنجدفتلك الحجازوقال ياقوت نجد تسعةمواضع ونجدالمشهورة فيها اختلافكثيروالاكش انها الم للارض التي أعلاها تهامة واسفلها العراق والشام وقال الحطابي نجدناحية المشرقومن كان بالمدينة كال نجده بادية المراقونواحيها وهميمشرق اهلهاوذكر في المنتهى نجدمن بلادالعرب وهوخلاف الغور اعنى تهامةوكل ماارتفعمن تهامةالي ارض العراق فهونجد وقال ابوعيد البكري عن الكلي نجد مابين الحجاز الي الشام الي العذيب والطائف من نجدوالمدينة من نجد وقال في موضع آخر ونجد كلهامن عمل اليمامة وقال عمارة بن عقيل مإسال من ذات عرق مقبلافهونجد وحدنجد اسافل الحجاز قالسمعت الباهلي يقول كل مارواه الخندق خندق كسرى الذي خندقه على سواد العراق فهو تجدالي ان تميل الى الحرة فاذاملت الى الحرة فانت في الحرجاز حتى تفوروعن الاصمعي ماارتفع من بطن الرمة فهو نجدالي ثناياذات عرق والسرف كبدنجد وكانت منازل الملوك من بني آكل المراروفيه اليوم حي

خربةوفيه الربذةوما كان منه الى الشرق فهو نجدقوله «من قرن» هوبفتح القاف و سكون الراء وهو جبل مدور املس وهو شرق مكة شرفها الله تعالى ومنه الى مكة اثنان واربعون ميلاوقال ابن قرقول هوقرن المنازل وقرن الثعالب وقرن غير مضاف وهو على يوم وليلة من مكة وقال القابسي من قال قرن بالاسكان اراد الجبل المشرف على الموضع ومن قال بالفتح اراد الطريق الذي يفرق منه فانه موضع فيه طرق متفرقة وقال ابن الاثير في شرح المسند وكثيرا مايجيء في الفاظ الفقهاء وغيرهم بفتحها وليس بصحيح قلت غلط الجوهري في صحاحه غلطين احدها انه بفتح الراء والأسخر زعم ان اويسا القرني منسوب اليه والصواب سكون الراء واويس منسوب الى قبيلة يقال لهم بنوا قرن وليسهو بمنسوب الى مكان فافهم.قوله ﴿ من ياملم ﴾ بفتح الياء آخر الحروف وفتح اللامين وهوجبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة وقال ابن حزم هو جنوب مكة ومنه الى مكة ثلاثون ميلاوفي شرح الهذب يصرف ولايصرف قلتان اريدالج لفنصرف واناريد البقعة فغير منصرف البتة بخلاف قرن فانهعلى تقدير ارادة القمة يحوزصر فهلاجل سكون وسطه وقال عياض ويقال الملم يعني بقلب الياءهمزة وفي الحمكم يلملم والمرجبل وقال البكرى اهله كنانة وتنحدراوديته الى البحروهوفي طريق اليمن وهومن كبارجبالتهامة وقال الزنخسري هووادبه مسجدر سول الله والمسكرة وبه عسكرت هوازن يوم حنين فان قلت ماوزنه قلت فعنعل كصمحمح وليس هومن لملمت لانذوات الاربعة لايلحقهاالزيادة فيأولهاالافي الاساءالجارية على افعالها نحومدحرج قلت فلاجل هذا حكمنا بانالميم الاولىواللامالثانية زائدتان ولهذاقال الجوهرى فيباببالميم وفصل الياءيلهم قال يلملم لغبةفي الملم وهو ميقات أهل اليمن يه

(بيان الاعراب) قوله «قام في السجد» في على أنه خبران قوله «فقال» عطف على قوله قام قوله «مناين» يتعلق بقوله «انتهل» اصله بأنتهل وان مصدرية والتقدير بالاهلال قوله «بهل اهل المدينة» جاة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول قوله «من ذى الحليفة» يتعلق بيهل وكلمة من ابتدائية اى ابتدائية اى ابتدائية اى ابتدائية اى ابتدائية المناه من ذى الحليفة قوله «ويهل اهل الشام» عطف على قوله «بهل اهل المدينة » وكذا قوله «ويهل اهل نجد» عطف على من ذى الحليفة قوله ويهل الانهوان كان في الظاهر على صورة الخبرولكنه في المنى على صورة الامر المناه وله وقال ابن عروق النقيم من ذى المنافع على من الله على المناه على من الله على المنافع على من المناه والمناه وا

(بيان المعانى) قوله «في المسجد» اى مسجد رسول الله عليه و قوله «انهل» اى نحر موالاهلال في الاصل رفع الصوت ولكن المراد هنا الاحرام مع التلبية قوله «قال ابن عمر ويز عمون» قال الكرماني يحتمل احتمالا بعيدان يكون هذا تمليقا من البخارى وهكذا حكم وكان ابن عمر رضى الله عنهما قلت هذا مثل ما قاله احتمال بعيد لانه قال ويزعمون ولا يريد من هؤلاه الزاعين الااهل الحجة والعلم بالسنة و عال ان يقولواذلك با رائم الان هداليس مما يقال من حجة الرأى ولكنهم زعموا عاوقفهم عليه رسول الله علي الله عنه المن المن من ياملم وفي رواية المن عنه المن عنه المن المن وفي رواية المن وفي رواية المن عليه الصلاة والسلام هو يا المن في الحج لم اسمع هذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المناز على المناز

﴿ بيان استنباط الاحكام ﴾ الاولفيه بيان المواقيت الثلاثة بالقطع وهيميقات الهل المدينة وميقات الهل الشام وميقات العلى المتنبط والرابع شك فيها بن عمر رضى الله عنهما وهوميقات الهل اليمن وقد ثبت هذا أيضا بالقطع في حديث

أبن عباس أخرجه الشيخان وآخرون وفي رواية مسلمعن جابروزادمسلمفيه «ومهلالمراق ذات عرق»وفيرواية ابى داودوالترمذي من حديث ابن عباس ﴿ وقتر سول الله عِلَيْكُ لِهِ لَا لَمْ شَرِق العقيق ﴾ قال ابو العباس القرشي اجمع العلماء على المواقيت الاربعة واختلفوافيذات عرق لاهلالعراق والجمهور على أنها ميقات واستحب الشافعي لاهـــل العراق ان يحرموا من العقيق معتمداعلي حديث ابي داود المذكور واخرجه الترمذي ايضاوقال حديث حسن قلت وفي اسناده يزيد بن ابي زياد وهوضعيف وانمااستحبه الشافعي لانهاحوط عملا بالحديثين على تقدير الصحة فان العقيق فوق ذات عرقوقال النووي اختلف العلماء هل صارت ذات عرق ميةاتا لاهل العراق بالنص اوالاجتماد منعمر رضى الله عنهوفيه وجهان لاصحاب الشافعي المنصوص عليه في الام أنه بتوقيت عمر واجتهاده لحديث البخاري المذكور ودليل الثانى حديث جابر لكنهلم يجزم الراوى برفعه قلت قداخر جهذه الزيادة ابوداو دبالجزم عن عائشة رضى الله تعالى عنها «ان رسول الله عَيْمُ وقت لاهل العراق ذات عرق» واخرجه النسائي ايضالكن في حديث ابي داود افلح بن حميدوكان احمد بن حنبل ينكر عليه قوله هذا ولاهل العراق ذات عرق قال ابن عدى تفر دبه عنه المعافي ابن عمران قلتقد اخر جلافلح مسلموابوداود والنسائي وابن ماجهووثقه يحيى وأبوحاتم وقال يحيى بن معين واحمد أبن عبدالله وغيرهاالمافي بنعمران ثقة وروى للمعافي البخاري وابوداود والنسائي وقال بعضهم هذه الزيادة رواها أبو داود وغيره منحديث عائشةو جابر رضي الله عنهما وغير هابأ سانمد ضعفة لكن يقوى بعضها بعضا لماتقر رميزان الضعف اذا كان بغير فسق الراوى فان الحديث ينتقل الى درجة الحسن و يحتج به واماتعليل الدار قطني للحديث بقوله انه لمريكن عراق يومئذ فقدضعفه العلماء وقالوامثل هذا لايعلل بهالحديث فقداخبر عصلية عمالم يكن في زمانه مما كان ويكون وهذا كان من معجز انه عليان معما خبربه انه يكون لهم مهل ويسلمون و يحجون فسكان ذلك وكان النبي وقت لاهل الشام الجحفة ولم يكن فتح وقداقطع النبي عليالية بلد الحليل عليه الصلاة والسلام ليم الدارى وكتب لهبذلك ولميكن الشام اذذاك قلتقال الطحاوى ذهبقوم الى ان اهل العراق لاوقت لهم كوقت سائر اهل البلاد وأراد بهمطاوس بنكيسان وابن سيرين وجابر بنزيد واحتجوافي ذلك بالحديث المذكور لانه لميذكر فيه أنعراق وقالوا أهل المراق يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت المذكورة. وقال ابن المنذر اجع عوام اهل العراق ولايثبت فيه عن الذي عَلَيْنَاتُهُ سنة انتهى قلت الصحيح هو ألذى وقته الني عَلَيْنَةُ كذا ذكره في مطامح الافهام ممقال ابن المنذر اختلفوا في المكان الذين يحرممن اني من العراق على ذات عرق فقال انس وضي الله عند يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعي وكان مالك واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأى يرون الاحرام من ذات عرق قال أبوبكر الاحرام منذات عرق يجزىء وهومن العقيق احوط وقدكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وروى ذلك عن خصيف والقاسم بن عبدالرحمن قلت اخرج الطحاوى في كون الميقات لاهل العراق ذات عرق احاديث اربعةمن الصحابة وهم عبدالله بنعمر وأنسوجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والحارث بن عمر والسهمي عندابي داود وعمرو بن العاص عندالدار قطني \* الثاني فيه ان هذه المواقيت لاتجوز مجاوزتها بغيراحر امسواءار ادحجاأ وعمرة فانجاوزها بغيراحر ام يلزمه دمويصح حجه يمالثالث فيهمعجزة النبي عيسية حيثاخبرفي زمانه عن امر سيكون بعده وقدكان ه

﴿ بِابُ مَنْ أَجَابَ السَّا ثِلَ بِأَ كُـزَ مِمَا سَأَلُهُ ﴾

اى هذا باب في بيان من اجاب الشخص الذي سأل عنه بأكثر عاساً له وجه المناسبة بين البادين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال والجواب وهو ظاهر ،

٧٧ - ﴿ مَرْشُنَ آدَمُ قَالَ مَرْشُنَ ابنُ أَبِي ذِئْبٍ عِنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم أن رَجُلاً النَّهُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ فَقَالَ لا يَلْبَسُ القَميصَ ولا العِمَامَةَ ولا السَّرَاوِيلَ ولا البُرْنُسَ ولا نَوْ المَّا اللهُ مَا يَلْبَسُ المَّمْ اللهُ اللهُ

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والعنمة . ومنها ان رواته كلهم مدنيون ماخلا آدمومنها ماقيل أصح الاسانيد الزهرى عن سالم عن أبيه ونسب هذا القول الى احمد بن حنبل رحمه الله و ومنها ان فيه رواية التابعي عن التابعي وها الزهرى و سالم (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) اخرجه البخارى من طريق نافعهها عن آدم عن ابن ابي ذئب عن الزهرى عن سالم به وفي اللباس ايضا عن آدم عند ابن ابي ذئب عن الزهرى عن سالم به وفي اللباس ايضا عن آدم عند الله وفي الصلاة عن عاصم بن على عنه به و اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن افع عن ابن عمر وابود او د عن عبد الله بن مسلمة عن مالك وابن ما جه عن ابن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عر رضى الله عنهما \*

(بيان اللغات) قوله «لايابس» من اللبس بضم اللام يقال لبس الثوب يلبس من باب علم يعلم و اما اللبس بالفتح فهو من باب ضرب يضرب يقال البست عليه الامر البس بالفتح في الماضى و الكسر في المستقبل اذا خلطت عليه و مند البس الامروهو اشتباهه قوله «العامة» بكسر العين قال الجوهرى العامة واحدة العائم وعممته البسته العامة وعمم الرجل سود لان العائم تيجان العرب في قيل في العجم توج واعتم بالعامة وتعمم على العرب فال الكرماني السراويل اعجمية عربت و جاءعلى لفظ الجمع وهو و احد تذكر و تؤنث و لم يعرف الاصمعى فيها إلا التأنيث و يجمع على السراويلات وقديقال هوجم ومفرده سروالة قال الشاعر

عليه من اللؤم سروالة على فليس يرق لمستضعف

و وغير منصرف على الا كثر وقال سيبويه سر اويل واحدة وهي اعجميه فاعربت فاشبهت في كلامهم مالا ينصرف في معرفة ولا نكرة وقال وان سميت بها رجلا لم تصرفه ومن النحويين من لا يصرفه أيضافي النكرة ويزعم انه جمع سروالوسروالة ويحتج في ترك صرفه بقوله ابن الرومي في فنحى فارسى في سراويل رامح والعمل على القول الاولوالثاني اقوى وسرولته البسته السراويل فتسرول قوله و ولا البرنس بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون وهو ثوب رأسه منه ملتزق به وقيل قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام وهومن البرس بكسرااباء وهو القطن والنون و التحدوقيل غير عربي وقال ابن حزم كل ماجب فيه موضع لاخراج الرأس منه فهو

جة في المة المرب وكل ماخيط اونسج في طرفيه ليتمسك على اللابسين فهوبرنس كالمفارة ونحوها ويقالهو ثوبراً سه متصل بعمن دراعة او جبة او عطر اوغيره قوله و الورس» بفتح الو اووسكون الراه وفي آخره سين مهمة وهو بنت اصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب ويتخذمنه الغمرة للوجه وقال ابوحيفة الدينورى الورس يزرع باليمن زرعاو لا يكون بغير اليمن ولا يكون بغير اليمن ولا يكون بغير عشر سنين اى يقيم في الارض ينبت و يشمر وفيه جنس يسمى بالحبشى وفيه سواد وهواكبر الورس وللعرعر ورس وللريث عشر سنين اى يقيم في الارض ينبت و يشمر وفيه جنس يسمى بالحبشى وفيه سواد وهواكبر الورس وللعرع ورس والمريث ورس وقال ابوحيفة لست اعرفه بغير ارض العرب و لامن ارض العرب غير بلاد اليمن وقال الورس عنسدنا باليمن بجفاش وملجان وطهام وسحبان والرقمة وجواز وهوزن وجبال ابن ابى جمفر كالها ويقال له الحضو قال ابن يطار في جامعه يؤتى بالورس من الصين واليمن والمندوليس بنبات يزرع كازعم من زعم وهويشه زهر العصفر ومنه شيء يشهنالورس وريسته بالورس من السين واليمن والمندوليس بنبات يزرع كازعم من زعم وهويشه زهر العصفر ومنه شيء يشهنالورس وريسته من عور قدر عفر أن الدينوري لا علمي بنب تبيه من ارض المسرب وفي كتاب الطب مزعفر وقد زعفر ثوبه يزعفره وغوان عفرة وقال ابو حنيفة الدينوري لا اعلم ينت بشيء من ارض المسرب وفي كتاب الطب مزعفر وقد زعفر ثوبه يزعفره وغوال عفرة وقال ابو حنيفة الدينوري لا العلم ينت بشيء من ارض المسرب وفي كتاب الطب من عشر وقدرعفر ثوبه يزعفره و عوالم المنان المنان والمدين تشية نمل وهوا لحذاه بكسر الحاه والمديقال احتذى اذا انتمل وهي مؤنثة قوله والكمين تشية كمب والمراد به هماه والموال الذي في باب الوضوه ه

ه(بيان الاعراب) ه قوله وسأله على الرفع لانها خبران قوله «ما يلبس» كلة مااستفهامية اوموسولة اوموسوفة في على النصب على انه تمون المنتوب على انه تكون لا النصب على انه تمون المنتوب السين على ان تكون لا نافية و بكسرها على ان تكون لا نافية و بكسرها على ان تكون المنافية و بالنصب مفعوله وما بعده من المذكورات معطوفات عليه قوله «ولا لا نافية و بكسرها على ان تكون شوبا على النصب و روى «ولا ثوب على النصب و روى «ولا ثوب » بالرفع فوجهه ان يكون مرفو عابتقد يرفعل ما لم يسم فاعله أى ولا يلبس ثوب قوله «مسه» فعل ومنعول و «الورس» بالرفع فاعله والجلة في على النصب أو الرفع صفة للثوب قوله «فليلبس الحفين» جواب الشرط فلا لك دخله الفاء قوله «وليقطمهما» بكسر اللام وسكونها وهو عطف على قوله «فليلبس» فان قلت اللبس بعد القطع فكف وجه هذا العطف قلت الواو لا تدل على الترتيب ومعناها الشركة والجمع مطلقا من غير دلالة على تقديم اومصاحبة وكف وجه هذا العطف قلت الوابسجدا و الترتيب ومعناها الشرة (وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا و القصة واحدة قال سيبويه الواوللشركة تقول مررت برجل و حمار ولم يفد تقديم رجل في المنى شيئا وا عاهوشي في اللفظ فكأنك قلت مررت بهما قوله «حتى بكونا» التقدير حتى ان بكونا وكلة يفد تقديم رجل في المنى حتى يكون غايته القطع عتالك عين «

«(بيان المعانى) ه قوله «مايلبس المحرم» قال المازرى وغيره سئل عما يلبس فاجاب عالايابس لان المتروك منحصر والملبوس لا ينحصر لان الاباحة هي الاصل فحصر ما يترك ليين ان ماسواه مباح وهذا من بديع كلامه وجز اه و فصاحته قلت و فائدة اخرى وهو مراعاة المفهوم فانه لو أجاب بمايلبس لتوهم المفهوم وهوان غير الحرم لايلبسه فانتقل الى مالايلبسه لان مفهوم هومنطوقه مستعمل فكان افصح وابلغ واوجه وقد اجيب بان السؤ الكان من حقه ان يكون عمالا يلبس فارالحكم المارض المحتاج الى البيان هوالحرمة واما جواز مايلبس فتابت في الاصل معلوم بالاستصحاب فالملك اتى بالجوان على وفقه تنبيها عليه وقال القاضى عياض اجم المساهون على ان ماذكر في الحديث لا يلبسه المحرم وانه نبه بالمراويل على كل مخيط فنبه بالسر اويل على كل مايع مل المورة من المخيط وبالعمام والبر انس على حكل ما يغطي به الرأس مخيطا لمو غيره وبالخفاف على ما يسترالر جلوان لباس ذلك جائز للرجال في غير الاحرام لان الحطاب انما كان لهم ولان النساه غيره وبالخفاف على ما يستروسهن قلت وفي عطف البر انس على العمامة دليل على ان المحروب بنغي ان لا يغطى رأسه بالمتادو غيره وكذا

به بالورس والزعفران على ماسواها من انواع الطيب وهو حرام على الرجل والمرأة فان قلت ما تقدم عله وما تأخر عنه خاص بالرجال في اين علم عومه وخصوصهما قلت الحصوص من حيث ان الالفاظ كلها المذكرين و اما العموم في الادلة الخارجة عنه هذا الحديث ولو كانت الرواية بو فع ولا ثوب فالجواب اظهر قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على الحرم ان يبعد من الترفه ويتصف بسفة الخاشع الذليل وليتذكر انه محرم في كل وقت في كون اقرب الى كثرة اذكاره وابلغ في مر اقبته وصيانته لعادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الاكفان والبعث يوم القيامة اذكاره وابلغ في مر اقبته وصيانته لعادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الاكفان والبعث يوم القيامة اغبر و محصله ارادة ان يجمع همه المقاصد الآخرة قوله هو لا ثوبا مسمالورس ه فان قلت فلم عدل عن طريقة اخواته قلت لا انهو شرع للتسهيل فلاينا سب التثقيل قلت هذا الذي ذكره ليس مذهب امامه فان القطع واجب بظاهر الامرالوجوب عند جهور العلماء الاان احمد جوزه بدون القطع وزعم اصحابه ان القطع اضاعة وهو القول بالرأى بعينه ومنازعة السنة به واوجب ابوحنيفة الفدية على من لم يقطعه

(بيان استنباط الاحكام) الاول قال ابن بطال فيه من الفقه انه يجوز للعالم اذاستل عن الشيء أن يجيب بخلافه اذا كان فيجوابه بيان مايسأل عنه واماالزيادة على السؤال فحكم الحف وأعاز ادعليه الصلاة السلام لعلمه بمشقة السفر ومما يلحقالناس من الحفي بالمشي رحمة لهم واذلك يجب على العالمان ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون به ويتسعون فيه مالم يكن ذريعة الى ترخيص شيء من حدود الله تعالى ، الثاني فيه بيان حرمة لبس الاشياء المذ كورة على المحرم وهذا اجاع بهالثالث فيه حرمة لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران وأطلق حرمته جماعة منهم مجاهدوهشام بن عروة وعروة بن الزبير ومالك في رواية ابن القاسم عنه فانهم قالوا كل ثوب مسه ورس وزعفران لا يجوز لبسه للمحرم سواء كان مفسولا اولم يكن لاطلاق الحديث واليه ذهب ابن حزم الظاهرى وخالفهم جماعة وهم سعيد بن جبير وعطاء بن ابهى رباح والحسن البصرى وطاوس وقتادة وابراهيم النخمي وسفيان الثورى وابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واسحق وابو يوسف ومحمدوابوثور فانهماجازوا للمحرملبسالثوب المصبوغ بالورساو الزعفراناذا كانغسيلالاينفض لانه ورد فيحديث ابن عمر المذ كورالا ان يكون غسيلاواورد هذه الزيادة الطحاوى في معاني الا ثار قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد قال حدثنا ابومعاوية ح وحدثنا ابن ابي عمر ان قال حدثنا عبدالرحمن بن صالح الازدى قال حدثنا ابومماوية عن عبيدالله بن افع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم مثل الحديث المذكور وزاد «الايكون غسيلا» قال ابن ابي عمر ان رأيت يحي بن معين وهو يتعجب من الحاني اذ يحدث بهدذا الحديث فقالله عبد الرحن هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء باصله فاخر جمنه هذا الحديث عن ابي معاوية كاذكره يحي الحماني فكتبعنه يحي بن معين فقد ثبت بما ذكرنا استتناء رسول الله عليه العسلاة والسلام الغسيل ممسآ قدمسهورس اوزعفر أن انتهى كلامه فانقلت قال ابن حزمُ ولانعلمه صحيحا وقال احمد بن حنبل أبو معاوية مضطرب الحديث في احاديث عبيدالله ولم يجي بهذا احد غير . الاان يكون غسيلا قلت هذا يحيى بن معين كاناولا يسكر على يحى بن عبد الحميد الحماني يقول كيف يحدث بهذا الحديث عملاقال له عبد الرحن بن صالح الازدى هذا الحديث عندى واخرج لهمن اصله عن ابي معاوية كاذ كره الحاني بهذه الزيادة كتب عنه يحيى بن معين وكفي حجة لصحة هذه الزيادة شهادة عبدالرحن وكتابة يجيى بن معين ورواية ابي معاوية وابومعاوية ثقة ثبت وقول ابن حزم ولانعلمه صحيحا نغي علمه بسحته وهذا لايستلزم نغي صحته في علم غيره فافهم هالرابع فيهجواز لبس الخفين اذالم يجد النعلين ولكن بشرط قطعهما فالجمهور على وجوب القطع كماذ كرناؤجوزه احمد بغير قطع وهومذهب عطاء ايضاو استدلا في ذلك بظاهر حديث جابر اخر جهمسلم «من لم يجد نعلين فليلس خفين » و مجديث ابن عباس اخر جه البخارى «ومن

لم يجد نعلين فليلس خفين» واختلف العلما في هذين الحديثين اعني حديث ابن عمر المذكور وحديث ابن عاس وجابر فزعم اصحاب احمدان حديث ابن عباس وجابر ناسخ لحديث عبدالله برعمر بالقطع لانه اضاعة مالوقال الجمهور المطلق محمول على المقيدوزيادة الثقةمقبولة والاضاعة الماتكون فمانهي عنه اماماورد الشرع بهفليس اضاعة بلهوحق يجبالايمان به وادعاء النسخ ضعيف جدا فان قلت قال ابن قدامة يحتمل ان يكون الامر بقطعهما قدنسخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين جيعاوقال انظروا ايهما كان قبل وقال الدارقطني قال ابوبكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لانهقدجاء فيبعض رواياته نادىرجل رسول الله ﷺ في المسجد يعني في المدينةفكأنه كان قبل الاحرام وحديث ابن عباس يقول سمعته يخطب بعرفات الحديث فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا لهلانه لو كان القطع واحبا لبينه للناس اذ لايجوز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة اليهقلت يفسرهذا كلهماذكره ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس «سمعت الذي صلى الله تعالى عليـه وآله وسلم وهو يخطب ويقول السراويل لمن لايجد الأزار ﴾ وحدثنا احمد بن المقداد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر «ان رجلا سأل الني صلى الله عليهوآ لهوسلم وهو بذاك المكان فقال يارسولاللهمايليس المحرم»الحديث كأنه يشير بذلكالمكانالي عرفات فاذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ماذ كروه وادعوه من النسخ والله اعلم فان قلت قد قيل ان قوله وليقطعهما من كلام نافع وكذا في أمالي أبي قاسم بن بشر بسند صحيح أن نافعا قال بعد روايته لهذا الحديث وليقطع الخفين أسفل الكعبين وذكرا بن العرببي وابن التين ان جعفر بن برقان قال في روايته قالنافع ويقطع الخفان اسفل من الكعبين وقال ابن الجوزي روى حديث ابن عمر مالك وعبيدالله وايوب في آخرين فوقفوه على ابن عمر وحديث ابن عباس سالممن الوقف معماعضده منحديث جابر وقدآ خذبجديث عمر وعلى وسعيد وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ثم أنانحمل قوله «وليقطعهما» على الجوازمن غيركر اهة لاجل الاحرام وينهى عن ذلك في غير الاحر ام الفيه من الفساد قات قال ابوعمر قداتفق الحفاظ من اصحاب مالك على لفظة وليقطعهما انهامن لفظ الحديث واما جعفر بن برقان فوهم فيه في مُوضِه بن . الأول جمله هذا من قول نافع أنه قال فيه من لم يجد أزارا فليلبس سراويل وليس هذا حديث ابن عمر · والثاني جعله هذا موقوفا وقدروي احمد بن حنىل حديث ابن عمر مرفوعا وفيه ذكر القطع وقال ليس نجداً حدارفعه غير زهير قالوكانزهير من معادن الصدق ذكره عنه الميموني ، الخامس قوله في هذا الحديث «ولاالسراويل» اطلق المنعفيه وجاه في حديث ابن عباس اباحة لبس السراويل لمن لم يجد الازار بقوله « من لم يجد ازارا فليلس السراويل» فأخذبهالشافعي والجمهورمنهمءطاءوالثوري واحمدواسحقوداود ومنعهابوحنيفةومالك قال فالشافعي اخذبظاهر الحديث وابوحنيفة رضي الله تعالى عنه يقول انهذا الحديث ليس بحجة علينا ولانحن نخالفه ولاتركنا الغملبه فنحن ايضا نقولبه ونجوزلبس السراويل للضرورة كماجوزتمأنتم ولكنانقيدالجواز بالكفارة فاذالبس وجب عليه الكفارة لانهليس فيالحديثما يدل على نني وجوب الكفارة غاية مافي الباب الذي يدل عليه الحديث جواز لبس الخفين عند عدمالنعلين وجوازلبسالسراويل عندعدمالازار ثماوجبناعليهآلكفارة لدلائل اخرى دلتعليه وقال ابوعمر في التمهيد واجمعوا انالمحرماذاوجد ازارا لبريجزله لبس السراويل واختلفوا فيهاذا لمريجدالازار هل يلبس السراويل وأن لبسهاعلى ذلك هل عليه فسدية أملا فكان مالك وأبو حنيفة بريان على من لبس السراويل وهو محرم الفدية وسواء عند مالك وجدالازار اولم يجد وفي البدائع المحرماذا لم يجدالازار وامكنه فتق السراويل والتستر فيه فتقه فان لبسه ولم يفتقه فعليه دم في قول اصحابنا وقال الشافعي يلبسه ولاشيء عليه وان لم يُنجد رداء وله قميص فلابأس أن يشق **قيصه** ويرتدىبه لانهااشــقه صار بمنزلةالرداء وكذا اذا له يجدازارا فلاباً سان يفتق سراويله خلاف موضع التكة ويأتزربه لانه اذافتقه صاربمنزلة الازار والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب عد

## ﴿ إِلَانَهُ الْحِلْكِ } ﴿ كِنَابُ الوضوء ﴾

قدذكر ناانهافتتح الكتاب أولابالمقدمة وهوياب الوحي ثمذكر الكشب المشتملة على الابواب وقدمكتاب الايمان وكتاب العلم للمعنى الذي ذكرناه عند كتاب الايمان ثمشرع بذكر الكتب المتعلقة بالعبادات وقدمها على غيرهامن الكتب المتعلقة بنحوالمعاملات والآدابوالحدود وغيرذلك لانذكرها عقيبكتابالعلم والايمانانسب لاناصل العبادات ومبناهاالايمان ومعرفتها علىمايجب وينبغي بالعلم ثمقدمكتابالصلاة بأنواعهاعلى غيرها منكتب العبادات الحونها تالية الايمان في الكتاب والسنة ولان الاحتياج الى معرفتها أشدلكثرة دورانها ثم قدم نتاب الوضوء لانها شرط الصلاة وشرط الشيء يسبقه ووقع فيبعض النسخ كتاب الطهارة وبعده باب ماجاء فيالوضوء وهــذا أنسب لان الطهارة أعم من الوضوء والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الانواع ينبغي ان يترجم بلفظ عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب مم الكلام في لفظ الكتاب قدمر عند كتاب الأيمان. والطهارة في اللغة مصدر من طهر الشي بضم الهاء وفتحها وفي العب اب طهر الشيء وطهر أيضًا بالضم وبالفتح أعلى طهارة والطهر بالضم الاسم والطهرة أسم من التطهير والطهر نقيض الحيض والتركيب يدل على نقياء وأزالة دنس. وفي الشرع الطهيارة هي النظافة والوضوءبضم الواومن الوضاءة وهوالحسن والنظافة تقول وضؤ الرجل اىصار وضيئا والمرأة وضيئة والوضوء بالفتح الماءالذي يتوضأ بهوفي العباب الوضوءايضا يعني بالفتح مصدر من توضأت للصلاة مثل القبول وانكر ابوعمر وبن العلاء الفتح في غيرالقبول وقال الاصمعي قلت لابي عمر و ماالوضو بالفتح قال الساء الذي يتوضأ به قلت فماالوضو بالضم قال لااعرفه وامااسباغ الوضوء فبفتح الواولاغيرلانه فيمعني ابلاخ الوضو مواضعه وذكر الاخفش في قوله تعالى (وقودها الناس والحجارة) فقال الوقود بالفتح الحطب والوقود بالضم الايقاد وهو المصدر قال ومثل ذلك الوضو وهو الماء والوضو وهو المصدر تمقالوزعموا انهمالغتان يمغني واحدتقولاالوقود والوقوديجوزان يغيبهماالحطب ويجوزان يعني بهماالمصدر وقال غيره القبول والولوع مفتوحان وهامصدران شاذان وماسو اهامن المسادر فمبى على الضم قلت الحاصل أن في الوضوء ثلاث لغات 😹 اشهر هاانه بضم الواواسم للفعل وبفتحها اسم الهاء الذي يتوضأ به ونقلها ابن الانباري عن الاكثرين 🛊 الثاني الهبفتح الواوفيهما وهوقول جماعات منهم الخليل قالوالضم لايعرف والثالث انه بالضم فيهماوهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب المطالع وهذه اللغات الثلاث مثلهافي الطهور بير

﴿ بابُ مَا جَاءَ فِي الْوُصُوءِ وقَوْلِ اللهِ تَمَالَى إِذَا قُمْتُمْ ۚ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسَلُوا وَجُوهِكُم ۗ وأَيْدِيْكُم ۗ إِلَى المَّدَّ الْحِينِ وَامْسَحُوا بِرِوْسِكُم وأَرْجُلَكُم ۚ إِلَى المُحْبَيْنِ ﴾ المَّدَّ افِق وامْسَحُوا بِروْسِكُم وأَرْجُلَكُم ۚ إِلَى المُحْبَيْنِ ﴾

هكذاوقع في النسخ الصحيحة وهي رواية الأصيلي وفي رواية كرية باب في الوضو وقوله عزوجل اذاقتم الخووقع في اصل الدمياطي باب ماجاء في الوضو وقول الله عز وجل وعليه مشي ابن بطال في شرحه وكذا مشي عليه الكرماني في شرحه غيران قبله كتاب الطهارة موضع كتاب الوضوء عثم قوله باب مرفوع على انه خبر مبتد أمحد ذوف مضاف الى مابعد والتقدير هذا باب في بيان ماجاه في قول الله عزوجل واشار به الى ماجاه من اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى (اذاقم الى الصلاة) هل فيه تقدير اوالامر على ظاهر وعمومه على ما نبينه ان شاء الله تعالى فنقول الكلام في هذه الآية الكريمة على أنواع (الاول) افتتح كتاب الوضوم بذه الآية لكونها الصلافي استنباط مسائل هذا الباب اولاجل التبرك في الافتتاح باكة من القرآن وان كان حق الدليل ان يؤخر عن المدلول لان الاصل في الدعوى تقديم المدعى (الثاني في بيان الفاظ هذه الآية) فقوله «يا» حرف ندا والمعيد حقيقة او حكاو قدينا دى به القريب توكيد اوقيل مي مشتركة بين البعيد والقريب وقيل بينهما وبين المتوسط وهي اكثر حروف النداء استعالا و لهذا لا يقدر عند سواها غو (يوسف اعرض عن هذا) ولاينا دى امم الله تعالى والاسم المستغاث وايها وأيتها الابها ولا المندوب

الأبها أوبوا. وقول من قال أن الياء مشتركة بين القريب والعيد هو الاصح لان أصحاب اللغة ذكر واان ياحرف ينادي به القريب والبعيد فان قلت ما تقول في قول الداعي يا الله وقد قال الله تعالى (ونحن اقرب اليسه من حيل الوريد) قلت هذا استقصارمنه لنفسهواستبعادعن مظان القبول لعمله \* واي اسمياتي لخسة معان الاول للشرط نحو (اياماتدعوا فله الاسهاء الحسني) الثماني للاستفهام نحو (أيكم زادته هذه ايمانا) الثالث يكون موصولا نحو (لننزعن من كل شيعة ايهم اشد) التقدير لننزعن الذي هواشدنص عليه سيبويه الرابع يكون صفة لنكرة نحو زيداي رجل اي كامل في صفات الرجال وحالاً للمعرفة نحو مررت بعد الله اي رجل الحامس وصلة الى نداء ما فيه ال نحو ياايها الرجل ومنه قوله تعملي (ياأيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة) وزعم الاخفش ان ايا هــذه هي الموصولة حذف صدر صلتهاوهو العائدو المعني يامن هو الرجل وكذلك يكون التقدير ههنا على قوله يامن همالذين آمنوا اذاقتم الى الصلاة وهاتستعمل على ثلاثة اوجه الاول يكون أمها لفعل وهو خذتقول ها وللمذكر بالفتح وهاه للمؤنث بالكسر وهاؤماوهاؤموهاؤن قال الله تعالى (هاؤم اقرؤ اكتابيه) والثاني يكون ضمير اللمؤنث نحوضر بهاوغلامها والثالث يكون للتنبيه فتدخل على اربعة : الاولالشارة نحوهذا . الثاني ضمير الرفع المخبر عنه باسم الاشارة نحو (هاأنتماولاء) الثالث اسم اللةتعالى فيالقسم عندحذف الحرف نحوها اللهبقطع الهمزةووصلها وكلاهمامع اثبات النهاوحذفها . الرابعنعت أى فيالنداء نحوايها الرجلوهي فيهذا واجبالتنبيه على إنه المقصود بالنداء ومنه قواه تعالى ربأيها الذين آمنوا إذاقتم الى الصلاة)قوله (الذين)اسمموصول موضوع للجمع وليسهو جمع الذي لان الذي عام لذي العلم وغيره والذين يختص بذوى العلمولا يكون الجمع اخصمن مفرده وقول بعض شراح الهدايةمن أسحابناان الذين جع الذى صادرمن غير تحقيق ثم انالذين لا يخلو امآن يكون صفة لاى أويكون موصوفها محذوفا تقدير دياليها الناس الذين آمنوا أوياليها القوم الذين آمنواونحو ذلكلان الموصولات وضعت وصلةالي المعارف الجلسل واي ليس بمعرفة فلا يكون الذين صفةله فان قلت كيف يكون الذين صفة لاى وصفة اى هو المقدرمن الناس او القوم قلت المجموع كله هوصفة اى لاالمقدر وحده ولا الموصولوحده فعنهذا سقط اعتراض الشيخقوام الدين الاتقاني على الشيخ حافظ الدين النسفي في قوله(الذين آمنوا)صفة لأى بانه ليس كذلك لان صفة أي هو المقدر من القوم أو الناس ثم آمنوا صفة لتلك الصفة المقدرة لأي بواسطة الذين قوله (آمنوا) فعلماض للجمع المذكر الغائبين من آمن يؤمن ايماناقه له (إذا) تستعمل في الكلام على وجهين ، الاول أنتكون للمفاجأة فتختص بآلجل الاسمية ولاتحتاج الى الجواب ولا تقعفي الابتداءومعناها الحال لاالاستقبال نحو خرجت فاذا الاسد بالياب ومنه (فاذا هي حية تسعي) الاوالثاني أن تكون ظر فا للمستقبل متضمنة معني الشرط و تختص بالدخول على الجملة الفعلية ومن هذا القبيل قوله تعالى (اذا قمتم الى الصلاة)فان اذاهنا ظرف تضمن معنى الشرط قوله (قمتم)فعل ماض للجمع المذكر المخاطبين قوله (الى الصلاة) كلة إلى تأتي لثمانية معان ، الأول انتهاء الغاية الزمانية نحو (ثم أتموا الصيام الى الليل)والمكانية نحو (من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى) ، الثاني المية نحو (من انصاري الى الله) الثالث التبيين وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حيا أو بفضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو (رب السجن أحبالي عبد الرابع بمنى اللامنحو الامراليك تترالحامس بمعنى في نحو (ليجمعنكم الى يوم القيامة) السادس الابتداء كقوله تقولوقد عاليت بالكوز فوقها 🐹 أيسقي فلا يروى إلى ابن احرا

السابع بمعنى عند نحو به اشهى الى من الرحيق السلسل ﴿ أى عندى ﴿ النامن التوكيد وهي الزائدة اثبت ذلك الفراه مستدلاً بقراءة بعضهم (افئدة من الناس تهوى اليهم) بقتح الواوقوله (الصلاة) على وزن فعلة من صلى كالزكاة من زكى واشتقاقها من الصلاوهو العظم الذي عليه الاليان لان المصلى يحرك صلوبه في الركوع والسجود وقيل المنافى من خيل السباق المصلى لان رأسه يلى صلوى السابق ويقال الصلاة الدعاء ومنه قول الاعشى في وصف الخر

وقابلها الريح في دنها 🔹 وصلى على دنها وارتسم

أى دعالها بالسلامة والبركة :وامافي الشرع فهي عبارة عن الافعال المهودة والاذكار الملومة قان قلت كيف يكون

المعنى في الوجهين قلت على الوجه الاول يكون لفظ الصلاة من الاسهاء المغيرة شرعاو على الوجه الثاني يكون من الاسهاء المنقولة شرعالوجود المغى اللغوىمع زيادة فيهاشرعا وفي النقل المغى اللغوى مرعى وفي التغيير يكون باقيا ولكنه زيدعليها شيء آخر قوله (فاغسلوا)امرللجمع المذكر الحاضرين من غسل يفسل غسلاو غسلابالفتح والضم كلاهمامصدان وقيل الغسل بالفتح مصدر وبالضماسم للاغتسال وفي الشرع الغسل امرار الماءعلى الموضع اذا لم يكن هناك نجاسة فانكان هناك نجاسة فغسلها ازالتها بالماءاومايقوممقامهقوله (وجوهكم) جمعوجه وحكى الفراء حي الوجوه وحي الأوجه وقال ابن السكيت ويفعلون ذلككثيرا فيالواواذا انضمت وهوفياللغة مأخوذ من المواجهة وهي المقابلةوحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة الى منتهى اللحيين وهاعظما الحنك ويسميان الفكين وعليهما منابت الاسنان السفلي ومن الاذن الى الاذن في العرض وقال ابوبكر الرازى والاقطع حدممن قصاص الشعر الى اسفل الذقن الى شحمة الاذن حكى ذلك ابو الحسن الكرخي عنابي سعيدالبردعي وقال الرازي ولانعلم خلافابين الفقهاء فيهذا المغني وكذلك يقتضي ظاهر الاسم افا كان انما سمى وجهالظهور وولانه يواجه الشيء ويقابل بهوهذا الذي ذكرناه من تحديدالوجه هوالذي يواجه الانسان ويقابله منغيره فانقلت فينغى ان يكون الاذنان من الوجه بهذا المني قلت لايجب ذلك لان الاذنين تستران بالعمامة والازار والقلنسوة ونحوهاوقال فيالبدائع لمهبذكر حدالوجه في ظاهر الروايةوذكر فيغير الاصول كاذكره في الكتاب وقال هذا حدصيع فيخرج داخل العينين والانف والقم واصول شعر الحاجبين واللحية والشارب ودنيم الذباب ودم البراغيث لحروجها عن المواجهة وقال ابوع دالله البلخي لاتسقط وبهقال الشافعي في الحفيف والمزنى وابو ثوروا سحق مطلقا وحكى اارافمي قولاوفي المسوط العين غير داخل في غسل الوجه للفي ايصال الماء اليهامن الحرج لانه شحم لايقبل الما ومن تكلف من الصحابة فيه كف بصره في آخر عمره كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وفي الغاية للسروجي عن احمد بن ابراهيم ان من غمض عينيه في غسل الوجه تغميضا شديد الايجزيه الوضوء وقيل من رمدت عينه فرمصت واجتمع رماصها تكلف ايصال الماءتحت مجتمع الرمص ويجب إيصال الماء الى الماقكذا في المجتبى وفي المغنى والوجه من منابت شعر الرأس الى ماانحدر من اللحيين والذقن الى اصول الاذنين ولا يعتبركل احدبنف بل لوكان اجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل الىحد منابت الشعرفي الغالب والاقرع الذي ينزل شعره الى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حدالغالب وفي الاحكام لابن بزيزة للوجه حدطو لاوعر ضافحده طولامن منابت الشعر المعتاد الى الذقن وقولنا المعتاد احتراز عن الاغم والاقرع واختلف المذهب في حده عرضا على اربعة اقوال فقيل من الاذن الى الاذن ، وقيل من الدذار الى العذار في حق الملتحي ومن الاذن الى الاذن في حق الامرد ، والقول الرابع ان غسل البياض الذي بين الصدغ والاذن سنة قوله (وايديكم) جمع يدواصلهايدي على وزن فعل بسكون العين لانجمها ايدي ويدي مثل فلس وافلس وفلوس ولايجمع فعل على افعل الااحرف يسيرة معدودة مثل زمن وازمن وجبل واحبل وعصا واعص وقد جمعت الايدى فيالشعر على أياد قال الشاعر

كأنه بالصحصحان الانجد يت قطن سخام بايادىغزل

وهوجمع الجمع مثل كرع واكارع واليداسم يقع على هذا العضو من طرف الاصابع الى المسكب والدليل على ذلك ان عبارا رضى الله عنه تيمم الى المسكب وقال تيممنا الى المنا كبمع رسول التوقيقية وكان ذلك بعموم قوله تعالى (فاغسلوا وجوهم وايديم الى المرافق) ولم يسكر عليه من جهة اللغة بلهو كان من اهل اللغة فكان عنده ان الاسم العضو الى المسكب ففيت بذلك ان الاسم يتناول الى المسكب فاذا كان الاطلاق يقتضى ذلك ثم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية كان ذكرها لاسقاط ماوراه ها قوله (الى المسرافق) جمع مرفق بكسر المسيم وفتح الفاء وعلى العكس وهو مجتمع طرف الساعد والعضد قلت الاول هو اسم الا آلة كالحلب والثاني اسم المكان و يجوز فيه فتح الميم والفاء على ان يكون مصدرا او اسم مكان على الاصلوذ كر ابن سيده في الحصص ان اباعيدة قال المرفق والمرفق من الانسان والدابة على الدراع واسفل العضد والمرفق المتكا قال الاصمعي المرفق من الانسان والدابة بكسر الفاء والمرفق الامم الرفيق

بفتحها وفي الجامع للقزاز قال قوم المرفق من الدوالتكأوالام بكسر الميمولة في الاعمش والجسن وابوعمر و وحزة والكسائي (ويهي و لكم من امركم مرفقا ) بكسر الميم وقرأها أهل المدينة وعاصم بالفتح وبهذا يردعلى الجوهري حيث زعمان الفتح لم يقرأ احدبه وفي الغريبين الفتح اقيس والكسر اكثر في مرفق الدقوله او امسحوا) امر من مساحة يمسح مسحا من باب فعل يفعل بالفتح فيهما قال الجوهري مسح برأسه وعسح بالارض ومسح الارض مساحة اي ذرعها ومسح المرأة أي جامعها ومسحه بالسيف اي قطعه ومسحت الابل يومها اي سارت ومسح الرحل بالكسر مسحا من الامسح وهو الذي يصيب احدر بليت قلت الربلة بفتح الراه وسكون الباه الموحدة وفتحها هو باطن الفخذ وقال الاصمعي الفتح افصح والجمع ربلات وفي الشرع المسح الاصابة وقد يجي وبمني الفسل على ما يحيى وان شاه المتحدوة الله والرؤس جمع رأس وهو جمع كثرة وجمع القلة ارؤس قوله (وارجلكم الى الكمين) الارجل جمع رجل والكم في الولوله والناشر عندملتي الساق والقدم وانكر الاصمعي قول الناس انه في ظهر القدم نقله عند الجوهري وقال الزجاج الكمان العظمان الناتشان في آخر الساق مع القدم وكل مفصل للعظام فهو كم الاان هذين الكمين ظاهر ان عن عنة القدم وسرته فلك المنتي القدم ويكم فصل العظام فهو كم الاان هذين الكمين ظاهر ان عن عنة القدم وسائق القدم ويكم فوله الناس ومائق القدم وعلم طرفا عظمى الساق ومائق القدم ين المناب خي وقول ابي كبير

واذا يهب من المنام رأيته ع كرتوب كعبالساق ليس يزمل

يدل على ان الكمبين هاالناجمان في اسفل كل ساق من جنبيها وانه ليس الشاخص في ظهر القدم وفي التهذيب للازهرى عن ثملب الكعبان المنجإن الناتئان قال وهوقول ابي عمرو بن العلاء والاصمعي وفي كتاب المنتهي وجامع القزاز الكعبالناشز عندملتقى الساق والقدم ولكل رجل كعبان الجمع كعوب وكعاب وقالت الامامية وكل من ذهب الى المسح أنهعظم مستدير مثل كعب الغنم والبقر موضوع تحتعظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم عندمعقد الشراك وقال فحر الدين ابن الخطيب اختار الاصمى قول الامامية في الكعب وقال الطرفان الناتئان يسميان النجمين وهو خلاف مانقله عنه الحوهري وحجة الجمهور لوالاناالسكعب ماذكروه لكان في كلرجلكعب واحدفكان ينبغيمان يقول الى السكمابلانالاصل أن مايوجد من خلق الانسان مفردا فتثنيته بلفظ الجمع كقوله تعالى (فقد صفت قلوبكما) وتقول رأيت الزيدين انفسهما ومتى كان مثني فتثنيته بلفظ التثنية فلما لم يقل الىالـكماب علم ان المراد من الكعب مااردناه به الثاني انه شيء خني لا يعرفه الا المشرحون وما ذكرناه معلوم لـكل أحد ومناط التكليف على الظهور دون الحفاء به الثالث حـــديث عثمان رضي الله تعالى عنه ﴿ غسل رَجَّلُهُ الَّهِنِي إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك اخرجه مسلم فدل على ان في كل رجل كمين وحديث النعان بن بشير رضي الله تعالى عنه في تسوية الصفوف « فقد رأيت الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه عتكمه » رواه أبو داود والبيبقي باسانيد حيدة والبخاري فيصحيحه تعليقاولا يتحقق الصاق الكعب بالكعب فيهادكروه وحديث طارق ابن عبدالله اخرجه اسحاقبن راهويه في مسنده وقال حدثنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد ابن ابني الجمدعن جامع بن شدادعن طارقبن عبدالله المحاربي رضى الله عنه قال ﴿ رأيت رسول الله عَيْجَالِيُّهُ فِي سُوقَ ذَى الْجَازُ وعليه جبة حراءوهو يقول ياأيها الناس قولوالااله الاالله تفلحواورجل يتبعهويرميه بالحجارة وقد ادمىعرقوبه وكعبيهوهو يقول ياايها الناس لاتطيعوه فانه كذاب فقلت منهذا فقالوا هذا ابن عبد المطلب قلت فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة قالوا هذا عبدالعزى أبولهب» وهذا يدل على ان الكعب هو العظم الناتئ في جانب القدم لات الرمية اذا كانتمن وراه الماشي. لاتصيب ظهر القدم فان قلتروى هشامبن عبدالله الرازىعن محمدبن الحسنرحمه اللهانه فيظهر القدمعند معقد الشراك قلت قالوا أن ذلك سهو عن هشام في نقله عن محمد لان محمدا قال ذلك في مسألة المجرم اذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه اسفل الكعبين واشارمحمد بيده الى موضع القطع فنقله هشام الى الطهارة وقال ابن بطال في شرحه قال ابوحيفة الكعبهو العظم الشاخص فيظهر القدم ثمقال واهل اللغة لايعرفون ماقاله قلت هذاجهل منه بمذهب ابيي حنيفة رضى الله عنه فان ذلك ليس قوله ولا نقله عنه أحد من اصحابه فكيف يقول قال ابو حنيفة كذا وكذا وهذا حراءة على الأثمة \*

(الذوع الثالث في اعراب الا "ية) فقوله (با) حرف نداه واى منادى والهاه مقحمة للتنبيه والذى صفة لاى والتقدير ياأيها القوم الذين كابيناه ونظير ذلك ياايها الرجل قوله (آمنوا) جملة من الفعل والفاعل وقعت صلة للموصول ولا محلمن الاعراب لا اذا وقعت موقع المفرد كما بين ذلك في موضعه قوله (اذا) للشرط «وقتم» جملة من الفعل والفاعل فعل الشرط وقوله «فاغسلوا» جواب الشرط فلذلك دخات الفاء وهو جملة من الفعل والفاعل قول الفاعل فعل الشرط وقوله «ايديكم» بالنصب عطف على وجوهم التقدير فاغسلوا ايديكم وقوله «وامسحوا» جملة من الفعل والفاعل عطف على «فاغسلوا» وقوله «برؤسكم» جار ومجرور في محل النصب على المفعولية «قوله (وارجلكم) بنصب اللام وخفضها فالنصب في قراءة نافع وابن عامر والكسائي والخفض في قراءة الباقين وقال الرازى في الاحكام قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحزة وابن كثير «وارجلكم» بالخفض وتأولوها على المسح وقرأ على وعبدالة بن مسعود وابن عباس في رواية وابراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب وكانوايرون غسلهما واجبا وسيجي مزيد الكلام فيه ان شاء اللة تعالى به وحفص عن عاصم بالنصب وكانوايرون غسلهما واجبا وسيجي مزيد الكلام فيه ان شاء اللة تعالى به وحفص عن عاصم بالنصب وكانوايرون غسلهما واجبا وسيجي مزيد الكلام فيه ان شاء اللة تعالى به وحفص عن عاصم بالنصب وكانوايرون غسلهما واجبا وسيجي موزيد الكلام فيه ان شاء اللة تعالى به

﴿النوع الرابع فيما يتعلق بالمعاني والبيان ﴾ فيهاالافتتاح بالنـــداه الذي هونو عمن انواع الطلب لانه طلب اقبال المخاطب بحرفنائب مناب ادعواج وفيها تقييد الفعل بحرف الشرط وذلك يكون في التراكيب لاعتبارات شتى لاتعرف فلكالابمعرفة ادوات الشرط التيهي أن واما واذا واذاما واذ واذمآ ومتي ومتيما وآين وأينما وحيث وخيثما ومن وما ومهما وأي وأني ولو وصاحبالمعاني لايتـكلم الافياذا وان ولو لكثرة دورانهامع تعلق اعتبارات لطيفة بها أماان وادا فللشرط معالاستقبال يمني لتعليق الفعل على الفاعل في الزمان المستقبل لكن اصل ان عدم الجزم بوقوع الشرط يغيء حدم جزم القائل بوقوع شرطها ولأوقوعه بل تجويز كلمنهما لدونه غير محقق الوقوع كافي اذا طلعت الشمس واللاوقوع كافيان طارانسان ونحو ان يكرمني اكرمك اذا لميعلم الفائل أيكرمه املا واصل اذا الجزم اي حزمالقائل بوقوع الشرط تحقيقا هامراوخطابيا كقولك اذاجاء محيي فان مجيئه ليس قطعيا تحقيقا كطلوع الشمس باني تقديرا باعتبار خطابي ايظنيوهوان المحبيزوره المحب فاذا بمهدهذا فنقول ذكرفي الآية الكريمة باذادون انوذكر في آية الغسل بان دون اذا وذلك لانه لما كان القيام الى الصلاة من الامور اللازمة والاشياء الغالبة بالنسبة الى حالة المؤمن ذكره باذا الذي تدخل على امركائن اومنتظر لامحالة بخلاف الجنابة فانها بالنسبة الى القيام الى الصلاة قليلة جدا وهومن الاشياء المترددة الوجودوالامور العارضة فلذلك خصت بأن فان قلت ماتقول في قولهم ان مات فلان قلت هذه الجهالة في وقت الموت لا في وقوعه فلا يقد حذلك \* وفيها استعمال الغائب موضع المخاطب وذلك لان القياس في قوله (آمنوا) ان يقال آمنتم لان من حق المنادي بكونه مخاطبا ان يعبر عنه بالضمير فيقال يا اياك وياانت اذ مقتضي الحال في المخاطب ان يعبر عنه بضميره لكن لما كان النداء لطلب الاقبال ليخاطب بعده بالمقصود والمنادى ذاهل عن كونه مخاطبا نزلمنزلة الغائبفعبرعنه بالظهر الذيهو للغائب ليكون أقضى لحق البيان. وفيها أختيار افظ الماضي على المضارع في قوله «قَتم» وذلك لانهااتمالنداء واستحضر المنادي أتي بضمير المخاطب بقوله «قَتم» ولماجاء الاختسلاف بين (آمنوا) و وقتم الهان هذا من قبيل الالتفات لان آمنوا مغايبة وقمتم مخاطبة وعن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في المستصفى في شرح النافع وشنع عليه الشيخ قوام الدين الاتراوي في شرحه ونسبه في ذلك الى العلط وقال وليس الامركذاك لانالالتفات أنمايكون فماأذا كان حق الكلام بالغيبة وذكر بالخطاب أوبالعكس ولم يقع الكلام في الآية الا في الموضع الذي اقتضاء قلت على تقريره كلام النسني صحيح والحط عليسه مردود يفهم ذلك من التقرير الذي سبق بلانصحبح ان منع الالتفات ههناه بني على ان آمنواصلة الذين والموصولات غيب والضمير الذي يكون راجِعامنالصلة الىالموصوللايكونالاغ ثباولكن الجلة كلها اعنى قوله (ياأيهاالذين آمنوا) فيحكم الخطاب لانه

منادى فوجب ان يكون ما بعده خطابافكان قوله «قتم» بالخطاب واقعافي محله مخرج على مقتضى ظاهر و فلا يكون من الالتفات لانه انتقال من صيغة الى صيغة الحرى سواء كان من الضائر بعضها الى بعض اومن غيرها و ثم اعم ان بعضهم قدذكر بناه على ما سبق من ان قوله (يا يه اللذين آمنوا) في حكم الخطاب ان الفائيين اعايد خلون تحت الخطاب بالدلالة أو الاجماع وقال بعضهم انما قال (آمنوا) ولم يقل آمنتم ليدخل تحته كل من آمن الى يوم القيامة ولوقاله آمنتم لاختص بمن كانوا في عصر الذي عليه السلام و وفيها ارادة الفعل بالفعل لان معنى قوله (اذا قتم الى الصلاة) اذا اردتم القيام الى الصلاة وانتم محدثون فاغسلوا كافى قوله تعالى (فاذا قرأت القراآن فاستعذبالله) التقدير فاذا أردت قراه قالقراآن فاستعذ وارادته بالله قال الزمخشرى فان قلت لم جازان يعبر عن ارادة الفعل بالفعل قات لان الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وارادته له ومى قصده اليه وخلوص داعيه ف كاعبر عن القدرة على الفعل في قولهم الانسان لا يطير والاعمى لا يصر أى لا يقدران على الطيران والا بصاركذلك عبر عن ارادة الفعل بالفعل وذلك لان الفعل مسبب عن القدرة والارادة فاقيم السبب مقام المسبب عن المسبب عن المسبب عن المسبب عن المسبب عن القدرة والمسبب عن المسبب عن المس

( النوع الحامس في استنباط الاحكام) وهو على انواع \* الاول ظاهر الآية يقتضي وجوب الطهارة بعدالقيام الى الصلاة لانهجمل القيام اليهاشرط الفعل الطهارة وحج الجزاءان يتأخر عن المرط الاترى ان من قال لامر أتعان دخلت الدارفانت طالق أنمايقع الطلاق بعدالدخول وهذا لاخلاف فيهبين أهل اللغة انهمقتضي اللفظ وحقيقته والي هذا ذهب اهل الظاهر فقالوا الوضوء سببه القيام الى الصلاة فكلمن قام اليهافعليه ان يتوضأ والجواب عن هذا ان مني الاتة إذا قتم الى الصلاة من مضاجعتم فاغسلوا الخ اواذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون فاغسلوا والدليل على ذلك من السنة والقياس اماالسنة فارواه مسلموقال حدثنا محد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مر ثدوحدثني محدبن حاتم واللفظ له قال اخبرنا يحيى بن سعيدعن سفيان قال حدثني علقمة بن مر ثدعن سلمان بن بريدة عن ابيه وان الذي عليه صلى الملوات يوم الفتح بوضو و احدومسح على خفيه فقال له عمر رضى الله عنه لقد صنعت اليوم شيئًا لم نكن تصنعه فقال عمد اصنعته ياعمر ، ورواه الطحاوي والترمذي ايضاوقال حديث حسن صحيح فدل هذا الحديث على ان القيام الى الصلاة غير موجب للطهارة اذا يجددالني عليه السلام الطهارة لكل صلاة فثبت بذلك ان في الآية مقدر ايتعلق بهايجاب الوضوء وهواذا قمتم الى الصلاة من مضاجعكم وروى الطحاوي في معانى الأشمار وابوبكر الرازي في الاحكام والطبراني في الكبير من طزيق جابر عن عبدالله بن ابي بكربن محمد بن عمروبن حزم عن عبدالله بن علقمه بن الغفر اءعن أبيه < كان رسول الله عَيْنِيْنَ إذا اجنب او اهرق الماء انمانكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت (يا أيها الذين آمنوا اذاقتم الى الصلاة) » فدل هذا الحديث على إن الآية ترلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام الى الصلاة وان التقدير فيالآية اذاقتم الىالصلاة وانتم محدثون فان قلت حديث جابر الجمني غير ثابت فلايتم به الاستدلال قلت لانسلم ذلك لان سفيان يقول كانجابرورعافي الحديث مارآيت اورع في الحديث منه وعن شعبة هوصدوق في الحديث وعن وكيع ثقة وروى ذلك ايضاعن جماعة من الصحابة رشي الله عنهم فروى البخاري عن مسددقال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضى الله عنه قال «كان الني عليه السلام يتوضأ عندكل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزى احدنا الوضو مالم يحدث وقال الطحاوى حدثنا ابوبكرة قال حدثنا ابو داو دقال حدثنا شعبة عن عمر وبن عامر قال سمعت انسارضي الله عنه يقول «كنانصلي الصلوات كلهابوضو، واحد مالم نحدث» وروى ابزابي شببة في مصنفه وقال حدثمًا يحيى بن سعيد عن مسعود بن على عن عكرمة قال قال سعد هاذا توضأت فصل بوضوئك ذلك مالم تحدث »وروى الطحاوى وقال حدثنا ابوبكرة قال حدثناابو داودقال حدثنا شعبة قال اخبرني مسعود بن على عن عكرمة «ان سعدا كان يصلى الصلوات كلها بوضو واحد مالم يحدث وورجاله ثقات وابو داود هو الطيالسي صاحب المسند ومسعودبن على البصرى وثقه ابن حبان وغيره وروى عبدالر زاق في مصنفه وقال حدثنا معمر عن قتادة عن يونس ابن جبير ابي غلاب عن عطاء بن عبد الله الرقاشي قال «كنا مع ابي موسى الاشعرى في جيش على ساحل دجلة اذ حضرت

الصلاة فنادى مناديه للظهر فقام الناس الى الوضوءفتوضأ ثم صلى بهم ثم جلسوا حلقافه ماحضرت العصر نادى منادالعصر فهبالناس للوضوء ايضا فأمر مناديه الالاوضوء الاعلى من احدث قال اوشك العلمان يذهب ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل امه بالسيف من الحبل ، وروى ذلك أيضًا عن جماعة من التابعين فر وى الطحاوى عن محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حمادعن ايوب عن محمد «ان شريحاكان يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد » وهذا اسناد صحيح وحماد هوابن سلمةوايوب هو السختياني ومحمدهوابنسيرينوروي ابن ابي شيبة في مصنفه وقال حدثنا عبدالله بن ادريس عن هشامعن الحسن قال يصلى الرجل الصلو اتكلها بوضوء واحد مالم يحدث فىكذلك التيمموا خرجه الطحاوي ايضا نحوا منهوقال ايضا حدثنا حفص عن ليثءن عطاءوطاوس ومجاهدانهم كانوا يصلون الصلوات كلها بوضوءواحدحدثنا يحيى بن سعيدعن مجالدقال ﴿ وأيتسعدا يصلى الصلوات كلهابوضوءواحد وروى عبدالرزاق في مصنفه وقال حدثنا مجى بن العلاء عن الاعمش عن ممارة بن عمير قال كان الاسود بن يزيد يتوضأ بقدح قدرى الرجل ثم يصلى بذلك الوضوء الصلو ات كلهامالم يحدث ، واما القياس فلانه لو كان الامر كاذكر وا كان كل من حلس يتوضأ لزمه اذاقام الى الصلاة وضوء آخر وفي ذلك تفويت الصلاة بالاشتغال بالوضوء وهذا تفويت المقصود الاصلى بالاشتغال بمقدماته وهذا لاينجوز ولان الحدث شرط وجوب الوضوء بدلالةالنص فانهذكر التيممفي قوله (وانكنتم مرضي اوعلى سفر اوجاءاحدمنكم من الغائط ) إلى قوله (فتيمموا صعيدا طيبا) مقرونابذكر الحدث وهوبدل عن الوضوء والنص في البدل نص في الاصل فان قلت اذا كان الامر كذلك فلماضمر الحدث في الآية قلت كراحة ان يفتتح آية الطهارة بذكر الحدث كما في قوله تعالى ( هدى للمتقين) حيث لميقل هدى الضالين الصائرين الى التقوى بعد الضلال كراهة ان يفتتح اولى الزهر اوين بذكر الضلالة فان اعترض على الاول بان الجلوس في الوضو وليس بو اجب فلا يتم ما ذكرتم وعلى الثاني بان الآية بعبارتها تدل على وجوب الوضوء على كل قائم وآية التيمم تدل بدلالتها على وجوبه على المحدثين والعبارة قاضية على الدلالة كما عرف فالحواب عن الاول سلمنا انالجلوس في الوضوءغير واجب لكن خلاف ماذكرنا يفضي الى وجوب القيام للوضوء دائما لأن اداء الصلاة لايتحقق اذذاك وذلك باطل بالاجماع ومايفضي الى الباطل باطل واذا ثبت هذا ظهر ان ظاهر الا "ية غير مراد فلايقتضي وجوب الوضوء على كل قائم فتسلم الدلالة عِن المعارض ويسقط السؤال الثاني فان الممترض اعترض بان الاستدلال فاسد ههنالانهاتدل على اشتراط وجوبالتيمم بوجود الحدث والتيمم يدل ويحوز أن يتخلف البدل عن الاصلفي الشرط فانه خالفه في أشتراط النية وهي شرط لامحالة أحيب بان كلامنا في مخالفة البدل الاصل في شرط السبب فانارادة القيام الى الصلاة بشرط الحدث سبب لوجوب التيمم والبدل لا يخالف الاصل في سببه وماذكره ليس بشرط السبب فان ارادة القيام الى الصلاة بشرطنية التيمم ليست بسبب له وأنما النية شرط صحة التيمم لاشرط سببه (فان قلت)قدروى عن الحلفاء الاربعةرضي الله عنهم انهم كانوا يتوضؤن لـكل صلاة فلت هو محمول على الفضيلة للدلائل التي ذكرناها فثبت بمــا ذكرنا انسب وجوب الوضوء ارادة الصلاة بشرط الحدث وهكذا ذكرفيالمحيط والمفيد وقال ابو بكر الرازي سببه الحدث عند القيام الىالصلاة والمختارهوالاول وفيالحواشي الحدث شرطه بدلالةالنصوصيفته أما صيغته فلانه ذكر الحدث في النيم الذي هو بدل عن الوضوء والبدل أنما وجب بماوجب به في الاصل ف كان ذكر الحدث في البدل ذكرا في المبدل وأما الدلالة فقوله (إذا قمتم) أي من مضاجعكم وهو كناية عن النوم وهو حدث وانما صرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلمان الوضوء يكون سنةوفرضاً والحدث شرط في الفرض دون السنة لأن الوضوء على الوضوء نورعلي نور والغسل على الغسل والتيمم على التيمم ليسكذلك وهوالمشهور فيهما عند الشافعي قال المتولى والشاشي من الشافعية فيموجب الوضوء ثلاثة اوجه .احدها الحدث فلولاء لم يجب .الثاني القيام الى الصلاة لان العين عليه قبله . الثالث وهو الصحيح عندالمتولى وغيره انه يجب بهما بتم الحدث على جميع البدن في وجه كالجنابة حتى منعمن مس المصحف بظهره وبطنهوالا كتفاه بغسل الاعضاء الاربعة تخفيف وفيوجه يختص بالاربعة وعدم جواز المس لعدم

ظهارة جميع البدن ويشكل بالنجاسة التحقيقية وفي الاصح اختلاف عندهم قال الشاطى العموم وقال البغوى وغيره الاختصاص ورجحه النووى ع

(النوع الثاني من النوع الحامس) ان قوله (الى الصلاة) يتناول سائر الصلوات من المفروضات والنو افل لان الصلاة اسم للحنس فاقتضى ان يكون من شرط الصلاة الطهارة العصلاة كانت ع الثالث استدل بظاهر الآية طائفة أن الوضوء لايجزى الابعددخول وقت الصلاة وكذلك التيمم وهذا فاسد لانه لم يقيد في النص دخول وقت الصلاة ويؤيدماذكرناه مارواه النسائي وغيره منحديث ابي دريرة رضي الله عنه ان رسول الله عَيْمُ اللَّهِ عَلَى ﴿ من اعتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فسكما عاقر ببدنة ومن راح في الساعة الثانية فسكا عا قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانماقربكبشاوه نراح في الساعة الرابعة فكأنماقر بدجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنماقر ببيضة فاذاخرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ، فهذا نصحلي على جواز الوضوء الصلاة قبل دخول وقتها لان الامام يوم الجمعة لابدضرورة من ان يحر ج قبل الوقت اوبعده واى الامرين كان يتطهر الرائح من اول النهار كان قبل وقت الجلمة بلاشك، الرابع (فاغسلوا): قتضي ايجاب الغسل وهو اسم لامر ار الماه على الموضع اذالم بكن هناك نجاسة فان كانت هناك نجاسة فنسلها ازالتها بامرار الماءاوما يقوم مقامه وليس عليه غسل ذلك الموضع بيده وأعاعليه امرار الماءحتي يجري على الموضع قال ابوبكر الرازى وقد اختلف في ذلك على ثلاثة اوجه فقال مالك بن انس عليه امر ارا الما و دلك الموضع به والالم يكن غاسلا وقال آخرون وهوقول اصحابنا وعامة الفقها عليه اجراه الماه وليس عليه دلكه به وروى هشام عن ابي يؤسف انه يمسح الموضع بالماء كايمسح بالدهن وفي التحفة الغسل تسييل الماءعلى الموضع والمسح امراره عليه فقد فسر المسح بما فسر الرازى الفسل بهوفي البدائع لواستعمل الماءمن غيراسالة كالتدهن به لايجوز في ظاهر الرواية وعن ابي يوسف أنه يجوز وعلى هذالوتوضأ بالثاج ولم يقطر منهشيء لايجوز ولوقطر قطرتان اوثلاث جاز لوجودالاسالةوفي الذخيرة تأويل ماروى عن أبي يوسف انه ان سال من العضو قطرة اوقطرتان ولم يتدارك وفي الاحكام لابن بزيرة صفة الغسل في الاعضاء المغسولة ان يلتى العضو بالماء لان يبله وقال أبويوسف اذا مسح الاعضاء كمسح الدهن بجوزوقال بعض التابعين ما عهدناهم يلطمون وجوههميااك وحماعة العلماء علىخلافماقاله ابويوسف لانتلكالهيئة التي قالبها لا تسميها العرب غسلا البتة ، الحامس قوله(فاغسلوا وجوهكم) يقتضي فرضية غسل الوجه وقدد كرْنا حده يه السادس ما ذكرنا منحدالوجه يدل على أنَّ المضمضة والاستنشاق غير واجبتين بالا "ية اذليس داخل الانف والفم مواجهين انقابل الوجه فنقال يوجوبهما فقدزادعلى الكتاب وهوغير جائز والسابع ان اللحية يحتمل ان تكون من الوجه لانها تواجه المقابل ولانتغطى فيالاكثركسائر الوجه فيقتضى ذلك وجوب غسلهاو يحتمل انلاتكون من الوجه لأن الوجه ماواجهك من البشرة دون الشعر النابت عليه بعدما كانت البشرة ظاهرة دونه فلذلك اختلفوا في غسل اللحية وتخليلها ومسحها ﴿الثامن قُولِه (فاغسلو اوجوهكم) يقتضى جواز الصلاة بوجود النسل سواء قارنته النية اولم تقارنه وذلك لانالغسل اسمشرعي مفهوم المعنى فياللغةوهو امرارالماء على الموضعوليس هوعبارة عن النية فمنشرط فيهالنية فقدزاد على النص التاسع قوله (وايديكم) يدل على فرضية عسل اليدين ويجبعسل كلما كانمركبا على اليدين من الاصابع الزائدة والكف الزائدة وانخلق على العضدغسل مايحاذي محل الفرض لامافوقه وفي مغنى الحنابلة وانخلق له اصبع زائداويدزائدة في محل الفرض كالعضداو المنكب لميجب غسلها سواء كانت قصيرة اوطويلة هذاقول ابن حامد وابن عقيل وقال القاضي انكان بعضها يحاذى محل الفرض غسل مايحاذيه منها والاول اصح واختلف اصحاب الشافعي في ذلك كما ذكر ناوان تعلقت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها لان اصلها في محل الفرض فاشبهت الاصبغ الزائدة وان تعلقت فيمحل الفرضحتي صارت متدلية من غير محل الفرض غسلها قصيرة كانت اوطويلة بلا خلاف وأنَّ تعلقت في احد المحلين والتحمر أسها في الآخر وبتي وسطها متجافيا صارت كالنابتة في المحلين يجب لل مايحادى محل الفرض من ظاهرها وباطنهاوغسل ماتحتها من محل الفرض وفي الحلية لو خلق له يدان على منكب

احداهاناقصة فالتامة هي الأصلية والناقصة خلقة زائدة فانحاذى منها محل الفرض وجب غسله عندنا والشافعي ومن اصحابه من قال لايحب غسلها مجال وفي الغاية ومن شلت يده اليسرى ولم يجد من يصب عليه الماء ولاماء حاريا لايستنجى وأن وجد ذلك يستنجى بيمينه وأن شلت يداه مسح يديه على الارض ووجه على الحائط ولايدع الصلاة وروى الحسن عن ابي حنيفة ان مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من السكمبين يوضى وجهه ويمس اطراف المرفقين والمحميين بالماء ولايجزيه غير ذلك وهو قول ايبي يوشف وفي الدراية لوقطعت يده من المردق لافرض عليه وفي المغنى وأن قطعت يده من دون المرفق غسل مابقى من محل الفرض وأن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هوطرف العضد وأنكان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم مجله وانكان اقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك لانه قادر عليه وان له يجدمن يوضئه الاياجر يقدر عليه ازمه ايضا كايلزمه شراء الماء وقال ابن عقيل يحتمل ان لايلزمه كالوعجز عن القياملم يلزمه استيجار من يقيمه ويعتمد عليه وان عجز عن الاجراولم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله كعادم الماءوالتراب ان وجدمن ييممه ولم يجدمن يوضئه لزمه التيمم وهذا مذهب الشافعي ولااعلم فيهخلافاوفي مبسوط ابي بكرقال الاسكاف يجب ايصال الماء الى ماتحت المجين او الطبن في الاظفار دون الدرن لتولده فيهوقال الصفاريجب ايصال الماءالي ماتحته ان طال الظفر والافلا وفي النوازل يجب في حق المصرى دون القروىلان في اظفار المصرى دسومة فيمنع وصول الماءالي ماتحته وفي اظفار القروى طين لايمنع ولوكان جلدسمك او خبز بمضوغ جاف يمنع وصول المام ليجز وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز وفي الحامع الاصغراذا كان وافر الاظفار وفيها طينأوعجين اوالمراة تضع الخناءجازفي القروى والمسدني اذلا يستطيع الامتناع عنهالابحرج قال الدبوسي وهسذا صحيح وعليهالفتوى وفيفتاوى ماوراءالنهر ولوبقي منموضع النسل قدررأسابرة اولزق باصل ظفره طين يابسرلم يجزه ولوتلطخت يدهامخميرة اوحناء جازوفي المغني اذا كان ثحت اظفاره ومخ يمنع وصول المساء الي ماتحته فقال ابن عقيل لاتصح طهارته حتى يزيله ويحتمل أن لايلزمه ذلك لانهاذا مستترعادة وفي الاحكام لابن بزيزة أنا طالت الاظفار فقد اختلف العلماءهل يجب غسلهالانها من اليدين حسا واطلاقاو حكماومن العلماء من استحي تقصيص الزائدعلى المعتاد ولم يوجب بعض العلماء غسل الاظفار اذاطالت وفي المجتبى ولايجب نزع الحاتم وتحريكه في الوضوءاذا كانواسعا وفي الضيق اختلاف المشايخ وروى الحسن عن ابي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك فان قلت روى الدارقطني «انالنيصلياللهعليه وسلم كاناذا توضَّاحرك خاتمه »قلت في سنده معمر بن محمد بن عبد الله هووابوه ضعيفان وفيالاحكام لابن بزيزة تحريك الحاتم فيالوضوء والفسل اختلف العلماءفيمه فقيل يحركه في الوضوءوالغسل والتيمموقيك لايحركه مطاقاوقيلان كانضيقا حركهوان كان واسعا لايحركه وقيل يحركه في الوضو والغسل ويزيله في التيمم النوع العاشر قوله (الى المرافق) يدل على أن المرافق غاية والغاية هل تدخل تحت المنيا أملا فيمخلاف فقالزفر الغايةلاتدخل تحتالمنيا وارادبالغاية الحدوبللغيا المحدودكما لايدخلالليل فيالصومني قوله تعالى (ثم أعوا الصيام الى الليل) يخلاف قوله (حتى يطهرن) حيث دخلت الغاية في المنيالانها أعالم تدخل اذا كانت عيناأووقتاوههنا الغايةلاءين ولاوقت بلفعل والفعللايوجدبنفسهفلا بدمن وجودالفعل الذيهوغايةالنهي لانتهاء النهى فيبتى الفعلداخلا فيالنهى ضرورة وهذا الذيذكره الامام المرغيناني لزفر وذكرغيره تعارض الاشياءوهو انمن الغاياتمايدخل كقوله قرأت القرآن من اوله الى آخره ومنهامالا يدخلكما في قوله تعالى (وانكان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة)وقوله (تماتموا الصيام الى الليل)وهذه الفاية اعنى المرافق تشبه كلامنهما فلاتدخل بالشك وبقرل زفرقال ابوبكر بنداود واشهبفي روايةعن مالك وذكر المرغيناني لاصحابنا انهذه الغايةلاسقاط ماورامها اذ لولاها لشملت وظيفة الفسل كل اليد وكل الرجل بيان ذلك أن الفاية على نوعين غاية اسقاظ وغاية أثبات فيعلم ذلك بصدر الكلامفان كانصدر الكلاميثبت الحكم في الغاية وما ورا معاقبل ذكر الفاية فذكر هالاسقاط ماورا معا والافلامداد الحكمالي تلكالفاية والفايةفي صورة النزاع من قبيل الاسقاط وفي المقيس عليهمن قبيل الاثبات فلايصح القياس هذا

تقريره قاله المرغيناني ، والتحقيق في هذا المقام ان هنا مدارك ، الأول ان الي يمني مع قاله ثملب وغيره من أهلاللغة واحتجوابقوله تعالى(ولا تأكلوا أموالهمإلى اموالكم) وبقولهمالي الدودابل وفيهضعف فانه يوجب غسل العضد لاشتال اليدعليه وعلى المرفق مع انا عنع أن يكون الى فيا استشهد به عنى مع لان معنى الا ية ولا تأ كاوها مُضمومة إلى أمو الكِرأى ولاتضموها آلي أمو الكركر كاين لها وكذا الذوداي مضمومة الي الزودابل ، المدرك الثاني ان الحديدخل اذا كان التحديدشاملا للحدوالحدود قال سدويه والمردوغيرها مابعدالي اذا كان مننوع ماقبلها دخلفيه واليدعند العربمنرؤس الاصابع الى المنكب والرجل الى اعلى الفخدحتى تيمم عماررضي اللهعنه الى المنكب ولهذا لو قالبعتك هذه الاشجار من هذه الى.هذه دخل الحد ويكون المراد بالفاية اخراج ماوراه الحد فكان المراد بذكر المرافق والكمين اخراج ماورامها يه اثالثان الى تفيد الغايةودخولها في الحكموخروجها منه يدور مع الدليل فقوله تعالى (فنظرة الي ميسرة) مما لا يدخل فيه لان الاعسار عله الانتظار فيزول بروال علته وكذا الليل في الصوم لودخل لوجب الوصال ومما فيعدليل الدخول قولك حفظت القرآن من أوله الى آخره وقطعت يدفلان من الحنصر الى السبابة فالحديدخل في المحدود فاذا كان الدخول وعدم الدخول يقف على دليل فقدو جددليل الدخول همنالوجوه ثلاثة الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه ﴿ انه توضأ ففسل يديه حتى اشرع في العضدين وغسل رجليه حتى اشرع في الساقين ثم قال هكذار أيته ﷺ يتوضأ ، وواممسلمولم ينقل تركهافكان فعله ﷺ بيانا انه مما يدخل قوله «حتى اشرع» المعروف شرع في كذا أي دخل وحكي فيه شرع واشرع وروى «حتى اسبغ في المضدوحتي اسبغ في الساق» الوجهالثاني انالمرفق مركسمن عظمي الساعد والعضدوجانب الساعدواجب الغسل دون العضدوقد تعذر التمييز بينهمافوجب غسل المرفق لانمالا يتم الواجب الابهفهو واجب . الوجهالثالث قدوجبت الصلاة في ذمته والطهارة شرط سقوطها فلاتسقط بالشك المدرك الرابع متى كان ذكر الغاية لمدالحكم اليها لاتدخل الغاية في المنياكا في الصوم لانهعبارة عن الامسأك ادنى ساعة حقيقة وشرعاحتي لو حلف لايصوم يحنث بالصوم ساعة وكذالوقال ثم أتموا الصيام اقتضى صوم ساعةومتى كان يتأبدقيل ذكر الغاية أو يتناول زيادة على الغاية تدخل الغاية في الحكم ويكون المراد بها اخراجماوراه الفايةمع بقاهالغاية والحدداخلا فيالحسكم واسم اليديتناولمن رؤس الاصابع الىالابط واسمألرجل يتناولها الى اعلى الفخذ فكان ذكر الغاية لاخراج ماوراه هاواسقاطه من الايجاب فيقيت الغاية وماقبلها داخلا تحت الايجاب، واورد على هذا المدرك مسألة اليمين وهي انهلو حلف لايكلم فلانا الى رمضان لايدخل رمضان في اليمين مع انهلولا الغاية لكانت اليميين متأبدة ولم يتجعل ذكرالغاية مسقطا لماوراءها فاليدههنا كالايدفي اليميين قال خواهر زادم ولاوجه لتخريجهذا النقضالا بالمنع على روايةالحسن عزابي حنيفةوقال رضي الدين النيسابوريهذه الغاية لمد اليمين لاللاسقاط لانقوله لاا كلم للحال فكان مدالها الى الابد قلت هذا ممنوع فان المضارع مشترك بين الحال والاستقبال والمشترك يعمق النفي حتى لوحلف لايكلمموالي فلان يتناول الاعلى والاسفلذكره في وصايا الهداية وغيرها وعلىهذا قال ابوحنيفة رضي الله عنهلو شرط الخيارفي البيع والشراء الى الغد فله الحيار في الغد كله لأنه لواقتسر على قولهاني بالحياريتناول الابدفيكون ذكرالغد لاسقاط ماوراه الماوجه ظاهرالرواية فياليمين فالعرفومني الايمان عليهحتي لوحلف لايكلمه الي عشرة أيام يدخل اليوم العاشرولو قال ان تزوجت الى خمس سنين دخلت السنة الخامسة فاليمين وكذا لواستأجر دارا الى خس سنين دخلت الخامسة فيها وهذا المدرك الرابع هو المتداول في الكتب. النوع الحلعى عشر قوله (وامسحو ابرؤسكم) يدل على فرضية مسح الرأس واختلفوا في المفروض منه فروى اصحابنا فيه روايتان الحداها ربع الرأس والاخرى مقدار ثلاثة أصابع ويبدأ عقدم الرأس وقال الحسن بن الصالح يبدأ بمؤخر الرأس وقل الاوزاعي والليث يمسح يمقدم الرأس وقال مالك الفرض مسح جميع الرأس وان ترك القليل منه جازوقال الشافعي الفرض مسح بعض رأسه ولم يحدشينًا قلت الفقهاء في هذا ثلاثة عشر قولاستة عن المالكية حكاها أبن العربى والقرطبي وقال ابن مسلمة صاحب مالك يجزيه مسح ثلثيب وقال اشهب وابوالفرج يجزيه الثلث وروى

البرقىعن اشهب يجزيه مقدم رأسه وهوقول الاوزاعي والليت وظاهر مذعب مالك الاستيعاب وعنهم يجزيه ادنى مايطلق عليه اسم المسح والسادس مسح كله فرض ويعني عن ترك شيء يسير منه يعزى الى الطرطوشي وللشافعية قولان صرح أكثرهم بانمسح بعض شعرة واحدة يجزيه وقالوا يتسور ذلك بان يكون رأسه مطليا بالخناه بحيث لم يبق من الشعر ظاهر االاشعرة واحدة فامريده عليهاوه فاضعيف جدافان الشرع لايردبالصورة النادرة التي يتكلف فيتصورها وقال ابن القاضى الواجب ثلاث شعرات وهو أخف من الاول ويحصل اضعاف ذاك بغسل الوحه وهو يجزى عن المسح فيالصحيح والنية عندكل عضويست بشرط بلاخلاف عندهم واليل الترتيب ضعيف وعندنافي المفروض منه ثلاث روايات في ظاهر الروايات ثلاث اصابع ذكره في المحيط والمفيد وهورواية هشام عن ابي حنيفة وفي رواية الكرخي والطحاوىمقدارالناصيةوذكرفي اختلاف زفرعن أبي حنيفةوأبي بوسف انهماقالالايجزيه الاان يمسح مقدار ثلث وأسهاوربعه وروى يحيىبن اكتم عن محمدانه اعتبروبع الرأسوقال ابوبكر عندنافيه روايتان الربع وثلاث أصابع وبعض المشايخ صحح الرواية بثلاث اصابع وبعضهم رواية الربع احتياطاوفي جوامع الفقه عن الحسن يجب مسح اكثر الرأس وعن احمد يجبمسح جميعه وعنه يجزىء مسح بعضه والمرأة بجزيهامسح مقدم رأسها في ظاهر قوله وفي المغنى واختلف فيقدرالواجب فروى عن احمد وجوب مسخ جميمه فيحق كل احدوهو ظاهركلام الخرقى ومذهب مالك والروايةالثانية يجزىءمسح بعضهقال ابوالحارث قلت لاحمد فانمسح برأسه وترك بعضه قال يجزيه ثم قال ومن عكنه ان يأتي على الرأس كلمونةل عن سلمة بن الاكوع انه كان يمسح مقدم وأسموا بن عمر رضى الله عنهما مسح اليافوخ ومن قال بمسح البعض الحسن والثورى والاوزاعي والشافعي واصحاب الرأى الاان الظاهر عن احمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب وفي حق المرأة يجزيها مقدم الرأس قال الحلال العمل في مذهب ابي عبد الله انها ان مسحته بمقدم رأسها اجز أهاو قال مهني قال احمدار جوان تكون المرأة في مسح الرأس اسهل وقال في الروضة الواجب في مسح الرأس ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعرة اوقدر ومن البشرة وفي وجه شاذيسترط ثلاث شعر ات وشرط الشهر المسوح ان لا يخرج عن حد الرأس لومدسبطاكان اوجعداانتهي يتاعلمان الذي ذهب اليه الشافعي فيمسح الرأس لم بوجدله نص في الاحاديث الي رويدفي صفةوضوء الني عليه الصلاة والسلام بخلاف ماذهب اليه مالك واصحابناه اماماذهب اليه مالك فهو حديث عبدالله بن زيدبن عاصم رواه مالك عن عمرو بن يحى المازني عن ابيه قال هشهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء رسول الله علينه الصلاة والسملام فاكفأعلى يديه من التورفغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التورفمضمض واستنشق واستنثر ثلاثابثلاثغرفات ثمأدخل يده فيالتور فغسلوجهه ثلاثا ويديهالى المرفقين مرتين ثم ادخل يده فيالتور فسحرأسه فأقبلهما وادبر مرةواحدة ثمغسل رجليه » اخرجه الجماعة كلهم من حديث مالك يه واما ماذهب اليه اصحابنا فهوحديثالمغيرة بنشعبة انالني عليهالصلاة والسلام توضأ ومسح بناصيته وعلى العهامة وعلى الحفين ﴾ رواممسلم وابوداود والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرا وقال اصحابنا قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) مجمل فالتحق الحديث بيانابه فانقلت الحديث يقتضى بيان عين الناصية والمدعى رمع غير معين وهومقد ارالناصية فلايوافق الدليل المذكورقلت الحديث يحتمل معنيين بيان المجمل وبيان المقدار وخبر الواحد يصلح بيانا لمجمل الكتاب والاجمال في المقدار دون المحللانه الرأس وهومعلوم فلوكان المردامنه المعين يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد فان قلت لأنسلم ان الاجمال في المقدار لان المرادمنه مطلق العض بدليل دخول الباه في المحل والمطلق لا يحتاج الى اليان قلت المراد بعض لا مطاق المقدار لوجوه \* الاولان المسح على آدني ما ينطلق عليه الاسم وهومقدار شعرة غير ممكن الابزيادة غير معلومة. والثاني أن الله افر دالمسح بالذكر ولوكان المرادبالمستحمسح مطلق البعض وهو حاصل فيضمن الغسل لم يكن للافر ادبالذكر فائدة . والثالث انالمفروض في سائر الاعضاء غسل مقدار فكذا في هذه الوظيفة فكان مجملا في حق المقدار فيكون فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيانا ويقال الباء للالصاق فاقتضى الصاق آلة المسح بالرأس لكن الالصاق يحصل مع

البعض كايحصل مع الكل والبعض الملصق مجمل فكان قوله صلى القعليه سلم بيانا وقال صاحب الاختيار الاجمال في النص منحيث انه يحتمل ارادة الجميع كاقال مالك ويحتمل ارادة الربع كاقلنا ويحتمل ارادة الاقل كإقال الشافعي وهذا ضعيف لان في احتمال ارادة الجميع تكون الباه في برؤ سكم زائدة وهو بمنزلة الحجاز لا يمارض الاصل كاذ كر في الاصول والعمل هنا ممكن بأى بعض كان فلا يكون النص بهذين الاحتمالين مجملا فان قلت لانسلم ان الكتاب مجمل لان المجمل مالا يمكن العمل به الاببيان من المجمل والعمل بهذا النص يمكن محمله على الاقل لتيقنه قلت لانسلم ان العمل بهقبل البيان يمكن والاقل لايكون أقلمنشعرة والمسح عليهالايكون الابزيادة عليها ومالايمكن الابه فهوفرض والزيادة غير معلومة فتحقق الاجمال في المقدار فانقلت سلمناانه مجمل والحبر ييانله ولكن الدليل اخص من المدلول فان المدلول مقدار الناصية وهوربع الراس والدليل يدل على تعيين الناصية ومثله لا يفيد المطلوب قلت البيان لمافيه من الاجمال فكأن الناصية بيا ناللمقدار لآللمحل المسمى ناصية اذلاا جمال في المحل فكان من باب ذكر الخاص وارادة العاموه ومجاز شائع فكانامتساويين في العموم فان قلت لانسلمان مقدار الناصية فرض لان الفرض ما ثبت بدليل قطعي وخبر الواحد لايفيد القطع ولئن سلمناه واكن لازمههوتكفيرالجاحدمنتف فينتني الملزومقلتالاصل فيهذا ان خبر الواحداذالحق بياناللمجمل كانالحكم بعده مضافاالى المجمل دون البيان والمجمل من المكتاب والمكتاب دليل قطعي ولانسلم انتفاه اللازم لان الجاحد من لايكون مؤولاوموجبالاقلوالجميع مؤول يعتمد شبهة قوية وقوة الشبهة تمنع التكفير من الجانبين الاترى ان أهل البدع لايكفرون بمامنعوا ممادل عليه الدليل القطعى في نظر أهل السنة لتأويلهم فافهم. وقال ابوبكر الرازى في الاحكام قوله تعالى (وامسحوا جۇسكم) يقتضىمسح بعضهوذلك لانەمعلومانھذەالادواتموضوعةلافادةالمعانى،وان كان قد يجوز دخولها في بعض المواضع صلة فتنكون ملغاة ويكون وجودها وعدمها سواه ولكن لماامكن هينا ستعما لهاعلى وجهالفائدة ليم عجز الغاؤها فلذلك قلناانها للتميض والدليل على ذلك انك اذاقلت مسحت يدى بالحائط كان معقو لامسحها بعضه دون جميعه ولوقلت مسحت الحائط كان المعقول مسح جميعه دون بعضه فوضح الفرق بين ادخالها واسقاطها في العرف واللغة فاذا كان كذلك تحمل الباء فيالآية على التبعيض توفية لحقهاوان كانت في الاصل الالصاق اذلامنا فاة بينهما لانها تدكون مستعملة للالصاق في البعض المفروض والدليل على انها للتبعيض ماروى عمر بن على بن مقدم عن اسمعيل بن حمادعن ابيه حماد عن ابراهيم في قوله (وامسحوابرؤسكم) قال اذا مسح ببعض الرأس اجز أه قال فلو قال وامسحو ارؤسكم كان الفرض مسح الرأس كله فاخبر ان الباء للتبعيض وقدكان من أهل اللغة مقبول القول فيها ويدل على أنه قداريد بها التبعيض في الآية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من الرأس فيالمسح والاقتصار على البعضوهذا هواستعال اللفظ على التبعيض فحينئذ احتاج الى دلالة في إثبات المقدار الذي هوحده فان قلت اذا كانت للتبعيض لماجاز ان يقال مسحت برأسي كله كما لايقال مسحت ببعض رأسي كله قلت قدبينا انحقيقتها اذا اطلقت التبعيض مع احتمال كونهاماغاة فاذاقال مسحت برأسي كله علمناأنه ارادان تكون الباء ماناة نحوقولة تعالى (مالكم من اله غيره) ونحو ذلك فان قلت قال ابن جني و ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهلاللغة بمالايمرفونهقلتا ثبت الاصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك التبعيض وقيل هومذهب الكوفيين وجعلوا منه (عينا يشرب باعبادالله) وقول الشاعر هشربن بماءالبحر ثم ترفعت ويقال ان الباه في الآية للاستعانة وان في الكلام حذفًا وقلبافان مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه والى المزيل باليَّاء فالأصل المسحوَّا رؤسكم بالماه والتحقيق في هذا الموضع انالباء للالصاق فان دخلت في آلة المسحنحو مسحت الحائط بيدي يتعدى الى المحلفيتناولكلهوان دخلت في المحل ونحوفامسحوا برؤسكم هلايتناول كل المحل تقديره الصقوه ابرؤسكم فاذا لميتناول كل المحل يقع الاجمال في قدر المفروض منه ويكون الحديثمبينا لذلك كاقررناه. النوع الثاني عشر قوله (وارجلكم الى الكعبين) يدل على فرتنية غسل الرجلين في الوضوء عندجماهير العلماء بيان ذلك ان قوله (و ارجلكم) قرى بالنصب و الحفض كاذ كرناو القراءتان نقلهما الاثمة تلقيامن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا يختلف اهل اللغة انكل واحدة من القراءتين محتملة للمسح بمطفهاعلى الرأس ومحتملة للغسل بمطفهاعلى المفسول فلايخلو حينئذالقول من أحد معان ثلاثة اماان يقال ان المرادها

جيعا فيكون عليهان يمسحويفسل اويكون المراداحدهاعلى وجه التخيير يفعل المتوضىء أيهماشاءويكون مايفعلههو المفروض ويكون المراد احدها مينه لاعلى التخيير فلاسبيل الى الاوللانفاق الجميع على خلافه وكذا لاسبيل الى الثاني اذ ليس في الا " يةذكر التخيير ولادلالة عليه فتعين الوجه الثالث ثم يحتاج بعد ذلك الى طلب الدليل على المراد منهما فالدليل على ان المراد النسل دون المسح اتفاق الجميع على انه اذاغسل فقدادى فرضه وأتى بالمراد وانه غير ملوم على ترك المسح فثبت انالمراد الغسل والصحابة ايضافهوصار فيحكم المجمل المفتقر الىالبيان فماوردفيهمن البيان عن الرسول والته من فعل اوقول علمنا انهمر اد الله تعالى وقدور دالبيان عنه بالفسل قولا وفعلا أما فعلافه وما ثبت بالنقل المستفيض المتوانر انه ﷺ غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الائمة فيه وأماقولا فمارواً ه جابروابوهريرة وعائشة وعبدالله آبن عمرو وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وابوامامة وأبوبكر الصديق وأنس بن مالك ومحمد بن محمودوله صحبة وبعض الصحابة رضي الله عنهم اما حديث جابربن عبدالله فاخرجه ابن أبي شببة فيمصنفه ثناابوالاحوص عن أبيي اسحق عن سعيدابن ابي كريبعن جابربن عبدالله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم يقول «ويل للعراقيب من النار» واخرجه ابن ماجه من طريق ار إلى شدة واخرجه الطحاوي أيضاولفظه «رأى رسول الله مَيْكِالله في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال ويل للعراقيب من النار» . وأماحديث ابي هريرة فاخرجه البخاري حدثنا اكم بن أبي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن زياد قال ير سمعت اباهر يرة رضي الله عنه وكان يمربنا والناس يتوضؤن من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم عَلَيْنِيْ قالويل للاعقاب من النار » واخر جهمسلم ايضاو اخر جه الدار مي ايضافي مسنده ولفظه «ويل للعقب» وأماحديثعائشةرضي اللهعنها فاخرج مسلممن طريق سالم مولى شداد قال «دخلت على عائشة روج النبي عليالله يوم توفي سعدبن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تمالي عنه فتوضأ عندها فقالت ياعبد الرحمن أسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله عليه يقول «ويل للاعقاب من النار» واخرجه الطحاوي أيضا .واماحديث عبدالله بنعمرو فاخرجه ابوداودحد تنامسدد قالحدثنا يحي عن سفيان حدثني منصور عن هلالبن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو ﴿ انالنبي عَيْنِيْكُ رأى قوما واعقابهم تلو حفقال ويل للاعقاب من النارا سغوا الوضوء ﴾ وهذا اسناد صحيح ورجاله ثقات وأبويحي اسمهمصدع مولى عبداللة بن عمرووروى له الجماعة سوى البخارى والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه أيضا ولماذ كرابن ماجه حديث عابر «وبل للعراقيب من النار» قال هذا اعجب الى من حديث عبد اللهبن عمرو وحديث عبداللة بن عمر وأخرجه أيضا ابونعيم الاصبهاني فيمستخرجه وابن خزيمة في صحيحه ولفظهما «واعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء ه ، وأما حديث عبدالله بن الحارث بن جز افا خرجه أحمد في مسنده حدثناهارون قال حدثناء بدالله بن وهباخبرني حيوة بن شريح اخبرني عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى وهومن أصحاب رسولالله صلى اللة تعالى عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى اللة تعالى عليه وآله وسلم يقول «ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار » وأسناده جيد حسن واخرجه الطحاوي والطبراني ايضاو سححه الحاكم . واماحديث خالدبن الوليدويز يدبن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة فاخرجه ابن أبي خزيمة ولفظه «اسبغو االوضو والموا الركوع والسجود ويل للاعقاب » . وأما حديث أبي امامة فاخرجه الدار قطني من حديث ليث عن ابن سابط عن ابي أمامة أوعن أخي أبي أمامـــة «رأىقوما يتوضؤن فبقي على أقدامهم قدر الدرهم لم يصبه المـــاء فقال صلى الله تعالى عليـــه وآله وسلم ويل للاعقاب من النار فكان أحدهم ينظر فان رأى موضعًا لم يصبه المـــاء أعاد الوضوء » ورواه الطبراني في الاوسط عن أبي أمامة وأخيمن غير شكولا تردد وقال أبو زرعة لمـــا سئل عن هذا الحديث اخوابي امامة لااعرف اسمه وأماحديث ابي بكر الصديق فاخرجه ابوعوانة في صحيحه من حديث عمر عن ابي بكر الصديق « توضأ رجل وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر ابهامه فقال له الذي عليه الصلاة والسلام ارجم فأتم وضوط قالففعل عمر واماحديث انس فاخرجه ابوعوانة في صحيحه نحو حديث ابي بكر عمواما حديث محمد بن محمود فاخرجه

ابوموسى المديني في كتاب الصحابة واخرجه الشافعي في مسنده قال عليه الصلاة و السلام لاعمى يتوضأ « اغسل بطن القدم فِمل الاعمى يغسل بطن القدم» وقال ابو استحق الثعلي في تفسير ه فسمي الاعمى ابا غسيل، واماحديث بعض الصحابة فاخرجه ابوداود عن خالد بن معدان عن بعض الصحابة «ان الذي عَلَيْكُ وأي رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره الذي عَلِينِينِ ان يعيد الوضوء والصلاة » وزعم ابواسحق الفير وزباذي في كتاب غسل الرجلين الاسعيد رواه ايضاعن الذي والمستقيم لان المستقيم لان حديث ابي سعيدليس فيه الااسنوا الوضوء ولم يذكر فيه الاعقاب كذا ذكره الطبراني وأبومحمدالدارملي واحمدين حنبل فيآخرين فقوله ويل للاعقاب من الناروعيد لايجوز ان يستحق الابترك المفروض فهذا يوجب التيعاب الرجل بالفسل وفي الفاية ، اماوظ يفة الرجلين ففيهما أربعة مذاهب الاولهومذهب الائمة الاربعة وغيرهم من أهل السنةوالجماعة انوظيفتهما الغسل ولايعتد بخلاف من خالف ذلك الثاني مذهب الامامية من الشيعة ان الفرض مساحهما والثالث هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وابي على الجبائي انه مخير بين المسح والغسل الرابع مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن ان الواجب الجمع بينهما وعن ابن عباس رضى اللهعنهما هاغسلتان ومسحتان وعنه امرالله بالمسح وابي الناس الاالغسل وروى ان الحجاج خطب بالاهواز فذكر الوضوء فقال اغسلوا وجوهكم وايديكمواه حسوا برؤسكم وارجلكم الى السكمين فانهليسشي من ابن آدم اقرب من مسهمن قدميه فاغسلو ابطونهما وظهورها وعراقيبهما فسمع ذلك انس بن مالك رضي اللة تعالى عنه فقال صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى (وامسحوا برؤ سكموار جلكم) وكان عكرمة يمسح رجايه ويقول ليس في الرجلين غسل وأنما هومسح وقال الشعبي نزلجبر يلعليه الصلاة والسلام بالمسحوقال قتادة افترض الله غسلين ومسحين ولان قراءة الجر محكمة في المسح لان المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه لان العامل الاولينصب عليهما الصبابة واحدة بواسطة الواو عند سيبويه وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الاولوالنصب يحتمل العطف على الاول على بعدفان اباعلى قال قداجاز قوم النصب عطفاعلى وجوهكم وأتما ياجوز شبهه في الـكلام المعقدوفي ضرورة الشعر وما يجوز على مثله محبة العي وظلمة اللبس ونظيره اعط زيدا وعمرا لجوائز هاومر ببكر وخالدفاي بيان في هذا وأي لبس اقوى من هذاذكره المرسى حاكيا عنه فيي رى الظمآن ويحتمل العطف علىمحل برؤسكم كقوله تعالى (ياجبال اوبيي معه والطير) بالنصب عطفا على المحل لانهمفعول به وكقول الشاعر

معاوى أننا بلمر فاسجح \* فلسنا بالجبال ولاالحديدا

بالنصب على محسل الجبال لانه خبر ليس فوجب ان مجمل المحتمل على المحمم. ولنا الاحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء الذي عليه الصلاة والسلام انه غسل المجمع و ديث عمل المتفق على صحته وحديث على وابن عباس وابي هريرة وعبداللة بن زيد والربيع بنت معود في علم الماء فقال ويل للاعقاب من النار» ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام والمحماعة توضؤ او بقيب خضو عضر ولا سفر والا ية قرئت بالحركات الثلاث بالنصب وله وجهان و احدها ان يكون انه مسح وحليه بغير خف في حضر ولا سفر والا ية قرئت بالحركات الثلاث بالنصب وله وجهان و احدها ان يكون معطو فاعلى وجوهم فيشاركها في حكمها وهو الفسل وانما اخرت عن المسح بعد المغسولين لوجوب تأخير غسلهما عن مسح الرأس عند قوم ولاستحبابه عند آخرين به والثاني ان يكون عامله مقد راوهو واغسلو الاباله على على وجوهم علم المناز و المناز

معاوى اننا بشر فاسجح به فلسنا بالجبالولاالحديد اكتم ارضنا وجزر تموها به فهـــلمن قائم اومن حصيد اتطمع في الحلود اذاهلكنا به وليس لنا ولالكمن خلود

وقيلهاقصيدتان مجرورة . ومنصوبة وفيه بعد قلت ماخص الكلامهها انه ثبت الاوجه الثلاثة في قوله (وأرجلم) الرفع قر أبه نافع رواه عنه الوليد بن مسلم وهو قراءة الاعمس والنصب قر أبه على وابن مسعود وابن عباس في رواية وابراهيم والضحاك وابن عامر والكسائي و حفص وعاصم وعلى بن حزة وقال الازهرى وهي قراءة ابن عباس والاعمس وحفص عن ابي بكر و محمد بن ادريس الشافعي و الجرقر أبه ابن عباس في رواية والحسن و عكر مة و حزة وابن كثير وقال الحافظ ابو بكر بن العربي وقرأ انس وعلقمة وابو جمفر بالحفض والمهور هوقراءة النصب و الجروينهما تعارض والحكم في تعارض الروايين كالحسكم في تعارض الا يتين وهوانه ان المكن العمل بهما مطلقا يعمل وان لم يمكن يعمل بهما بالقدر الممكن وهها لا يمكن الحسم والمسح في عضو و احد في حالة واحدة لانه لم يقل به احد من السلف و لا نه يؤدى الى تكر اراكم حلان الغسل يتضمن المسح و الامر المطلق لا يقتضى التكر ارفيعمل في حالتين في حمل في الشاف و لا نه يؤدى الى تالم المنافق المنافق و ا

ألاحي ندماني عمير بن عامر ، اذاماتلاقينامن اليوم اوغدا

فنصب غداعلى المحل قلت العطف على المحل خلاف السنة واجماع الصحابة رضى الله عنهم ﴿ اما السنة فحديث عمرو ابن عبسة الذى اخرجه مسلم وفيه ثم يغسل قدميه الى الكعبين الحديث ﴿ واما الاجماع فهو ماروى عاصم عن ابى عبدالرحمن السامي ﴿ قال بينا يوم نحن والحسن يقرأ على على رضى الله عنه وجليس قاعد الى جنبه محادثه فسمعته يقرأ (وارحلكم) ففتح عليه الحبيس بالخفص فقال على وزجوه الماهو (فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ارجلكم) من

تقديم القرآن العظيم وتأخيره وكذلك عن عروة ومجاهد والحسن ومحمدبن علىبن الحسين وعبدالرحمن الاعرج والضحاك وعبداللة بنعمرو بنغيلان زادالبيهتي عطاء ويعقوب الحضرمي وابراهيم بنيزيدالتيمي وابابكر بنعياش وذكر ابن الحاجب في أماليه انه نصب على الاستشاف وقيد ل المراد بالمسح في حق الرجل الفسل ولكن اطلق عليه لفظ سائر الاعضاء مظنــة اسراف المــاء بالصب فعطف علىالمسوح وان كانت مفسولة للتنبيــه على وجوب الاقتصاد في الصب لاللمســح وجيء بالفــاية فقيــل إلى الــكمبين إماطة لظن ظان يحسبها انها ممسوحــة اذالمسح لهيصرف لهغاية فافهم فانقلت رويت احاديث فيمسح الرجلين ، منهاحديث رفاعة بنرافع عن الذي عليه الصلاة والسلام انه قال «لا يتم صلاة لاحدحتي يسبغ الوضوع كامر . الله تعالى فيغسل وجهه و يديه الى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الى الكعيين ، حسنه ابوعلى الطوسي الحافظ وابوعيسي الترمذي وابوبكر البز اروصححه الحافظ ابن حيان وابن حزم م ومنها حديث عبدالله بن زيدا خرجه ابن ابي شببة في مسنده عن ابي عبد الرحن بن المقرى عن سعيد بن ابي ا يوب حدثني ابو الأسود عن عبادبن تمم عن عبدالله بن زيد «ان الذي والله توضأ ومسح بالما على رجليه ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن ابي زهير عن المقرى به \* ومنها حديث رجل ون قيس روا دابو مسلم الكجي في سننه عن حجاج حسد ثنا حماد عن ابي جعفر الحطمي عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن رجل من قريش قال « تبعت الني عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء فلماقضي حاجته توضأ وضوءه للصلاة قال فيه ثم مسح على قدمه اليني ثم قبض آخرى فمسح قىمەالىسىرى، يې ومنهاحدىث جابر بن عبدالله أخرجه الطبر انى في الاوسط يې ومنهاحديث عمر رضى الله عنه اخرجه ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ ، ومنها حديث اوس بن اوس اخرجه ابن شاهين ايضا ع: ومنها حديث ابن عياس رضى اللةتعالى عنهما اخرجهابوداودمرفوعا «فقبض قبضة من الماءفرش على رجله اليمني وفيها النعل تممسحها بيديه يد فوق القدم ويدتحت النعل ثمصنع باليسرى مثل ذلك ، ومنها حديث عثمان رضي الله عنه ذكر ما حدبن على القاضي في كتابه مسندعهان بسندصحيح وانه توضأ ثممسح وأسه ثم ظهر قدميه ثمر فعه الى الذي مسلك عقات اماحديث وفاعة فقدقال ابن القطام في اسناده يحي بن على من خلادوهو مجهول ولكن يخدشه قول من صححه أوحسنه كاذكرناه ويحيى ذكر هابن حبان في الثقات ، واماحديث عبدالله بن زيد فقد قال ابو عمر اسناده لاتقوم به حجة وقال الجوز قاني في كتابه هذا حديث منكر واماحديث رجلمنقيس فانالمسح فيهمخمول على الغسل الخفيف تتواماحديث جابروعمر فغي اسنادها عبدالله ابن لهيعة يه واما حديث اوس بن اوس فانه كأن في مبدأ الاسلام ثم نسخ واما حديث ابن عباس فان ابا اسحق الحربي لماذكره منجهة ممر قال لوشئت لحدثتكم ان زيدبن اسلم حدثني عن عطاه بن يسار عن ابن عباس قال ابواسحق الحمدلله الذي لم يقدر على لسان عمر ان محدث به على حقيقته انما حدث به على حسبان لانه حديث منكر الاسناد والحبر جميعا ، واما حديث عثمان فانه محمول على ان المسح فيه كان على الحف ع

﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَ بَيْنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَرْضَ الوضوء مَرَّةً مَرَّةً وَنَوَضًا أَيْضاً مَرَّ تَبْنِ مَرْ تَيْنِ وَنَلاثاً ثَلَاثاً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثِ ﴾

ابوعدالله هوالبخارى نفسه قوله «ويَن النبي عَلَيْنَةً » تعليق وسيذكره موسولا في باب مفرد لذلك وكذا قوله وتوضأ ايضا الى آخره تعليق وسيذكره موسولا في باب مفرد لذلك واشار جمعالى ان الامرمن حيث هو لا يجاد حقيقة الشيء المأمور به لا يقتضى المرة ولا التكرار بل هو محتمل لهمافيين النبي ويلي ان المراد منه المرة حيث غسل مرة واحدة واكتنى بها اذلولم يكن الفرض الامرة واحدة لم يجز الاجتزاء بها واشار ايضا بقوله «مرتين وثلاثا» الى ان الزيادة عليها مندوب اليها لان فعل الرسول ويلي يدل على الندب غالبا اذا لم يكن دليل على الوجوب لكونه بيانا للواجب الزيادة عليها مندوب اليها لان فعل الرسول ويتالي الوضوء مرة مرة قات هوفي حديث ابن عباس هان النبي ويتالية والنفرض الوضوء مرة مرة قات هوفي حديث ابن عباس هان النبي ويتالية والنفر في المنافر في الوضوء مرة مرة قات هوفي حديث ابن عباس هان النبي ويتالية والمنافرة في المنافرة والمنافرة والمنا

توضأمرة مرة »وهوبيان الفعل لمجمل الآية وحديث ابي بن كعبرضي الله عنه «ان الذي عَلَيْكَ وعابماء فتوضأ مرة مرة وقالهذاوضو الاتقل الملاة الابه» ففيه بيان بالقول والفعل وهذا اخرجه ابن ماجه ولكنه ضعيف وله طرق أخرى كلهاضعيفة وقالمهني سألت اباعبدالله يعني احمد بن حنبل عن الوضوء مرةمرة فقال الاحاديث فيه ضعيفة وفيه نظر لانهصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور وجميع ماذكر والبخارى وقع في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عامر حدثنا شريك عن ثابت البناني قال و ألت ابا جعفر قلت له حدثك جابر بن عبد الله ان النبي علياني توضأ مرة مرة قال نعم قلت مرتين ورئلاتا ثلاثا قال نعم قلت قال التروذي روى وكيع هذا عن ثابت قات البي جمفر حدثك جابر ان الذي عليالله توصاً مرة مرة وهذا اصحمن حديث شريك لانه روى من غير وجههذا غير ثابت نحور وابة وكيعو شريك كثير الغلط وسئل البخارى عن الحديثين فماذكر وفي العال الكبير فقال الصحيح ماروا ه وكيع وحديث شريك ليس بصحيح ولماذكر البزارحديث شريك قال لانعلمه يروى عن جابر الابهذا الاسنادولارواه عن محمد بن على الاابو حزة الثمالي انتهى وفيه نظرلماذكر والاسهاعيلي في معجمه حدثنا محمد بن على بن حفص حدثنا عبدالله بن هاشم الطوسي حدثنا الحارث بن عمران الجمفري عنجعفربن محمد عن ابيه قلت لجابر فذكره وقال ابن ماجه ايضا انبأ ناابوبكربن خلاد حدثني مرحومبن عبد العزيز حدثني عبد الرحيم بن زيد العمى عن ابيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال وتوضأ رسول الله عنالية واحدة واحدة وقالهذا وضوءمن لايقبل اللهمنه صلاة الابه ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضو القدر (١) من الوضوء وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا اسبغ الوضو ، وهو وضو في ووضو الحليل ابر اهيم عليه الصلاة والسلام »قال المقدسي هذا حديث غير ثابت وقال ابوحاتم في العلل لا يستح هذا عن الني مسالتة وقال ابوزر عقهو عندى حديث وأه ومعاوية بن قرة الم بلحق ابن عمر قال الدارقطني في كتاب العلل رواه اسر آئيل الملائي عن العمي عن نافع عن ابن عمر ووهم فيه والصواب قولمن قال عن معاويةبن قرة ورواء ابوعروبة الحراني في كتاب الطبقات الكبير عن المسيب بن واضح حدثنا جعفر ابن ميسرة عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ولما واه الدار قطني في سننه قال تفرد به المسيب وهوضعيف وقال البيهتي هذا الحديث منهذا الوجه تفرد بهالمسيب وليس بالقوى وقال في المعرفة والمسيب غير محتج بهوروى مناوجه كلهاضعيفة قلتقال ابوحاتم فيهصدوق وكان يخطىء كثيرافاذا قيل له لميقبل وقال ابوعروبة كان لايحدثالا بهي ويعرفه يقف عليه وقال ابونصر بن فاخر كان شيخا جليلاثقة يحطى وكان النسائي حسن الرأى فيه ويقول الناس يؤذوننا فيهوقال ابن عدى لابأس بهوهو ممن يكتب حديثه قول مرة مرة » روى فيهما الرفع والنصب اما الرفع فعلى الخبرية لانوهو اقربالاوجه ، واماالنصب فعلى أوجه الاول انه مفعول مطلق أى فرض الوضوء غسل الاعضاء غسلة واحدة . الثاني انه ظرف أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة وهذا ذكره الكرماني وفيه بعد . الثالث انه حال قد سدت مسد الخبر كقراءة بعصهم (ونحن عصبة) بنصب عصبة . الرابع انه نصب على لغة من ينصب الجزئين لان فان قلتما فائدة تكر ارلفظ مرة قلت اما التأكيد واما ارادة التفصيل أي فرض الوضوء غسل الوجهمرة وغسل اليدين مرة وغسل الرجل مرة نحوبوبت الكتاب بابا بابااو فرض الوضوء فيكل الوضومرة فيهذا الوضوءومرة فيذاك الوضوء : فالتفصيل اما بالنظر الى اجز الالوضوء وامابا انظر الى جزئيات الوضو ، قوله «مرتين مرتين»كذا فيرواية ابي ذر بالتكراروفي روايةغيره بلا تكرار ووجهانتصابهما مثل انتصاب مرةقولَه «وثلاثا» اى وتوضأ ايضائلاتا اى ثلاث مراتوفى رواية الإصيلي ﴿ وثلاثائلاتًا ﴾ وفي بعض النسخ وثلاثة بالها ، قوله ﴿ ولم يزدعلي ثلاث» أي ولم يرد النبي على الله في وضوئه على ثلاث مرات وقال بدض الشارحين ولم يزد على ثلاثة كذا ثبت وكأن الاصل ثلاث كما تقول عندى ثلاث نسوة قلت بل النسخ الصحيحة على ثلاث على الاصل ولا يحتاج الى التعسف

<sup>(</sup>١) قوله القدر بفتح فسكون بمنى الرتبة والشرف يقال فلان له قدر عند الأمير أى جاه وشرف لافادة هذا الوضوء عند الله أوللصلاة به قدر •

المذكوروحاصل المنيلم يأت في شي ممن الاحاديث المرفوعة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لنه زادعلي ثلاث بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام ذممن زادعليها وهوفياروأه ابوداود من طريق عمروبن شعيب عن ابيه عن جده « ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ ثلاثاثلاثا ثم قال من زاد على هـ ذا اونقص فقد اساه وظلم». وقال الشخ تقى الدين في الامام هذا الحديث صحيح عندمن يصحح حديث عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده لصحة الاسنادالي عمر و فأنقلت كيف يكون ظالما في النقصان وقد ورد في الاجاديث الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين كهاذكر قلت اجيب عنه بأجوبة . الأول فيه حذف تقديره اونقص من واحدة ويؤبد مارواه ابونعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا «الوضوممرة ومرتين وثلاثا فاننقص من واحدة اوزاد على ثلاث فقداخطاً » وهو مرسل ورجاله ثقات \* الثاني ان الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل ل كثر هم افتصروا على قوله فمن زاد فقط كذاروا . ابن خزيمة في صحيحهمن حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده قال «جاه اعر ابي الى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا ثم قاله هذاالوضو فنزاد على هذافقداسا وتعدى وظلم ثم قال لم يوصل هذاالحبر غير الاشجعي ويعلى وزعم ابوداود في كتاب التفردانه من منفردات اهل الطائف ورواه ابن ماجه في سننه كذلك ورواه احمد في مسنده والنسائي في سننه بلفظ « فقد اساموته دى وظلم ، الثالث انه يكون ظالما لنفسه في ترك الفضيلة والكمال وان كان يجوز مرة اومرتين مرتين . الرابع انه أما يكون ظالما اذااعتقدخلاف السنية في الثلاث ويقال منى اسا في الادب بتركه السنة والتأدب بأحاب الشريعة ومعنى ظلم اي ظلم نفسه بمانقصها من الثواب وفي تركه الفضيلة والكمال ويقال اتما يكون ظالما اذا اعتقد خلاف السنية في الثلاث ويقال الاساءة ترجع الى الزيادة والظلم الى النقصان لان الظلم وضع الشي ، في غير محله قلت الزيادة على الثلاث ا يضاوضع الشي في غير محله واليضاأ بما يتمشى هذا في رواية تقديم الاساءة على النقصان ، وفي البدائع اختلف في تأويله فقيل زادعلى موضع الوضو و ونقص عن مواضعه وقيل زادعلى ثلاث مرات ولم ينوابتداء الوضوء ونقص عن الواحدة والصحيح انه محمول على الاعتقاد دون نفس العمل معناء فمن زادعلى الثلاث اونقص وام ير الثلاث سنة لان من لم يرسنة الني عليه الصلاة والسلام فقدابتدع فيلحقه الوعيدحتي لوزاد على الثلاث اونقص ورأى الثلاث سنة لايلحقه هذا الوعيدلان الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء اذانوى بهوانه نور على نور على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ثم اعلم ان الثلاث سنة والواحدة تجزىء وقال اصحابنا الاولى فرض والثانية مستحبة والثالثة سنة وقيل الاولى فرض والثانية سنة والثالثة اكال السنة وقيل الثانية والثالثة سنة وقيل الثانية سنة والثالثة نفل وقيل عكسه وعن ابي بكر الاسكاف أن الثلاث تقع فرضاكما اذاأطال الركوع والسجودوقال بعض أصحابنا ان الزائدعلى الثلاث لايقع طهارة ولايصير الماء به مستعملا الااذا قصدبه تجديد الوضوء وما ذكرفي الجامح انماء الرابعة في غسل الثوب النجس طهور وفي العفنو النجس مستعمل محمول على ما أذا نوى بهالقربة وفي العتابي وماء الرابعــة مستعمل في العضو النجس لأن الظاهر هوقصدالقربةحتى يقومالدليل علىخلافه وفي شرح النسفى فيه لانه وجد فيهمعنى القربة لان الوضوء على الوضوء نور على نورولهذاصار الماءمستعملابه وفي المحيط والاسبيجاني انماءالر ابعة لايصير مستعملا الابالنية وعندالشافعية خسة اوجه يه اصحها انصلي بالوضوء الاول فرضا اونفلا استحب والافلا وبعقطع البغوى ، وثانيها انصلي فرضا استحب والافلا وبه قطع الفوراني .وثالثهامستحب ان فعل بالوضوء الاول ما يقصد له الوضوء والافلاذ كر ه الشاشي . ورابعها ان صلى بالاول اوسجدلتلاوة اوشكر اوقرأ القرآن في مصحف استحب والافلاو بهقطع ابومحمدالجويني. وخامسها مستحب وانالم يفعل بالوضو الاول شيئااصلا حكاه اهام الحرمين قالوهذا انمايصح اذا تخلل ين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق فاما اذاوصله بالوضوء فهوفي حكم غسلة رابعة ه

﴿ وكر مَ أَهْلُ المِنْمِ الإِسْرَافَ فَيهِ وأَنْ يُجَاوِزُوا فَعْلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ﴾ كره مشتق من الكراهة وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض وقد يعرف المكروه بانه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله كذا قاله الكرماني قلت هذا لا يمشى على اطلاقه والمحافي كراهة التنزيه واما في كراهة التحريم فلا قول «الاسراف»

هو صرفالشيء فماينني زائداعلى ماينني بخلاف التبذير فانه صرف الشيءفم لاينبغي قوله «فيه» أي في الوضوء واشار بذلك الى ماأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال كان يقال في الوضوء اسراف ولوكنت على شاطىء نهر واخر جنحوه عن ابي الدرداه وابن مسعو درضي الله عنهما وروى في معناه حديث مرفوع اخرجه ابن ماجه إسناداين حدثنا ابن مصنى حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما و رأى الني صلى الله عليه وآله وسلم رجلايتوضاً فقال لاتسرف لاتسرف» قالوحدثنا محمدبن يحى حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبدالله عن الجباني «عن ابن عمر وان رسول الله عليه الصلاة والسلام مربسعد وهو يتوضأ فقال ماهذا السرف قال أفي الوضوء اسراف قالنعموان كنت على نهر جار، وقال بعض الشارحين قول البخارى هذا اشارة الينقل الاجاع على منع الزيادة على الثلاث قلت وفيه نظر فان الشافعي رضى الله عنه قال في الام لاأحب الزيادة عليها فان زادلم اكر انشاءالله تعالى وحاصل ماذكر ، الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه ، اصحها ان الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه . وثانيها انها حرام . وثالثها انهاخلافالاولى وابعد قوم فقالوا أنهاذا زادعلى الثلاث ببطل الوضوء كالوزاد في الصلاة حكاه الدارمي في استذ كاره عنهم وهوخطأ ظاهر وخلاف ما عليه العلماء قوله «وان يجاوزوا » عطف على قوله « الاسراف فيه » وبهو عطف تفسيري للاسر اف اذليس المر ادبالاسر اف الاالحجاوزة عن فعل الذي عليه الصلاة والسلام اى الثلاث وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ليس بعد الثلاث شي وقال احمدو اسحق لا تجوز الزيادة على الثلاث وقال ابن المبارك لا آمن ان يأثم فان قلت المذكور في هذا الباب كله ترجمة فاين الحديث قلت لانسلم ذلك لان قوله «وبين الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انفرض الوضوء مرة مرة ، حديث لان المرادمن الحديث اعم من قول الرسول علي غاية مافي الباب انه ذكره على سبيل التعليق وكذا قوله ﴿ وتوضأ أيضا مرتين مرتين عديث لما ذكرنا ولاشك ان كلامنهماسان للسنةوهو المقصود من الباب وهذا الذي ذكرناه على ماوجد في بعض النسخ من كر لفظ بابهمناواماعلى بعض النسخ التي ليس فيهاذ كر لفظ باب فلايحتاج الي هذا التكلف

## ﴿ بابُ لا تُقْبَلُ صَلاةٌ يَنْيِر طُهُو رِ ﴾

باب منون غير مضاف خبر مبتداً محذوف اى هذا باب وفي بعض النسخ ولايقبل القصلاة بغير طهور» وهو بضم الطاء وهو الفعل الذى هوالمصدر والمرادبه ههنا الوضوء والغسل وليس كاقاله الكرماني والمرادبه ههنا الوضوء واما بفتح الطاء فهو الماء الذى يتطهر به وتقديم هذا الباب على مابعده من الابواب ظاهر لان الكتاب في أحكام الوضوء والغسل اللذين لا تجوز الصلاة اصلا الاباحدها وهذه الترجة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضى القتعالى عنهما بزيادة قوله «ولاصدقة من غلول» واخرجه ابوداود والنسائي وابن ماجه من طريق ابي المليح عن أبيه عن الذي صلى الله تعالى عليه وا لهوسلم قال ولايقبل الله تعالى صدقة من غلول ولاصلاة بغير طهور» وله طرق كثيرة الكناس فيهاشي "على شرط البخارى فلهذا عدل عنه الى ماذكره من حديث ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مع ان حديث ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مع ان حديث ابي هريرة ومن ها المناس فيهاشي "على الله تعالى عنه مع ان حديث ابي هريرة ومن ها المناس فيهاشي "عنه ما لله تعالى عنه مع ان حديث ابن عمر وضى الله تعالى عنه مع ان حديث ابن عمر وضى الله تعالى عنه مع ان حديث ابن عمر وضى الله تعالى عنه مع ان حديث ابن عمر وضى الله تعالى عنه مع ان حديث ابن عمر وضى الله تعالى عنه مع ان حديث ابن عرفى الله تعالى عنه ما ما وحديث ابن عرفى مقامه ها

١- ﴿ حَرَثُ إِسْحَاقُ بِنُ إِنْ اهِمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبِرِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبِرِنَا مَعْبَرُ عَنْ هَمَّا مِن مَنْبَهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وسولُ اللهِ صلى الله عليه وسام لا تقبلُ صلاةً مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا قَالَ رَجُلُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَالْحَدَثُ بِاأَبا هُرَيْرَةَ قَالْ فُسَاءِ أُو ضُرَاطُ ﴾ والحديث حتى يتوضَّا قالرَجُلُ مِن حَضْرَمَوْتَ والحَديث خاص وجوابهانه وانكان خاصا ولكنه يستدل به قبل ان الحديث ليس بمطابق للترجمة لان الترجمة عام والحديث التي تطابق الترجمة بحسب الظاهر ليست على شرطه فلذلك على ان الاعرب اليه وحديث الي هريرة هذا على شرطه فذكر وعوضا عنها لانه يقوم مقامها ون الوجه الذي ذكر نا والآث في المربذ كرها وحديث الي هريرة هذا على شرطه فذكر وعوضا عنها لانه يقوم مقامها ون الوجه الذي ذكر نا والآث في

(بيان رجاله) وهم خمسة كلهمذكر وا وأخرج اصحاب الستة للجميع الااسحق بن راهويه فان ابن ماجه لم يخرج له واسحق بن ابراهيم هو المشهور بابن راهويه وعبد الرزاق هو ابن هام ومعمر هو ابن راشد ومنب بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة المكسورة على (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والاخبار والعنعنة ومنها أن رواته كلهم يمانيون الااسحق ومنها الهم كلهم أثمة اجلاء اصحاب مسانيد،

(بيان تعددموضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخاري ايضا في ترك الحيل عن اسحق بن نصر واخرجه مسلم في الطهارة عن محمد بن رافع وأبو داو دفيه عن احمد بن حنبل والترمذي فيه عن محمود بن غيلان كلهم عن عبد الرزاق به وقال الترمذي حديث حسن صحيح (بيان اللغات) قوله « احدث » اي وجد منه الحدث اواصابه الحدث او دخل في الحدث من الحدوث وهوكونشي المربكن قال الصفائي أحدث الرجل من الحدث فأماقول الفقهاء احدث اي أتى منه مانقض طهارته فلاتعرفه العرب قوليه « منحضرموت» بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الميم وهواسم بلد باليمن وقبيلة ايضا وها اسمان جملا اسما واحدا والاسم الاول منهمني على الفتح على الاصح ان قيـــل ببنائهما وقيل باعرابهما فيقال حضرموت برفع الراه وجرالتاه وقال الزمخشري فيسه لغتان التركيب ومنع الصرف والثانيسة الاضافة فاذا أضيف جاز في المضاف اليه الصرف وتركه وفي المطالع حضرموت من بلادالمن وهذيل ويقال حضرموت بضم ألميم والنسبة اليسه حضرمي والتصغير حضيرموت يصغر المصدر منهما وكذلك الجمع فيقال فلان من الحضارمة قوله « فساء» بضم الفاء وبالمد والضراط بضم الضاد وها مشتركان في كونهما ريحا خارجاً من الدر يمتازان بكون الاول بدون الصوت والثاني مم الصوت وفي الصحاح فسايفسو فسوا والاسم الفساء بالمد وتفاست الحنافس إذا اخرجت استهالذلك وفي العباب قال ابن دريد الضراط معروف يقال ضرط يضرط ضرطا وضروطاوضريطا وضراطا ( بيان الاعراب ) قولِه (يقول» جلة وقعت حالا قوله «لايقبل الله» الى آخر ممقول القول قهله «صلاة » منصوباومرفوع على اختلاف الروايتين مضاف الى قوله « من» وهي موصولة واحدث عملة صلتها قوله «حتى »للغاية بمعنى الى والمنى عدم قبول الصلاة مغيا بالتوضى • قوله «قال رجل » فعل وفا عل وقوله « من حضر موت » جملة في محل الرفع على انها صفة لرجل قوله «ما الحدث» جملة من المبتدا والخبر وقعت مقول القول قوله «يا باهريرة» حذفت الهمزة للتخفيف قوله «فساء» مرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف اي هو فساء اي الحدث فساء اوضر اطاه (بيان المعاني) قوله «لا يقبل الله صلاة من احدث »كذا وقع في بعض النسخ وهكداهو في رواية البخاري في ترك الحيل عن اسحاق بن نصروكذا روى ابوداود عن احمد بن حنبل كلاهماعن عبدالرزاق وفي اكثر النسخ «لاتقبل صلاة من احدث» على البناء لم ليسم فاعله والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الاجزاء وحقيقة القبول وقوع القبول المنفى فيمثل قوله عليه الصلاة والسلام «من اتى عرافا لم تقبل له صلاة ، فهو الحقيقي لانه قد يصح العمل ولكن يتخلف القبول لمانع ولهذا كان يقول بعضالسلف لانتقبل لي صلاة واحدة احب الي من جميع الدنيا . والتحقيق ههذا ان القبول يراد به شرعا حصول الثواب وقد تخلف عن الصحة بدليل صحة صلاة العبد الأبق وشارب الخر مادامفي حسدهشيء منهاوالصلاة فيالدار المغصوبةعلى الصحيح عندالشافعية ايضا واماملازمةالقبول للصحة فني قوله عليه الصلاة والسلام «لايقبل الله صلاة حائض الابخمار » والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض فانها لانقبل صلاتها الابالسترة ولاتصح ولاتقبل مع انكشاف العورة والقبول يفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء فقوله عليه الصلاة والسلام «لايقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة والمراد بالقبول وفوع الصلاة مجزئة بمطابقتهاللامر فعلى همذا يلزمهن القبول الصحة ظاهرا وباطناوكذلك العكسونقلءن بعضالمتأخرين انالصحة عبارةءن ترتبالنواب والدرجاتعلي العبادةوالاجزاء عبارة عن مطابقةالامر فهمامتغايران أحدههااخص من الا خر ولايلزم من نفي الاخص نفي الاعمقالقبول على هذا

التفسير اخص من الصحة فكل مقبول صحيح والاعكس قوله ومن احدث قدقلنا أن معناه من وجد منه الحدث وهو عبارة عمانقص الوضوءوهو بموضوعه يطلق على الاكبر كالجنابة والحيض والنفاس والاصغر كنواقض الوضوء وقد يسمى المنع المرتب عليمه حدثا وبه يصح قولهم رفعت الحدث ونويت رفعم والا استحال مايرفع ألت لايكون رافعا وكأن الشارع جعل امدالمنع المرتب على خروج الخارج الى استعمال المطهر وبهـــذا يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع الحدث لكون المرتفع هو المنع وهو مرتفع بالتيمم لكنب مخصوص بحالة ما اوبوقت ماوليس ذلك ببدع فان الاحكام قد تختلف باختلاف محلها وقد كان الوضو، في صدر الاسلام واجبا لسكل صلاة فقد ثبت أنه كان مختصا بوقت معكونه رافعا للحدث اتفاقا ولايلزم من انتهائه في ذلك الوقت بانتها موقت الصلاة الايكون رافعا للحدث تم زال فلاث الوجوب كاعرف وقد ذكر الفقها ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على معنى الوصف الحسى وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسى في قيامه بالاعضاء فن يقول بأن التيمم لاير فع الحدث يقول ان الامد المقدر الحكمي باق لم يزل والمنع الذي هومر تبعليه التيمم زائل قوله دحتي يتوضأ، بني القبول الى غاية وهو الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضو ملما ثانيا وتحقيقه ان لفظ صلاة اسم جنس فيعم ه ثم اعلم ان معنى قوله «حتى يتوضاً » بالماء او ما يقوم مقامه لانه قد اتى بما أمر به على ان التيمم من اسمائه الوضوء قال عليه الصلاة والسلام والصعيد الطيب وضوء المسلم و ان لم يجد الماء عشر سنين، رواه النسائي باسنادصحيح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه فاطلق الشارع على التيمم انه وضو ملكونه قاممقامه وانما اقتصر علىذكرالوضوء نظرااليكونهالاصلوههناقيد آخرترك ذكره للعلم بهوهوحتى يتوضأمع باقي شروط الصلاة والعنمير في قوله «حتى يتوضأ » يرجع الى قوله دمن احدث ، وسها محدثا و انكان طاهر اباعتبار ما كان كما في قوله تعالى (و آتو اليتامي اموالهم) وقوله «حتى يتوضأ »هو آخر الحديث والباقى ادر اجو الظاهر أنه من هام قوله «فساء أوضر اط» قال ابن بطال أنما اقتصرعلى بعض الاحداث لانه اجاب سائلا سأله عن المصلى يحدث في صلاته فع خرج جوابه على ماسبق المصلى من الاحداث فى صلاته لان البول والغائط ونحوها غير معهو دفى الصلاة وقال الخطابي لم يردبذكر هذين النوعين تخصيصه اوقصر الحكم عليهما بلدخل في معناه كل ما يخرج من المعبيلين والمعنى اذا كان اوسع من الحكم كان الحكم للمعنى ولعله ارادبه ان يثبت الباقى بالقياس عليه للمعنى المشترك بينهما قات ولعل ذلك لانماه وأغلظ من الفساء بالطريق الاولى ويحتمل ان يقال المجمع عليه من انواع الحدث ليس الاالحارج النجس من المتادوما يكون مظنة له كزوال العقل فاشار اليه على سبيل المثالكا يقال الاسم زيداوكزيدويسمى مثله تعريفا بالمثال اويقال كان ابوهريرة يعلم انه عارف بسائر انواع الحدث عاهل بكونهما حدثا فتعرض لحكمهما بيا نالذلك كذاقال بعض الشارحين وفيه بعدوالاقرب ان يقال انه اجاب السائل بمايحتاج الى معرفته في غالب الامركاورد نحو ذلك في حديث آخر « لاينصرف حتى يسمع صوتااو يجد ريحا، ( بيان استنباط الاحكام ) الاول فيه الدلالة على ان الصلوات كلها مفتةرة الى الطهارة ويدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغير هاو حكى عن الشعبي ومحمدبن جرير الطبرى انهما أجازا صلاة الجنازة بغيروضوه وهوباطل لعموم هذا الحديث والاجماع ومن الغريب ان قولها قال به بعضالشافعية فلوصلي محدثا متعمدابلاعذرائم ولايكفر عندالجهوروبه قاات الشافعية وحكى عن أبى حنيفة انه يكفرلتلاعبه الثاني فيه الدليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا اواضعا ابريا لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث في حالة دون حالة ؛ الثالث قال بعض الشارحين هذا الحديث ردعلي من يقول اذا سقه الحدث يتوضأ ويني على صلاته قلت هذاقول ابي حنيفة رحمالله وحكى عن مالك وهوقول الشافعي في القديم وهو ليس يردعليهم أصلا لانمن سبقه الحدث اذاذهب وتوضأ وني على صلاته يصدق عليه انه توضأ وصلى بالوضوء وان كان القياس يقتضي بطلان صلاته على انهور دالاثر فيهيم الرابع قال الكرماني فيه ان الطواف لا يجزى وبغير طهور لان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم سمامصلاة فقال الطواف صلاة الاأنهابيح فيهالكلام قات اشتراط الطهارة للطواف بخبر

الواحدزيادة على النصوهي نسخ فلا ينتبت به وهو قوله تعالى (وليطوفو ابالبيت) غير انانقول بوجوم الحبر الواحدوم في الحديث الطواف كالصلاة والتشبيد في الثواب دون الحكم لان التشبيه لا عموم له الاترى ان الانحر اف والمشي فيه لا يفسده من المحافظة على الموسود على الموسود المحافظة المحكم المحكمة ا

أى هذا باب فى بيان فضل الوضوء والباب مضاف الى قوله فضل الوضوء قوله « والفر المحجلين » بالجر فى رواية المستملى عطفا على الوضوء والتقدير وفضل الفر المحجلين وصرح به الاصيلى فى روايت وفى اكثر الروايات « والغر المحجلون» بالرفع وذكر فى وجهه اقوال فقال الكرماني وجهه ان يكون الغر مندا وخره محفوفا اى مفضلون على غيرهم ونحوه اويكون من آثار الوضوء خبره اى الفر المحجلون منشؤهم آثار الوضوء وقال بعضهم الواو استثنافية والغر المحجلون مبتدا وخبره محفوف تقديره لم فضل قلت بل الواو عاطفة لان التقدير باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة وقال بعض العراح والغر المحجلون بالرقع وانماقطه عما قبله لانه ليس من جملة الترجة قلت ليس الامركم قاله بل هو من جملة الترجة لانه هو الذى يدل عليها صريحا لمطابقة مافى حديث الباب اياها على مانذكره عن قريب ان شاء الته تعلق وقال الكرماني ويحتمل ان يكون مرفوعا على سبيل الحكاية نماورد هكذا « التى الغر المحجلون من المنابن قال النابين قلت الغرافية والمناب المناب والمناب المناب المنا

٧- ﴿ مَرَثُنَا يَعِيْ بِنُ بُكَيْرٍ قَالَ مَرَثُنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيد بِنِ أَبِي وَلاَلَ عِنْ نَعَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه وَلَا إِنَّ أَمْتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثار الوضُوءِ فَمَنِ استَطاع مَنْكُمُ أَنْ يُطْيلً غُرُّلَهُ فَلْ اللهِ عَرْقَهُ فَلْ اللهُ عَلَيه يُطْيلً غُرُّلَهُ فَلْ اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مطابقة الحديث الترجين ظاهرة امامطابقته الاولى وهي قوله «فضل الوضو» فبطريق سوق الكلام له وامامطابقته الثانية وهي قوله «والفر المحجلين من آثار الوضو» فبطريق التصريح في افظا الحديث (بيان رجاله) وهمستة الاولي يجيبن بكير بضم الباء الموحدة وفتح السكاف المصرى وقد تقدم الثاني الليث بن سعد المصرى وقد تقدم غير مرة والثالث خالدين يزيد من الزيادة الاسكندر اني البربرى الاصل ابو عبد الرحن المصرى الفقيه المنتى انتابعي الثقة مات سنة تسع وثلاثين ومائة والمحدو المي معد بن ابي هلال اللي مولاه ابوالعلاء المصرى ولد بمصر و نشأ بالمدينة ثمر رجع الى مصر في خلافة هشام و توفي في سنة خسو ثلاثين ومائة الحامس نعيم بضم النون وفتح الهين وسكون الياء آخر الحروف ابن عبد الله وقيل محمد المدنى العدوى من آل عمر روى عن ابي هريرة وجابر وغير ها وعنه ابنه محمد و مالك وجاعة و نقه ابوحاتم وآخر و ن وجالس ابا هريرة عشرين سنة قوله «المجمر» اسم فاعل من الاجارعلى الاشهر ويقال المجمر بتشديد الميم من التحمير وهو التبخير سمى عشرين سنة قوله «المجمر» اسم فاعل من الاجارعلى الاشهر ويقال المجمر بتشديد الميم من التحمير وهو التبخير سمى وقال بعضهم فيه نظر فقد حزم ابراهيم الحربي بأن نعماكان بباشر ذلك قلت كل منهما كان ببخر المسجد نقل ذلك قلت كل منهما كان ببخر المسجد نقل ذلك قلت كل منهما كان ببخر المسجد نقل ذلك عن مناه عنه المعال المورية ومومن الافر ادوفيهم نعيم جاعة بدون ابن عبد الله والسادس ابوه ريرة رضى الله عنه هه وهومن الافر ادوفيهم نعيم جاعة بدون ابن عبد الله والسادس ابوه ريرة رضى الله عنه ها

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والعنمة والسماع ومنها ان نصف الاسنادمصرى ونصفه مدنى ومنها ان فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضه عن بعض و ومنها ان فيه من باب رواية الاقران وهي رواية خالدعن سعيد ومنها ان رجاله كلهم من فرسان السكتب الستة الايحيى بن بكير فانه من رجال البخارى ومسلم وابن ماجه فقط (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه مسلم ايضافي الطهارة عن هارون بن سعيد الايلى عن ابن وهب عن عمر وبن الحارث

عن سعيدبن ابي هلال وعن ابي كريب والقاسم بن زكريا وعبدبن حميد ثلاثتهم عن خالدبن مخلد عن سلمان بن بلال عن عمارة بن غزية كلاها عن نعيم المجمر به وقال بعص الشار حين هذا الحديث رواه معابى هريرة سبعة من الصحابة رضى الته عنهم ذكر هم ابن منده في مستخرجه ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابو سعيد الحدرى وابو امامة الباهلي وابوذر الغفارى وعبد الله بن بسر المازني وحذيفة بن اليمان رضى الله تعلى عنهم قلت ورواه ايضا ابو الدرداء اخرجه احمد والطبر اني باسناد فيه ابن هيمة فقال ابوالدرداء قال رسول الله والمورد والمائل السحود يوم القيامة واول من يرفع رأسه فانظر بين يدى فاعرف امتى من بين سائر الاممومن خلق مثل ذلك وعن يمنى مثل ذلك وعن شالى مثل ذلك فقال رجل كيف تعرف امن يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم تسعى بين ايديهم ذريتهم » •

(بيان النغات) قوله « رقيت »بكسرالقاف أى صعدت وحكى صاحب المطالع فتح القاف بالهمز وبدون الهمز قلت فهذه ثلاث الخات واللغة الصحيحة المشهورة كسر القاف وقال كراع الهمز اجود وخالفه صاحب الجامع فقال عدمه اصح وقال الزمخشرى لااعلم صحة الفتح وهذاهن الرقى امامن الرقية فرقيت بالفتح كااختاره ثعلب في فصيحه وقال الجوهرى رقيت في السلم بالكسر رقيا ورقيا اذا صعدت وارتقيت مثله وفي العباب رقات الدرجة لغة في رقيت قوله «غرا» بضم الغين المعجمة وتشديد الراءوهو جمع اغراى ذوغرة بالضم قال ابن سيده الفرة بياض في الجبهة فرس اغروغراء وقيل الاغر من الحيل الذي غرته اكثر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من الحدين ولم تسل سفلي وهي افشي من القرحة وقال بعضهم بل يقال للاغر اقرح لانك افا قلت اغر فلابد من ان تصف الفرة بالطول والعرض والصغر والعظم والدقة وكلهن غر رفالغرة جامعة لهن وغرة الفرس بياض يكون في وجهه فان كانت مؤرة وهي وقدغر وجهه يغر بانفت غراوغرة وعرارة صارذاغرة قوله ومحجلين الذي شعبه البياض والاغر الابيض من كل شيء وقدغر وجهه يغر بانفت غراوغرة وعرارة صارذاغرة قوله ومحجلين الذي شعبه البياض والاغر الابيض من كل شيء وقدغر وجهه يغر بانفت غراوغرة وعرارة صارذاغرة قوله ومحجلين الدي شعبه البياض والاغر الابيض من كل شيء وقدغر وجهه يغر بانفت غراوغرة وعرارة صارذاغرة قوله ومحجلين الذي سعبه المناس بالمناس المناس المناس بالمناس المناس بالمناس المناس المناس بالمناس المناس بالمناس المناس المن

\*ذوميعة عجل القوائم \* وقيل هوان يكون البياض في ثلاث قوائم منهن دون الاخرى في رجل ويدين قال تعادى من قوائمها ثلاث \* بتحجيل وقائمة بهيم

ولا يكون التحجيل في اليدين خاصة الامع الرجايس ولافي بدواحدة دون الاخرى الامع الرجلين والتحجيل بياض قل اوكر حتى يبلغ نصف الوظيف ولون سائر مماكان وفي الصحاح يجاوز الارساغ ولا يجاوز الركتين والعرقوبين وفي المنين فاذ كان البياض في قوائم الفرس اوفي ثلاث المنين فاذ كان البياض في قوائم الفرس اوفي ثلاث منها اوفي رجلين قل اوكثر بعدان يجاوز الارساغ ولا يجاوز الركتين والعرقوبين لانهام واضع الاحجال وهى الخلاخيل والقيود يقال فرس محجل وحجات قوائمه تحجيلا فاذا كان البياض في قوائمه الاربع فهو محجل اربع وان كان في الرجلين جيما فهو محجل الرجلين وان كان باحدى رجليه وجاوز الارساغ فهو محجل الرجل اليمنى اواليسرى وان كان البياض في ثلاث قوائم دون رجل اودون يوفهو محجل ثلاث مطلق يداور جل فان كان محجل يدور جلمون شق فهو محسك الإيامن مطلق الايامن وان كان من خلاف قل اوكثر فهو مشكول انتهى قلت الاحجال ميمة الايامن وان كان من خلاف قل اوكثر فهو مشكول انتهى قلت الاحجال مسية المقيد وحيل الاعراب قوله «على ظهر المسجد» يتعلق بقوله «وقيت» قوله «وقوضاً بالفاء في غالب النسخ وقد رواه الاسماعيلي وغيره من الوجه الذى اورده البخارى بلفظ «ثم توضاً ووقع في دوابية المدون حرف العطف والى هذا ذهب وغيره من الوجه الذى اورده البخارى بلفظ «ثم توضاً ووقع في بوط النسخ وتوضاً بالواوقلان والمطف والى هذا ذهب بعض النسخ وتوضاً بالواوقلان وقاله هذا النسخ فتوضاً بالفاء في غالب الستناف ولم ذا لم دفي بعض النسخ وتوضاً بالواوقلان الاعراب وتوضاً بالواوقيات في المنافق والعطف ثم قال وفي بعض النسخ وتوضاً بالواوقلان والمحاف والمحاف والمحاف والمحاف وتوضاً بالواده المختوب وتوضاً بالوادة المنافق والعطف ثم قال وفي بعض النسخ وتوضاً بالوادة المنافق والمحاف والمحاف والمحاف والمحاف والمحافي وتوضاً بالوادة المنافوة والعطف والمحافي والمحافية وتوضاً بالوادة والواحد وتوضاً بالوادة والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية وتوضاً بالوادة والواحدة وتوضاً بالوادة والمحافية والم

العطف كأن قائلاقال ثم ماذاقال فقال قال انى سمعت الذي عَيَّالِيَّةُ قُولُه «يقول» جملة وقعت حالا من الذي قوله «ان المتى» الخمقول القول وقوله «امتى» كلام اضافي اسم ان وقوله «يدعون» على صيغة المجهول في على الدخر ان قوله «يوم القيامة» نصب على الظرف قوله «غرا» في انتصابه وجهان في احدها ان يكون حالان الضمير الذي في يدعون والمنى يدعون يوم القيامة وهم بهذه الصفة ويدعون يتعدى في المغنى الحرف والتقدير يدعون الى يوم القيامة كا في قوله تعمل أن يدعون الى كتاب الله على الماسم كما يقال (يدعون الى كتاب الله) \* والوجه الا خران يكون مفعولا ثانياليدعون على تضمنه معنى يسمون بهذا الاسم كما يقال فلان يدعى زيدا \* واصل يدعون يدعوون بواوين تحركت الاولى وانفتح ما قبلها فقلت الفافا جتمع ساكنان الالف والوابعد ها فحذفت الالف لالتقاء الساكنين فصار يدعون قوله «محملين» محتمل الوجهين المذكورين قوله «من آثار الوضوء قوله «من كلمن موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الوضوء» كلم من تصلح ان تكون للتعليل اى لاجل آثار الوضوء قوله «فن» كلمن موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء وخبر وقوله «فليفعل» ودخلت الفاء في مان مصدرية والتقدير فن استطاع منكم اطالة غرته فليفيل الموصول قوله «ان يطيل» في محل النصب بقوله «استطاع» وان مصدرية والتقدير فن استطاع منكم اطالة غرته فليفيل ومفعول فليفعل محذوف للعليه اى فليفعل الغرة او الاطالة يه

(بيان المعاني) قوله المسجد الالف واللام في المهداي مسجد الذي عليه الصلاة والسلام قوله ويقول ، بصورة المضارع لاجلالاستحضار للصورة الماضية اولاجل الحسكاية عنها والافالاصل ان يقال قال بافظ الماضي قوله «ان امتي » الامة فياللفظ واحدوفي المغيجمع وهي في اللغة الجماعة وكل جنس من الحيوان امةوفي الحديث هلو لاان الكلاب امةمن الأمم لامرتبقتلها» وتستعمل في اللغة لعان كثيرة الطريقة والدين يقال فلان لاامةله اي لادين له ولاتحلة له والحين قال تعالى (وادكر بعدأمة) اى بعد حين والملك والرجل الجامع للحير والرجل المنفر دبدينه لايشركه فيه احدوا لامة اتباع الانبياء عليهم الصلاة والسلام وامة محمد عليات تطلق على معنيين امة الدعوة وهي من بعث اليهم وامة الاجابة وهي من صدقه وآمن بهوهذه هي المرادة منها قوله « يدعون » امامن الدعاء يمني النداء اي يدعون الي موقف الحساب اوالي الميزان اوالي غير ذلك وامامن الدعاه بمنى التسمية نحود عوت ابني زيدا اى سميته به قوله « يوم القيامة » يوم من الاسماء الشاذة لوقوع الفاءوالعين فيسه حرفيعلة فهومن باب ويح وويل وهواسم لبياض النهار وهومن طلوع الفجر الصادق الى غسروب الشمس والقيامة فعالة من قام يقوم واصلها قوامة قلبت الواويا ولانكسار ماقبلها قوله «من آثار الوضوء» الا ثار جمع اثرواثر الشيء هوبقيته ومنه اثر الجرح.والوضوءبضم الواوويجوزفتحها ايضا فان الغرة والتحجيل نشاسعن الغسل بالمآء فيجوز أن ينسب الى كلمنهماقوله «فمن استطاع » اي قدر أن يطيل غرته اي يغسل غرته بان يوصل المساء من فليفعللانا قلنا أن التقديرفليفعل الغرة او الاطالةوفيه ايضا الاحتراز عن التكرار والاشعاربان اصلهذا الفعل مهتمبه وفيهاب الاكتفاءحيث اقتصرعلى ذكرالغرة ولميذكر التحجيلوذلك للعلمبة كمافي قولهتعالى (سرابيلتقيكم الحر)والمراد الحروالبرد ولم يذكر البردللعلم بهوالدليل على أن المرادكلاها ماجافي رواية مسلم بذكر كليهما مصرحامن طريق عمارة بنغزية وهوقوله «فليطل غرته وتحجيله» وأنما اقتصر على ذكر الغرة وهيمؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لان بحل الغرة اشرف اعضاء الوضو وواول ما يقع عليه النظر من الانسان. وقال الشيخ تقي الدين القشيري كان فلكمن باب التغليب بالذكر لاحد الشيئين على الأخروان كانابسبيل واحد للترغيب فيه وقد استعمل الفقهاء ذلك فقالو ايستحب تطويل الغرة ومرادهم الغرة والتحجيل قلت هذا ليس بتغليب حقيتي اذلم يؤتفيه الاباحد الاسمين والتغليب اجتماع الاسمين أو الاسماء ويغلب احدهماعلى الا خرنحو القمرين والعمرين ونحوهما ورد عليه بعض الشارحين بإن القاعدة في التغليب أن يغاب المذكر على المؤنث لا بالعكس والامرهنا بالعكس لتأنيث الغرة وتذكير التحجيل قلت نقل عن ابن ابشاد انه قال تغليب المؤنث على المذكر وقع في موضعين . احدهاضبعان للحفة . والا خرفي باب التاريخ وأن التاريخ عندالعرب من الليل لامن النهار فغلبوا الليلة على النهار والثاني مردود الحاذكرنا انحقيقة التغليب أن يجتمع شيئان ويغاب احدهما على الآخر وهذا له يجتمع في شيئان واى اجعات التاريخ بالايلة دون النهار لان اشهر العرب قرية فافهم من أعلم ان هذا كله على تقدير أن يكون قوله «فن استطاع منكم» الى آخر ممن الحديث لان المرفوع منه الى قوله «من آثار الوضوء» وباقى ذلك من قول ابي هريرة ادرجه في آخر الحديث وقد انكر ذلك بعض الشارحين فقال وفى هذه الدعوى بعد عندى قلت ليس فيها بعد وكيف وقد رواه احمد رحمه الله من طريق فليح عن نعيم وفي آخر وقال نعيم لا ادرى قوله «من استطاع» الى آخر ومن قول الذي عليه الصلاة والسلام أو من قول ابي هريرة رضى التقالى عنه وقد روي هذا الحديث عشرة من الصحابة وليس في رواية واحد منهم هذه الجملة وكذا رواه جماعة عن ابي هريرة وليس في رواية الادر أجوالة اعلم منه ابي هريرة وليس في رواية الادر أجوالة اعلم منه المناه عنه منه والمنه عنه فهذا كله امارة الادر أجوالة اعلم منه المنه عنه والمنه المناه الدر أجوالة اعلم منه المنه المنه عنه فهذا كله امارة الادر أجوالة اعلم منه المنه المنه عنه في المنه ال

وإيان البان) فيه تشييه بليغ حيث شبه النور الذي يكون على موضع الوضوه يوم القيامة بغرة الفرس وتحجيله وعجوزان يكون كناية بان يكون كنى بالغرة عن نور الوجه وقد علم ان الاصول في هذا الباب ثلاثة التشبيه والمجاز والكناية. فالتشبيه هوالد لالة على مشاركة أمر لامر في وصف من اوصاف احدهما في نفسه كالشجاعة في الاسد والنور في الشمس. واللفظ المراد بعلازم ماوضع له ان قامت قرينة على عدم ارادته فيجاز كقوله رأيت اسدا يرمى وان لم تقم قرينة على عدم ارادة ماوضع له فهوكناية كقولك زيد طويل النجاد . ومعنى المجاز كجز عمنى الكناية من حيث ان الكناية لاتنافي ارادة الحقيقة فلا يمتنع أن يراد من فول النجاد طول نجاده من غير ارتد كاب تأول مع ارادة طول عام فالحقيقة فيمتنع أن يراد معنى الاسدمن غير تأويل في نحو رأيت اسدا في الحمام فالحقيقة حيائزة الارادة مع الكناية غير جائزة الارادة مع المجاز فان المجاز بهذا الاعتبار جزء من الكناية فافهم به

 إبيان استنباط الاحكام) بد وهو على وجوه ، الاول قالوا فيه تطويل الغرة وهو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوزالوجه زائداعلي القدرالذي يجبغسله لاستيقان كهال الوجهوفيه تطويل التحجيل وهوغسل مافوق المرفقين والكعيين وادعى ابن بطال ثم القاضي عياض ثم ابن التين اتفاق العلماء على انه لايستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى باطلة فقد ثبت ذلك عن فعل رسول الله صلى اللةتعالى عليهوسلموابي هريرة وعملالعلماء وفتواهم عليه فهم محجوجون بالاجماع وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله اخرجه ابن ابي شيبة وابوعبيد باسناد حسن ثمماختلف العلماءفي القدر المستحب من التطويل في التحجيل فقيل الى المنكب والركبة وقدثبت عن ابي هو يرة رواية ورأيا وقيلالمستحب الزيادةالى نصف العضد والساقوقيل الىفوق ذلكونقل ذلكعن البغوىوقالبعضالشافعية حاصلها ثلاثة اوجه احدها انه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. وثانيها الى نصف العضد والساق .وثالثها الى المنكب والركبتين قال والاحاديث تقتضي ذلك كله وقال الشيخ تقى الدين القشيري ليس في الحديث تقييد ولاتحديد لقدار مايفسل من العضدين والساقين وقداستعمل ابوهر يرة الحديث على اطلاقه وظاهر ممن طلب الهالة الغرة فغسل الىقريب من المنكبين ولمينقل ذلك عن النبي منظية ولا كثر استعاله في الصحابة والتابعين فلذلك لم يقلبه الفقهاء ورأيت بعض الناس قدذكر انحدذلك نصف العضد والساق انتهى قلت قوله لم بقل به الفقها مردود بمسا ذكرناه ومن اوهام ابن بطال والقاضي عياض انكارها على ابي هريرة بلوغه الماء الى ابطيه وان احدا لم بتابعه عليه فقد قالبه القاضى حسين وآخرون من الشافعية وفي مصنف ابن ابي شيبة حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان ربما بلغ الوضوء ابطه في الصيف فان قلت روى ابن ابي شيبة ايضاعن وكيع عن عقبة بن ابي صالح عن ابراهيم انه كرهه قالت هذا مردود بذاك فان قلت استدل ابن بطال فماذهب اليه ومن تبعه أيضا بقوله عليالية «من زاد على هذا اونقص فقدا ساء وظلم» قلت هذا استدلال فاسدلان المراد به الزيادة في عدد المرات او النقص عن الواجب اوالثواب المرتب على نقص العدد لأالزيادة على تطويل الغرة اوالتحميل وكذلك تأويل ابن بطال الاستطاعة في الحديث عني اطالةالغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكلصلاة فتطول غرته بتقوية نوراعضائه وبأن الطول والدواممضاها متقارب فاسدووجه ظاهر وكذلك قوله الوجه لاسبيل الى الزيادة في غسله أذ استيماب الوجه بالغسل واحب فاسد لامكان

الاطالة في الوجه بان ينسل الى صفحة العنق مثلا. الثني فيه استحباب المحافظة على الوضوء وستنه المشروعة فيه واسباغه. الثالث فيه ما أعدالله من الفضل والكر امة لاهل الوضوء يوم القيامة . الرابع فيه دلالة قطعية على ان وظيفة الرجلين غسلهما ولا يجزى مسحهما .الخامس فيهمااطلع الله نبيه موالي من المعيات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبيا غيره من أمور الا خرة وصفات مافيها .السادس فيه قبول خبر الو أحدوهو مستفيض في الاحاديث . السابع فيه الدلبل على كون يوم القيامةوالنشور .الثامن فيهجواز انوضوء على ظهر المسجد وهومن بابالوضوء فيالمسجد وقد كرههقوم واجازه آخرون ومنكرهه كرههلاجل التنزيه كاينزه عنالصاق والنخامةوحرمةاعلى المسحدكحرمةداخله وبمن اجاره فيالمسجد ابن عباس وابن عمر وعطاء والنخى وطاوس وهوقول ابن القاسم وائثر العلماء وكرهة ابن سيرين وهوقول مالك وسحنون وقال ابن المنذر أباح كلمن يحفظ عنه العيرالوضو فيه الاان يبله ويتأدى به الناس فانه يكره وصرح جماعة من الشافعية مجوازه فيهوانالاولىان يكون في أماه قال البغوى ويجوزنضحه بالمساء المطلقولا بجوزبالمستعمل لان النفس تعافه وقال اصحابنا الخنفية يكر مالوضو ، في المسجد الاان يكون في موضع منه قداعدله . التاسع استدل به جماعة من العلماء على ان الوضوء من خصائص هذه الامة وبه جزم الحليمي في منها جه وفي الصحيح ايضا «لكم سماه ليست لاحد من الامم تردون على غرامحجلين من اثر الوضوه ، وقال الا تخرون ليس الوضوء مختصابهذه الامة وانما الذي اختصت به الغرة والتحجيل وادعواانهالمشهورمن قول العلماءواحتجوا بقوله عَلِيَّةٍ «هذاوضوئي ووضوء الانبياء قبلي»واجاب الاولون عن هذا بوجين احدها انه حديث ضعف والا خر انه توضح لاحتمل اختصاص الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيهذه الخصوصية وامتازت بالغرةوالتحجيل ولكنوردفيحديث جريج كاسيأتىفيموضعهانهقام فتوضأ وصلى ثمكامالغلام وثبتأ يضاعندالبخارى فيقصة سارة عليهاالسلام معالملك الذي أعطاها هاجران سارة لماهم الملك بالدنو منها قامت تتوضأوتصلي وفيهمادلالةعلى ان الوضوء كان مشروعالهموعلي هذا فيكون خاصة هذه الامة الغرة والتحجيل الناشئين عن الوضوء لااصل الوضوءونقل الزناتي المالكي شارح الرسالة عن العلماء ان الغرة والتحجيل حكم ثابت لهذه الامة من توضأمنهم ومن لم يتوضأ كماقالوا لا يكفر احدمن اهل القبلة كل من آمن به من امته سواء صلى اولم يصل وهذا نقل غريب وظاهر الاحاديث يقتضى خصوصية ذلك لمن توضأ منهم وفي صحيح ابن حبان ويارسول الله كيف تعرف من لميرك من امتك قال غر محجلون بلق من الثار الوضوء،

﴿ باب لا يَتَوَضَّأُ مِنَ النَّسُكِّ حَتَّى يَسْتَيَقِّنَ ﴾

أى هذا باب وهومنون غير مضاف قوله «لا يتوضاً ه بفتح أوله على البناء للفاعل و كلة من للتعليل اى لاجل الشك في قوله تعالى ( مما خطاياهم اغرقوا) وقول الشاعر هوذلك من نبأ جاءني بهالشك في اللغة خلاف اليقين العلم و زوال الشك قاله الجوهرى وغيره وفي اصطلاح الفقهاء الشك فيه ما يستوى فيه طرف العلم والجهل وهو لقوف بين الشيئين مجيث لا يميل الى احدها فاذا قوى احدها و ترجع على الا خروله بأخذ بما ترجع ولم يطرح الا خرفه وفلن و الشيئين مجيث لا يميل الى احدها و ترك الا خرفهوا كر الظن و غالب الرأى ويقال الشك ما استوى فيه طرف العلم والجهل فاذا ترجع احدها على الا خرفهوا لراجع ظن والطرف المرجوح وهم قوله همتى يستيقن هاى حتى يتيقن فاذا ترجع احدها على الا خرفالوف المراجع ظن والطرف المرجوح وهم قوله همتى يستيقن هاى حتى يتيقن يقال يقتن واستيقنت و تيقنت كله بمنى فان قلت ما وجهالنا المنافي فلانه في حيث المنافئ والمنافئ والم

مطابقة الحديث للترجمة في قوله «لاينفتل» الى آخره لانه يفهم منه ترك الوضوء من الشك حتى يستيقن وهو معنى قوله ﴿حتى يسمع صوتا أو يجدر يحام ﴿ بِيان رَجَالُهُ ﴾ وهمــــتة ، الأول على بن عبدالله المشهور بان المديني وقدمر \* الثاني سفيان بن عينة وقدمر غيرمرة يه الثالث محمد بن مسلم الزهري كذلك \* الرابع سعيد بن المسيب بفتح الياء وقدتقدم يبر الخامس عباد بفتح العين المهلة وتشديد الباء الموحدة بن تميم بن زيدبن عاصم الانصاري المدني وقال أعي يوم الخندق وأنا ابن خمس سنين فينغي اذا ان يعد في الصحابة وقال ابن الاثير وغيره انه تابعي لاصحابي وهـ ذا هو المشهور وليس في الصحابة من يسمى عبادبن يميم ســوا معلى قول من يعده صحابيا وممن عده من الصحابة الذهبي ووقع في بعض نسخ ابن ماجه رواية عباد عن أبيه عن عمه حديث الاستسقاء وتبعه ابن عساكر والصواب عن عبدالله بن ابي بكر قال سمعت عبادبن تميم يحدث عن ابيه عن عمه وعباد بالضبط المذكور يشتبه بعبادبضم العين وتخفيف الباء وهو والدقيس وغيره وبعبادبكسر العين وتخفيف الباه وبعياذبكسر العين وتخفيف الياء آخر الحروف والذال المعجمة وبعناد بكسر العين وتخفيف النون وبالدال المهملة . السادس عم عباد المذكور وهوعبداللة بن زيد بن عاصم بن كعب بن عرو بن عوف بن مبدول بن غنم بن مازن بن النجار الانصاري المازني من بني مازن ابن النجار المدنى له ولابويه صحبة ولاخيه حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضوا عضوا فقضي ان عبدالله هوالدى شارك وحشيا فيقتل مسيلمة وهو راوى هذا الحديث وحديث صلاة الاستسقاء ايضاالاتتى فيبابه ان شاءاللة تعالى وغيرهما من الاحاديث ووهم ابن عيينة فزعم انهروى الاذان ايضا وهو عجيب فان ذاك عبدبن زيد بن عبدربه بن ثعلبة بن زيد الانصاري فكلاها اتفقا في الاسم واسم الاب والقبيلة وافترقا في الحبد والبطن من القبيلة فالاول مازني والثاني حارثي وكلاهما أنصاريان خزرجيان فيدخلان فينوع المتفق والمفترق وبين غلط ابن عيينة في ذلك البخاري في صحيحه في باب الاستسقاء كاستعلمه هناك ان شاه الله تعالى وروى لعبدالله المذكور في الحديث تمانية واربعون حديثا اتفقا على ثمانية منها وأماعيدالله بنزيدصاحب الاذان فلميشتهر لهالاحديث واحد وهو حديث الاذانحتى قال البخارى فمانقله الترمذي عنه لايعرف لهغير ملكن لهحديثان آخران وعبدالله راوى هذا الحديث قتل فيذى الحجة بالحرة عن سبعين سنة وكانت الحرة في آخر سنة ثلاث وستين وهو أحدى وقال ابن منده وابواحمد الحاكم وابوعبدالله صاحب المستدرك انهبدري وهو وهم وليس في الصحابة من اسمه عبدالله بن زيدبن عاصم سوى هذا وفيهماربعة أخراسم كل منهم عبدالله بن زيدمنهم صاحب الاذان

(بیان لطائف اساده) منهاان فیده التحدیث والفنفة . ومنها ان رحاله کلهم من رجال الکتب الستة الاعلی بن المدینی فانه المدینی و المدینی و المدینی و المدینی و المدین و المدینی و المدین المدین و المدین و

يمضى على الحيل اى على ماخيلت اى شبهت يعنى على غرر من غير تعين وخيل اليه انه كذا على مالم يسم فاعله من التخييل والوهم قال الله تعلى الله من الانفتال وهو الانصر اف يقال فتله فانفتل اى صرفه فانصرف وهو قلب لفت ع

ت (بیان الاعراب) و قوله «شکی» جمعة فی محل الرفع علی انها خبران وهوسینة المعلوم والضیر فیه برجعالی عبدالله بن زید عمعاد لانه و الساکی و قوله «الرجل» بالنصب مفه رله و ضبطه النووی فی شرح مسلم روایة مسلم عن عمه «شکی الی رسول الله عصله الله و الرجل» بالنصب مفه رله و ضبطه الشین و کسر الکاف «والرجل» من مرفوع ثم قال ولم یسم هنا الشاکی و جاه فی روایة البخاری انه عبدالله بن زید الراوی قال ولاینبی ان یتوج من هذا ان شکی بفتح الشین و الکاف و مجمل الشاکی عمه المذکور فان هذا الوج غلط قلت دعوی الغلط غلط بل مجوز الوجهان شکی بصیغة المعلوم والشاکی هو عبدالله بن زیدوالرجل حین شد بالنصب مفعوله و شکی بصیغة المجهول والشاکی هو عبدالله بن زیدوالرجل حین شد بالنصب مفعوله و شکی بصیغة المجهول والشاکی فی علی الله مفعول ناب عن الفاعل و قال الکرمانی الرجل هو فاعل شکی و هو غلط لایخ فی قوله «الذی یخیل الیه» بدون الذی و قال الکرمانی و محتمل أن یکون الذی یخیل مفعول شکی قلت هذا الاحمال بعید قوله «النه عبدالله علیه الله قوله «یجد» فی علی الرفع لانه خبران و قوله «الث ی مرفوع بالنصب لانه مفعول یجد قوله «فقال» ای رسول الله علیه الصلاة و السلام قوله «لاینفتل» قال خبران و قوله «الث ی و مرفوع بالنصب بنف الفت بنه النصب بنفد بر النصب بنفد بر النصب بنفله بنه النصب بنفد بر النصب بنفد بر النصب بنفد بر النصب بنفد به النصب بنفد بر النصب بنف بر النصب بنف به بالنصب بنفد بر النصب بنف به به النصب بنف به بالنصب بنفد بر النصب بنانس بنف به بالنصب بنف بر النصوب بالنصب بنف به بالنصب بالنصب بالنصب بالنصب بنف به بالنصب بالنصب

\$ (بيان المعاني) ، قوله « يجد الشيء» أي خار جامن الدبر قوله « اولا بنصر ف» كلة أوللشك من الراوي قال الكرماني والظاهرانه منعبدالة بنزيد قلت يجوز ان يكون بمن دونه منالرواة ووقعفي كتاب الخطابي ولإينصرف بجذف الهمزة وفي رواية للبعذاري لاينصرف من غير شك قوله وحتى يسمع صوتا» اي من الدبر قوله «او يجدر يحايراًي من الدبر ايضاوكلة اوللتنويع قال الاسماعيلي هذامن رسول الله عليه الصلاة والسلامفيمن شك في خروج ربح منه لأنفى الوضوء الامن سماع صوت اووجدان ريح وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكممن حديث ابى سعيدالحدري رضي الله عنمان رسول الله عليالي قال «اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت الا ماوجدر يحابانفه اوسمع صوتاباذنه» وفيمسند احمدمن حديث ابي سعيدايضا «انالشيطان ليأتي احدكم وهوفي صلاته في آخذ شعرة من دبر وفيمدها فيرى انه احدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا». وفي اسناده على بن زيد بن جدعان وقال ابن خزيمة قوله «فليقل كذبت» ارلدفليقلكذبت بضميره "لا بنطق بلسانه اذالمصلى غير جائز له ان يقول كذبت نطقا قلت ويؤيد ماقالهمارواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابي سعيدا يضامر فوعا واذا جاءا حدكم الشيطان فقالانك قداحدثت فليقل في نفسه كذبت» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يرفعه «اذاوجد احدكم في بطنه شيئافاشكل عليه أخرج منهشي. أملا فلايخرجن من المسجد، وفي رواية الترمذي «فوجد ريحابين النتنة» وفي علل ابن ابي حاتم «فوجدر يحا من نفسه» وفي كتاب الطهور لابي عبيدالقاسم بن سلام « مجدالشي وفي مقعدته وقال لايتوضأالا أن يجد ر يحــايعرفها أومــوتا يسمعهوروى ابن ماجه بسندفيه ضعفعن محمدبن عمروبن عطاء قال رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه فقلتمم ذلك قال سمعتر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول والوضوء الامن ريح او سماع »وروى ابوداود من حديث على بن طلق يرفعم « اذاسي احدكم فليتوضأ ، قال مهني قال ابوعبيدالله عاصم الاحول يخطى في هذا الحديث يقول على بن طلق واتما هو طلق بن على وأبي ذلك البخاري فقال فيهاذ كر ابوعيسى عنه في العللود كر حديث على بن طلق هذا بلفظ «جاه اعرابي الى النبي عليــــه الصلاة والسلام فقال انا نَعُونَ بالبادية فيكون من احدنا الرويحة فقال ان الله تعالى لايستحى من الحق اذ فسي احدكم فليتوضأ وفقال لااعرف

لعلى بن طلق عن النبي عَلِيْنَا في غيرهذا الحديث وهو عندى غير طلق بن على ولا يعرف هذا من حديث طلق بن على ولما ذكر والترمذي في الجامع من حديث على بن طلق حسنه وذكر وابن حبان في صحيحه بلفظ «اذافسي احد كفي الصلاة فلينصرف عمليتوضاً وليعد صلاته » عمقال لم يقل احدوليعد صلاته الأجرير بن عبد الحميد وقال ابوعيد فيكتاب الطهور أنماهو عندنا على بن طلق لانه حديثه المعروف وكان رجلا من بني حنيفة واحسبه والدطلق بن على الذي سأل عن مس الذكر وممن ذكر مفي مسند على بن طلق احمد بن منيع في مسنده والنسائي والكجي في سننيهما وابو الحسين بنقانع في آخرين . ثما علم انحقيقة المعنى في قوله «حتى يسمع صوتا اويجد ريحا » حتى يعلم وجود احدها ولايشترط السماع والشم بالاحياع فان الاصم لايسمع صوتا والاخشم الذي راحت حاسة شمه لايشم اصلا وقال الخطابي لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهماحتي لايحدث بغير هاوا بماهوجواب خرج على حرف المسألة التي سأل عنها السائل وقددخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لهاصوت ولايجد لهاريحا فيكون عليه استئناف الوضوء اذا تيقن ذلك وقديكون باذنه وقرفلا يسمع الصوت اويكون اختم فلا يجد الربح والمغي اذا كان اوسعمن الاسم كان الحكم للمغني وهذا فإروى انه عليه الصلاة والسلام قال اذا استهل الصبي ورث وصلى عليه لمير دتخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غير ممن أمارات الحياة من حركة وقبض وبسط ونحوها (بيان استنباط الاحكام) الاول ان هذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولايضر الشكالطارىءعليهاوالعلماءمتفقون على هذه القاعدة ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها مثاله مسألة الباب التي دل عليها الحديث وهبي ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة اوخارجهاوهذا بالاجهاع بين الفقهاء الاعن مالك روايتان احداها أنه يلزمه الوضوء انكان شكه خارج الصلاة ولايلزمه انكان في الصلاة والأخرى يلزمه بكل حالوحكيت الاولى عن الحسن البصري وهووجه شاذعند الشافعية ذكره الرافعي والنووي في الروضة وحكيت الثانية أيضا وجهاللشافعية وهو غريبوعن مالك رواية ثالثة رواهاابن قانع عنه انه لاوضوء عليه كإقاله الجمهور وحكاها ابن بطال عنهونقل القاضي ثم القرطي عن ابن حبيب المالكي انهذا الشك في الريح دون غيره من الاحداث وكأنه تبع ظاهر الحديث واعتذر عنه بعض المالكية بانالريح لايتعلق بالمحلمنه شيء بخلاف البول والغائط وعن يعض اصحاب مالك انه انكان الشك في سبب حاضر كافي الحديث طرح الشكوان كان في سبب مثقدم فلاواما اذاتيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يلزمه الوضوء بالاجاع وعلى هذا الاصلمنشك في طلاق زوجته اوعتق عبده اونجاسة الماءالطاهر اوطهارة النجس اونجاسة الثوب اوغيره اوانه صلى ثلاثا او اربعا اوانه ركع أوسجد أم لااونوى الصوم اوالصلاة أوالاعتكاف وهو في اثناء هذه العادات ومااشبه هذه الامثلة فكل هذه الشكوك لاتأثير لها والاصل عدم الحادث، وقالت الشافعية تستثني من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة .منها من شك في خروجوقت الجمعةقبلالشروع فيها قيل اوفيها ومن شك في ترك بعض وضوء اوصلاة بعد الفراغ لااثر له على الاصح . ومنها عشر ذكرهن ابن القاص بتشديد الصاد المهملة من الشافعية في مدة خف وان امامه مسافر اووصل وطنه اونوى اقامة ومسح مستحاضة وثوب خفيت نجاسته ومسألةالظبيةوبطلان التيمم بتوهمالماءوتحريم صيدجر حهفغاب فوجده ميتاقال القفال لم يعمل بالشك فيشىء منهالان الاصلفي الاولى الفسلوفي الثانية الاتمام وكذافي اثالثة والرابعة أن اوجبناه والخامسة والسادسة اشتراط الطهارة ولوظنا اواستصحابا والسابعه بقاءالنجاسة والثامنة لقوة الظن والتاسعة لاشك فيشرط التيهم وهوعدم الماء وفي الصيد تحريمه انقلنابه \* الثاني من الاحكام ما قالته الشافعية لافرق في الشك بين تساوى الاحتمالين في وجوب الحدث وعدمه وبين ترجيح احدهاوغلبة الظن في انه لا وضوء عليه فالشك عندهم خلاف اليقيز وان كان خلاف الاصطلاح الاصولي وقولهم واقق لقول اهل اللغة الشك خلاف اليقين نعم يستحب الوضوء احتياطا فلوبان حدثه أولا فوجهان اصحهما لايجزيههذاالوضوء لتردددفينيته بخلافمااذاتيةن الحدثوشكفي الطهارة فتوضأ ثهربان محدثافانه يجزيه قطعا

لان الاصل بقاء الحدث فلايضر الترددمعه ولوتيقن الطهارة والحدث معاوشك في السابق منهما فاوجه اصحها انه يأخذ بضدما قبلهما ان عرفه فان لم يعرفه لزمه الوضوء مطلقا به الثالث قال الخطابي فيه حجة لمن اوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وان لم يشاهد شربه ولاشهد عليه الشهود ولااعترف بهقلت فيه نظر لان الحدود تدرأ بالشبة والشبة منا قائمة فافهم الرابع فيه مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع وجواب السائل به الخامس فيسه ترك الاستحياء في العلم وانه عليه السلام كان يعلمهم كل شي وانه يصلى وضوء صلوات مالم يحدث السادس فيه قبول خبر الواحد به السابع فيه ان من كان على حاللا ينتقل عنه الا بوجود خلافه والثامن فيه انتاس على النامي على ان رؤية المتيم الماه في صلاته لا ينقض طهارته قلت لا يصح عليه السلام جميع ما ينزل بهم والتاسع استدل به بعضهم على ان رؤية المتيم ما الحكم للمعنى لانه هو فيما يقع تحت المستدلال به لانه ليس من باب ماذكر ناه من ان المنى اذا وسع من الاسم كان الحكم للمعنى لانه هو فيما يقع تحت الحنس المقصود به اغتصاب الاحكام به الحنس الواحد ولاشك ان المقصود به جنس الحار جات من البدن فالتعدى الى غير الجنس المقصود به اغتصاب الاحكام به

## ﴿ بابُ النَّحْفِيفِ فِي الوُّضُوءِ ﴾

مطابقة الحديث الترجة في قوله « وضو أخفيفا » (بيان رجاله ) وهم خسة قدد كرمنهم على بن عبدالله بن المديني وسفيان ابن عيينة وعروبن دينار وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم وكريب غم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخر ه ياء موحدة ابن ابني مسلم القريشي الهاشمي مولى عبدالله ابن عباس ويكني ابار شدين بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخر م نون روى عن مولام ابن عباس وغير موروى عنه ابناه محمد ورشدين وموسى بن عقبة وخلق مات بالمدينة سنة ثمان و تسعين وهومن افر ادال كتب الستة بها ابناء محمد ورشدين وموسى بن عقبة وخلق مات بالمدينة سنة ثمان و تسعين وهومن افر ادال كتب الستة بها

(بيان لطائف اسناده) منهان فيه التحديث والاخبار بصيغة الافر ادوالعنعنة .ومنها ان رجاله كلهم من فرسان الكتب الستة الاعلى بن المدينى فان مسلما وابن ماجه لم يخرجاله . ومنها ان كلهم مكيون ما خلاعلى بن المدينى وابن عباس مكى اقام بالمدينة أيضا ، ومنهان فيه رو اية تابهى عن تابهى عمر وعن كريب (بيان تعدده وضعه ومن اخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الصلاة عن على بن عبد الله عن سفيان وفي الصلاة ايضا عن عقبة عن داود بن عبد الرحن كلاها عن سفيان به واخرجه مسلم في الصلاة عن ابن ابنى عمر و محمد بن حاتم كلاها عن سفيان به واخرجه النسائى في الطهارة عن قتية به واخرجه ابن ماجه فيه عن ابراهيم بن محمد الشافعى عن وقال حسن صحيح واخرجه النسائى في الطهارة عن قتية به واخرجه ابن ماجه فيه عن ابراهيم بن محمد الشافعى عن

مفيان بعضه واخرجه البخارى ايضا في كتاب العلم عن أدم عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد ذكرناه هناك ومن اخرجه ايضا بهذا الطريق و اخرجه البخارى ايضا في مواضع من الصحيح عن عطامبن ابى رباح وابى جرة وطاوس وغيرهم عن ابن عباس \*

( بيان اللغات) قول «نفخ» بالخاء المعجمة اي من خيشومه وهو المعبر عنه بالغطيط قوله «بت» بكسر الباء الموحدة من بات يبيت ويبات بيتوتة قوله «من شن» بفتح الشين المحمة وتشديدالنون وهو القربة الخلق وكذلك الشنة وكأنها صغيرة والجمع اشنان ويقال الشن القربة التي قريتالبلي قوله «فا ذنه» بالمد اي اعلمه من الايذان وهو الاعلام (بيان الاعراب) قوله «نام» جملة في محل الرفع لانها خبر ان قوله « حتى نفخ » بمنى الى أن نفخ قولِه « وربحــا » اصله للتقليل وقد تستعمل للتكثير وههنا يحتمل الامرينَ قولِه « ثم حدثنا » بفتح الثاء جملة من الفعل والمفعول وقوله «سفيان » بالرفع فاعله قوله « مرة » نصب على انه صفة لمصدر محذوف اى تحديثا مرة وقوله وبعدمرة» كلام اضافي صفة لقوله مرة قوله «ميمونة» لاينصرف للعلمية والنأنيث وهو فيموضع الحبر لانه عطف بيان عن قوله «خالتي» وهو مجرور بالأضافة قوله «ليلة» نصب على الظرف قوله « فقام الذي عليه الصلاة والسلام من الليل» كلة من هناللابتداء والمني قام مبتدئا من الليل اوالتقدير قام من من الليل هــذا على رواية ألا كثرين قوله «فقام» بالقاف من القيام وأما على رواية ابن السكن فنام الذي مَا الله من الليـــل باا:ونمن النوم فكذلك للابتداء ويجوزان يكون بمغي في كافي قوله تعالى راذانودي للصلاة من يوم الجمعة اي في يوم الجمعة والمعنى فنام في بعض الليل كما جاء في الرواية الاخرى «فنامر سول الله عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَ القاضي عياض وآخرون ان رواية ابن السكن هي الصواب لان بعده فلما كان في بعض الليل قام فتوضأ وقال بعضهم لاينبغي الجزم بخطئها لان توحيهها ظاهر وهوان الفاء في قوله «فله» تفصيلية فالجملة الثانية وان كان مضمونها مضمون الاولى لكن المفايرة بينهما بالاجال والتفصيل قلت الصواب مااستصوبه القاضى وتوجيه هذا القائل غير موجه لانه ليس في مضمون الجملة الاولى احمال ولافي مضمون الثانية تفصيل بل مضمون الجملة الاولى اخبار عن نوم الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بعض الليل ومضمون الجملة الثانية اخبار عن قيامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بعض الليل قان اراد هذا القائل أحمال ما في قوله من الليل فكذلك الاحمال موجود في قوله في بعض الليل فكيف تكون الثانية تفصيلا للاولى فاذا تحقق هذايلزم من رواية « فقام » بالقاف التكرار في الكلام من غير فائدة وعلى رواية فنام بالنون يسلم التركيب من هـذا على مالايخني فعلى هذاتكون الفاءفي قوله فلما كان للعطف المحض لا كاقالعمذا القائل انها تفصيلية وقال الكرماني قوله فلها كان أي رسول الله ويعلقه وتبعه بعضهم في شرحه على هذا التفسير قلت التركيب يسمح بهذا التفسير لايخني ذلك على من لهذوق والاحسن آن يقال التقدير فلما كان بعض الليل قامر سول الله عَلَيْ فَانَقَلَتَ فَعَلَى هَذَاتَ كُونَ كُلَّةُ فِي زَائِدة وهـل جاء زيادتها في الكلام قلت نعم اجاز ذلك بعضهم حتى قال التقدير في قوله تعالى (وقال اركبوافيها) وقال اركبوها ويؤيد ماذكرناه ما رواه الكشميهي فلما كان من بعض الليل بكامةمن عوض كلة في ولاشك انمن على هذه الرواية زائدة وكل منهما يأتبي بمعنى الآخر كما ثبت في موضعه ثم اعلم ان كان ههنا تامة بمنى وجد وقوله «قام رسول الله عَيْمَالِيُّهُ » جواب لماوقوله « فتوضأ ، عطف عليه قوله «معلق» بالجرصفةلقوله شن على تأويل الشن بالحبلد وفي روآية معلقة بالتأنيث على ما يأتبي بعد ابواب على تأويل الشن بالقربة قوله «وضوأ » نصب على الصدرية وقوله «خفيفا »صفته قوله «يخففه عمرو » جملة من الفعل والمفعول والفاعلويقلله جملةمثلها عطفعليها فانقلت مامحلهامن الاعراب قلت النصب على أنهما صفتان لقوله خفيفا قوله «وقام» عطف على قوله فتوضأ قوله « يصلى» حملة في عمل النصب على الحال من الضمير الذي في قام قوله « فتوضأت » عطف على قوله فتوضأ قوله «نحوآ» نصب على أنه صفة لصدر محذوف اى توضأنحوا وكلة ما في قوله مماتوضاً يجوز ان تكون موصولة وان تكون مصدرية وبقية الأعراب ظاهرة ،

( بيان المعانى ) قوله « وربما قال اضطجع» أى وربما قال سفيان بن عيينة اضطجع رسول الله ما الله عليه حتى نفخ منهافيالروايتــين ولايحتاج الى انيقال زادلفظةقام لان تقــدير الرواية الاولى نامحتىنفخ ثم قام فصلى وتقدير الثانية اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى وقال بعضهم اى كان سفيان يقول تارة ناه وتارة اضطجع وليسامتر ادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه لكنه لم يرد اقامة احدها مقام الآخر بل كان اذا روى الحديث مطولاقال اضطجع فنامواذا اختصره قال نام أي مضطجماواضطجع أي نائماقلت الاضطجاع في الاغة وضع الجنب بالارض ولكن المرادبه همنا النوم فينند يكون بين قوله (نام حي نفخ » وبين قوله (اضطجع حتى نفخ » مساواة فكف يقول هذا القائل وليسا متر ادفين بلبينهماعموم وخصوص من وجهوقوله لميرد اقامة احدهامقام الآخر غير صحيح لانه اطلق قوله واضطجم على نام في قوله في احدى الروايتين اضطجع حتى نفخ لان معناه نام حتى نفخ قوله «ثم حدثنا به سفيان» يعنى قال على بن المديني ثم حدثنابالحديث سفيان بن عيينة وأشار به إلى أنه كان يحدثهم به تارة مختصراً وتارة مطولا قوله «ميمونة» هي أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية واختها لبابة بضم اللام وبالموحدتين زوجة العباس عم النبي علي أم عبدالله والفضل وغير ماقول «يخففه عمرو ويقلله» أي عمروبن دينار المذكور في السندوهذا ادر اجمن سفيان بن عينة بين الفاظ ابن العباس والفرق بين التخفيف والتقليل أنالتخفيف يقابل التثقيل وهومن بابالكيفوالتقليل يقابله التكثير وهومن بابالكم وقال ابن بطال يريد بالتخفيف تمام غسل الاعضاء دون التكثير من امرار اليد عليها وذلكادني ماتجوز الصلاة به وأنما خففه المحدث لعلمه بان رسول الله عليالية كان يتوضأ ثلاثا ثلاثاللفضلوالمرة الواحدة بالاضافة الى الثلاث تخفيف وقال ابن المنير يخففه أى لايكثر الدلك ويقلله أىلايزيد على مرة مرة ثم قال وفيه دليل ايجاب الدلك لانه لوكان يمكن اختصاره لاختصره قاتفيه نظر لانقوله يخففه ينفي وجود الدلكفكيف يكونفيه دليل على وجوبهوالمراد بالوضوء الخفيف ان يكون بين الوضوء ين وليس المرادمنه ترك الاسباغ بل الاكتفاء بالمرة الواحدة مع الاسباغ وقد جامعي رواية اخرى في الوتر فتوضأ فاحسن الوضوء قولِه «فتوضأت نحوا مما توضأ » ارادانه توضأ وضوءا خفيفامثل وضو النبي عَمِيْنَا في وقال الكرماني قال نحوا ولم يقل مثلا لانحقيقة مما ثلته عليه الله وقال الكرماني قال نحوا ولم يقل مثلا لانحقيقة مما ثلته على المالية وقال الكرماني المالية وقال الكرماني المالية وقال الكرماني المالية وقال الكرماني المالية والمالية والما ماذكر ، ماثبت في هذا الحديث على ما يأتي بعد ابواب ﴿ فقمت فصنعت مثل ماصنع » فعلم من ذلك أن المراد من قوله نحوامثلالان الحديث واحد والقضية واحدة وبعض الفاظه يفسر بعضها قول « فقمت عن يساره » كلة عن ههنا على معناها الموضوع لها وهي المجاوزة والمعنى قمت مجاوزا عن يساره ولم يذكر البصريون لها معنى سوى مغى المجاوزةومع هذا يحتمل انتكون ههنا لمنى الظرفية كمافي قول الشاعر

واسر سراة الحي حيث لقيتهم ، ولاتك عن حمل الرباعة وانيا

والرباعة نجوم الجمالة قوله « وربما قال سفيان عن شماله » هذا ادراج من على بن المديني والشمال بكسر الشين هي الجارحة وهي خلاف الجين وبفتح الشين الربح التي تهدمن احية القطب وهي خلاف الجنوب قوله «فا أي اعلمه كا ذكرناه وفي بعض النسخ «يؤذنه» بلفظ المضارع بدون الفاه وفي بعضها وفناداه بالصلاة والصلاة والسلام مع » أي قام المنادي مع الذي عليه الصلاة والسلام الى الصلاة ويجوزان يقال فقام الذي عليه الصلاة والسلام مع المنادي الى الصلاة وقال السكرماني معه أي مع المنادي اومع الايذان قلت قوله مع المنادي ترجيح بلامرجع وقوله اومع الايذان بن عينة قلنا لعمر وبن دينار قوله وقوله اومع الايذان بعيدوان كان له وجه قوله « قلله هما معينه ولاينام قلم» حديث صحيح وسيأتي من وجه آخر قوله «عيدبن « ان رسول الله عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولاينام قلم» حديث صحيح وسيأتي من وجه آخر قوله «عيدبن عير» كلاهما بصيغة التصغير ابن قتادة اللي المكي وعيد هذا من كبار التابعين وقيل أنه وأي الذي عليه الصلاة والسلام وهو قاص أهل مكة مات قبل ابن عمر رضي الله عنهما روى له الجماعة وابوه عمير بن قتادة من الصحابة والسلام وهو قاص أهل مكة مات قبل ابن عمر رضي الله عنهما روى له الجماعة وابوه عمير بن قتادة من الصحابة

وضى المة عنهم قوله «رؤيا الانبياء وحى » رواه مسلم مرفوعا الرؤيا مصدر كالرجعى تختص برؤيا المنام كما اختص الرأى بالقلب والرؤية بالدين والاستدلال بالآية عليه من جهة ان الرؤيا لولم تكن وحيا لما جازلابراهيم عليه الصلاة والسلام الاقدام على ذبح ولده لانه محرم فلولا انه ابيح له في الرؤيا بالوحى لما ارتبك الحرام وقال الداودى في شرحه قول عبيد بن عمير لاتعلق له بهذا الب قلت يريد بذلك ان التبويب على تخفيف الوضوء فقط ولكن ذكر شرحه قول عبيد بن عمير لاتعلق له بهذا الب قلت يريد بذلك ان التبويب على تخفيف الوضوء فقط ولكن ذكر هذا لاجل ان مراده فيه هونوم اله بن دون نوم القلب ولم بلتزم البخارى ان لا يذكر من الحديث الاما يتعلق بالترجمة فقط وهذا الم يشترطه احد .

(بيان استنباط الاحكام) الاول فيهان نوم الذي علي مضطحما لاينقص الوضوء وكذا سائر الانبياء عليهم السلام فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدث ولهذا قال عبيدبن عمير رؤيا الانبياء وحيى وقال الخطابي أنما منعالنوم من قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليعي الوحي اذا اوحي اليه في المنام فانقلت روىانه توضأ بمدللنومقلت ذاك على اختلاف حاله في النوم فربما كان يعلم أنه استثقل نوما فاحتاج منه الى الوضوء ، الثاني فيهجواز مستمن لم يحتلم عند محرمه الثالث فيه مبيته عند الرجل مع أهله وقد روى انها كانت حائضا . الرابع في مبيته عند الرجل مع أهله وقد روى انها كانت حائضا عليه من مكارم الاخلاق . الحامس فيه صلة القرابة . السادس فيه فضل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما . السابع فيه الاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام . الثامن فيه جواز الامامة في النافلة وصحة الجماعة فيها . التاسع فيه جواز أثمام واحدبواحد ، العاشرفيه جوازائتهام صيبالغ وعليهترجم البيهتى في سننه ، الحادىعشر فيهان موقف المأموم الواحدعن يمين الامام وعن سعيد بن المسيب ان موقف الواحدمع الامام عن يساره وعن احمدان وقف عن يساره بطلت سلاته وقال ابن بطالوهو ردعلي اببي حنيفة في قوله ان الامام اذاصلي معرجل واحدانه يقوم خلفه لاعن يمينه وهومخالف لفعلالشارع قلتهذا باطلوليس هو مذهب ابي حنيفة وابن بطال جازف في كلامهوقد قال صاحب الهدايةومن صلىمع واحداقامه عن يمينه لحديث ابن عاس رضي الله عنهما فانه عليه الصلاة والسلام صلى به واقامه عن يمينه ولايتأخر عن الامام وان صلى خلفه أو في يساره جازوهو مسى الانه خلاف السنة هذاهو مذهب ابي حنيفة فكيف شنع عليه ابن بطال مع اساءة الادب على الامام والثاني عشر فيه ان اقل الوضو و يجزى واذا اسبغ وهومر قامرة و الثالث عشر فيه تعليم الامام المأموم . الرابع عشر فيه التعليم في الصلاة اذا كان من امرها . الحامس عشر فيه ايذان الامام بالصلاة ، السادس عشر فيه قيام الامام مع المؤذن اذا آذنه ، السابع عشر فيما بلع بين النوافل والفرض بوضوءواحد ولاشك فيجوازه . الثامنءشر فيهان النومالخفيفلايجبُّفيه الوضوءقِاله الداوديفي شرحهوفيه نظرلانه عليهالسلام اضطجعفنام حتىنفخ وهذا لايكون في الغالب خفيفا . الناسع عشر فيه الاضطجاع على الجنب بعدالتهجد . العشرون ماقيل ان تقدم المأموم على امامه مبطل لان المنقول ان الادارة كانت من خلف رسول الله عليهالصلاة والسلاملامن قدامهكما حكاءالقاضي عياضعن تفسير محمد بنابي حاتموفيه نظر لانه يحوز ان تكوف ادارتهمن خلفه لئلا يمربين يديه فانه مكروه . الحادى والعشرون فيه قيام الديلوكان واجباعليه منافقة ثمنسخ على الاصح به الثانى والعشرون فيه المبيت عندالعالم ليراقب افعاله فيقتدى بها به الثالث والعشرون فيه طاب العلو في السند فانه كان يكتني باخبار خالته المالمؤمنين رَّضي الله عنها ، الرابع والعشرون فيمان النافلة كالفريضة في تحريم الكلاملانه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم الحامس والعشرون فيه انمن الادبان يمشي الصغير عن يمين الكبير والمفضول عن يمين الفاضل ذكر والخطابي بوالسادس والعشرون فيهجوا زفتل اذن السغير للتنبيه على التعليم والارشادولم يذكر في الحديث المذكور فيهذه الرواية كيفية التحويل وقداختلف فيهروا يات الصحيح ففي بعضها واخذبر أسه فجعله عن يمينه ، وفي بعضها ﴿ فوضع يده اليمني على رأسي فأخذ باذني اليمني ففتلها ﴾ وفي بعضها ﴿ فَاحْـــذَبِر أَسِي من ورائي ﴾ وفي بعضها «بیدی اوعضدی»والروایةالثانیةجامعةلهذهالروایات تا

#### اب إساع الوصوء كا

أى هذاباب في بيان اسباغ الوضو والاسباغ مصدر اسبغ وثلاثيه من سبفت النعمة تسبغ سبوغالى اتسعت وقال الليث كل شيء طال الى الارض فهو سابغ واسبغ الله عليه النعمة اى أيمها قال الله تعالى (واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) واسباغ الوضوء ابلاغه مواضعه وايفاء كل عضوحقه والتركيب يدل على تمم الشيء وكاله على وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المساغ الوضوء والمذكور في هذا الباب ما يقابله صورة وان كان لابد في التخفيف من الاسباغ ايضا كاذكرنا م

## ﴿ وَقَالَ أَبِنُ عُمُرَ رضى الله عنهما إِسْبَاغُ الوضُّوءِ الإِنْقَاءِ ﴾

هذاتعليق اخرجه عبدالر زاق في مصنفه موصولا باسناد صحيح واشار به الى ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فسير الاسباغ بالانقاء فان قلت قلت هدا من باب تفسير الشيء بلازمه اذ الاتمام يستازم الانقاء فان قلت قلده والدليل عليه مارواه ابن المنذر باسناد صحيح ان ابن عمر رضى الله عنهما كان يفسل رجليه في الوضوء سبع مرات فانه كان يقصد بذلك الانقاء فان قلت الم بالانقاء فان قلت الم بالانقاء فان قلت الم بالانقاء فان قلت ما وجه ذلك وقد مران الزيادة على الله ثلم وتعدقلت قدد كرنا ان وجه ذلك المدى حفاة بحلاف بقية الاعضاء فان قلت ما وجه ذلك وقد مران الزيادة على النائلات ظلم وتعدقلت قدد كرنا ان وجه ذلك فيه من لم برائلات سنة واما اذار آها و زاد على انهمن باب الوضوء على الوضوء يكون نور اعلى نور عنه

٥ - ﴿ حَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْ لَى ابن عَبَّاسِ عَبَّاسِ عِنْ أَسَامَةَ بن زَيْدٍ رضى الله عنهما أَنَّهُ سَمِعةُ يَقُولُ دَفَعَ رسولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَى إِذَا كُلُنَ السَّمْبِ نَزَلَ فَبَال ثُمُ تَوَضَا وَلَمْ بُسْسِع الوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ بارسولَ اللهِ فقالَ الصَّلَاةُ أَما مَكَ كُلُنَ الشَّمْبِ نَزَلَ فَبَال ثُمُ تَوَضَا وَلَمْ بُسْسِع الوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ بارسولَ اللهِ فقالَ الصَّلَاةُ أَما مَكَ فَرَ كَبَ فَلَتُ الصَّلَاةَ بالسَّلَاةُ أَما مَكَ فَرَ كَبَ فَلَاتُ الصَّلَاةُ فَصَلَى المَوْرِبَ مُع فَرَ كَبَ فَلَا الْمَالِمَ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَمْ يُو لَمْ يُو لَلْ اللهُ عَلَى وَلَمْ يُو لَمْ يُو لَلْ اللهِ اللهُ عَلَى وَلَمْ يُو لَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مطابقة الحديث لترجمة في قوله «فتوضاً واسغ الوضو» فان قلت المذكور فيه شيئان الاسباغ وتركفا المرجع في تبويب الترجمة على الاسباغ قات لانه بوب الباب السابق في تخفيف الوضو وفتمين ان يكون الباب الذي يتلوه في الاسباغ (بيان رجاله) وهم خسة عند الاول عبد الله بن مسلمة بفتج المدين وسكون السين المهمله القنبي وقد مر علا الثاني الامام مالك رحمالة عند الثالث موسى بن عقبة بن ابي عياش ابو محدالمدني مولى الزبير بن العوام ويقال مولى المخطلات ووجة الزبير القريشي اخو محدوا براهيم وكان ابراهيم اكبر من موسى ووى عن كريب وام خاله الصحابية وغيرها وعنمالك والسفيانان وغيرهم وكان من المقتين الثقات مات سنة احدى واربعين وماثة ومغازيه اصحاباته كاللهمالك وغيره وليس في الكتب الستة من اسمه موسى بن عقبة غيرة هو الرابع كريب وقد تقدم عن قريب عند المخاص اسامة بضم وغيره وليس في الكلي المدنى الحبابن الحبوكان نقش خاتمه حبر سول الله وقبض الذي التي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عشرين روى لعمائة حديث وثمانية وعشرون حديثا اتفقاعلى خسة عشر حديثا وانفر د التخالي وهو ابن عشرين روى لعمائة حديث وثمانية وعشيرون حديثا اتفاعلى خسة عشر حديثا وانفر د التخالي عديثين مات بوادى القريس في الصحابة من اسمه اسامة بن فريدسواه وان كان فيهم من اسمه اسامة والثانى تنوخي روى عن زيد بن اسلم وغيره هالنالث لثي روى عن الهروي عن ابي حامد الفضلى هن الحطاب ضعيف هالخامس كلى روى عن زيد بن سام وغيره هالله وغيره من السادس شير ازى روى عن ابي حامد الفضلى هالخطاب ضعيف هالخامس كلى روى عن زيد بن معاوية وغيره من السادس شير ازى روى عن ابي حامد الفضلى ها

(بيان لطائف اسناده) منها أن فيه التحديث والعنعة والسهاع ومنها أن رجاله كلهم مدنيون ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي موسى عن كريب ومنها أن رجاله كلهم من رجال السكت الستة الاعبداللة بن مسلمة فان ابن ماجه لم يخرج له يه (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) \* اخرجه البخارى ايضافي الحج عن عبداللة بن يوسف عن مالك به وعن مسدد عن حمد بن اللام عن يزيد بن هر ون عن يحيى بن ويد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب وفي الطهارة ايضاعن محمد بن سلام عن يزيد بن هو ون عن يحيى بن سعيد به وعن الحب عن يحيى بن سعيد به وعن عمد بن المارك وعن اسحق عن يحيى بن آدم عن زهير كلاها عن ابراهيم وعن ابنى بكرين ابى شيبة وابى كريب كلاها عن ابن المبارك وعن اسحق عن يحيى بن آدم عن زهير كلاها عن ابراهيم ابن عقبة وعن اسحق عن وكيع عن سفيان عن يحمد بن عقبة كريب به واخرجه ابو داود في الحج عن عمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن ابراهيم بن عقبة به وعن احمد بن سلمان عن يزيد ابن هارون به وعن قتية عن مالك به وعن قتية عن حماد بن زيد عن ابراهيم بن عقبة به عن الشبه وعن قتية عن مالك به وعن قتية عن حماد بن زيد عن ابراهيم بن عقبة به عن مالك به وعن قتية عن حماد بن زيد عن ابراهيم بن عقبة به عن هماله وعن قتية عن مالك به وعن قتية عن حماد بن زيد عن ابراهيم بن عقبة به عن هماله وعن قتية عن مالك به وعن قتية عن حماد بن زيد عن ابراهيم بن عقبة به عن عن مالك به وعن قتية عن حماد بن زيد عن ابراهيم بن عقبة به عن عن مالك به وعن قتية عن حماد بن زيد عن ابراهيم بن عقبة به عن عرب المنائل في المنا

وريان اللغات) وقوله «دفع من عرفة» أى افاض منها يقال دفع السيل من الجبل اذا انصبه منه ودفعت اليه شيئا ادفعه دفعه ودفعه ودفعه الدفع والدفعو افي الحديث او الانشاد افاضوا فيه والاندفاع مطاوع الدفع وتدافع القوم في الحرب أى دفع بعضه مبعضا قال الصغاني التركيب يدل على تنحية الشيء قوله والاندفاع مطاوع الدفع وتدافع القوم في الحرب أى دفع بعضه مبعضا قال الصغاني التركيب يدل على تنحية الشيء قوله «من عرفة» على وزن فعلة اسم الزمان وهو اليوم التاسع من ذى الحجة وهذا هو الصحيح وقيل عرفة وعرفات كلاها المان للمكان المخصوص وقال الصغاني ويوم عرفة قال السعم نذى الحجة وقد اهو الصحيح وقيل عرفة وعرفات كلاها واللام وعرفات الموضع الذى يقف الحاج به يوم عرفة قال الله تعالى (فاذا افضتم من عرفات) وهي اسم في لفظ الجم فلا تجمع قال الفراء لا والمنان الله تعالى الفراء لا والمنان الله تعالى الفراء لا والمنان الله تعالى الله والمناز والمنان الله تعالى الله والمناز والله والمناز والله والمناز والله والمناز والمنالي والمنائ والمنائل المنائل والمنائل المنائل والمنائل المنائل والمنائل والمنائل والمنا

ته (بيان الاعراب) في قوله «سمعه» جملة في محل الرفع لانها خبران قوله «يقول» جملة في محل النصب على الحل قوله «دفع رسول الله عليه الله عليه على النصب على الحل قوله «دفع رسول الله عليه على القوله ويقتل المحلة به المحلة ويقتل ويعلن المحلة ويقتل ويعلن المحلة المحلة ويعلن المحلة ويعلن المحلة المحلة ويعلن المحلة ويما ويعلن المحلة المحلة ويعلن المحلة ويعلن المحلة ويعلن المحلة ويعلن المحلة ويعلن المحل

ويقالمعناه لبريكمله يعنى توضأ مرةمرة لكن بالاسباغ وقيال معناه خفف استعمال الماء بالنسبة لي غالب عاداته وقيل المرادبه الوضوء اللغوى أى اقتصر على بعض الاعضاء وهو بعيدو ابعدمنه ماقيل ان المراد به الاستنجاء كما قال عيسى ابن دينار وجماعة وممايوهنه رواية البخارى الآتية في باب الرجل يوضى مصاحبة أنه عليه الصلاة والسلام عدل الى الشعب فقضى حاجته فجعلت اصبالماء عليه ويتوضأ ولايجوز ان يصب اسامة عليه الاوضوء الصلاة لانهكان لايقرب منه احدوهو على حاجته وأيضا فقدقال اسامة عقيب ذلك«الصلاة يارسولالله» ومحال ان يقول له الصلاة ولم يتوضأ وضوء الصلاة وابعدمن قال انما لميسبغه لانه لم يردان يصلى به ففعله ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره فانه كان في عامة احو اله على طهر وقال ابو الزناد أغالم يسبعه ليذكر الله لأتهم بكثر ون منه عشية الدفع من عرفة وقال غير مأعا فعله لاعجاله الدفع الى المزدلفة فأرادان يتوضأ وضوء ايرفع به الحدث لانه عليه الصلاة والسلام كان لايبقي بغيرطهارة وكذا قال الخطابي أغاتر كاسباغه حتى نزل الشعب ليكون مستصحبا للطهارة في طريقه ويجوز فيه لانه لميرد ال يصلي به فلما نزل وارادها أسنه قوله «الصلاة امامك» بفتح الهمزة أى قدامك وقال الحطابي يريدان موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي امامك وهذا تخصيص لعموم الاوقات المؤقنة الصلوات الحنس لبيار فعل النبي واللي وفيه دليل على أنه لايصليها الحاج اذا افاض من عرفة حتى يبلغها وان عليمه ان يجمع بينها وبين العشماء بجمع على ماسنه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله وبينه بقوله ولو اجزأته في غير المسكات لما اخرها عن وقتها المؤقت لها في سائر الايام وقال السكرماني ليس فيه دليل على أنه لايجوز اذ فعمله المجرد لايدل الا على الندب وملازمة الشرطية فيقوله لماأخرها ممنوعةلان فلك لبيان جواز تأخيرها أوبيان ندبية التأخير اذالاصل عدم الجواز قلتلانسلم ننى الدليل على عدم الجوازلان فعله قارنه قوله فدل على عدم الجوازوا نما يمشى كلامه ان لو كان اسامة علما والسنة ولم بكن يعلم ذلك لانه عليه الصلاة والسلام أول من سنها في حجة الوداع والموضع موضع الحاجة الى البيان فقران فعهبقوله دليل على عدم الحواز ووجوب تأخيرها الى غير وقتها المهود والتداعلم فان قلت الصلاة أمامك قضية حملية فكيف يصح هذا الحمل لان الصلاة ليست بامام قلت المضاف فيه محذوف تقدير ، وقت الصلاة أمامك اذنفسها لأبوجد قبل انجادها وعندايجادها لاتكون أمامه وقيل معناه المصلى أمامك أىمكان الصلاة فيكون من قبيل ذكر ألحال وارادة المحل وهو أعم من أن يكون مكاناأو زماناقوله «ثم أناخ كل انسان بعيره» كأنهم فعلو اذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها قوله (ثم افيمت العشاه) بكسر العين وبالمدو المراد به صلاة العشاء وهي التي وقتهامن غروب الشفق الىطلوع الفجر الصادق وهوفي اللغةمن صلاة المغرب الى العتمة وقيل من الزوال الى الطلوع 🚁 (بيان استنباط الاحكام) الاول فيعدليل لابي حنيفة ومحمد بن الحسن فما ذهبااليه من وجوب تآخير مسلاة المغرب المهوقت المشاءحتى لوصلى المغرب في الطريق لم يجزوعليه اعادتهامالم يطلع ألفجر وبهقال زفروجماعة من الكوفييين

(بيان استنباط الاحكام) الاول فيه دليل لابي حنيفة و محدين الحسن فيا ذهبااليه من وجوب تأخير ملاة المغرب الحيوقت المسامحي المناسب في الطريق لم يجزوعليه اعادتها مالم يطلع الفجر وبه قال زفر و جماعة من الكوفيين وقال مالك لا يجوزان يصلها في الماليا لامن به او بدا بته عذر فله ان يصلها في المنابعد مغيب الشفق وقبل ان يأتي المزدافة اوجمع بينها وبين المسام بعد مغيب الشفق وقبل ان يأتي المزدافة اوجمع بينها وبين المسام مغيب الشفق وقبل ان يأتي المزدافة اوجمع بينها وبين المسام منع وقيل بعيد الاخيرة فقط وعن اشهب المنابع النون على مغيب الشفق في عيد العشاء بعدها ابدا وبتس ماصنع وقيل بعيد الاخيرة فقط وقال في المونة ان صلى المغرب بعرفة في وقتها فقيل لا يحتيار والمنة و مجزيه خلافا لابي حنيفة وقال اشهب واذا المرع فوصل المزدافة قبل المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع وهومذه المنابع عندالر حن بن يزيد والاسود ومالك والشافعي واحسد وقال القائم عناس وهو لكل من صلاتي الجمع وهومذه بعد الرحن بن يزيد والاسود ومالك والشافعي واحد وقال القافي عناس وهو المنابع وهومذه بعد الرحن بن يزيد والاسود ومالك والشافعي والمنابع المنابع والمالة المنابع والمنابع والمن والمالة المنابع والمنابع والمن معود وخي الله عنهما وقل ابن الماسم عنمالك كل صلاة الى الائمة فلها اذان واقامة وقال منابع من مالك كل صلاة الى الائمة فلها اذان واقامة وقال المنابع من مالك كل صلاة الى الائمة فلها اذان واقامة وقال المنابع من مالك كل صلاة الى الائمة فلها اذان واقامة وقال المنابع والمنابع من المنابع والمنابع والمنابع

احمد بن خالداعجب من مالك أخذ في هـ ذا بجديث ابن مسعودولم يروه وترك ماروى وقال سعيدبن جبير والثورى وابوحنيفة وابويوسف ومحمدبأذان واحدواقامة واحدة لهرا وهوالمروى عنجابر وعبدالله بن عمر وابيي ايوب الانصارى قلت لميذ كرفي الحديث المذكور الاذان والصحيح عند الشافعية انه يؤذن الاولى وبعقال احمد وابوثور وعبد الملك بن المساجشون المالكي وهو مذهب الطحاوي وللشافعي واحمد قول انه يصلي كل واحدة باقامة بلا اذان وهو محكى عن القاسم بن محمد وسالم وعن كل واحد من مالك والشافعي واحمد أنه يصلي باذانين . الرابع فيه تنبيه المفضول الفاضل اذا خاف عليه النسيان الما كان فيه من الشغل لقول اسامة ﴿ العملاة يارسول الله » . الحامس في قوله « فتوضأ فاسبغ الوضوء » ان الوضوء عبادة وان لم يصل به يعني بالاول نبه عليه الحطابي وقد قالت جماعة من توضأ ثم اراد أن يجدد وضوءه قبل أن يصلي ليس له ذلك لانه لم يوقع به عبادة ويكون كمن زادعلى ثلاث في وضوء واحدوهذاه والاصح عندالشافعية قالوا ولايسن تجديده الا اذاصلي بالاولى صلاة انهم صلوا فبلحط رحالهم وقدجاممصر حابه في رواية اخرى في الصحيح وعن مالك يبدأ بالصلاة قبل حط الرواحل وقال اشهبلهان يحط رحله قبل ان يصلي وبعد المفرب أحبالي مالم تكن دابته معقلة ولا يتعشى قبل المغرب وانخفف عشاه ولايتعشى بعدهاوان كان عشاؤه خفيفا وان طال فبعدالعشاء احب الى ، السابع فيه ترك النافلة في السفر كذا استنبطه المهلب من قوله «ولم يصل بينهما » وكذلك قال ابن عمر رضى الله عنهما لوكنت مسبحاً لأتمه وقال غير م لادلالة فيهلان الوقت بين الصلاتين لايتسم لذلك ألاترى ان بمضها قال لايحطون رواحلهم تلك الليلة حتى يجمعوا ومنهم من قال يحط بعدالاولى معمافي ترك الرواحل ماوقى مانهي عنه ولم يتابع ابن عمر رضي الله عنهما على قوله والفقها متفقون على اختيار التنفل في السفر وقال ابن بطال وقد تنفل رسول الله عَلَيْكَاتُهُ راجلا وراكبا يه النامن استدل به القرطبي علىجوازالتنفل بين صلاتي الجمع قالوهو قول ابن وهب قالوخالفه بقية اصحابنا فمنعوه قلت الحديث نصعلي انه لم يصل بينهما ولعلهاخذهمن اناخة البعير بينهما ومذهبالشافعية انهجائز فيجمعالناخير ممتنع فوجمع التقديم ومذهب الحنفية المنعمن التطوع بينهما لانه يخل بالجمع ولوتطوع اوتشاغل بشيء أعادالاقامة لوقوع الفصل نصعليه في الهداية ه التاسع فيهالدفع منعرفة الىمزدلفة راكبا يبم العاشر قال الداودىفيه الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفا وقطعا لمسادته قلت كأنه حل الوضوء الاول فيه على الاستنجاء وقدر ددناعليه ذلك بد الحادى عشر فيه اشتراك وقت المغرب والعشاء في الجمع خاصة وكذا وقت الظهر والعصر في عرفة خاصة وليس ذلك في غير هافان قلت ما السبب في جمع التأخير بمز دلفة قلت السفر عندالشافعية ولهذا لايجمع المزدلني والنسك عندالخنفية فلهذا بجمع المزدلني والقاعل والثاني عشر استدل به الشافعية على أن الفوائت لا يؤذن لهالكن يقام قلت هذا الاستدلال غير تام لان تأخير المغرب الى المشاء ليس بقضاء واعماهو أداء لان وقته قد تحول الى وقت العشاء لاجل العذر المرخص فكيف يصع القياس عليه فيماذكره والتماعلم والثالث عشر قال ابن بطال فيهان يسير العمل اذاتخلل بين الصلاة ين غير قاطع نظام الجمع بينهما لقوله ثم أنّاخ ولكنه لايتكلم قلت ليس فيهما يدل على عدم جواز التكلم ينهما ولاما يدل على عدم قطع اليسير وعلى قطع الكثير بل يدل على عدم القطع مطلقا يسير ااوكثيرا

و بابُ غَسْلِ الوَّجِهِ بِالبَّدِّينِ مِنْ غَرَّ فَلَهِ وَاحِدَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

اى هذاباب فى بيان غسل الوجه الى آخره والفرفة بالفتح بمنى المصدر وبالضم بمنى المفروف وهى مل الكف وقرأ ابوعمرو (الامن أغترف غرفة) بفتحها وفي العباب غرفت الماه بيدى غرفا فالفرفة المرة الواحدة والفرفة بالضم اسم المفعول منه لانك مالم تفرفه لا تسميه غرفة وقرأ ابن كثير وابوجعفر ونافع وابوعمرو «الا من اغترف غرفة» بالفتح والناقون بالضم وجمع المضمومة غراف كنطفة ونطاف والفرفة بالضم ايضا العلية والجمع غرفات وغرف والغرفة ايضا الحميدة من الشعار المفاود بالشوطة ايضا انتهى ويحكى ان أباعر وتطاب شاهدا على قراءته من اشعار

العرب فاماطلبه الحجاج هرب منه الى اليمن فخرج ذات يوم فاذاهو را كب ينشد قول امية بن الصلت وعمال العقال وعمالية التفوس من الام الله على العقال المعالمة المعا

قال فقلت اله ما الخير قالمات الحجاج قال ابو عمرو فلا احرى بأى الامرين كان فرحى اكثر بموت الحجاج او بقو له فرجة لانه شاهد لقراء ته اى كان مفتوح الفرجة هنا بمنى المفرج كذا مفتوح الغرقة بمنى المغروف فقراء قالضه والفتح يتطابقان فان قلت ما المراحمة قلت التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا فان ابن عباس رضى الله عنهما لما توضأ كوضوه النبي عبيلية اخذ غرفة من الماءيده الواحدة ثمضم اليهايده الاخرى ثم غسل بتلك الغرفة وجهع على ما يأتي الان أن شاء الله تعالى فان قلت ما وجه المناسبة بين البابين المذكورين بتلك الغرفة وجهع على ما يأتي الان أن شاء الله تعالى فان قلت ما وجه الترتيب المذه والمارية والشارية الكرماني فان قلت ما وجه الترتيب المذه الابواب واشار بهالى الابواب واشار بهالى الابواب المذكورة همناثم قال في باب النسمية الماهي قبل غلل على المناسبة من الترتيب وجملة قصده الماهوفي الوضوء لا يناسب ما عليه الوجوه ثم الحاب عن ذلك بقوله قلت المناسبات بين الابواب على تراجم معينة حتى وقع منه تكرار كثير فقط بل معظم قصده ذلك مع سرده في ابواب مخصوصة و لهذا بوب الابواب على تراجم معينة حتى وقع منه تكرار كثير لا حلى ذاكان الامر كذلك بنبنى ان تتفلل وجوه المناسبات بين الابواب وان كانت غير ظاهرة مجسب الظاهر فقولى وجه المناسبة بين البابين المذكور بن من حيث ان من جمة المذكور في الباب الاول بعض وصفوه النبي وسطة والمناسبة بين البابين المذكور وين من حيث ان من جمة المذكور في الباب الاول بعض وصفوه النبي وصفوه النبي وسطة المناسبة المناسبة بين البابين المذكور والمناسبة بين البابين المذكور والمناسبة المناسبة بين البابين المذكور وضوه النبي وسطة المناسبة المامة موجودة بين الابواب كله الكونها من وادواحد ثم توجيه المناسبة بين الابواب كله وسفوه المناسبة المناسبة المناسبة بين الابواب كله وسفوه النبي والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة بين الابواب كله وسفوه النبي والمناسبة المناسبة المن

- ﴿ وَمَرَثُ مُحَدُّ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخِبَرَ نَا أَبُو سَلَمَ عَنْ عَطَاءِ بِنَ يَسَارِ عَنِ ابِنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضَّا فَعَسَلَ وَجُهَةً أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاء فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُم أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاء فَجَعَلَ بِهَا، هَكَذَا فَعَسَلَ وَجُهَةً أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاء فَجَعَلَ بِهَا، هَكَذَا أَضَافَها إِلَى يَدِهِ الاُخْرَى فَهُسَلَ بِهَا وجُهَةٌ ثُم أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاء فَوَشَ عَلَى رِجُلِهِ أَصَافَها إِلَى يَدِهِ الاُخْرَى فَهُسَلَ بِهَا وجُهَةٌ ثُم أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاء فَوَشَ عَلَى رِجُلِهِ غَرْفَةً مِنْ مَاء فَهَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى ثُم مَسَحِيرِ أُسِهِ ثُم أَخَذَ غَرُفَةً مِنْ مَاء فَوْشَ عَلَى رِجُلِهِ عَرْفَةً مِنْ مَاء فَوْشَ عَلَى رِجُلِهِ النَّهُ مِنْ مَاء فَوْسُ عَلَى رِجُلِهِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عليه وسلم يَتَوضَا ﴾ \*

مطابقة الحديث الترجمة في قوله «ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا ضافها الى يده الاخرى ففسل بهاوجه» (بيان رجاله) وهستة بالاول محسد بن عبد الرحيم بن ابي زهيم ابويحي البغدادي المعروف بصاعقة لقب بذلك لسرعة حفظه وشدة ضبطه روى عن يزيد بن هارون وروح وطبقتهما وغنه البخاري وابوداودوالترمذي والنسائي وابو حامد والمحاملي وآخرون وكان بز ازامات سنة خس و خسين ومائتين به الثاني ابو سلمة بفتح السين المهملة منصور بن سلمة البخز اعي البغدادي الحافظ روى عن مالك وغيره وعنه الصغاني وغيره خرج الى النفر فات بالمسيصة سنة عشرين ومائتين وقيل ستة عشروقيل سنة سع او تسعومائتين به الثالث سلمان بن بلال ابو محمد المدني وقد مر في باب امور الايمان به الرابع زيد بن اسلم وقد مر في البخامس عطاء بن يسار وقد مر به السادس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما به

(بیان لطائف اسناده) منهاان فیه التحدیث والاخبار والعنعنة به ومنهاان فیه روایة تابعی عن تابعی یزیدعن عطاء ومنهاان رواته مادین بغدادی ومدنی \* ومنهاان فیه تفسیر البعض الرواة المجمل وهو قوله یعنی سلیمان وهو یحتمل ان

يكون كلام الخارى و يحتمل ان يكون كلام سيخه محد بن عبد الرحيم وهذا الحديث عاشاهده ابن عباس رضى الله عنهما من رسول الله وقيالية وهي معدودة قال الداودي الذي صح محاسم عن الذي عليه الصلاة والسلام اننا عشر صحين عند رعشرة أحاديث وعن يحي القطان و ابني داود تسعة ووقع في المستصفى للغز الى ان ابن عباس مع كثرة و ايته قيل انه لم يسمع من الذي عليه الصلاة والسلام الااربعة احاديث لصغر سنه وصرح بذلك في حديث اعا الربافي النسية وقال حدثني به اسامة بن زيد ولما روى حديث قطع التلبة حين رمى جمرة العقبة قال حدثني به أخى الفضل النسية وقال حدثني به اسامة بن زيد ولما وي حديث قطع التلبة عن عثمان بن ابني شية عن محمد بن يشرعن هشام ابن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن بسار قال قال لنا ابن عباس «اتحبون ان اديم كيف كان رسول الله وسيالية وقيلة وقدي المنافي وقيلة وقدي بنائه في معن الهيثم بن ايوب الطلقاني وقتية ابن سعد كلاها عن عبد العزيز بن الدر اوردي وعن مجاهد بن موسى عن عبد الله بن ادريس عن ابي عجلان كلاها عن زيد بن اسلم نحود وحديث ابن عبلان اتم وعن هناد بن الدريس بعضه فسح برأ سعواذنيه ظاهرها والمن بكر بن خلاد كلاها عن الدر اوردي بعضه « مضم ضواستنشق من غرفة واحدة » وهذا الحديث الفرد به وابي بكر بن خلاد كلاها عن الدر اوردي بعضه « مضم ضواستنشق من غرفة واحدة » وهذا الحديث الفرد به البخاري عن مسلم ولم يخرج مسلم عن ابن عباس في صفة الوضوء شيئا \*

(بيان اللغات) قوله «فتمضمض» من المضمضة وهي تحريك الماء في الفم وقال ابن سيده مضمض و تعضمض وكاله ان يجعل الماء في فيه ثم يديره و يمجه واقله ان يجعل الماء في فيه ولا يشترط ادارته على مشهور مذهب الشافعي وقال مان يجعل الماء في المنه في النه في الذه في المنه في المنه في المنه في المنه في الفه صبه في الفه صبه في الفه وقال ابن سيده استنه في المنه والمن واحدوقال ابن سيده في النه والمنه في الفه مم المنه والمنه والذه والذه والمنه والمنه والدومة النه والمنه وقال وقال وقيل والمنه والمنه وقال وقال وقيل والمنه وقال وقال وقيل والمنه وقال وقيل والمنه وقال وقيل والمنه وقال وقال وقيل والمنه وقال وقيل والمنه وقال وقال وقيل والمنه وقال وقيل والمنه وقال وقيل والمنه وقال وقال وقيل والمنه والمنه

كأنه مستنشق من الشرق \* حرامن الحردل مكروه النشق

(بیان الاعراب) قوله «فغسل وجه» عطف على قوله «توضأ » وهومن قبیل عطف مفصل على مجمل كما في قوله تعالى ؛ فاز لهم الشیطان عنها فاخر جهما محاكا فا فیه ) وقوله (فقد سألواموسی اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة ) وقد علمان الفاه العاطفة تفید ثلاثة لمور به احدها الترتیب و هونوعان معنوی كمافی قام زید فعمر و ذكری و هوعطف مفصل علی محمل ها الثانی التعقیب و هوفی كل شیء بحسبه الثالث السبیة قوله «أخذ غرفة» بدون حرف العطف و ایما ترك لانه بیان لقوله «غسل» علی و جه الاستئناف فان قات كف يكون بیانا و المضمضة و الاستئناف لیستا من غسل الوجه قات بیان لقوله «غسل» علی و جه الاستئناف فان قات كف يكون بیانا و المضمضة و الاستئناف لیستا من غطف أعطف محل علمه الفاه المور التشریك فی الحم و الترتیب و المهلة قوله «اضافها» بدون حرف العطف لانه بیان لقوله «جمل بها مكذا » قوله «مم اخذ غرفة » عطف علی «ثم اخذ غرفة » المذكور اولا قوله « من ماه » كلة من للبیان مع افادة التبعیض قوله « حتی غسلها » ای الی ان غسلها و كلة حتی للغایة قوله « یتوضأ » جملة فی محل مع افادة التبعیض قوله « عن ابن عباس انه توضأ » زادا بوداود فی أوله «انحبون ان اربیم كیف كان رسول الله علیه این المانی ) قوله «عن ابن عباس انه توضاً » زادا بوداود فی أوله «انحبون ان اربیم كیف كان رسول الله علیه (بیان المانی ) قوله «عن ابن عباس انه توضاً » زادا بوداود فی أوله «انحبون ان اربیم كیف كان رسول الله علیه (بیان المانی ) قوله «عن ابن عباس انه توضاً » زادا بوداود فی أوله «انتوب ان از اربیم كیف كان رسول الله علیه (بیان المانی ) قوله «عن ابن عباس انه توضاً » زادا بوداود فی أوله «انتوب ان از اربیم كیف كان رسول الله علیه این المانی نافه می الله علیه این المانی کان رسول الله علیه این المانی به تونید این المانی کان رسول الله علیه این المانی به تونید این عباس انه توضاً » زادا بوداود فی أوله «انده به تونید این المانی کان رسول الله علیه این المانی کان رسول الله علیه این المانی کان رسول الله علیه این مینون این المانی کان رسول الله علیه این المانی کان رسول الله علیه این المانی کان رسول الله علیه این مینون این المانی کان رسول الله علیه این مینون این المانی کان رسول الله علیه این المانی کان رسول الله علیه کان رسول الله علیه کان رسول الله عاله کان و کان کان کان رسول الله علیه کان رسول الله کان کان رسول الله کان

الصلاة والسلام يتوضأ فدعى باناه فيماه ، كماقدذ كرناه عن قريب قوله «اضافها ، مناه جمل الماه الذي في يده في يديه حِيما فانه أمكن في النسل قوله «فغسلها» اى بالفر فةوفي رواية الاسيلي وكرية «فغسل بهما» أي باليدين قوله «ثم مسح برأسه »قال الكرماني وههنا تقدير اذ لا يجوز المسح بما غسل به يده وذلك نحوان يقدر ثم بل يده فسح برأسه قات في رواية ابى داود « مم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه وأذنيه ، ولو وقف الكرماني على هذه الرواية لقال الحديث يفسر بعضه بعضا والتقدير ههنا هكذا وذكر رواية ابي داود وزادالنسائيمن طريق الدراوردي. عنزيد«واننيهمرةواحدة»ومنطريق ابن عجلان ﴿ باطنهما بالسبابتين وظاهرها بابهاميه » وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه «وادخل اصبعيه فيهما» قوله «فرش على رجله الهنى» اى صبه قليلا قليلا حتى صار غسلاو قوله «حتى غسلها» صريح فيانه لميكتف بالرش وقال الكرماني فانقلت المشهور ان الرش والغسل يتمايزان بسيلان الماء وعدمه فكيفقال اولاورش، ثمقال ثانيا وحتى غسلها ، وايضالا يمكن غسل الرجل بفر فة واحدة قلت الفرق ممنوع وكذا عدم امكان غسلها بغرفة ولمل الفرض من ذكره على هذا الوجه بيان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنة للاسراف فيهانتهى قلت قوله الفرق ممنوع ممنوع منحيث اللغة ولكن الحواب هوان يقال ان الرش قديذ كرويراه به الغسلوالدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الماه رضى الله عنها في رواية النرمذي «حتيه ثم افرضيه ثم رشيه وصلىفيه» زاد« اغسليه» قالهالبغوى ويؤيدماقلناه قوله «حتى غسلها» فانه قرينةعلى ان المراد من الرشهو الغسل وفائدته التنبيه علىالاحترازعن الاسرافلان الرجل مظنةالاسراف فيالنسل فان قلتوقع في رواية اليهاود والحاكم « فرش على رجله اليني وفيهاالنمل ثممسحهابيديه يدفوق القدمويد تبحت النمل، قلت المراد من المسح ههناالغسل وقال ابن الاعرابي وابوزيد الانصاري المسح في كلام العرب يكون غسلاو يكون مسحا ومنه يقال لارجل اذا توضأ فغسل اعضاء. قد تمسح واماقوله و تحت النمل» فمحمول على التجوز عن القدم على أنا نقول هذه رواية شاذة رواها هشام بن سعد وهو ممن لا يحتج بهم عند الانفراد فكيف اذا خالفه غير ، قوله (فغسل بهارجله » أيعني اليسرى هو بنين معجمة وسين مهملة من الغسل كذا وقع في الاصول وقال ابن التين رويناء بالعين المهملةولعله عل الرجلين بمنزلة العمنو الواحد فكانه كرر غسله لانالعلة هوالشربالثاني ثمقال وقال ابوالحسن أراه فغسل فسقطت السين انتهى هذا كله غريب وتمكلف والصواب ماوقع في الاصول «ففسل بها» وقوله يعنى رجله اليسرى قائل لفظة يعنى زيد بن اسلم أومن هودونه من الرواة وقال الكرماني ولفظ يعني ليسمن كلام عطاء بل من راو آخر بعده قلت لم لايجوزان يكون منكلام عطاه ولمأدر وجهالنفى عنه ماهو ثمان هذه اللفظة قدوقعت فى بعض النسخ بعدلفظة رجله قبل لفظ اليسرى وفي بعضها قبل رجله يه

المنافعة وهو حجة للشافعية في احدالوجوه فيهما وقالوافي كيفيتها خسة اوجه والاولمان فيه الجنعيين المضمضة والاستشاق بغرفة وهو حجة للشافعية في احدالوجوه فيهما وقالوافي كيفيتها خسة اوجه والاولمان بجمع بنهما بغر فه يتمضمض منها ثم يستنشق ثم شهرتا ميستنشق منها ثم يستنشق منها ثم يستنشق ولفظ الراوى ههنا محتمل هذين الوجهين والنالث انه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها ، والرابع ان يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من احداها بثلاث ثم يستنشق من الاخرى ثلاثا ، والخامس ان يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث ، قال الكرماني والاصع من الافضل هو الرابع وقال النووى هو الثالث واتفقوا على ان الضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وهل هو ان الافضل هو الرابع وقال النووى هو الثالث واتفقوا على ان المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وهل هو تقسيم استحباب المنافق وجهان اظهر هما اشتراط لاختلاف العضوين والثاني استحباب كتقديم الني على البسرى وفي الروضة في كيفيته وجهان أصهما يتمضمض من غرفة واحدة لفيه وأنفه والثاني يتمضمض ثلاثا في غرفة والحده المنافق وفي المنافق في كيفيته وجهان احتيار مالك والاول احتيار الشافى وفي المنى للحنابلة وهو مخير بين ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا في غرفة فقال وهذا احتيار مالك والاول احتيار الشافى وفي المنى للحنابلة وهو مخير بين ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا في غرفة فقال وهذا احتيار مالك والاول احتيار الشافى وفي المنى للحنابلة وهو مخير بين ان يتمضمض

ويستنشق ثلاثامن غرفةاوبثلاث غرفات فان عبدالله بن زيدروي عن النبي وينات مصمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة وروى الاثرم وابنءاجهان رسولالله صلىاللهعليه وسلم توضأ فهضمض ثلاثا واستنشق ثلاثاءن كف واحد وان افرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز لان الكيفية في الغسل غير واجبة \* وفي التلويح شرح البخاري والافضل ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات فهالصحاح وغيرها ، ووجه ثان يجمع بينهما بغرفة واحدة ينمضمض منهائلانا ثم يستنشق منها ثلاثا رواه على بي ابي طالب عن الذي صلى الله تعالى عليه وآلهو سلم عند ابن خزيمة وابن حبان ورواه ايضا وائل بن حجر بسند ضعيف عندالبزار \* وثالث يجمع بينهما بغرفة وهو ان يتمضمض منها ثم يستنشق ثم الثانية كذلك ثمالثالثة رواه عبدالله بنزيد عن النبي على الله تعالى عليه وآله وسلم عندالبرمذي وقالحسن غريب ﴿ ورابع بفصل بعنهما بغر فتسين يتمضمض من احداهما ثلاثًا ثم يستنشق من الاخرى ثلاثًا هوخامس يفصل بستغرفات يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث انتهى قلت احتج اصحابنا الحنفية فمها ذهبوا اليديما رواه الترمذي حدثناهناد وقتيبة قالاحدثنا ابوالاحوص عن اببي اسحاق عن اببي حيــة قال «رأيت عليارضي الله تعالىءنه توضأفغسل كفيهحتي انقاهاثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثاوغسلوجهه ثلاثاوذراعيه ثلاثاومسحبرأسه مرة ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قام فأخذفضل طهور وفشربه وهوقائم ثم قال احببت أن اريح كيف كان طهور رسول الله علي وقال هذا حديث حسن صحيح فان قلت لم يحك فيه ان كل واحدة من المضاه ضوالاستنشاقات بماءواحد بلحكي انه تمضمض ثلاثاواستنشق ثلاثاقات مدلوله ظاهرا ماذكرناه وهوان يتمضمض ثلاثا يأخذلكل مرةماه جديداثم يستنشق كذلك وهورواية البويطيءن الشافعي فانه روى عنه ان يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاقوفي روايةغيره عنهفى الاميغرف غرفة يتمضمض بهاويستنشق ثم يغرف غرفة يتمضمض بهاويستنشق ثم بغرف ثالثة يتمضمض بهاويستنشق فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق واختلف نسه في الكيفيتين فنص في الام وهونص مختصر المزنى ان الجمع أفضل ونص البويطي أن الفصل افضل ونقله الترمذي عن الشافعيقال النوويقال صاحبالمهذب القول بالجمع اكثرفي كلام الشافعي وهوايضا اكثرفي الاحاديث الصدميحة والجوابعن كلماروى منذلك انه محمول على العجوازوقال الرغيناني لواخذ الماءبكفه وتمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جازوعلى عكسه لايجوز لصيرورة الماءمستعملا والجوابعما وردفي الحديث« فتمضمض واستنشق مركف واحدهانه محتملانه يحتملانه تحضمض واستنشق بكف واحد بماءواحد ويحتمل انه فعل ذلك بكف واحد بمياه لايقومبه حجةاو يردهذا المحتملالي المحكمالذي ذكرناه توفيقا بين الدليلين وقد يقال ان المراد استعمال الكف الواحدبدون الاستعانة بالكفين كافي الوجهوقد يقال انه فعلهما باليد البني رداعلي قول من يقول يستعمل في الاستنشاق اليداليسري لان الانف موضع الاذي كموضع الاستنجاء كذافي المبسوط وفيه نظر لايخني واما وجه الفصل بينهما كما هومذهبا فمارواه الطبرانيءن طلحةبن مصرفءن ابيهءن جــدهكعب بنعمرو الىمامى«ان رسول الله ﷺ توضافهضهض ثلاثاواستنشق ثلاثافاخذ لكل واحدة ماهجديدا» وكذاروى عنه ابوداود في سننه و سكت عنه وهو دليل رضاه بالصحة. ثم علم ان السنة ان تكون المضمضة والاستنشاق بالمني وقال بعضهم المضمضة باليمين والاستنشاق باليسارلان الفهمطهرة والانف مقذرة والبمني للاطهار واأيسار للاقسذار ولناماروي عن الحسن بنعلي رشي الله تعالى عنهما «انهاستنش بيمينه فقال لهمعاوية جهلت السنة فقال كيف اجهل السنة والسنة من بيوتنا خرجت اماعلمت ان الذي مَرِيِّ قال اليميين للوجه واليسار للعقمد» كذا ذكره صاحب البدائع والترتيب بينهما سنة ذكره في الحلاصة لانهنم ينقلعن النيعليه الصلاة والسلام فيصفة وضوئه الاهكذا ، الحكم الثالث قال ابن بطال فيه أن الماء المستعمل طاهرمطهر وهوقول مالكوالحجة لهان الاعضاءكلها اذاغسلت مرةفانالماءاذا لاقىاول جزءمن اجزاءالعضوفقد صارمستعملامعانه يجزئه في سائر اجزا افذلك العضو فلوكان الوضوء بالمستعمل لايجوز لم يجز الوضوءمر ةمرة ولما اجمعوا بإزاستماله في العضو الواحدكان في سائر الاعضاء كذلك قلت هذا الاستدلال غير صحيح لان الماء مادام بالعضوفهوفي

نفس الاستمال بعدفلا يصدق عليه انه صار مستعملاولا يصدق اسم الاستمال عليه الابعد انفصاله عن العضوفافهم به الرابع فيه غسل الوجه باليدين جميعااذا كان بغرفة واحدة لان اليد الواحدة قد لاتستوعه و الحامس فيه البداوة بالميني وهو سنة بالاجماع ومن نقل خلاف فقد غلط ثم هذا بالنسبة الى اليدوالرجل اما الحدان والكفان في طهر ان دفعة واحدة وكذا الاذنان على الاصح عندالشافعية والسادس فيه اخذالماه للوجه باليد الواحدة وفي رواية البخارى ومسلم في حديث عبدالله بن زيد وثم ادخل يده ففسل وجهه ثلاثا ، وفي رواية البخارى وثم ادخل يده فسل كه وها وجهان للشافعية وجهوره على الثاني وقال راهد السرخسى انه يغرف بكفه الميني وبضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من اعلى جبه وحديث البقد يدل له والسابع فيه ان مسح الرأس بغير اخذماه جديد واحتج به بعضهم على انه يمسح رأسه بفضل الذراع كا وردفي سنن ابني داود انه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ما كان في يده وهذا قول الاوزاعي والحسن وعروة وقال الشافعي ومالك لا يعزيه ان يمسح بفضل ذراعيه ولا لحيته واجزه المناجرون في تخليل اللحية اذا نفذ منه الماء وقدقلنا ان في الكلام حذفا دل عليه مارواه ابوداود ثم قبض قبضة من الماء ثم منصح رأسه فافهم به

﴿ بابُ النَّسَمِيةَ عَلَى كُلِّ حالٍ وعِنْدُ الوقاعِ ﴾

أىهذاباب في بيان ذكر اسم اللة تعالى على كل حال يعني سواء كان طاهرا اومحدثااوجنبا والتسمية هي قول بسبم الله قوله «وعند الوقاع» أى الجماع فان قلت قوله «على كل حال» يشمل حال الوقاع وغير مفافائدة تخصيصه بالذكر قلت للاهتمام به لانحالة الوقاع تخالف سائر احوال الاشياء ولانههو المذكور في حديث الباب وقال بعضهم وليس العموم ظاهرا من المرادالذي اورده لكن يستفادمن باب الاولى اله اذاشرع في حالة الجاع وهي بماامر فيه بالصمت فغير ه اولى قلت ليت شعرى مامعني هذاالكلام فمن تأمل كلامه وجده في غاية الوهاء فان قلت ماوجه المناسبة بين البابين قلت قدذكر ت لك ما فأله الكرماني من ان البخاري لايراعي حسن الترتيب وجملة قصده أنماه وفي نقل الحديث وتصحيحه لاغير وقدذ كرت لكماير دهذا الكلام فالمتأمل فيهاذا امعن في نظره عرف وجوه المناسبات بين الابواب وان كان الوجه في بعض المواضع يوجد ببعض التكلف فنقول لماذكر كتاب الوضو عقيب كتاب العلم للعناسبة الي ذكرنا هاهناك ذكر عقيبه ستة ابواب ليس فيهاشي من اوصاف الوضوءوا عاهى كالمقدمات لهاشم ذكر الباب السابع الذي فيه صفة الوضوء وكان ينبغي ان يذكره بعدذكر ابواب الاستنجاء في اثناء الابواب التي يذكر فيها صفات الوضو ولكنه ذكره عقيب الباب السادس بطريق الاستطر ادو الاستتباع للمعني الذي ذكرناه تمشرع يذكر ابواب الاستنجاه وبعدها ابواب صفات الوضوء على مايقتضيه الترتيب وقدم باب التسمية على الجميع لان المتوضىء اولايستنجى فبالضرورة قدم ابواب الاستنجاء على ابواب الوضوء ثم لابدان يقدم التسمية قبل كل شيء لإناامرنا ان سمى الله تعالى في ابتداء كل امرذي باللقع المبدؤ بهمبر وكابيركة اسم الله تعالى فبالضروة قدم باب التسمية ٧ - ﴿ صَرَبْتُ عَلِي بِنُ عَبْدِ الله قال صَرَبْتُ اجْرِير تعن مُنْصُورِ عن سالِم ابن أبي الجَمْدِ عن كرَّ بْب عَنِ ابنِ حَبَّاسٍ يَبْلُغُ به النبيُّ صلى الله عليه وسِلم قالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَال بسم اللهِ اللَّهُمُّ جَبُّنَا الشَّيْطَانَ وجَنَّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقَضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدُ كُم يَضُرُّهُ ﴾ • مطابقة الحديث لاحدشتي الترجمة الذي هو الحاص وهو قوله «عندالو قاع» وليس فيه مايطابق الشق الآخر الذي

مطابقة الحديث لاحدشتى الترجمة الذى هو الخاص وهو قوله «عندالو قاع» وليس فيه مايطابق الشق الآخر الذى هو العام وهو قوله عندالو قاع الله على الله على السمية فيه فنى سائر الاحوال العام وهو قوله على كل حال ولكن لماكان حال الوقاع ابعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه فنى سائر الاحوال بالطريق الاولى فلذلك اورده البخارى في هذا الباب للتنبيه على مشر وعية التسمية عندالوضو و فان قلت كان المناسب ان يذكر حديث «لاوضو و ملن لم يذكر اسم الله عليه قلت هذا الحديث ليس على شرطه و ان كثرت طرقه وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا على الحاكم تصحيحه بانه انقلب عليه اسناده و اشتبه وقال الامام احدلا اعلى في التسمية حديثا ثابتا قلت هذا

الحديث رواه يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي عَلَيْكُ الْخَرْجُهُ ابْوَدَاوْدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ البِخَارِي فِي تَارِيخُهُ الكير لايعرف لسلمة ساعمن ابي هريرة ولاليعقوب من اليه وآخر جه الترمذي وابن ما جهمن حديث سعيد بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه الحاكم وصححه وفي اسناده ابو ثعال عن رباح عن جدته وقال ابن القطان في كتاب الوهم والايهام فيه ثلاث مجاهيل الاحوال جدة رباح لا يعرف لها اسم ولاحال ولا يعرف بغير هذا ورباح ايضا مجهول الحال وكذلك ابوثعال وقال ابن ابي حاتم في كتاب العلل هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحبح وابوثعال مجهول ورباح مجهول ورواه ابن ماجه ايضا من حديث ابي سعيد الخدري عن الني عليه الصلاة والسلام والحاكم وصححه وفي اسناده ربيح بن عبد الرحمن وهومنكر الحديثقاله البخارى واصعمافي التسمية حديث انس «انرسول الله عليه الصلاة والسلاة وضع يده في الأناء الذي فيه الماء وقال توضؤ وابسم الله الحديث وبه احتج البيهقي في كتابه المعرفة ويقرب منه حديث «كل امرذي بال» الحديث (بيان رجاله) وهمستة قد ذكر على بن عبدالله المديني وجرير بن عبدالحميد ومنصور بن المعتمر وكريب مولى ابن عباس وعبدالله بن عباس ﴿ واماسالم فهو ابن ابي الجعد بفتح الحييم وسكون العين المهملة رافع الاشجعي مولاهم السكوفي التابعي روىءنابنءباسوابنءمروارسلءنءمروعائشة رضىاللةتعالى عنهم قال احمدكم يسمع من ثوبان ولم يلقهوعنه منصور والاعمش ماتسنة مائة وهومن الثقات لكنه يرسل ويدلس وحديثه عن النعمان بن بشير وعن جابر في البخارى ومسلم وعن عبدالله بن عمر ووابن عمر في البخاري وعن على رضى اللة تعالى عنه في ابي داودو النسائي ٠

(بيان لطائف اسناده) منهاان فيه التحديث والعنعنة ﴿ ومنها أن رواته كالهم من رحال الكتب السنة الاابن المديني فان مسلما وابن ماجه لم يخرجاله ، ومنها انهم ما يين مكي ومدنى وكوفي وبصرى ورازى يد ومنها ان فيه ثلاثة من التابعين وهم منصور وهومن صغار التابعين وسالم وكريب ، ومنها النفيه البلاغ وهو قوله «ببلغ به » أى يصل ابن عباس بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلامكريب وغرضه أنه ليس موقو فاعني ابن عباس بل هومسند الى الرسول عليه الصلاة والسلام كنه يحتمل ان يكون بالواسطة بان يكون سمعه من صحابي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلاموان يكون بدوتها

ولمالم يكن قاطعا باحدها اولميردبيانه ذكره بهذه العبارة ه

(بيان تعددموضعهومن أخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي التوحيد عن قتيبة وفي الدعوات عن عثمان بن أبي شيبة كلاهاعن جريروفي الذكاح عن سعيدبن حفصعن شيبان وفي صفة ابليس عن موسى بن اسمعيل عن هاموعن آدم عن شعبة اربعتهم عن منصور عن سالم بن ابى الجمد به وفي حديث شعبة وحدثنا الاعمش عنه به ولم يرفعه واخرجه مسلم في النكاح عنيحي بن يحيى واسحق بن ابر اهيم كلاهاءن جرير بهوعن ابي موسى وبندار كلاها عن غندر عن شعبة به ولم يذكر الاعمش وعن محمد بن عبدالله بن نمير عن أبيه وعن عبدالله بن حميد عن عبدالرزاق كلاها عن سفيان عن منصور به وأخرجهابوداودفيه عنجمد بنعيسيعن جريربه وأخرجه الترمذي فيمدعن ابن ابي عمر عن سفيان بن عينة عن منصور بممناه وقالحسن صحيح واخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن عبدالله بن يزيد بن المقرى عن سفيان بن عيينة بهوفي اليوم والليلة عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني عن جزعن شعبة باسناد حديث آدم وعن اسماعيل بن مسعو دعن عبد العزيز بن عبدالصمد عن منصور والاعمش فرقهما كلاهاعنه بهمر فوعا عن محمد بن عبدالعزيز بن ابهي رزمة عن الفضل ابن موسى عن سفيان عن منصور عن كريب ولم يذكر سالماوعن محمد بن حاتم بن نعيم عن ابن ابي عمر عن فضيل بن عياض عن منصور عن سالم عن ابن عباس به موقو فاولم يذكر كريبا واخرجه ابن ماجه في النكاح عن عمر وبن رافع عن جرير به بد (بيان اللغات) قول «اهله» المرادزوجته وفي العبابالاهل اهل الرجل واهل الدار وكذلك الاهملة والجمع الاهلات واهلات وأهلون وكذلك الاهالي زادوافيه الياءعلى غيرقياس كماجمو اليلاعلي ليالي وقدجاء في الشعر آهال مثال فرخ وإفراح وزندوازنادقول «جنبنا» منجنبالهي يجنب تجنيبا اذاابعده منه ومنه الجنب لإنه بعيد عن ذكرالله تعالى وأجنب تباعدوا جنبته الشيء مثل جنبته وقر أالجحدري وعيسي بن عمر وطاوس وابوا لهجهاج الاعرابي (واجنبني وبني وقال الزمخشرى وفيه ثلاث لغات جنبته الشروجنيه واجنبه فاهل الحجاز يقولون جنبني شره بالتشديد واهل نجد

جنبني شره واجنبني ، والشيطان وزنه فيعال إذا كان من شطن وفعلان إذا كان من شاط وقال الزنخ شرى وقدجعل سيبويه نون الشيطان فيموضع من كتابه اصلية وفي آخر زائدة والدليل على اصالتها قولهم تشيطن واشتقاقه من شطن اذا بعدليعده من الصلاح والخير أومن شاط اذابطل اذاجعلت نونه زائدة ومن المائه الباطل وقال الجوهري شطن عنه بعد واشطنه ابعده قال ابن السكيت شطنه يشطنه شطنا اذاخالفه عن نيةوجهة وبترشطون بعيدة والشيطان معروف وكلعات متمردفي الجنوالانس والدواب شيطان والعربتسمي الحية شيطانا ونونه اصلية ويقال انهاز ائدة فانجعلته فيعالا من قولهم تشيطن الرجل صرفته وانجعلته منتشيط لمتصرفه لانه فعلان وفي العباب الشيطان واحدالشياطين واختلفوافي اشتقاقه فقال فومانه منشاط يشيط اىهلك ووزنه فعلان ويدلعلي ذلك قراءة الحسن البصري والاعمش وسعيد ابن جبیر وابی البرهسم وطاوس(وما تنزلتبه الشیاطون)وقال قومانه من شطن ای بعد وقالواصل شاط من شاط الزيتاو السمن اذا نضج حتى يحتر قلانه يهلك حينئذ وتشيط احترق وغضب فلان واستشاط اي احتد كأنه التهب في غضبه والتركيب يدل على ذهاب الشيء امااحتر افا واماغير ذلك قوله «مارز قتنا» من الرزق وفي العباب الرزق ماينتفع به والجمع الارزاق وقال بعضهم الرزق بالفتح المصدر الحقيقي والرزق بالكسر الاسم يقال رزقه الله يرزقم وقديسمى المطررزقا وذلك قوله تعالى (وما أنزل الله من السهاء من رزق) (وفي السهاء رزقم) وهو على الاتساع في اللغة انتهى ويقال الرزق في كلام العرب الحظ قال تعالى (وتجعلون رزقيم انكم تكذبون) أي حظكم من هذا الامر والحظهو نصيبالرجل وماهو خاصله دونغيره وقيلالرزق كلشيء يؤكلاو يستعملوهذاباطللان الله تعالى امرنا بان ننفق مما رزقنافقال تعالى (وانفقوا ممارزقنا كم)فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما امكن انفاقه وقيل الرزقهو مايملك وهو ايضاباطل لان الانسان قديقول اللهم ارزقني ولداصالحا وزوجة صالحة وهولايملك الولاد والزوجة .واما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه فقال ابو الحسين البصرى هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر علىغيره اىمنعه من الانتفاع به ولما فسرت المعتزلة الرزق مذالاجرم قالوا الحرام لايكون رزقاوقال اهل السنة الحرامرزق لانهفي اصل اللغة الحظ والنصيب كاذكرنا فهنانتفع بالحرام فذلك الحرام صارحظا لهونصيبا فوجب ان يكون رزقا لهوايضا قال الله تعالى (ومامن دابة في الارض الاعلى الله رزقها) وقد يعيش الرجل طول عمره لاياً كل الا من السرقة ووجب ان يقال طول عمر ملمياً كل من رزقه شيئًا قول «فقضي» من القضاموله معان متعددة يقال قضى أي حكم ومنه قوله تعالى (وقضى ربك أن لانمب دوا الا أياه )وقضى حاجته أي فرغ منها وضربه فقضى عليه اي قتله كأنه فرغ منه وسم قاض اى قاتل وقضى نحيه قضاء اى مات وقضى دينه اى أدا موقضى اليه الامر اى أنهاه اليه وأبلغه وقال تعالى (وقضينا اليهذلل الامر) وقضى اليه اى مضى اليهوقضاه اىصنعهوقضاه اىقدر. قالتعالى ( فقضاهن سبع سموات في يومين) ومنه القضاء والقدر والمناسب ههنا إماحكم أوقدر فافهم،

« بيان الاعراب ) و قوله « ليبلغ » بفتح الباء من البلاغ جملة في محل النصب على الحال وقوله « به » صلة ببلغ والنبي بالنصب مفعوله قوله « لوان احدكم » كلة لوهذه ههنا لمجرد الربط تفيد ترتيب الوجود عند الوجود كافي قوله تعالى (ولوجعلناه ملكا لجملناه رجلا) وقول عمر رضى الله عنه هنع العبد صهيب لو لم يخف الله لم بعده هو كلة ان في محل الرفع على الفاعلية اذالتقدير لو ثبت قول احدكم بسم الله عند اتيان اهله لم يضر السيطان ذلك الولد قوله وقوله « الم يضره » جواب لو والتقدير لو ثبت قول احدكم بسم الله عند اتيان اهله لم يضر السيطان ذلك الولد قوله « حبننا » جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقوله « الشيطان » بالنصب مفعول ثان لجنب وقوله « وجنب » جملة من الفعل والشيطان » مفعول ثان بحنب وقوله « وجنب » حبلة من الفعل والشيطان » مفعوله وقوله « ماموصولة والعائد من الفعل والفاعل « والشيطان » مفعوله وقوله « ماموصولة والعائد من الفعل والفاعل « والشيطان » مفعوله وقوله « ماموصولة والعائد من الفعل والفاعل « والشيطان » مفعوله وقوله « من الفعل والفاعل « والشيطان » مفعوله وقوله « منا و مناه هما مناه و الشيطان » مفعوله وقوله « والشيطان » مفعوله و قوله « مناه و وقوله « وقوله « وقوله « وقوله « والشيطان » مفعول ثان المفعول وقوله « والمناه و وقوله « وقوله « الشيطان » وقوله « والشيطان » مفعول ثان بخب وقوله « والشيطان » مفعوله و وقوله « وقوله » وقوله « وقوله » و وقوله « وقوله « وقوله » و وقوله « وقوله « وقوله » و وقوله « وقوله « وقوله « وقوله » و وقوله « وقوله « وقوله » و وقوله « وقوله » و وقوله « وقوله « وقوله » و وقوله « وقول

الضم لاجل ضمه ما قبلها والفتح لانه اخف الحركات وفك الادغام كماعلم في موضعه فافهم

(بيان المعانى) قوله «اذا أتى اهله» اى جامعها وهوكناية عن الحاع قوله «اللهم» معناه ياالله وقدم في امضى تحقيقه قوله « فقضى بينهما » اى بين الاحد والاهل هذه رواية الاكثرين وفي رواية المستملي والحموى « فقضى بينهما » اى بين الاحد والاهل هذه رواية الاكثرين وفي رواية المستملي والحمول « فقضى بينهم » ووجهه بالنظر الى معنى الجمع في الاهدل والولديشمل الله كو والانثى قوله به لم بضره » اى لم يضر الشيطان الولد يعنى لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه عز وجل بل يكون من جملة العباد المحفوظ بن المذكورين في قوله تعالى (ان عبادى ليس المك عليهم سلطان) ويقال يحتمل ان يؤ خذقوله «لم بضره» عاما فيدخل تحتم الضرر الدنى بعنى ال الشيطان لا بتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله وبدنه وهو الاقرب وان كان التخصيص خلاف الاصل لا نا ذاحماناه على العموم ، منصى ان يكون الولد معصوما عن المعاصى وقد لا يتفق ذلك ولا بدمن وقوع ما أخر به عليه الصلاة والسلام أما اذاحماناه على الضرر في المقل والبدن فلا يمتنع وقال القاضى عياض في لا بطموم في جميع الضرر لوجود الوسوسة والاغراه يعنى الحموم في جميع الضرر لوجود الوسوسة والاغراه يعنى الحمل عنى المعاصى وقال الماودى لم بضره بأن يفتنه بالكفر الإ

(بيان استنباط الاحكام) الاول فيه استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الوقاع واستحب الغزالي في الاحياء أن يقرأ بعدبسم الله قلهو الله احد ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العلى العظيم اللهم اجملها ذرية طيبة أن كنت قدرت ولدا يخرج من صلى قال واذاقر بت الانزال فقل في نفسك ولاتحرك به شفتيك ( الحمد تدالذي خلق من الماء بشرا )الا يت • الثاني فيه الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستشعار بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه \* الثالث فيه الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال له ينه الشرع عنه حتى في حال ملاذ الانسان وقال ابن بطال فيه الحثعلى ذكرالله في كل وقت على طهارة وغير هاور دقول من قال لايذكر اللة تعالى الاوهو طاهر ومنكره بدكر الله تعالى على حالتين على الحلاه وعلى الوقاع قلت روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما انه كان لايذكر الله الاوهوطاهر وروى مثله عن ابي العالية والحسن وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كره أن يذكر الله تعالى على حالين على الخلاء والرجل واقع اهله وهو قول عطاء ومجاهد وقال مجاهد رحمه الله يحتنب الملك الانسان عند حباعه وعندغائطه وقالابن بطال وهذا الحديث خلاف قولهم قلتليس كذلك فانالم ادباتيانه اهله ارادة ذلك وحينئذ فليس خلاف قولهم وكر اهة الذكر على غير طهر لاجل تعظيمه \* الرابع قال ابن بطال لما كان في هذا الحث على التسمية في كل حال استحبمالك التسمية عندالوضوء قلت فيهمذاهب احدها انهسنةوليست بواجبة فلوتركهاعمدا صبح وضوؤه وهو قولابهي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماءوهو اظهرالر وايتين عن احمدوعبارة ابن بطال ان مالكا استحبها وكذا عامة اهلالفتوى . الثانى انهاواجبةوهي رواية عن احمدوقول اهل الظاهر . الثالث انهاواجبة ان تركها عمدا بطلت طهارته وان تركهاسهوا اومعتقدا انها غير واجبةلم تبطل طهارته وهوقول اسحق بنرراهويه كماحكاه الترمذي عنه الرابع انهاليست بمستحبة وهيرواية عن ابي حنيفة وعن مالك رواية انهابدعة وقال ماسمعت بهذا يريدان بذبح وفي رواية انهامباحة لافضل فيفعلهاولافيتركها • الخامس فيهالاشارة الىملازمةالشيطان لابنآدممن حين خروجه من ظهر ابيه الى رحمامه الى حينموته أعاذنااللهمنه فهو يجري من ابن آدم مجرى الدموعلى خيشومه اذانام وعلى قلبه اذا استيقظ فاذاغف لوسوس واذاذ كرالله خنس ويضرب على قافية رأسه اذانام ثلاث عقد عليك ليل طويل وتنحل بالذكر والوضوء والصلاة ،

## ﴿ بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلاءِ ﴾

اىهذاباب في بيان ما يقول الشخص عندارادة دخول الخلاء وهو بفتح الخاء وبالمد موضع قضاء الحاجة سمى بذلك لحلائه فيغير اوقات قضاء الحاجة وهو الكنيف والحش والمرفق والمرحاض ايضا واصله المكان الحالي ثم كثو

استعماله حتى تجوز به عن ذلك واما الحلا بالقصر فهو الحشيش الرطب والكلا الخشن ايضا وقديكون خلامستعملا في باب الاستنجاء فان كسرت الحاء مع المدفه وعيب في الابل كالحران في الخيل وقال الجوهرى الخلاء معدود المتوضىء والحلاء أيضا المسكان الذى لاشىء به قلت كل منهما يصح النيكون مرادا ههنا. ووجه المناسبة بين البابين ظاهر لان في كل منهما بيان ذكر اسم الله تعالى \*

٨- ﴿ صَرَّتُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَبْدِ العَزيزِ بن صَهْيْبِ قالَ سَمِعْتُ أَسَاً يَقُولُ كَانَ النّبيُّ صَلّى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ اللّهُ مَا اللّهُمّ اللّهُ أَنّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّابِمُ وَالْخَبَايْثِ ﴾ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ اللّهُمْ قَالَ اللّهُمْ آنّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّابِمُ وَالْخَبَايْثِ ﴾

مطابقة الحديث الترجة ظاهرة (بيان رجاله) وهم اربعة نقدم ذكرهم وآدم ابن ابي اياس وصهيب بضم الصاد المهملة (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والمنعة والساع و ومنها انه من رباعيات البخارى و ومنها ان رواته مايين بغدادى وواسطى وبصرى (بيان تعددموضعه ومن أخرجه غيره) اخرجه البخارى ايضافي الدعوات عن محمد ابن عروة عن شعبة واخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكربن ابي شببة وزهير بن حرب كلاهاعن اسمعيل بن ابراهيم عن عبد العزيز به وأخرجه ابود اود ايضافي الطهارة عن الحسن بن عمروعن وكيع عن شعبة وأخرجه الترمذى فيه أيضاعن عنيية وهناد كلاهما عن وكيع به وأخرجه النسائي في الطهارة وفي البعوث عن اسحق بن ابراهيم عن اسمعيل بن ابراهيم عن عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن رافع عن اسمعيل عن اسمعيل بن ابراهيم عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن رافع عن اسمعيل عنه به وهناه وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن رافع عن اسمعيل عنه به وهناه وأخرجه ابن ماجه عن عن سمعيل عن اسمعيل عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عن عن سمعيل عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عن عن سمعيل عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عن اسمعيل عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عن سمون عن اسمعيل عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عنه و أخرجه ابن ماجه عن عنه و أخرجه ابن ماجه عن عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عنه و المعل عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عنه به وأخرجه ابن ماجه عن عنه عنه المعل عنه به وأخرجه ابن ماجه عن المحرو ابن ابن ابن ماجه عن المحرو ابن ماجه عن المحرو ابن ماجه عن المحرو ابن ابن ماجه عن ا

(بيان اللغات) قوله «اعوذبك» اى الوذوالتجى من العوذ وهوعود اليه بلجاً الحشيش في مهب الريح وقال إبن الاثير يقال عذت به عوذا وعياذا ومعاذا اى لجأت اليه والمعاذا لمصدر والمكان والزمان اى لقد لجأت الى ملجاً والنت بملاذ قوله «من الحبث» قال الحطابي بضم الحاه والبه جاعة الحبيث والخبائث جمع الخبيثة يريدذكر ان الشياطين واناتهم وعامة اصحاب الحسديث يقولون الخبث مسكنة الباه وهو غلط والصواب مضمومة الباء قالوقال ذلك لان الشياطين يحضرون الاخلية وهي مواضع يهجر فيهاذكر القتعالى فقدم لها الاستعادة احتراز امنهم انتهى وفيه نظر لان اباعبيد القاسم بن سلام حكى تسكين الباء وكذا الفارابي في ديوان الادب والفارسي في مجمع الفرا البولان فعلا بضمتين قديسكن عينه قياسا ككتب وكتب فلعلمن سكنها سلك هدا المسلك وقال التوريشي هذا مستفيض لا يسع احدا مخالفته الاان يزعم ان ترك التخفيف فيه اولى لئلا يشتبه بالحجث الذى هو المصدر وفي شرح السنة الخبث بضم المرب المكن وبالسكون وقال الخبث الشيء الكفر والناس من الطعام فهوالحرام وان كان من السكون وقال النباري وصاحب كان من اللخو والمناز والخبائث الماصي جع خيثة ويقال الخبث خلاف طيب الفعل من فحور وغيره والخبائث المناه عال الذمومة والخصال الرويئة ...

(بيان الاعراب) قوله «يقول» جملة في محل النصب على الحال قوله «كان النبي والخلافي مقول» جملة وقعت مقول القول وقوله «يقول» جملة في محل النصب على أنها خبر «كان» وكلة اذا ظرف بمنى حين والخلاف منصوب بتقدير في لان تقدير ه اذا دخل في الخلاف وهذا من قبيل قولهم دخلت الدار وكان حقه ان يقال دخلت في الدار الاانهم حذفوا حرف الجر انساعا و اوصلو الفعل اليه ونصبوه نصب المفعول به فمن هذا قول بعض الشار حين وانتصب الخلاف على أنه مفعول به لاعلى الغرفية غير صحيح اللهم الاان يذهب الى ماقاله الجرمي من أنه فعل متعدنصب الدار نحو بنيت الدار ولكن يدفعه قوله بأن مصدره يجيء على فعول وهو من مصادر الافعال اللازم منحوقه عدقه و دا وجلس جلوسا ولان مقابله لازم نحو خرج فلت التعليل الثاني غير مطر دلان ذهب لازم وما يقابله جاه وهو متعدك قوله تعالى (او جاؤكم حصرت من وره) قوله «اللهم» اصله يالته وقد ذكرناه قوله «اعو ذبك» جملة في محل الرفع لانها خبر ان وقوله «من الحبث» يتعلق «اعو ذبك»

(بيان المعاني) أو أو «كان الذي عَمِيْكَ إِنْهُ يقول» ذكر لفظ كان لدلالته على الثبوت والدوام وذكر لفظ يقول بلفظ المضارع استحضار الصورة القول قوله «اذادخل الحلام» اى اذاأراددخول الحلام لاناسم اللة تعالى مستحب الترك بعدالدخولوهذا التقدير مصرح بفيرواية سعيدين زيدعلى مايأتي عن قريب وهذا كافي قوله تعالى (فاذاقر أتالقرآن فاستعذ بالله)والتقدير أذا أردت قراءة القرآن فاستمذبالله وذلك لان الله تعالى انما يذكر في الحلاء بالقاب لاباللسان وقال القشيرى المرادبه ابتداء الدخول قات لايحتاج الى هـ ذاالتأويل فان المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا يعخلو اماان يكون معدا لذلك كالكنيف اولا يكون مصداكالصحراء فان لم يكن معدا فانه يجوز ذكرالله تعسالي في ذلك المسكان وان كان معدا ففيــه خلاف للمالكيــة فمن كرهه اول الدخول بمنى الارادة لان لفظة دخـــل اقوى في الدلالة على الكف المبنية منها على المكان البراح او لانه بين في حدديث آخر كما ذكرناه وفي قوله عليه الصلاة والسلام ايضا« ان هذه الحشوش محتضرة» أي للجان والشياطين «فاذا اراد أحدكم الحلاء فليقل أعوذ بالله من الحبثوالخبائث» ومن أجازه استغنى عن هذا التأويل ويحمل دخل على حقيقتها وهذا الحديث اخرجه ابوداود عن عمروبن مرزوق عن شعبة عن قتادة عن النضربن السعن زيدبن ارقمعن الني عليه الصلاة والسلام ولفظه وفاذا أتى احدكم الحلاء» واخرجه النسائي وابن ماجه ايضا وقال الترمذي حديث زيد بن ارقم في اسناده اضطراب واشار الى اختلاف الرواية فيه وسأل الترمذي البخاريءنه فقال لعل قتادة سمعه من القاسم بن عوف الشيبالي والنضر بن انسءن انسولم يقض فيهبشي ولهذا اخرجهابن خزيمة وابن حبان وقال البزار اختلفوا في اسناده وقال الحاكم مختلف فيهعلى قتادة وقدد احتجمسلم مجديث لقتادة عى النضر عن زيد ورواه سعيد عن القاسم وكلاالاسنادين على شرط الصحيح وقال محمدالاشبيلي اختلف في اسناده والذي اسنده ثقة قلتهذا الكلام غير جيدلانه لمبرم بالارسال حتى يكون الحكم لمن اسنده وأغارمي بالاضطراب عن قتادة كما مر ،

(بياناستنباط الاحكام)الاول في الاستعادة بالله عندارادة الدخول في الحلاء وقد اجمع على استحبابها وسواء فيها البنيان والصحراءلانه يصيره أوى لهم بخروج الحارجفلو نسى النعوذفدخل فذهب ابن عباس وغيره الى كراهة الثعوذواجازه حماعةمنهمابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، الثاني قال ابن بطال فيهجوازذ كرالله تعالى على الخلاءوهذا مما ختلفت فيه الا "ثار فروى «عن الني عليه الصلاة والسلام انه اقبل من نحو برَّحمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد الحلاءوهو قولعطاء ومجاهدوالشمي وقالعكرمة لايذكرالة فيه بلسانه بلبقلبه واجازذلك حماعةمن العلماءوروى ابن وهب ان عبدالله بن عمر و بن العاص كان يذكر الله تمالي في المرحاض وقال العرز مي قلت للشعبي اعطس وانافي الخلاء احدالله قاللا حتى تخرج فأتيت النخمي فسأته عن ذلك فقال لى احمد الله فاخبرته بقول الشعى فقال النخمي الحمد يصعدولا يهبط وهوقول ابن سيرين ومالك وقال ابن بطال وهذا الحديث حجة لمن أجاز ذلك قات فيه نظر لايخفي وذكر البخارى فيكتاب خلق الله تعالى أفعال العبادعن عطاءرحمه اللهالخاتم فيهذكر اللهلابأس أن يدخل بهالانسان الكنيف او يلم باهله وهوفي يده لابأس بهوهو قول الحسن وذكروكيع عن سعيد بن المسيب مثله قال البخارى وقال طاوس في المنطقة يكون على الرجل فيهاالدراهم يقضى حاجته لابأس بذلك وقال ابراهيم لابدللناس من نفقاتهم واحب بعض الناس ان لايدخل الخلاء بالحاتم فيهذكر الله تعالى قال البخارى وهذامن غيرتحريم يصح . واما حديث بشر عمل فهوعلى الاختياروالاخذ بالاحتياط والفضل لانهليس منشرط ردااسلام أنيكون علىوضوء قالهالطحاوىوقال الطبرى ان ذلك منه كان على وجه التأديب المسلم عليه ان لايسلم بعضهم على بعض على الحدث وذلك نظير نهيه وهم كذلكان يحدث بعضهم بعضابقوله «لايتحدث المتغوطان على طوفهما» يعنى حاجتهما فان الله يمقت على ذلك وروى ابوعيدة الباجيعن الحسن هعن البراءرضي الله تعالى عنمانه سلم على الذي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ فلم يردعليه شيئاحتي فرغ» • الثالث فيه ان لفظ الاستعادة ان يقول اللهم اني اعوذ بكوقد اختلف فيه الفاظ الرواة.

﴿ تَابَعَهُ ابْنُ عُرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَ اذَا أَبِي الْخَلَاءَ وقالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ اذَا دَخلَ وقالَ سَعْيَدُ بنُ زَيْدٍ حَرَّثُ عَبْدُ الْعَزيز إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ ﴾ اذَا دَخلَ وقال سَعَيْدُ بنُ زَيْدٍ حَرَّثُ عَبْدُ الْعَزيز إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ ﴾

أى تا بع آدم بن ابي اياس محمد بن عر عرة في روايته هذا الحديث عن شعبة كارواه آدم والحاصل ان محمد بن عر عرة روى هذ االحديث عن شعبة كماروا مآدم عن شعبة وحذم هي انتابعة التامة وفائدتها التقوية وحديث محمد بن عرعرة عن شعبة الخرجه البعثارى في الدعوات وقال حدثنا محدبن عرعرة حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال «كان الذي ﷺ اذاد خل الحلاء قال اللهم إنى اعوذ بك من الحبث والحبائث» قوله «وقال غندر عن شعبة» هذا التعليق وصله البزار في مسنده عن محد بن بشار بندار عن غندر عن شعبة عنه بلفظه ورواه احمد عن غندر بلفظ واذا دخل، وغندربضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة على المشهور وبالراء ومعناه المشغب وهو لقب محمد بن جعفر البصرى ربيبشعبةوقدمر في باب ظلم دون ظلم قوله «وقال موسى عن حماداذادخل» هذا التعليق وصله البيهتي باللفظ المذكورة وموسى هوابن اساعيل التبوذكي وقدمر غيرمرة وحماده وابن سلمة بن دينا رابو سلمة الربعي وكان يعدمن الابدال وعلامة الابدال ان لا يولد لهم تزوج سبعين امر أة فلم يولدله وقيل فضل حماد بن سلمة بن دينار على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على الدر همات سنة سبع وستين ومائة روى له الجماعة والبعاري متابعة وهذه المتابعة ناقصة لا تامة قوله « وقال سعيد بن زيده الىآخره هذاالتعليق وصلهالبخاري فيالادب المفردقال حدثناا بوالنعان قال حدثنا سعيدبن زيدقال حدثنا عبدالعزيز ابن صهيب قال حدثني انس قال «كان النبي عَلَيْكُ إذا ارادان يدخل الخلاء» قال فذكر مثل حديث الباب وسعيد بن زيد بن دوهم أبو الحسن الجهضمي البصرى اخوحمادبن زيدبن درهم وبعضم يضعفه روى له البخاري استشهادامات سنةوفاة ابن سلمة وهذا كاترى اختلفت فيهالفاظ الرواة والمعني فيهامتقارب يرجع الي معنى واحدوهو ان التقدير كان يقول هذا الذكر عند ارادة الدخول في الحلاء لابعده وجاء لفظ الغائط معموضع الحلاء على ماروى الاسماعيلي في معجمة بسند حيد عن عبد الله بن مسعودرضي الله تعالى عنه « ان الذي من كان اذادخل الغائط قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث» وكذا جا ولفظ الكنيف ولفظ المرفق فالاول فيحديثعلى رضى الله تعالى عنه بسند صحيح وانكان ابوعيسي قال اسناده ليس بالقوى مرفوعا ◄ستر مابين الجنوعورات بنى آدماذا دخل الـكنيف ان يقول بسم الله ۞والثانى فيحديث ابى امامة عندا بن ماجه مرفوعا (الايمجز احدكماذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذبك من الرجس النجس الحبيث المخبث الشيطان الرجيم وسـنده ضعيف بهفان قاتـهلـجاء شيء فيمايقول اذاخرج من الخلاءقلتـايس.فيهشيءعلى شرط البخاري وروي عن عائشة رضى الله عنها ﴿كانرسول الله عَلَيْكَ اذَاخرِج من الغائطة الغفر انك ﴾ اخرجه ابن حبان وابن خزيمة وابن الجارودوالحاكم في صيحهم وقال ابوحاتم الرازي هواصع شي في هذا الباب فان قلت لما اخرجه الترمذي وابو على

## ﴿ بَابُ وَضْعِ إِنْلَاءِ عَنْدَ الْخَلَاءِ ﴾

أىهذاباب في بيان وضع الماءعند الحلاءليستعمله المتوضى بُعد خروجه منها. وجه المناسبة بين البابين ظاهر لانكل مافيهما ممايستعمل عندالحلاء ع

9 - ﴿ صَرَتَنَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ صَرَتَنَ هَاشِمُ بِنُ الْقَاسِمِ قَالَ صَرَتَنَ وَرْقَاءِ عَنْ عُبِيدٍ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الذَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ الْخَلَاء فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الذَّبِي صلى الله عليه وسلم دخلَ الْخَلَاء فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً قَالَ مَنْ وضعَ هَذَا فَأَخْبِرَ فَقَالُ اللَّهُمُ قَقَّهُ فِي الدِّين ﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة (بيان رجاله) وهم خسة والاول عبداللة بن محدالجعني المسندي من في باب امور الايمان والناني هذا و الناني هذا و الناني هذا و الناني الناني الناني الخراساني تزل بغداد و تلقب بقيصر وهو حافظ ثقة صاحب سنة كان اهل بغداد يفتخرون به مات سنة سبع ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة وليس في الكتب الستة هاشم بن القاسم سواه و في ابن ما جهو حده هاشم بن القاسم الحراني شيخه ولا ثالث في ما سواها و الثالث ورقاء مؤنث الاورق ابن عمر اليشكري الكوفي ابو بشر و يقال اصله من خوارزم سكن المدائن قال ابو داو دالطيالسي قال لى شعمة عليك بورقاء فانك لن ترى عيناك مثله روى عن عبيد الله هذا وغيره وعنه الفريابي و يحيي بن آدم صدوق صالح قيل مات سنة تسع و ستين و ما ثة وليس في الكتب الستة و رقاء غيره الرابع عبيد الله بالته المناق وعشرين و ما ثة وليس في الكتب الستة عبد الله بن يزيد غيره تعرف المناق وي عن ابن عبس ايضا ووقع مولي آلكان المستهدي عبد الله بن ابي زائدة وهو غلط والصحيح ابن ابي يزيد ولا يعرف اسمه الخامس عبد الله بن عبد الله بن ابي نائدة وهو غلط والصحيح ابن ابي يزيد و في الله عبد الله بن عبد الله بن الهور في الله عبد الله بن الله المناه المستهدي عبد الله بن المناه المناه الموقع الله المناه الم

(بيان لطائف اسناده) . منها ان فيه التحديث والعنعنة . ومنها ان روانه ها بين بغدادى وكوفي ومكى: ومنها انه على شرط الستة خلا شيخ البخارى فأنه من رجاله ورجال الترمذي فقط . ومنها ان هذا الحديث من الاحاديث التي صرح ابن عباس عن فيها بالسماع من رسول الله صلى الله تعالى عليه والهو سلم (بيان من أخرجه غيره) اخرجه مسلم في فضائل ابن عباس عن فيها بالسماع من رسول الله صلى الله تعالى عليه والهو سلم (بيان من أخرجه غيره) اخرجه مسلم في فضائل ابن عباس عن

زهیربن حرب وای کر بن ابی النضر کلاهاعن هاشم بن القاسم عن ورقاء عنه به واخرجه النسائی فی المناقب عن ابی بکر بن ابی النضر به به

(بيان اللغات) قوله «وضوأ» بفتح الواوهو الماء الذي يتوضأ به وبالضم المصدر وقدم تحقيقه في اول كتاب الوضوه قوله «فقهه في الدين» من الفقه وهو في اللغة الفهم تقول فقه الرجل بالكسر وفلان لا يققه ولا يفقه مخصبه علم الشريعة والعالم به فقاهة وفقه الله وتفقه اذا تعاطى ذلك وفاقهته اذاباحثته في العلم (بيان الاعراب) قوله «دخل الحلاه» جملة من الفعل والفعول في محل الرفع لا نهاجر ان قوله «فوضعت به جملة معطوفه على الجملة السابقة قوله «وضوأ» نصب بقوله «فوضعت» قوله «من استفهامية مبتدأ وقوله «وضع هذا بخبره قوله «فاخبر» على صيغة المجمول عطف على ماقبله وقد علم ان في عطف الاسمية على الفعلية والمكس اقو الاو المفهوم من كلام النحاة جواز نلك كا عرف في موضعة قوله «فقهه» جملة من نلك كا عرف في موضعة قوله «فقهه» جملة من الفعل والفاعل وهو انت المستكن فيه و الفعول وهو الضمير الراجع الى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقوله «في الدين» يتعلق به ه

(بيان المعانى) قوله «قاخبر» اى النبى عليه الصلاة والسلام وميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هى المخبرة بذلك لان وضع الوضوء قوله «فاخبر» اى النبى عليه الصلاة والسلام وميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هى المخبرة بذلك لان وضع ابن عباس الوضوء لذى صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كان فى بيتها قوله «اللهم فقه في الدين العجل وضعه الوضوء له لكونه صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الذكاء والفطنة فالمناسبة ان يدعى له بالتفقه في الدين لاجل وضعه الوضوء له لكونه صلى الله عليه وضعه عند الحلاء لانه كان ايسر له عليه الصلاة والسلام في الدين ليطلع به على اسرار الفقه في الدين فينتفع وينفع وذلك لانه وضعه عند الحلاء لانه كان ايسر له عليه الصلاة والسلام لانه وضعه في مكان بعيده نه كان يحتاج الى طلب الماء وفيه مشقة ما ولو دخل به اليه كان تعرضا للاطلاع على حاله وهو يقضى حاجته فلما رأى ابن عباس هذه الحالة اوفق وايسر استدل عليه الصلاة والسلام على غاية ذ كائه مع صغر سنه فدعا له عاده وه ودعاله على عابه به

﴿ بيان استنباط الاحكام) .الاول.فيه جواز خدمةالعالم بغير امر ، ومراعاته حتى حال دخوله الحلاء . الثاني فيسه استحباب المكافأة بالدعاء . الثالث قال الداودي في دلالة على أنه ربمالا يستنجى عندما يأتي الحلاء ليكون ذلك سنة لانه لميأمر بوضع الماه وقداتبعه عمر رضي الله عنه بالماه فقاللوا تنجيتكايا أتيت الخلاء لكانسنة وفيه نظر وما استشهد به حديثضعيف . الرابع قال الخطابي فيه ان حمل الحادم الماء الى المعتسل غير مكرو دوان الادب فيه ان يليه الاصاغر من الحدم دون الا كابر . الحامس فيه دليل قاطع على اجابة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لانه صار فقيها اي فقيه السادس قال ابن بطال معلوم أن وضع الماء عندالخلاء أيما هو الاستنجاء به عنـــد الحدث وفيه رد على من يشكر الاستنجاء بالمــاء وقال أنما ذلك وضوء النساء وقال أنمــا كان الرجال يتمسحون بالحجارة ونقل ابن التين في شرحه عن مالك انهصلي الله تعالى عليـــهو آ له وسلم لم يستنج عمره بالماء وهو عجيب منه وقد عقد البخاري قريبا بابا للاستنجاء بالماهوذكرفيه انهعليه الصلاة والسلام استنجى على ماسيجيء بيانه انشاء الله تعالى وفي صحيح ابن حان ايضامن حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت همار أيترسول الله والله والمنافئ خرجمن غائط قط الامس ماء، وفي حمع الترمذي من حديثها أيضا إنهاقالت «مرن ازواجكن ان يغسلوا أثر الغائط والبول فانه عليه الصلاة والسلام كان يفعه» شمقالهذاحديث حسنصحيح وفي صحيح ابن حبان أيضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه «ان رسول الله يتوضأ بالماء وضو ألماتحت الازار قال مالك يريد الاستنجاء بالماءوقال الخطابي في الحديث استحباب الاستنجاء بالماموان كانت الحجارة مجزئة 🌣 وكره قوم من السلف الاستمنجاء بالماءو زعم بعض المتآخرين ان المساءنوع من المطعوم فكرهه لاجل ذلك وكان بعض القراه يكره الوضوء فيمشارع المياه الجارية وكان يستحب ان يؤخذ له الماه في ركوة ونحوها لانه لم لغه ان الذي ويالية توضأ على نهر او مشرع في ماء جارقال وهذا عندى من أجل انه لم بكن بحضرته الماء الجارية والإنهار فاماه في المناف كان بين ظهر اني مياه جارية فارادان يشرع في او بتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج وقال النووى اختلف في المسألة فالذي عليه الجهور ان الافضل ان يجمع بين الماء والحيجر فيستعمل الحجر او لالتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فان اراد الاقتصار على احدهما جاز وسواء وجد الا خر أولم يجده فان اقتصر فالماء افضل من الحجر لان الماء يطهر المحلطهارة حقيقية واما الحجر فلا يطهر واعما يخفف النجاسة وببيح الصلاة مع النجاسة المعفوعنها وذهب بعضهم الى ان الحجر افضل وربما اوهم كلام بعضهم ان الماء لا يجزىء وقال ابن حبيب المالكي لا يجزىء الحدر الالمن عدم الماء به السابع استدل به بعضهم على ان المستحب ان يتوضأ من الاواني دون المشارع والبرك وقدل القاضي عياض هذا الااصل له ولم ينقل ان الذي عليه العسلاة والسلام وجدها فعدل عنه الى الاواني والله تعالى أعلم بع

﴿ بِابُ لا تُسْتَقُبُلُ القبِلَةُ إِنَّا أَطِ أَوْ بَوْلٍ إِلاًّ عِنْدَ البِنَاءِ جِدَادٍ أَوْ نَحْوِهِ ﴾

أى هذا باب فباب مرفوع على الخبرية منون احدم صحة الاضافة قول «لايستقبل القبلة» يجوز في الوجهان احدهماان يكون تستقبل بضم الناه المثناة من فوق على صيغة الحبهول وقوله «القبلة» مرفوع لانهمفعول ناب عن الفاعل والا خران يكون يستقبل بفتح الياء آخر الحروف على صيغة المعلوم اى لايستقبل قاضي حاجته القبلة والقبلة منصوب به ولام يستقبل يجوز فيهاوجهان أيضااحدهما الضمعلي انتكون لانافية والآخر الكسرعلي انتكون ناهية قوله «بغائط» الباءفي خطر فية وفي المحكم الغائط والنوط المتسع من الارض مع طمأنينة وجمعه اغواط وغياط وغيطان وكل ماانحدو من الارض فقد غاط ومن واطن الارض المنبتة الغيطان الواحد منها غائط وزعمواان الفائط ربماكان فرسخا والغائط اسم للعذرة نفسهالانهم كانوا يلقونها بالغيطان وقيل لانهمكانوا اذاارادواذلك اتواالغائط وتغوط الرجل كناية عن الخرأة والغوط اعمضمن الغائط وابعد وفي الصحاح وجمع الغائط عوط وفي المخصص الغائط اصله المطمئن من الارضوسمي المتوضأ غائطالانهم كانوا يأتونه لقضاء الحاجة ثم سمي الشيء بعينه غائطا وقراءة الزهري (اوجاء احدمنكم المطمئن من الارض كانوا يأتونه للحاحة فكنوابه عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمهومن عادة العرب التعفف فيالفاظها واستعمال الكناية فيكلامهاوصون الالسنة عماتصان الابصار والاسماع عنهقلت الحاصل انه استعمل للخارج وغلب على الحقيقة الوضعية فصارحقيقة عرفية لكن لايقصدبه الاالخارج من الدبر فقط التفرقة في الحديث بينه مافي قوله «بغائط أوبول» وقديقصدبه مايخرج من القبل ايضافان الحكم عاموفي العباب غاط في الشيء يغوط ويغيط غوطا وغيطادخلفيه يقالهذارمل تغوط فيه الاقدام وتغيط والغوط والغائط المطمئن ونالارض الواسع وقال ابن دريد الغوط أشدانحطاطامن الغائط وابدوفي تصةنوح عليهالصلاة والسلام انسدت ينابيع الغوط الاكر وأبواب السماء والجمع غوط واغواط وغياط صارت الواوياء لانكسارها قبلها والغائطا يضاالغوط من الارض والغوطة الوهدة في الارض المعامئة والتركيب يدل على اطمئنان وغور قوله « الا عند البناء » استتناه من قوله «لا يستقبل القبلة » وقال الاساعيلى ليس فيحديث الباب دلالة على الاستثناء الذى ذكره ثم اجاب عن ذلك بما حاصله انه اراد بالغائط معناه اللغوى لامعناه العرفي فحينتذيصح استثناءالابنية منه وقال بعضهم هذاقوى الاجوبة قاتاليس كذلك لانهم لمااستعملوه للخارج وغلب هـدا المعنى على المعنى الاصلىصار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية فهجرت حقيقته اللغوية فكيف تراد بعدذلك وقال ابن بطال هذا الاستثناء ليس مأخوذا من الحديث ولكن لماعلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما استثناءالييوت بوببه لأن حديثه عليه الصلاة والسلام كله كأنه شيء واحد وان اختافت طرقه كان القرآن كله كالآيةالواحدة وانكثر وتبعه ابن المنير في شرحه واستحسنه بعض الشارحين قات فعلى هذا كان ينبغي ان يذكر حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه حافي هذا الباب عقيب حديث ابي ايوب رضى الله تعالى عنه وقال الكرماني

محتمل ان يكون أى الاستشاء المذكور مأخوذا من هذا الحديث ينى حديث ابن ابوب اذلفظ الفائط مشعر بان الحديث ورد في شأن الصحارى اذالاطمئنان أى الانحفاض والارتفاع الما يكون في الاراضى الصحر اوية لافي الابنية قلت العبرة لعموم اللفظ لالحصوص السبب وقال ابن المنير ان استقبال القبلة الما يتحقق في الفضاء واما الجدار والابنية فانها اذا استقبلت اضيف اليه الاستقبال عرفا قلت كل من توجه الى نحوا السكعبة يطلق عليه انه مستقبل السكعبة سواء كان في الصحراء اوفي الابنية فان كان في الابنية فالحال والسواب الصحراء اوفي الابنية فان كان في الابنية فالحال والسواب المحتمد ما مخصوص وعليه يوجه الاستشاء قوله «جدار» بالجربدل من البناء قوله « اونحوه المناسلة ين الباين ظاهر ها المناسلة بين الباين ظاهر ها المناسلة بين الباين ظاهر ها المناسلة بين الباين ظاهر ها

• ١ - ﴿ صَرَّتُ اَدَمُ قَالَ صَرَّتُ ابِنُ أَبِي ذَ أَبِ قَالَ صَرَّتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَدِ يِدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي أَبُوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى أَحَدُ كُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْنَقْبِلِ القَبْلَةَ وَلا يُولِّهَا ظَهْرَهُ مَهْرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ﴾ •

مطابقة الحديث للترجمة المستشى منها ظاهرة وليس له مطابقة المستشى على ماذكرنا وما يطابقه هو حديث عدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما على الوجه الذى نقلناه الآن عن ابن بطال فن هذا قال صاحب التلويح في هذا الحديث ما يدل على عكس ما قاله البخارى و هو تعميم النهى والتسوية في على عكس ما قاله البخارى و النهى والتسوية في خلك بين الصحارى والابنية بين ذلك بقوله «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قدبنيت نحو السكمة فكناننحرف عنها واستغفر الله تعالى و في حديث ما لك قال ابو ايوب رضى الله تعالى عنه «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل السكمة فننحرف و نستغفر الله تعالى و عن النبي عليا الله فله ذكره البخارى السكمة فننحرف و نستغفر الله تعالى و عن الزبي عن النبي عنها في المناه و في حديث ما لك السكمة في الله الله السكرة و في حديث ما لك النسائى عن أبي ايوب أنه قال «والله ما ادرى كيف اصنع بهذه السكر ابيس وقد قال الني عليه الصلاة و في حديث ما الحديث به

إ (بيان رجاله) وهم حَسَه الاول آدم ابن ابي اياس وقد تكرر ذكره هالناني محمد بن عبد الرحمن الغيرة بن الحارث بن ابي ذئب هشام المدني العامري وقدمر هالنانت محمد بن مسلم الزهري وقد تكرر ذكره هالرابع ابوزيد عطاء بن يريدمن الزيادة اللي ثم الجندي بضم الجيم و سكون النون وضم الدال المهملة وفي آخره عين مهملة المدني ويقال الشامي التابعي لانه سكن رملة الشام مات سنة سبع وقيل خس ومائة عن اثنين و ثمانين سنة ها لخامس ابو ايوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبدعوف بن غنم الانصاري النجاري شهد بدرا والعقبة الثانية وعليه ترلار سول الله على سبعة وانفرد البخاري مجديث وكان مع على رضي الله تعالى عنهم روى له مائة و خسون حديثا اتفقا منها على سبعة وانفرد البخاري مجديث وكان مع على رضي الله تعالى عنه عن وبه مات بالقسطنطينية غازياسة خسين وذلك عبر بد بن معاوية خرج معه فرض فلما ثقل عليه المرض قال الاصابه اذا انامت فاحلوني فاذاصاففتم العدو فادفنوني معيزيد بن معاوية خرج معه فرض فلما ثقل عليه المرض قال الاصابة انامت فاحلوني فاذاصاففتم العدو فادفنوني تحت اقدامكم ففعلوا فقبره قريب من سورها معروف الى اليوم معظم فيستسقون به فيسقون وابو ايوب في الصحابة ثمن المنات باثوب بسكون الثاه المثلثة وفتح الواو وهواثوب بن عبة صابي روى عن الني تعليه والدي تعليه والنيم على المائدة وفتح الواو وهواثوب بن عبة محالي وي عن الني تعليه والمائلة وفتح الواو وهواثوب بن عبة محالي وي عنا ملاذ بن عروعن هارون والوب بشده بأثوب بن عبة قال قال الني ويتيانية والحارث ابن اثوب تابمي قاله عدالغي وقال ابن ماكولا ابن عمد عنا مواب ثوب بضم الناه وفتح الواو واثوب ن ازهر زوج قيلة بنت مخرمة الصحابية وضي الله تعالى عنها والصواب ثوب بضم الناه وفتح الواو واثوب ن ازهر زوج قيلة بنت مخرمة الصحابية وضي الله تعالى عنها والصواب ثوب بضم الناه وفتح الواو واثوب ن ازهر زوج قيلة بنت مخرمة الصحابية وضي الله تعالى عنها والصواب ثوب بضم الناه وفتح الواو واثوب ن ازهر زوج قيلة بنت مخرمة الصحابية وضي الله تعالى عنها والصواب ثوب بضم الناه وفتح الواو واثوب ن ازهر زوج قيلة بنت مخرمة الصحابية وضي الله تعالى عنها والمحابد المناون المنابع المناب

(بيان لطائف اسناده ) منهاان فيه التحديث والعنعنة بيومنها ان رواته كابهم مدنيون ماخلا آدم فانه ايضادخل البها

ومنهاان فيهروا ية التابعي عن التابعي (بيان تعددموضعه ومن اخرجه غيره) أخرجه البخاري ايضافي الصلاة عن على عن سفيان بن عيينة عن الزهرى به واخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى وزهير وابن نمير وابو داود ايضا فيه عن مسدد والترمذي فيه أيضاعن سعيد بن عبدالرحمن خستهم عن سفيان به واخرجه النسائي فيه أيضاعن محمد بن منصور عن سفيان به وعن يعقوب بن ابراهيم عن غندر عن معمر عن الزهري بمعناه واخرجه ابن ماجه فيه أيضا عن ابي الطاهر بن السرح عن ابن وهبعن يونس عن الزهري نحوه ،

(بيان اللغات والاعراب) قوله «اذا أتى» من الاتيان وهو الجبي، وقد أنيه أنياو أتو تةو أتوة الفة فيه وكلة اذاللسرط ولهذا دخلت الفاء في جو ابها وهو قوله «فلايستقبل القبلة » قوله «الفائط» منصوب بقوله «النه يستقبل القبلة» يجوزفيه الوجهان احدها ان يكون نهيافتكون اللاممكسورة لان الاصل في الساكن اذا حرك أن يحرك بالكسر والا تخران يكون نفيا فتكون اللام مضمومة قوله «ولا يولها» نهى ولهذا حذفت منه الياء واصله ولا يوليها من ولاه الشيء اذا استقبله وفي المطالع وقد يكون التولى بمعنى الاستقبال (فاينما تولوا فشم وجهالله) اى تولوا وجوهم والهاء مفموله الاول وظهر ممفعوله الثاني وهو يستدعي مفعولين ولهذاقال الزمخشري في قوله تعالى (ولكل وجهة هو موليها) اي موليهاوجهه فحذف احدالفعولين وقال الجوهري (ولكل وجهة هوموليها) اي يستقبلها بوجهه وههناايضا المعني لايستقبل القبلة بظهره وحاصل المغي لايستدبر القبلة بظهره اولا يجعلها مقابل ظهره قوله «شرقوا » حملة من الفعل والفاعل وكذلك « أوغربوا» من التشريق وهو الاخذ في ناحية المشرق والتغريب وهو الاخذفي ناحية المغرب ويقال شتان

بينمشرق ومغرب \*

(بيان المعانى) فيهتقيد الفعل الشرط وقدعلم الفرقبين تقييده بانوبين تقييده باذا باناصل انعدم الجزم بوقوع المستقبل لكون الماضي اقرب الى القطع بالوقوع من المستقبل نظرا الى اللفظ لاالى المعنى فانه يدل على الاستقبال لوقوعه فيسياق الشرط وفيه اسلوب الالتفات من الغيبة الى الخطاب واذا وقع الكلام على اساليب مختلفة يزداد رونقا وبهجة وحسنا سماه وموركلام افصح الناس وقال الحطابي قوله «شرقواأ وغربوا» خطاب لاهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت وأمامن قبلته الى جهة المشرق اوالمغرب فآنه لايشرق ولايغرب وقال الداودي اختلف في قوله «شرقوا أو غربوا» فقيل الماذلك في المدينة وما أشبها كأهل الشام واليمن واما من كانت قبلته من جهة المشرق او المغرب فانه يتيامن أو يتشاءم وقال بعضهم البيت قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لاهل مكة ومكة قبلة لاهل الحرم والحرم قبلة لسائر أهل الارض وقالوا في قوله « مابين المثرقوالغرب قبلة » فما يحاذي السكعبة انه يصلى اليه من الجهتين ولا يشرق ولا يغرب نيحاذي كل طائفة الاخرى في هذا لان الله سبحانه وتعالى كرم البيت وجعله مصلى يضلي

اليــه من كل جهة \*

(بيان استنباط الاحكام) الاول احتج ابوحنيفةرضي اللهعنه بالحديث المذكورعلى عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط سواء كازفيالصحراه اوفيالبنيان اخذافيذلك بعموم الحديث هومذهب مجاهدوابراهيم النخسى وسفيان الثورى واسى ثور واحمدفي رواية وهومذهب الراوى ايضاوهو ابوايوب الانصارى رضى الله تعالى عنه ولانالمنع لاحل تعظيم القبلة وهوموجودفي الصحراء والبنيان فالجواز في البنيان أن كان لوجود الحائل فهو موجود في الصحر ا، في اللاد النائية لأن بينها وبين الكعبة حبالا واودية وغير ذلك لاسماعند من يقول بكرية الارض فانه لاموازاة أذ ذاك بالكلية وما ورد من قول الشعبي انه علل ذلك بان لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم وانه لايوجدفي الابنية فهوتعليل في مقابلة النص ولهم في ذلك أحاديث اخرى كلهاعامة في النهي همنها جديث عبدالله بن الحارث بن جزء أنااول من سمع الذي ويُتَلِينُهُ يقول ﴿ لا يبولن احدكم مستقبل القبلة ﴾ واناأول من حدث الناس بذلك فان قلت قال أبن يونس في تار يخه وهو حديث معلول قلت لا التفات الى قوله هذا فان ابن حبان قد صححه ومنها

حديث معقل بن ابي معقل ﴿ نهي رسول القعليه الصلاة والسلام ان تستقبل القبلتين ببول اوغائط » اخرجه ابن ماجه وابوداودواراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس ويحتمل ان يكون على مغي الاحترام لبيت المقدس اذ كان مرة قبلة لناويحتمل ان يكون ذلك من اجل استدبار الكعبه لان من استقبله فقد استدبر الكعبة ومنها حديث سلعان رضي الله تعالى عنه «لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط أوبول ، الحديث اخرجهمسلم والاربعة . ومنهاحديث أبي هر يرة ﴿ أَيَا أَنَا لَكُم بمزلة الوالداعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلايستقبل القبلة ولايستدبرها الحديث اخرجه مسلم وابوداود والنسائي وابن ماجه فانقلت حديثابي ايوب في اسناده اختلاف فرواه ابراهيم بن سعدعن الزهري عن عبد الرحمن بن يزيد ابن حارثة عن ابى ايوب وقيل عن ابراهيم عن الزهرى عن رجل عن ابى ايوب وروا ، ايوب بن ابى تميمة عن الزهرى عن رجلين لم يسمهما عن ابي ايوب وارسله نافع بن عمر الجمحي عن الزهري عن النبي عليه قلت رواه عن ابي أيوب جاعة منهم رافع بن اسحق وعمر بن ثابت وابو الاحوص وعبد الرحمن بن يزيد بن حارثة وعن الزهرى ابن ابي ذئب ومعمر ويونس وابن اخى الزهرى والنعان بنراشد وسلمان بنكثير وعبدالرحمن بن اسحق وابو سعيد الخدرى ومحمد بنابى حفصة ويزيد بنابى حبيب وعقيل وقال الدار قطني والقول قول ابن ابي ذئب ومن تابعه وفي مسندا لميدى تصريح الزهرى بسماعه أياه من عطاء وعطاء من ابي أيوب رضي اللة تعالى عنه مثم اعلم أن حاصل ماللعلماء في ذلك أربعة مذاهب، احدها المنع المطلق وقدد كرناه . الثاني الجواز مطلقا وهوقول عروة بن الزبير وربيعة الرأى وداودور أي هؤلاه انحديثابي ايوب منسوخ وزعموا ان اسخه حديث مجاهد عن جابر رضي الله تعالى عنه ونهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » اخرجه أبو داود والترمذي وأبن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزعم انه صحيح على شرط مسلم وقال الترمذي حديث حسن غريب قلت قول الحاكم صحيح على شرط مسلم غير صحيح لانابان راويه عن نجاهد عن جابر لم يخرج له مسلم شيئًا والحديث حديثه وعليه يدور أمم صححه البخاري فيما سأله الترمذي عنه فقيال حديث صحيح ذكره في الحلافيات للبيهتي وتقريب المدارك فيالكلام على موطأمالك فان قلت قال ابن حزم هذا حديث ضعيف لانه رواه أبات بن صالح وليس هو المشهور قلت هذا مردود بتصحيح البخارى وغيره وقال يحيى بن معين وأبوزرعـــة وأبو حانم ويعقوببن شيبة والعجلي أبان بن صالح ثقةو قال النسائي كان حا ﴿ بَالْمَدِينَةُ وَلَيْسَ بِهُ بَأْشُ فَأَي شِهْرَةُ ارفع من هذه وقال البزار هذا حديث لانعرفه ويروى عن جابر بهذا اللفظ باسماد احسن من هذا الاسناد فان قلت قال ابوعمر في التمهيد رد احمد بن حنبل حديث جابر رضى الله عنه هذا وهو حديث ليس بصحيح فيعرج عليه لان أيان ضعيف قلت أن أراد بقوله رده أحمد العمل به فمحتمل وأن أراد به الرد الصناعي فغير مسلم البورته فيمسنده لم يضرب عليه كعادته فيها ليسبصحيح عنده أو مردود على مابينه الحافظ ابوموسي المديني في خصائص مسنده واما تضعيفه الحديث بابان فغير موجه لثبوت توثيقه من الجماعـــة الذين ذكرناهم واما قول الترمذي حسن غريب فهو وان كان جمعا بين الضدين بحسب الظاهر ولكنه لمله اراد تفرد بعض رواته وكأنه يشير الى أن أبان هو المنفرد به فيها أرى والله أعلم . وأما دعوى النسخ المذ كور فليست بظاهرة بل هو أسترلال ضعيف لانه لايصار اليه الا عند تعـــذر الجمع وهو ممكن كما سيجيء بيانه ان شاه الله تعالى على ان حديث جابر محمول على أنه رآه في بناه أو نحوه لأن ذلك هو المهود من حال النبي عليه الصلاة والسلام لمبالغته في التستر . المذهب الثالث أنه لايجوز الاستقبال في الابنية والصحراء ويجوز الاستدبار فيهما وهو احدى الروايتين عن ابي حنيفةرضي الله تعالى عنه الرابع انه يحرم الاستقبالوالاستدبار في الصحراء دون البنيان وبه قالمالك والشافعي وا. مخاق واحمد في رواية وهو مروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم واستدلوا بحديث ابن عمر رضي اقة عنهما الآتي ذكره عن قريب ان شاه الله تعالى وهذه المذاهب الاربعة مشهورة عن العلماء ولم يذكر التووى في شرح المذهب غيرها وكذلك عامة شراح البخاري وههنا ثلاثة مذاهب اخرى . منها جواز الاستدبار

في البنيان فقـط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر وهو مروى عن الله يوسف ، ومنها النحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو محكى عن ابراهيم وابن سيرين عملا مجديث معقل الاسدى المذكور نن قريب . ومنها أن التحريم مختص بأهـــل المدينة ومن كان على سمتها وأما من كانت قبلته في حبهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال و لاستدبار مطلقا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « شرقوا او غربوا » قاله ابو عوانة صاحب المزني وبعك مل البخاري واستدلبه على انه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما سيأتي في باب قبلة اهل المدينة في كتاب الصلاة انشاء الله تعالى فانقات ادعى الخطابي الاجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لايستدبر في استقباله الكمبة قات فيه نظر لما ذكرناه عن ابراهيم ومحمد بن سيرين وهو قول بعض الشافعية ايضا . الثاني من الاحكام فيه اكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة مطلقا تعظيما لها ولا سيما عنسد الغائط والبول. الثالث فيه المحافظة على الادب ومراعاته في كل حال. الرابع استنبط ابن النين منه منع استقبال النيرين في حالة الغائط والبول وكأنه قاسه على استقبال القبلة وليس القياس بظاهر على مالا يخفي ( فروع )من آداب الاستنجاء الابعاد اذا كان في براح من الارض او ضرب حجاب او ستر واعماق الا بار والحفائر وان لايرفع ثوبه حتى يدنو من الارضجاء ذلك في حديث رواه ابو محمد الاعمش عن انس عن ابي داود وتغطية الرأس كما كان ابو بكررضي الله تعالى عنه يفعله وترك الكلام كفعل عُمان رضي الله تعالى عنه والاستنجاءباليسار وغسل اليد بعدالفراغ بالتراب رواء ابن حبان فى صحيحه والاستجمار واجتناب الروث والرمة وان لايتوضأ في المغتسل لقوله عليه الصلاة والسلام « لايبولن احدكم في مغتسله » وينزع خاتمه اذا كان فيـــه اسم الله تعالى رواه النسائي وارتياد الموضع الدمث وان لايستقبل الشمس والقمر وان لايبول قائمًا ولا في طريق الناس ولا ظلهمولا في الماء الراكد ومساقط الثماروصفة الانهاروان يتكئ على رجلهاليسرى وينشرذكره ثلاثا ي

### ﴿ بابُ مَنْ تَبَرُّ زَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ﴾

اى هذا باب في بيان حكم من تبرز على لبنتين وباب مرفوع مضاف الى مابعده وكلة من موصولة و تبرز صلتها على وزن تفعل من التبرز وهوالتفوط واصل التبرز الحروج الى البراز للحاجة والبراز بفتح الموحدة اسم للفضاء الواسع من الارض وكنوابه عن حاجة الانسان قوله ولبنتين تثنية ابنة بفتح اللام وكسر الباه الموحدة ويجوز تسكينها ايضا مع فتح اللام وكسرها وكذا كل ما كان على هذا الوزن اعنى مفتوح الاولم تسور الثاني يجوز فيه الاوجه الثلاثة ككتف وان كان ثانيه اوثالثه حرف حاق جازفيه وجهرابع وهو كسر الاول والثاني كفيخد قال الجوهرى اللبنة واللبنة الى يبنى بها والجمع البنمثل كلة وكلم قيل اللبنة هي الطوب قاله ابن قرقول وهو الطوب النيء والذي توقد عليه النار يسمى بالا حروقال بعضهم اللبنة هي ما يصنع من الطين اوغيره للبناء قبل ان يحرق قات ليت شعرى ما معنى قوله اوغيره فهل تصنع اللبنة من غير الطين عادة . وجه المناسبة بين البابين ظاهر وهو ان حديث مذا الباب مخصص لحديث الباب الاول على رأى البخارى ومن ذهب الى مذهبه في ذلك كاذكر ناه هناك ها

١١ - ﴿ وَمَرْشُنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرِنَا مَالِكُ عَنْ يَحْبَى بِنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّد بِنِ يَعْبَى بِنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ يَحْبَى بِنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ يَحْبَى بِنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِذَا قَمَدُتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْنَقُبْلِ اللهُ لَهُ وَلا بَيْتَ المَقْدِمِ وَسَلَم عَلَى لَيْنَتَيْنَ مُسْنَقُبْلاً بِيْتَ المَقْدِمِ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

# الَّذِي يُصَلِّى ولا يَرْ تَفْرِعُ عَنِ الأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُو لا مِنْ بالأَرْضِ ﴾

مطابقة الحديث المترجمة في قوله «فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس» ف (بيان رجاله) وهمستة به الاول عبد الله بن يوسف التنسى وقد تقدم به الثانى الامام مالك بن انس وقد تكرر ذكر و الثالث يحيى بن سعيد الانصارى المدنى وقد تقدم و الرابع محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة الانصارى النجارى بالنون والحيم المازنى كان له حلقة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان مفتيا ثقة كثير الحديث مات بالمدينة سنة احدى وعشرين ومائة والحاسم محمد بن يحيى وهو واسع بن حبان بالفتح الانصارى النجارى المازنى الثقة قيل ان له رواية فلذلك ذكر في الصحابة رضى الله عنهم وابوه حبان هو ابن منقذ بن عرو له ولا بيه صحة والسادس عد الله بن عمر وضى الله عنهما به

(بیان لطائف اسناده) منهاان فیه التحدیث والاخبار. و منهاان هذا الاسناد کاه علی شرط الشیخین والار بعة الاعبدالله ابن بوسف فانه من رجال البخاری و ابود او د و الترمذی و النسائی و منها انهم کاهم مدنیون سوی عدالله فانه مصری تنیسی بکسر التا المثناة من فوق و تشدید النون . و منهاان فیه روایة ثلاثة من التابعین بعضه معن بعض یخیی ن سعید و محمد ابن یحیی و و اسع بن حبان و منها ان فیه روایة صحابی عن صحابی علی قول من بعد و اسعامن الصحابة رضی الله عنه بن ابن تعدد موضعه و من أخر جه غیره ی اخر جه البخاری ایشا فی الطهارة عن بعقوب بن ابراهیم عن یزید بن هرون عن یحیی بن سعید و فی الحس ایضا عن ابراهیم بن المنذر عن انس بن عیاض عن عبدالله بن عبر بن ابنی محمد بن ابنی منافع بن حبان به و اخر جه مسلم فی الطهارة عن القعنبی عن سالک به و الترمذی ایضا فیه عن ابنی ابن سلمان عن عبد الله به و قال حسن صحیح و النسائی ایضا فیه عن قتیبة عن مالك به و ابن ما جه ایضا فیه عن ابن بكر بن خلاد و محمد بن یحیی به یزید بعضه علی بعض به یزید بعضه معلی بعض به یزید بعضه می به یزید بعضه معلی بعض به یزید بعضه به یزید به یا الاوزاعی به یزید بعضه به یزید به یزید بعضه به یزید به یزید بعضه به یزید به یزید به یزید بعضه به یزید به یزید بعضه به یزید به یا در به یک به یزید به یز

تا (بيان اللغات) من قوله «بيت المقدس» فيه لغتان مشهورتان فتح الميهو سكون القاف وكسر الدال المحففة وضم الميم وفتح القاف والدال المشددة والمشدد معناه المطهر والمحفف أن يخلو اما ان يكون مصدرا او مكانا ومعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة وتطهيره اخلاؤه من الاصنام وابعاده منها اومن القلوب قوله « ارتقيت » معناه صعدت من رقيت في السلم بالكسر رقيا ورقيا اذا صعدت وهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة وحكي صاحب المطالع لغتين أخريين احداها فتح القاف بغير همز والاخرى فتحهام عاله مزة قوله « أوراكم» جمع ورك قال الكرماني وهر ما بين الفخذين قلت السكذلك بل الوركان ما قاله الاصمعى الوركان العظمان على طرف عظم الفخذين وفي العباب الوركان الورك الورك كفخذ وغذو غذوهم مؤنثة ه

(بيلن الاعراب) قوله (كان ه في على الرفع لانه خبران وقوله (يقول) في على النصب لانه خبركان وقوله (ان النصب عطف ناسا) بكسر الهمزة مقول القول وقوله (يقولون) في على الرفع لانه خبران قوله (ولا بيت المقدس) بالنصب عطف على قوله (القبلة) والاضافة فيه الموصوف الى صفته نحو مسجد الجامع قوله (لقدار تقيت) اللام فيه جواب قسم محذوف قوله (يوما) نصب على الظرف وقوله (الم غير غير بيت) يتعلق بقوله (ارتقيت) قوله (فرأيت) عطف على قوله (ارتقيت) وهو بمعنى ابصرت فلايقتضى الامفعولا واحداقوله (على لبنتين) في على النصب على الحالمن رسول الله عليه السلام وكذا قوله (مستقبل) حالمنه ومجوز ان يكونا حالين مترادفتين ومتداخلتين قوله (بيت المقدس) كلام اضافي منصوب بقوله (مستقبل) واللام في (لحاجته) للتعليل ويجوز ان تكون التوقيت أى وقت حاجته قوله (يسحد) حملة في محل النصب على الحالوكذا قوله (وهولا صق بالارض) حملة وقعت حالا به

(بيان الماني) ع قوله (انه كان، أي ان واسعا كان يقول كذا قاله الكرماني وقال ابن يطال اماقول ابن عمر ان ناسا يقولون الى آخر. قاتحذا يدل على إن الضمير في قوله أنه كان يعود الى عبدالله بن عمر وقال السكرماني أيضا جمل ابن بطال ان ناسامفعو لالابن عمر لالواسع والسياق لا يساعده قلت الصواب مع ابن بطال على مالا يخفى و قال الحطابي قد يتوهم السامع من قول ابن عمر ال ناساية ونون الى آخر ، فهذا ايضايؤيد تفسير ابن يطال فافهم قوله «ان ناسا كانوا يقولون» اراد بإاناس هؤلاء من كان يقول بممومالنهي فني استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة في الصحرا والبنيات وهم أمثال ابي ايوبالانصارى وابي هريرة ومعقل الاسدى وغير هم رضى الله تعالى عنهم **قوله «**اذاقعدت» ذكر القعود لكونه الغالب والافحال القيام كذلك قول وعلى حاجتك »كناية عن التبر زقوله وعلى ظهر بيت أنا » وفي رواية يزيد عن يحي الا "تية «على ظهربيتنا» وفيرواية عبيداللة بن عمر الا "تية ﴿ على ظهربيت حفصة ﴾ يعنى اخته كماصر حبه في رواية مسلم قوله «مستقبلابيت المقدس» وفي رواية تأتى عن قريب «مستقبل الشام مستدبر المكعبة » ووقع في صحيح ابن حبان ومستقبل القبلة مستدبرالشام ، وكأنهمقلوبوالله اعلم. فانقلت كيف نظر ابن عمر الى رسول الله ويتلاقع وهو في الك الحالة ولايجوز فلكقلت وقمت منه ولك اتفاقا من غير قصد لذلك فنقل مارآه وقصده ذلك لا يجوز كالا يتعمد الشهود النظر الى الزنائم يجوز انيقع ابصارهم عليه ويتحملوا الشهادة بعدذلك وقال الكرماني يحتمل انيكون ابن عمر قصدذلك ورأى رأسه دون ماعداه من بدنه ثم تأمل قمود و فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ماشاهد قوله «وقال » اى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قوله «لعلك» الحماب فيه لو اسع اى لعلك من الذين لا يعرفون السنة اذَّلُوكنت عارفا بالسنة لعرفت جوازاستقبال بيتالمقدس ولما التفت الى قولهم وأنما كنيءن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على اورا كهم لان المصلي على الورك لايكون الاجاهلا بالسنة والالماصلي عليه والسنة في السجود التخوية اي لايلصق الرجل بالارض بل يرفع عنها قول و فقات لاأدرى ، اى قالواسع لاادرى انا منهم ام لا ولا ادرى السنة في استقبال بيت المقدس قوله « قال مالك » الى آخر، تفسير الصلاة على الورك وهو اللصوق بالارض حالة السجود قوله « قال مالك ﴾ الى آخره ان كان من قول البخاري نقله عنه يكون تعليقا وان كان من قول عبد الله يكون داخلا تحت

(بيان استنباط الاحكام) الاول احتج به ما ك والشافعي واسحق وآخرون فياذهبوا اليه من جوازا سقبال القبلة واستدبارها عند قضاه الحاجة في البيان وانه مخص الهموم النهي كاذكرناه في الباب السابق ومنهم من رأى هذا الحديث ناسخا لحديث ابي الاستدبار وترك حكم تخصيصه بالنيان ورأى انه وصف ملني الاعتبار ومنهم من رأى العمل مجديث ابي ايوب وما في مناه واعتقد هذا خاصا بالني بالنيان ورأى انه وضع من بنهما واعمله ما ومنهم من توقف في المسألة فلت دعوى النسخ غير ظاهرة لانه لا يصار اليه الاعتد تعذر الجمع وهو محكن كافدذكرناه فان قات قدور دعن عائشة وخي الشعفال عنها حديث بين فيه وجه النبخ عطاقارواه ابن ما جبسند صحيح عن أبي بكربن ابي شيبة وعلى بن محدثنا وكيع عن حاديث القبلة عن خالد الحذاء السنقبا والمصنع عن أبي بكربن ابي شيبة وعلى بن محدثنا وكيع عن حاديث القبلة بفروجهم فقال أرام قدفه لو السنقبا والمعتم عن عائشة قو لهاوقال ابن الصات عن عالم المنابي عن المنابق عن عالم المنابق عن عالم المنابق عن عالم المنابق عن المنابق عن عالم المنابق عن عائشة و المنابق عن عائشة و المنابق عن عائشة و المنابق و المنابق المنابق و المنابق المنابق و المنابق و المنابق و المنابق و المنابق و المنابق و المنابق المنابق و المناب

حسن وفي المراسيل عنههذا حديث مرسل وانكر أن يكون عراك سمع عائشة وقال من أين سمع عائشة ماله ولمائشة انما يروى عن عروة هذا خطأ فمن روى هذا قبل حماد بن سلمة عن خالدفقال غير واحد عن خالدليس فيه سمعت وغير واحد أيضاعن حماد وليس فيه سمعت قات ابوعبدالله إيجزم بعدم سهاعه منها أغاذكره استبعادا واماروا يتهعن عروة عنها فلايدل على عدمهماعه منهالاسماوقد جمهمابلد وعصروا حدفسهاعه منهائمكن جائز وقدصرح في الكمال والتهذيب بسماعه منها وقدوجدنا متابعا لحمادعلى قوله عنءراك سمعتعائشة رضي اللهعنها وهوعلى بنعاصم عندالدارقطني وصحيح ابن حبان وهومنهما محمول على الاتصالحتي يقوم دليل واضح بعدم مهاعه عنها والقدأعلم والثاني من الاحكام استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط وجو أز الاخبار عن مثل ذلك الاقتدام والعمل ؛ أنثالث في قوله « أن اساية ولون ، دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في معانى السنن وكان كل واحسد منهم يستعمل ماسمع على عمومه فهن ههنا وقع بينهم الإختلاف وقال الخطابي قديتوهم السامع من قول ابن عمر رضي اللة تعمالي عنهما ان ناسا يقولون الخ انه يريد انسكار ماروى في النهي من استقبال القبلة عند الحاجة نسخ الماحكاه من رؤيته عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر القبلة وليسالامرفيذلك علىمايتوهملان المشهور منمذهب انهلايجوز الاستقبال والاستدبار فيالصحراه ويجيزها في البنيان وأنمسا انكر قولمن يزعمان الاستقبال في البنيان غيرجائز ولذلك مثل لماشاهد من قموده في الابنية قلت ظاهر عبارة الكلام يدل على انكار ابن عمر رضي اللة تعالى عنه على من يزعم ان استقبال بيت المقدس عند الحاجة غير جائز فمن فلكقال احمدبن حنبل رضى القتمالي عنه حسديث ابن عمر رضي الله تعسالي عنهمانا حخ للنهي عن استقبال بيت المقدس واستدباره والدليل على هذاماروى مروان الاصغرعن ابن عمرانه اناخراحلته مستقبل بيت المقدس ثم جلس يبول اليها فقلت ياأباعبدالرحن اليس قدنهي عن هذا قال أنمانهي عن هذا في الفضاء واما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلابأس 🛪 الرابع فيه تتبع أحوال النيعليه الصلاة والسلام كلهاونقلها وانها كلها احكام شرعية 🛊

حَدُّ بَابُ خُرُ وجِ النَّسَاءِ إِلَى البَرَازِ ﴾

أى هذا باب في بيان خروج النساء الى البرازوهو بفتح الباء الموحدة اسم كلفضاه الواسع من الارض ويكنى به عن الحاجة وقال الحطابي واكثر الرواة يقولون بكسر الباء وهو غلط لان البراز بالكسر مصدر بارزت الرجل مبارزة وبرازاوقال بعضهم قلت بلهو موجه لانه يطلق بالكسر على نفس الحارج قال الجوهرى البراز المبارزة في الحرب والبراز ايضا كناية عن ثفل الغذاء وهو الغائط والبراز بالفتح الفضاء الواسع انتهى فعلى هذا من فتح اراد الفضاء وهو المعرف المعرف

 مطابقة الحديث للترجة في قوله «اذاتبرزن الى المناصع» واشار البخارى بهذا الباب الى ان تبرز النساء الى البراز كان اولا لعدم الكنف في البيوت منعن عن الحروج منها الا عند الضرورة وعقد على ذلك الباب الذى يأتي عقيب هذا الباب (بيان رجاله) وهمستة تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في كتاب الوحى وعقيل بضم العين وابن شهاب هو محد بن مسلم الزهرى (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه تابعين ابن شهاب وعروة وقرينين الليث وعقيل ومنها ان رواته مابين مصرى ومدى ومنها ان هذا الاسناد على شرط الستة الايحي فانه على شرط البخارى ومسلم (بيان من اخرجه غيره) اخرجه مسلم ايضا في الاستئذان عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن ابيه عن جده به ه

(بيان اللغات) قوله (اذاتبرزن) اى اذاخرجن الى البر ازللبول والغائط فاصله من تبر زبفتح عين الفعل اذاخر ج الى البراز للغائط وهو الفضاء الواسع قوله (الى المناسع) جمع منصع مفعل من النصوع وهو الحلوس والناصع المخالص من كل شيء يقال نصع ينصع نصاعة ونصوعاويقال ابيض ناصع واصفر ناصع قال الاصمعي كل ثور خالص البياض او الصفرة او الحرة فهو ناصع وفي العباب المناصع المجالس فيها يقال وقال ابوسعيد المناصع المواضع بالى يتخلى فيها لبول اولغائط الواحد منصع بفتح الصادوقال الازهري اراهامواضع خارج المدينة وقال ابن الجوزي هي المواضع التي يتخلى فيها للحاجة وكان صعيدا افيح خارج المدينة يقال له المناصع والصعيدوجه الارض وقد فسر وفي الحديث بقوله وهو صعيدافيح والافيح بالفاء وبالحاء المهملة الواسع وزاد فيحا اي وسعة وقال الصغاني بحر افيح بين الفيح بقوله وهم واحد قلت كأنه سمى بالمناصع الخلوصه عن الابنية والاماكن \*

(بیان الاعراب) قوله « كن » جملة فی محل الرفع علی انها خبران قوله «یخرجن» جلة فی محل النصب علی انها خبر كان والباء فی باللیل ظرفیة و کلة اذا ظرفیة قوله «الی المناصع» جار و مجرور یتعلق بقوله « یخرجن » قال الکرمانی و یحتمل ان یتعلق بقوله «تبرزن » قلت احتمال بعید قوله «وهو » مبتدأ وقوله «صعیداً فی مقول القول قوله «خبره قوله « احجب نساه یه » مقول القول قوله « بیفعلوا » جملة فی محل النصب ایضا لانها حبر کان قوله « بنت زمعة » کلام اضافی مرفوع لانه صفة لسودة وقوله «زوج النی علیه الصلاة والسلام» کلام اضافی ایضا مرفوع لانه صفة اخری لسودة قوله «لیلة » نصب علی الظرف قوله «عشاه » هو بکسر العین و بالمدنصب علی انه بدل من قوله «لیلة »قوله «ألا» بفتح الهمزة و تحفیف اللام حرف استفتاح ینه بها علی تحقق ما بعدها قوله «یاسودة» منادی مفر دمعرفة و لهذا ینی علی الضم قوله «حرصا» نصب علی انه مفعول له و العامل فیه قوله «فناداها» قوله «علی ان ینزل» علی صیغة الحجمول و ان مصدریة تا نصب علی انه مفعول له و العامل فیه قوله «فناداها» قوله «علی ان ینزل» علی صیغة الحجمول و ان مصدریة تا

(بيان المعاني) قوله «وهوصعيدأفيح» تفسير لقوله « الى المناصع» وقال بعضهم الظاهر ان التفسير مقول عائشه رضى الله عنها قلت لادليل على الظاهر وانحاهو يحتمل ان يكون منها اومن عروة اومن دونه من الرواة قوله «احجب نساءك» اى امنعهن من الحروج من البيوت وسياق الكلام بدل على هذا المهنى وقال بعضهم يحتمل ان يكون ارادأولا الامر يستر وجوههن فلما وقع الامر بوفق ما اراد احب ايضا ان يحجب اشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجبلا جل الضرورة وهذا اظهر الاحمالين قات ايس الاظهر الاماقلنا بشهادة سياق الكلام والاحمال الذى ذكره لا يدل عليه هذا الحديث واعالذي يدل عليه هو حديث آخر وذلك لان الحجب ثلاثة \* الاول الامر بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى (يا ايها الذي قللاز واحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبين) الآية قال القاضي عياض والحجاب الذي خص به خلاف امهات المؤمنين هوفرض عليهن بلاخلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا اخيرها \* الثاني هو الامر بارخاء الحجاب بينهن وبين الناس يدل عليه قوله تمرورة شرعية فاذا المؤهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) من الثالث هو الامر بارخاء الحجاب بينهن وبين الناس وراء حجاب) من الثالث هو الامر بارخاء الحجاب بينهن وبين الناس ورة شرعية فاذا المؤهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) من الثالث هو الامر بارخاء الحجوب بينهن وبين البوت الالضرورة شرعية فاذا

خرجن لايظهرن شخصهن كافعلت حفصة يوم مات ابوها سترت شخصها حين خرجت وزينب عملت لهاقبة ال توفيت وكان لهن في التستر عندقضاه الحاجة ثلاث حالات ، الاولى بالظلمة لانهن كن يخرجن بالليل دون النهار كماقالت عائشة رضى الله عنها في هذا الحديث «كن يخرجن بالليل» وسيأتي في حديث عائشة في قصة الاوك « فحرجت معى أم مسطح قبل المناصع وهومتبرزنا وكنالانخرج الاليلا، الحديث ثم زل الحجاب فتسترن بالتياب لكن ربما كانت أشخاصهن تتميز ولهذا قال عمر رضى الله تعالى عنه « قدعر فناك ياسودة » وهذه هي الحالة الثانيسة ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الحروج منها وهي الحالة الثالثة عدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الافك فان فيها «وذلك قبل ان تتخذ الكنف ، وكانت قصة الافك فبل نرول آية الحجاب والله اعلم قوله وسودة بنت زمعة ، بالزاى والميم والعين المهملةالفتوحتين وقال ابن الاثير وأكثر ماسمعنامن اهل الحديث والفقهاء يقولونه بسكون الميم ابن قيس القريشية العامرية اسلمت قديما وبايعت وكانت تحت ابن عملها يقال له السكر ان بن عمر واسلم مهاوها جراجيعا الى الحبشة فلاقدم مكةمات زوجها فتزوجها النبي وكالتهود خلها بمكةوذلك بعدموت خديجة قبل عائشة رضي الله عنهاوها جرتالي المدينة فلما كبرت اراد طلاقها فسألته انلايفعل وجعلت يومهالعائشة فامسكها روى لها خسة احاديث اخرج البخاري منها حديثين توفيت آخر خلافة عمر رضى الله عنه وقيل زمن معاوية سنة اربع و خسين بالمدينة قوله «فاتر ل الله الحجاب» وفىرواية المستملى «فانزلالله آيةالحجاب » وزاد ابوعوانة في صحيحه من طريق الزبيدى عن ابن شهاب فانزل الله الحجاب (ياأيهاالذين آمنوا لاتدخلو ابيوت الذي)الآية وقال الكرماني الحجاب اىحكم الحجاب يعني حجاب النساء عن الرجال فانزل الله آية الحجاب و يحتمل أن يرادبا ً ية الحجاب الجنس فيتناول الا ً يات الثلاث قوله تعالى (ياليها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن الاسية وقوله تعالى (واذاسألتموهن متاعا فاسألوهن منوراء حجاب)وقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن منابصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الاماظهر منها وليضربن بخمر هن على جيوبهن ) الاكية وان يراد به العهد من واحدة من هذه الثلاث قلت رواية ابي عوانة المذكورة فسرت المراد من آية الحجاب صريحاكاذ كرناوسبب نزولها قصة زينب بنتجحش لما اولم عليها وتأخر النفر الثلاثة فيالبيت واستحىالنيعليهااصلاة والسلام ان يأمرهم بالحروج فنزاتآية الحجاب وسيأتي في تفسير الاحزاب وسيأتى ايضاحديث عمر رضى اللة تعالى عنه «قلت يارسول الله ان نساهك يدخلن عليهن البر والفاجر فلو امرتهن ان يحتجبن فنزلت آية الحجاب ،وروى ابن جريرفي تفسيره من طريق مجاهدقال «بينا النبي عليه الصلاة والسلام ياً كل ومعه بعض اصحابه وعائشة تاً كل معهم اذاصابت يدرجل منهم يدهافكر ه الذي عليه الصلاة والسلام ذلك فنزلت آية الحجاب، فان قلتماطريقة الجمع بين هذه قلت اسباب نزول الحجاب تعددت وكانت قصة زينب آخر هاللنص على قصتها فيالا ية وقال التيمي الحجاب هنااستتارهن بالثياب حتى لايرى منهن شيءعند خروجهن وأما الحجاب الثاني فهوار خاؤهن الحجاب بينهن وبين الناس قلت رواية اببي عوانة تخدش هذا الكلام على مالايخ في ته ثم اعلم ان الحجاب كان في السنة الحامسة فيقول قتادة وقال ابوعبيدفي الثالثة وقال ابن اسحق بعدام سلمة وعندا بن سعيدفي الرابعة في ذي القعدة ، ( بيان استنباط الاحكام). الاول قال ابن بطال فيه مراجعة الادون للاعلى في الشيء الذي يتبين له والثاني فيه فضل المراجمة اذا لم يقصد بها التعنت فانه قديدبين فيهامن العلم ماخنى فاز نزول الآية وهي قوله تعالى (ياأيها النبي قللاز واحك وبناتك ونساء المؤمنين )الا "ية كان سببه المراجعة الثالث فيه فضل عمر رضى الله تعالى عنه فان الله تعالى ايد به الدبن و قال الكرماني و هذه من احدى الثلاث التي وافق فيها نزول القرآن قات هذه احدى ماوافق فيهاربه والثانية فيقوله (عسى ربه انطلقكن). والثالثة (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وهذه النلاثة ثابتة في الصحيح. والرابعة موافقة في اسرى بدر . والخامسة في منع الصلاة على المنافقين وهاتان في صحيح مسلم. والسادسة موافقته في آية المؤمنين وروى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث على من زيد «وافقت ربي لما نزات (ثم انشأناه خلقا آخر). فقلت انا (تبارك الله أحسن المخالقين ) فنزات. والسابعة موافقتا في تحريم الحمر كاسياً تي في موضعه أن شاه الله تعالى. والثامنة موافقته في قوله (من كان عدوا لله وملائكته) الآية ذكره الزمخشرى وقال ابن العربى قدمنا في الكتاب الكبيرانه وافق ربه تعالى تلاوة ومعنى في احد عشر موضعا وفي جامع الترمذى مصححا عن ابن عمر وضى الله عنهما «مانزل بالناس أم قط فقالوافيه وقال عمر فيه الانزل فيه القرآن على نحو ماقال عمر وضى الله عنه». الرابع فيه كلام الرجال مع النساف في الطرق . الخامس فيه جواز الاغلاظ في الطوق . الخامس فيه جواز الاغلاظ في القول والعناب اذا كان قصده الخير فان عروض الله عنه قال قدع و فناك يأسودة وكان شديد الغيرة لاسمافي امهات المؤمنين. السابع في التزام النصيحة لله ولرسوله في قول عمر وضى الله عنه احجب نساءك وكان عليه الصلاة والسلام يعلم ان حجبهن خير من غيره لكنه كان يترقب الوحى بدليل انه لم يوافق عمر وضى الله عنه حين اشار بذلك وكان كنه كان يترقب الوحى بدليل انه لم يوافق عمر وضى الله عنه حين اشار بذلك وكان كنه كان يترقب الوحى بدليل انه لم يوافق عمر وضى الله عنه البراز بعد نزول عادة العرب . الثامن فيه جواز تصرف النساء في الهن حاجة اليه لان الله تعالى اذن الهن في الخروج الى البراز بعد نزول الحجاب فلما جاز ذلك لهن جاز لهن الفراك الفروة على من الفتنة ينبغى الى يمنعن من الخروج الى الميارورة الميدين ولكن في هذا الزمان الماكثر الفساد و لايؤمن عليهن من الفتنة ينبغى الى يمنعن من الخروج الاعند الضرورة الميدين ولكن في هذا الزمان الماكثر الفساد و لايؤمن عليهن من الفتنة ينبغى الى يمنعن من الخروج الاعند الضرورة الشرعية والله تعالى اعلى المياه على الميون عليهن من الفتنة ينبغى الى يمنعن من الخروج الاعند الضرورة الشرعية والله تعالى اعلى المياه المي

عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال قَدْ أُ ذِنَ أَنْ تَخْرُ جُنَ فِي حَاجِّتُكُنَّ قال هشامٌ يَعْنَى البَرَازَ ﴾ مطابقةهذا الحديث الله عليه وسلم قال قَدْ أُ ذِنَ أَنْ تَخْرُ جُنَ فِي حَاجِّتُكُنَّ قال هشامٌ يَعْنَى البَرَازَ ﴾ مطابقةهذا الحديث المنابر جه ظاهرة لان الباب معقود في خروجهن الى البر ازو في هذا الحديث بيان ان المة تعالى قد اذن هن الخروج عن بيوتهن الى البر ازكا يجي هذا الحديث في التفسير مطولا «ان سودة خرجت بعد ماضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الحسم فر آها عربن الحطاب وضي الته عنه فقال ياسودة اها والله مأخفين علينا فانظرى كيف تخرجين فرجعت فشكت ذلك لذي عليه الصلاة والسلام وهو يتعمى فاوحي الدفقال أنه قد أذن لكن ان تخرجن لحاجتكن » (بيان رجاله) وهم خسسة بيما الاول زكريابن يحيى بن صالح اللؤلؤي ابويجي البله غي الحافظ الفقيه المصنف في السنة مات بغداد ودفن عند قتيدة بن سعيد سنة ثلاثين ومائين والثاني ابو اسامة حاد بن اسامة الحرف وقد من الزاير بن العوام الخامس عائشة أم المؤمنين رضى الله عنه إربيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره ) تا خرجه عروة بن الزاير بن العوام الخامس عائشة أم المؤمنين رضى الله بن الاب بهرايان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره ) تا خرجه ومنه النابي المنابي النابي المنابي شيئة والبي كريب المنابي الم

ما (بيان مافيه من الاعراب والمعنى) ه قول ه قد أذن » مقول القول وفي بعض النسخ «اذن» بلالفظة قد وهو على صيغة المجهول والآذن هو الله تعالى وبني الفعل على صيغة المجهول والله إلفاعل قول ه وان تخرجن أصله بأن تخرجن وان مصدرية والتقدير بخروجكن وكلة في متعاق به قوله ه قال هشام » يعني ابن عروة المذكور وهو اما تعليق من البخارى و امامن مقول ابني اسامة قال الكرماني قلت لم لا يجوز ان يكون مقول هشام اوعروة قول ه تعني البراز » مقول القول و الضمير في تعني يرجع الى عائشة رضى الله تعالى عنها اراد ان عائشة تقصد من قوله اتخرجن في حاجتكن البراز الحروج الى البراز وانتصابه بقوله تدني وقال الدوادي قوله «قداذن ان تخرجن» دال على انه لم يردهنا حجاب البيوت فان ذلك و جه آخر انما اراد ان يستترن بالحلياب حتى لا يبدومنهن الاالعين قالت عائشة كنا نتأذى بالكنف وكنان خرج الى المناصع \*

﴿ بابُ النَّبرُ زَ فِي البُّيُوتِ ﴾

أى هذاباب في بيان التبرز في البيوت عقب الباب السابق بهذا الباب لماذكر تامن ان خروج النساء الى الصحر اء قضاء الحاجة الما كان لاجل عدم الكنف في البيوت فلما اتخذت بعد ذلك الاخلية والكنف منعن عن الحروج الاللضرورة الشرعية والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفي \* النصب الحال ورأيت عمنى المعنى المعنى المعنولا واحداقوله «ارتفيت» أى صعدت قوله «يقضى حاجته » جماة في محل النصب على الحال ورأيت عمنى المسرت فلا يقتضى الامفعولا واحداقوله «مستدبر القبلة» نصب على الحال لايقال شرط الحال ان تكون نكرة لانانقول اضافته لفظية لاتفيد التعريف وفائدة ذكر دالتأكيد والتسريح به والافستقبل الشام في المدينة مستدبر القبلة قطعافان قلت قدقال ههنافوق ظهربيت حفصة وفي الرواية الآتية عن قريب «على ظهر بيتنا» وفي مستدبر القبلة قطعافان قلت قدقال ههنافوق ظهربيت حفصة وفي الرواية الآتية عن قريب على ظهر بيتنا» وفي رواية اخرى «وقد مضيت على ظهر بيت لنا» فاوجه ذلك قلت بيت حفصة بيته اوكان لها بيت في بيت عروضي الله تعالى عنه يعرف بها او صار اليها بعد فان قلت في الرواية الماضية «مستقبلا بيت المقدس» وكذا في الرواية الآتية «مستقبل الشام» قلت العبارة مختلفة والمعنى واحد النهما في جهة واحدة فافهم \*

10 - ﴿ حَرَّثُ اِيْمَةُوْبُ بِنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَرَّثُ اِيْرِيدُ بِنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَ نَا يَحْبَى عَنْ مُحمّد بِن يَحْبَى ابن حَبَّانَ أَنْ عَبَّهُ وَالْمَعْ بِنَ حَبَّانَ أَخْبَرَ مُ أَنَّ عَبَّهُ وَاللهِ بِنَ عُمْرَ أَخْبَرَ مُ قَالَ الْقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى طَعْرِ بِيْنِنَا فَرَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم قاعِداً عَلَى لَيِنَتَيْنِ مُسْتَقَبْلِ بَيْتِ المقدس ﴾ على ظَهر بيننا فرأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاعِداً على لَينَتَيْنِ مُسْتَقَبْلِ بَيْتِ المقدس ﴾ الكلام فيه كالكلام فيها قبله ☆ (بيان رجاله) بخوهم سنة والول يعقوب بن ابر اهيم ابو يوسف الدور قي وقد تقدم في باب حب الرسول من الأيمان الثاني يزيد بن هارون وكذا وقع في رواية ابي ذروالا صيل وهو الحافظ المتقنا حدالا علام روى عنه الذهلي وخلق مات وقد عمى سنة ستوما ثتين بو اسطعن عمان وعمانيين سنة وليس في الكتب الستة مشارك له في اسمه والحامس واسم ابيه الثالث يحي بن سعيد الانصارى المدنى روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم ، الرابع والحامس والسادس تكرر ذكرهم \*

(بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والاخبار والعنمنة . ومنها ان رواته ائمة اجلاء اعلام . ومنها ان فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض (بيان بقية الكلام) \* قول « لقد ظهرت » اى علوت وارتقيت واللام وقد فيه للتأكيد تموله «ذات يوم» معناه يوما وهومن باب اضافة المسمى الى اسمه أى ظهرت في زمان هو مسمى لفظ اليوم وصاحبه ويحتمل ان يمون من اضافة العام الى الخاص اى ظهرت نفس اليوم فيفيد التأكيد أى اليوم في نفسه وانما لم يتصرف ذات يوم وذات مرة لامرين احدها ان اضافة همامن قبيل اضافة المسمى الى الاسم كما ذكر نالان معنى لقبتك

ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات يوم والآخر أن ذات ليس لهما تمكن في ظروف الزمان لاتهما ليسامن اسماء الزمان وزعم السهيلي ان ذات مرة ودات يوم لا يتصرفان في لغة خثعم ولا غيرها و حكى عن سيبويه انه ادعى جواز التصرف في ذات في الفة خثعم قول «مستقبل بيت المقدس» نصب على الحال ولم يقع في هذه الرواية مستدبر القبلة اى البكمة كما في رواية عبد الله بن عمر لان ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة و اماذ كره في رواية عبد الله فقد ذكر ناعن قريب وجهه فافهم علا

#### ابُ الاستنجاءِ بالماء كا

أىهذا بابفي بيان حكم الاستنجاءبالماء قال الخطابي الاستنجاءفي اللغة الذهاب الىالنجوة من الارض لقضاء الحاجةوالنجوة المرتفعةمن الارضكانوا يستترونها اذاقعدوا للتخلىوفي المطالع الاستنجاءازالة النجووهوالاذى الباقىفي فم المخرج واكثرمايستعمل فياالماءوقد يستعمل فيالاحجار واصلهمن النجووهو القشر والازالة وقيلمن النجوة لاستنارهم بهوقيل لارتفاعهموتجافيهم عنالارض عندنلك وقال الازهرى عنشمر الاستنجاءبالحجارة مأخونمن نجوتالشجرة وانجيتهاواستنجيتها اذاقطعتها كأنه يقطع الاذى عنه بالماءاو بججر يتمسح بهقال ويقال استنجيت العقب اذاخلصته من اللحم ونقيته منه وقال الجوهري استنجي مسح موضع النجو اوغسله والنجوما يخرج من البطن واستنجى الوتر اىمد القوسواصله الذي يتخذ اوتار القسى لانه يخرج مافي المصارين من النجو ويقال انجياي احدثونجوت الجلدمن البعير وانجيته اذاسلخته وفلان في ارضنجاة يستنجى من شجرها العصي والقسى واستنحى الناسفي كلوجهاى اصابوا الرطبوقال الاصمعي استنجيت النخلةاذا التقطت رطبهاقال ونجوت غصون الشجرة اىقطعتها وانجيت غيرى وقال ابوزيدا ستنجيت الشجر قطعته من اصله وانجيت قضياً من الشجرة اى قطعت . وفي اصطلاح الفقهاءالاستنجاء ازالةالنجو من احد المخرجين بالحجر اوبالماء فان قلت الاستفمال للطلب فيكون معناه طلبالنجو فلتالاستفعال قدجاه ايضا لطلبالمزيدفيه نحو الاستعتاب فانه ليس لطلب العتب بل لطلب الاعتاب والهمزة فيه للسلب فكذاهذا هولطلب الانجاء وتجعل الهمزة للسلب والازالة وجه المناسبة بسن البابين ظاهر لايخفي تت ١٦ - ﴿ حَرْثُنَا أَبُو الوَّلِيدِ مِشَامُ بنُ عَبْدِ اللَّكِ قَالَ حَرْثُنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي مُعَاذِ واسْهُ عَطَّاء ابنُ أَبِي مَيْمُونَةً قال سَمِيْتُ أَنَسَ بنَ مالكِ إِنَّهُولُ كان الذيُّ صلى الله عليه وسلم إذَّ اخرَجَ لِحاجَتِهِ أَجِيْ أَنَا وَعُلاَمٌ مَعَنَا إِدَاوةٌ (٣) مِنْ مَاءَ يَعْنِي يَسْلَنْحِي اللهِ ﴾

مطابقة الحديث الترجمة في قوله « يعنى يستنجى به » لأن البخارى قصد بهذه الترجمة الردعلى من كره الاستنجاء بالماه وعلى من نفى وقوعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء قد ذهبوا في ذلك الى ماروى ابن ابى شبة باسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان انه سئل عن الاستنجاء بالماه فقال اذن لا يز الفي بدى نتزوعن نافع عن ابن عمر كان لا يستنجى بالماء وعن ابن الزبير قال ماكننا نفعله ونقل عن ابن التين عن مالك انه أنكر ان يكون الذي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء وعن ابن الرحمة به الله المستنجى بالماء وعن ابن حبيب من المالكية انه منع الاستنجاء بالماء لا نه مطاوم فان قلت ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لان الاصيلي زعم في المن حبيب من قول ابنى الوليدو قدرواه سلمان بن حرب عن شعبة لم يذكر فيستنجى به فيحتمل ان يكون الماء لطهوره او الوضوء من قول السفاق مى مثله زادوقال أبو عبد الملك هو قول ابن معاذ الرازى عن أنس قال وذلك انه يصح ان الذي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء قلت ذكر البخارى في يأتى من طريق ابن بشار عن غندر عن شعبة بلفظ « يستنجى بالماء » ثم ذكر من تابعه على لفظة فيستنجى بخلاف لفظ أبى الوليدوفي رواية الاساعيلى من طريق عرو بن مرزوق عن شعبة فانطلق من الانصار معنا اداوة فيهاماء يستنجى منها الذي عليه الصلاة والسلام » وفي رواية البخارى ايضا من طريق المن الانصار معنا اداوة فيهاماء يستنجى منها الذي عليه الصلاة والسلام » وفي رواية البخارى ايضا من طريق المن الانصار معنا اداوة فيهاماء يستنجى منها الذي عليه الصلاة والسلام » وفي رواية البخارى ايضا من طريق

روح إن القامم عن عطاه إن ميمونة ﴿ اذاتبر زاحاجته أتيته بما فيغتسل به ﴾ وفي رواية مسلم من طريق خالد الحذامين عطاء عن أنس (فخرج عليناوقداستنجي بالماه) وكذاعندا بيعوانة في صحيحه (فيخرج عليهاوقد استنجى بالماه) وتبين بهذه الروايات انحكاية الاستنجاء من قول انسراوي الحديث وقال بعضهم ووقع هنافي نكت البدرالزركشي تصحيف فانه نسب التعقيب المذكورالي الاسماعيلي وأنماهو للاصيلي واقر مفكائنه ارتضاء وليس بمرضى وكذانسبه الكرماني الى ابن بطال واقره عليه وابن بطال انماأخذه عن الاصيلي قاتمثل هذا لايسمي تصحيفا لان التصحيف الخطأفي الصحيفة بازيذكرموضع الحاءالمهملة مثلاالخاه المجمة وموضع المين المهملة الغين المعجمة ونحو ذلك واصل التعقيب المذكور ليس الاصيلي أيضا وأنماه والمهلب كإذكرناه وابن بطال وغيره نقلو، هكذاولم يذكر واللقول منه فبهذا لايتوجه عليهم التشذيع ، ثم أعلم أن الاحاديث قد تظاهرت بالاخبار عن استنجاء الني عليه الصلاة والسلام بالماء وبالامر به فمهامارواه البخارى منحديث ابنءباس رضي اللةتعالى عنهما وانالني عليه الصلاة والسلام دخل الحلاء فوضعت له وضوآ، الحديث وقدمربيانه به ومنهامارواه مسلم في صحيحها عد الفطرة عشرة عدمنها انتقاص المهاه وفسر بالاستنجاه ومنهامار وامابن خزيمة في صحيحه من حديث ابراهيم بن جرير عن ابيه « ان الذي عَلَيْكُ و دخل الغيضة فقضي حاجته فأتاه جرير باداوة من ماه فاستنجى منهاومسح يده بالتراب» الله ومنها مارواه ابن حباز في محيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الامس ماه» ، ومنها مارواه الترمذي من حـــديث ابي عوانة عن قتادة عن معادة عن عائشــة انها قالت «مرن ازواجكن ان يغســــلوا اثر الغائط والبول فان الذي عَلَيْكُ كَان يفعله ، وقال حسن صحيح فان قات سأل حرب أباعبد الله عنه قال لايصح في الاستنجاء بالماء حديث قال فديث عائشة قال لا يصح لان غير قتادة لا يرفعه قلت فيه نظر لان قتادة امام حافظ اذا انفرد برفع حديث قبل منه اجهاعا ورفعه غيرقتادة ايضا وهوابن شوذب عن نزيد وابراهم بن طهمان وابوزيد عن ابوب كذا في العلل لابي اسحاق الحربي فانقلت قال الحربي والحديث عندي وقوف لكثرة من اجمع على ذلك قلت قد رفعيه من ذكرناهم وهمحجة ولاسمافيهم قتادة وبهالكفاية واماقول احمد بنخبل لميصح فيالاستنجاء بالماء حديث مردود بما ذكرنا من الاحاديث وبمارواه ابن حبان ايضا في صحيحه من حديث ابي هريرة وان الني عليه الصلاة والسلام قضي حاجته ثم استنجى منتور » رواه عن استحق بن ابراهيم واسماعيل بن مبشر قالا حدثنا عبيد بن آدم بن ابي اياس جدثناأبي ثناشريك عنابراهيمبنجرير عن ابي زرعة بنعمرو بنجريرعنه فان قلت قال ابوالحسن بن القطان في كتابه الوهم والايهام انه لا يصح الملتين احداها شريك فانه سيء الحفظ مشهور التدليس وهو في سوء الحفظ مثل أبن ابي ليلي وقيس بن الربيع وكلهم اعتراهم سوءالحفظ لماولوا القضاء الثانية ابراهيم لايعرف طالهوهو كوفي يروى عن أبيه مرسلا ومنهم من يقول حدثني أبي قات تدايس شريك الخوف زال بعديث آدم عنه المصر حقيه بعداتنا عن لمراهيم كمامر وتسويته بينشريك وقيس وابن اسيليلي في والجفظ غير جيدلانه من قال قِيه يحيى ثقة وهواحب الى من ابي الاحــوس وجرير ليس يقاس هؤلاء به وقال أحمد فيــه نحو ذلك وزاد وهــو في ابي اسحاق اثبت من زهير واسرائيل وقال وكيم لم تراحسدا من الحكوفيين مثله وقال ابن سعد ثقة مأمون كثير الحديث وثقه وعظمه غيرهؤلاء فكيفيقاس بمنقيل فيه كثير الخطأ ردى الحفظ كثير المناكير في حديثه فاستحق الترك تركه احمد ويحيي وزائدة يعني ابن ابي ليلي وقال ابن طاهر أجمعوا على ضعفه وقال احمد في قيس ترك الناس حديثه وأساءالتناءعليهما غير واحد وقوله في ابر اهيم لايعرف حاله مردودبرواية جهاعة عنهممنهم لربان بن عبدالله وحميد بن مالك وزيادبن ابي سفيان وقيس بن أسلم وداود بن عبدالحبار وغيرهم وقال ابوحاتم الرازي يكتب حديثه وذكر. ابن حبان فيكتاب الثقات وقال ابن عدى أحاديثه مستقيمة تكتب وقوله ومنهم من يقول حدثني ابيي واغضي على ذلك هو لايستقيم وأني له السماع من ابيه مع قول الا حرى والحرسي وابن معد ولدبعد موت ابيه ع ومنهاما روا ابن ماجه عن عائشة من طريق ضعيفة «ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفسل مقعدته ثلاثا » وفي لفظ ﴿ استنجوا والماه البارد فانهم محة البواسير » يه ومنها ما رواه ابن حبيب في شرح الموطأ حدثنا اسيد بن موسى وغيره عن السرى البريجي عن ابان بن ابي عياش ان التي عليه الملاة والسلام قال «استنجو ابالاه قانه أطهر واطيب» وابان هذا متروك ابريك وجرابعة يه الاول ابو الوليد هشام بكسر الحاء بن عبد الملك الطيالسي البصرى مر في كتاب علامة الا يمان حب الانصار به الثاني شعبة بن الحجاج وقدم و الثالث ابوماذ بضم الميم وبالنال المعجمة واسمه عطاه بن ميمونة البصرى التابعي مولى انس وقيل مولى عران بن حصين مات بعد الثلاثين ومائة وكان يرى القدر به الرابع انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ،

به إلى الطائف اساده عنها ان فيه التحديث والمنعة والساع ، ومنها أن رواته كالهم بصريون ومنها أنهم كابه من فرسان الصحيحين والاربعة الاعطاء فان الترمذي لم يعفر جله ومنها انه من رباعيات البخاري به إبيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره به اخرجه البخاري ايضافي الطهارة عن سليمان بن حرب وعن بندار عن غندر وفي الصلاة ايضا عن محد بن حاتم بن بزيغ عن اسود بن عامر شاذان ثلاثتهم عن شعبة وفي الطهارة ايضا عن يعقوب الدورق عن إساعيل ابن علية عن روح بن القاسم كلاها عنه و اخرجه مسلم في الطهارة عن ابي كريب كلاها عن اساعيل بن علية به وعن يعنى موسى محد بن المتى عن غندركلاها عن شعبة به وعن ربور بن حرب وابي كريب كلاها عن اساعيل بن علية به وعن يعنى ابن عينالد بن عن خدر بن ابن المتى عن وهب بن بقية عن عن خالد الواسطى به واخرجه البوداود في الطهارة عن وهب بن بقية عن خالد الواسطى به واخرجه البوداود في الطهارة عن وهب بن بقية عن خالد الواسطى به واخرجه النسائي فيه عن استحق بن ابر اهيم عن النضر بن شعيل عن شعبة به به

(بيان اللغات) قول «وغلام» هو الذي طرشاربه وقيل هومن حين يولدا لى ان يشبوز عمالز مخترى ان الغلام هو الصغير الى حد الالتحاء فان أجرى عليه بعد ماصار ملتحيا امم الغلام فهو مجازويروى عنعلى بن ابى طالبرضى الله عنه في بعض ارا جيزه انا الفلام الحاشى المكي هو قالت ليلى الاخيلية في الحجاج ها غلام اذ هز القناة تباهيا ، قال وقال بعضهم يستحق هذا الاسم اذا ترعرع وبلغ حد الاحتلام بشهوة النكاح كأنه يشتهى النكاح ذلك الوقت ويسمى الغلام قبل ذلك تفاؤلا وبمدذلك مجازا وفي المخصص هو غلام من لدن فطامه الى سبع سنين وعن ابى عبيد هو المترعرع المتحرك والجمع أغلمة وغلمة وغلمة وغلمة وغلمة وغلمة وفي الموعب المتعنوا بغلمة عنى اغلمة وتصغير الفامة اغيلمة على غير مكبرة كانهم صغروا اغلمة وان لم يقولوه وقال الخليل الغلومة والغلام هو الذي طرشاربه وفي الموعب غير مكبرة كانهم صغروا اغلمة وان لم تعدده في السنة الناس وفي الجهرة غلام رعرع ورعراع ولا يكون ذلك الأمع حسن الشاب قول هو ادواة » بكسر الممنزة وهي اناه صغير من جلدت تعذلها وكالسطيحة و نحوها و الجمع اداوى قال الحوهرى الاداوة المطهرة والجمع اداوى قال الحوهرى الاداوة المطهرة والحملة والجمع اداوى

(بيان الأعراب) قوله « الحيه انا» تقديره الجيه الصلاة والسلام» ارتفاع رسول الله بكان وخبره جملة قد حذف منها العائد وهو قوله « الحيه انا» تقديره احيثه انا وغلام معى ويدل عليه الرواية الا تية « كان رسول الله ويحلله العائد وهو قوله « الحبية اناوغلام منا» وكلة إذا للظرف المحضو يحتمل ان يكون فيه امنى الشرط وجوابه قوله الحراق في الشرط وجوابه قوله الحراق والجلة تبكون في على النصب على انها خبركان وقوله « انا» ضمير مرفوع ابرز ليصح عطف غلام على ماقبه لللا يلزم عطف اسم على فعل و يجوز وغلاما بالنصب على ان تكون الواو بمنى معقوله « اداوة » مرفوع بالابتداء وخبر وقوله « معنا » مقدما والجلة في على النصب على الحال بدون الواو كما في قوله تعالى (اهبطوابعض عدو) وكلة من في قوله «معنا » السيان به

(بيان المعاني) قوله وكان رسول الله ويحليني «هذه اللفظة مشعرة باستمر ار ذلك واعتياده له قوله ولحاجته» أرادبها ههنا الغائط او البول قوله «اجبى» اناوغلام «وصرح الاسهاعيلى في روايته «وغلام منا» اىمن الانصار وكذا في الرواية الا تية للبخارى وفي رواية مسلم «وغلام نحوى» اى مثلى اراد مقارب لى في السن قوله «معنا» اى في صبتنا اداوة قال صاحب المحكم مع اسم معناه الصحبة متحركة وساكنة غير ان المتحركة العين تكون اسها وحرفا والساكنة

المين تكون حرفالاغير وههنا مجوز تسكين المين وكذا في معمم وعندا جباعه بالالف واللام تفتح المين و تكسر فيقال مع القوم فتحاوكسرا وقال الجوهري مع للمصاحبة وقد تسكن و تنون فيقال جاؤامما قوله (يعني يستنجي به) من كلام أنس رضي الله تمالي عنه و فاعل يستنجي رسول الله و الرواية الثالثة للبخاري الاستيان تية عن قريب تدل على هذا وبهذا يردعلي عبد الملك البوني في قوله هذا مدرج من قول عطاء الراوي عن انس فيكون مرسلافلا حجة فيه حكام عنه ابن التين واليه فهب السكر ماني ايضاوكذا يرد على بعضهم في قوله قائل يعني هوه هام اراد به هما مبن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري وقد مرتحقيق الكلام في عن قريب ه

(بيان استنباط الاحكام) .الاول فيه خدمة الصالحين واهل الفضل والتبرك بذلك وتفقد حاجاتهم خصوصا المتعلقة بالطهارة هالثاني فيهاستخدام الرجل الصالح الفاضل بمضانباعه الاحرار خصوصا اذا ارصدوا لذلك والاستعانة فيمثلهذافيحصل لهمالتمرفبذلك وقدصرح الروياني من الشافعية بانه مجوز ان يعير ولده الصغير ليخدمهن يتعلم منه وخالف صاحب المدة فقال ليس للاب ان يعير ولده الصغير لمن يخدمه لان ذلك هبة لمنافعه فاشبه اعارة ماله واوله النووى في الروضة فقال هذا محمول على خدمة تقابل باجرة اما ما كان لايقابل بها فالظاهر والذي تقتضيه افعال السلف ان لامنع منه وقال غيره من المتآخرين ينبغي تقييد المنع بما اذا انتفت المصلحة امااذا وجدت كما لو قال لولده الصغير اخدم هـ ذا الرجل في كذا لتتمرن على التواضع ومكارم الاخلاق فلامنع منه وهو حسن ، الثالث فيــه التباعد لقضاء الحاجة عن الناس وقد اشتهر ذلك من فعله صلى الله تعالى عليـــه وآ لهوسلم ؛ الرابع فيه جواز الاستعانة في أسباب الوضوء ، الخامس فيمه اتخاذ آنية الوضوء كالاداوة ونحوها وحمل الماهممه الى الكنيف ، السادس فيمه حجواز الاستنجاء بالمساء ولذلك ترجم البخاري عليــه وفيه رد على من منع ذلك كما بيناه واجابوا عن قول سعيد بن المسيب وقد ســــثل غن الاستنجاء بالمـــاء انه وضوء النساء بانه لمَّل ذلك في مقابلة غلو من انكر الاستنجاء بالاحجار وبالغ في انكار مبهذه الصيغة ليمنعه من الفلو وحمله ابن قانع على انه في حق النساء واما الرجال فيجتمعون بينهويين الاحجار حكاه الباجي عنه قال القاضي والعلة عند سعيد في كونه وضوء النساء معناه ان الاستنجاء في حقهن بالحجارة متعذروقالالخطابي وزعم بعض المتأخرين ان الماء مطعوم فلهذاكر. الاستنجاء بهسعيد وموافقوه وهذا قول باطلمنابذللاحاديث الصحيحة وشذابن حبيب فقاللا يجوز الاستنجاء بالاحجار معوجود الماء وحكاه القاضي أبو الطيب عن الزيدية والشيعة وغيرهاوالسنة قاضية عليهم استعمل الشارع الاحجار وأبوهر يرة معه ومعهاداوة من ماه ومذهب جهور السلف والحلف والذي اجمع عليه أهل الفتوى من أهل الامصاران الافضل ان يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر اولاثم يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون ابلغ فيالنظافة فاناراد الاقتصار على احدهما فالمآء أفضل لكونه يزيل عين النجاسةواثرها والحجر يزيل العين دون الاثركنه ممفوعنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات المعفوعنها واحتج الطحاوي رحمه الله على الاستنجاء بالماء بقوله تعالى (فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ) قال الشعبي رحمه الله «لمانزلت هذه الا يتقال الذي ميتالية بالعل قباماهذا الثناء الذي اثني اللهعليكم قالوا مامنااحدالاوهو يستنجي الماء» يه

## ﴿ بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ ﴾

اى هذا باب في بيان من حمل معه الماء لان يتطهر به والطهور ههنا بضم الطاء لان المراد به هو الفعل الذى هو المصدر واما الطهور بفتح الطاء فهو اسم للماء الذى يتطهر به وقد حكى الفتح فيهما وكذا حكى الضم فيهما ولكن بالضم ههنا كاذكرنا على اللغة المشهورة وفي بعض النسخ لطهور بدون الضمير في آخره. والطهارة في اللغة النظافة والتنزه. وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخنى ه

﴿ وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَ اءَأُلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوَسِادِ ﴾

هذا تعليق اخرجه موصولافي الناقب حدثناموسي عن ابي عوانة عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة «دخلت الشام فصليت ركمتين فقلت اللهم يسرلي جليسا صالحا فرآيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت ارجو ان يكون استجابقال بمن انت قلت من اهل السكوفة قال افلم يكن فيكرساحب النعلين والوساد والمطهرة ، الحديث واراد باخر اجطرف هذا الحديث ههنامع حديث أنس رضي ألله عنه التنبيه على ماترجم عليهمن حمل الماء الى السكنيف لاجل التطهر وابو الدرداءاسمه عويمربن مالك بن عبدالله بن قيس ويقال عويمر بن زيدبن قيس الانصارى من افاضل الصحابة وفرضله عمررضي الله عنهرز قافالحقه بالبدريين لجلالته وولى قضاء ممشق في خلافة عثمان رضي الله عنهمات سنة احدى اواثنين وثلاثين وقبره بالباب الصغير بدمشق قوله واليس فيكم، الحطاب فيه لاهل العراق ويدخل فيه علقمة بن قيس قال لهم حين كانوا يسألونه مسائل وابو الدرداء كان يكونبالشام أي لم لانسألون من عبدالله بنمسعود هو في العراق وبينكم لايحتاج العراقيون مع وجوده الى أهل الشام والى مثلى قوله «صاحب النعلين» أى صاحب نعلى رسولالله عليه الصلاة والسلام لان عبدالله كان يلسهما أياه أذا قام فأذا جلس أدخلهما في زراعيه واسنادالنعلين اليه مجاز لاجل الملابسة وفي الحقيقة صاحب النعلين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله «والطهور» هو بنتح الطاء لاغير قطعا اذالمراد صاحب الماء الذي يتطهر به رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله «والوساد» بكسر الواو وبالسين المهملة وفي آخره دال وفي المطالع قوله وصاحب الوسادو المطهرة » يعنى عبدالله بن مسعود كذافي البخاري من غير خلاف في كتاب الطهارة وفي رواية مالك بن اسهاعيل ويروى الوسادة أوالسواد بكسر السين وكان ابن مسعود رضى الله عنه يمشى معالنبي مستنات حيث انصرف ويخدمه ويحمل مطهرته وسواكه ونعليه ومايحتاج اليه فلعله ايضا كان يحملوسادة اذا احتاج آليه واما ابوعمر فانهيقول كان يعرف بصاحب السوادأى صاحب السرلقوله «آذنك على ان ترفع الحجاب وتسمع سوادي » انتهى كلامه وقال الـكرماني ولعل السواد والوسادة ها يمغي واحد وكأثهما من بابالقلبوالمقصود منه أنهرضي اللهعنه صاحبالاسرار يقالساودتهمساودةوسوادا أىساررته واصله ادناه سوادك من سواده وهو الشخص ويحتمل ان يحمل على معنى المخدة لكنه لميثبت قلت تصرف اللفظ على احتمال معانى لايحتاج الى الشبوت وقال الصغانى ساودت الرجل أى ساررته ومنه قول النبي ويستنج لابن مسعود رضى الله عنه «آذنك على انترفع الحجاب وتسمع سوادى حتى انهاك » أى سرارى وهومن ادناه السواده ن السواد أى الشخص من الشخص وقال والوسادوالوسادة المخدة والجمع وسد ووسائد بم

17 \_ ﴿ مَرْشُنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ مَرْشُنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِى مُعَاذٍ هُوَ عَطَاءُ بِنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَيْعَتُ أَنَا وَعَلاَمٌ مِنّا مَعَنَا سَعِيْتُ أَنَا وَعَلاَمٌ مِنّا مَعَنَا وَسَلّمَ أَنَا وَعَلاّمٌ مِنّا مَعَنَا وَسَلّمَ أَنَا وَعَلاّمٌ مِنّا مَعَنَا وَسَلّمَ أَنَا وَعَلاّمٌ مِنّا مَعَنَا وَسَلّمَ إِذَا خَرَجَ لِخَاجِتِهِ تَبِعِنْهُ أَنَا وَعَلاّمٌ مِنّا مَعَنَا الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ لِخَاجِتِهِ تَبِعِنْهُ أَنَا وَعَلاّمٌ مِنّا مَعَنَا الله عَليه وسلم إذَا خَرَجَ لِخَاجِتِهِ تَبِعِنْهُ أَنَا وَعَلاّمٌ مِنّا مَعَنَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَاء ﴾

مطابقة الحديث للترجة ظاهرة \*(بيان رجاله) به وهم أربعة ذكروا جيعا وحرب بفتج الحاء المهملة وسكون الراه وفي آخره باه موحدة به (بيان لطائف اسناده) \* منها ان فيه التحديث والعنعنة والسهاع .ومنها ان رواته كلهم بصريون ومنها أنهمن رباعيات البخاري وقد ذكرنا في الباب السابق تعدد موضعه ومن اخرجه غيره \* (بيان اللغات والاعراب والمعني) قول «تبعته» قال ابن سيد دتبع الشيء تبعا وتباعاوا تبعه واتبعه وتعه قفاه وقيل اتبعالر جل سقه فلحقه وتبعه تبعا واتبعه مر به فضي معهوفي التنزيل (ثم اتبعسبا) ومعناه تبع وقرأ ابو عمرو (ثم اتبعسبا) أي لحق وادرك واستبعه طلب اليه أن يتبعه والجمع تبع وتباع وتبعة وحكي القزاز ان اباعروقرأ (ثم اتبعسبا) والكسائي (ثم اتبعسبا) يريد لحق وادرك وذكران تبعه واتبعه بمني واحد وكذاذ كر في الغريبين وفي الافعال لابن طريف المشهور تبعته سرت في أثره وانبعته لحقته وكذلك في التنزيل (فاتبعوهم مشرقين) اي لحقوهم وفي الصحاح تبعت القوم تباعاوتباعا وتباعة بالفتح اذامشيت اومروا بك فضيت معهم وقال الاخفش تبعته واتبعه بمني مثل ردفته تبعني مثال وتباعة بالفتح اذامشيت اومروا بك فضيت معهم وقال الاخفش تبعته واتبعه بمني مثل ردفته

وأردفته قوله (يقول» جماة في محل النصب على الحال واعاذ كر بلفظ المضار عمم ان حق المظاهر أن يكون بلفسظ الماضي لارادة استحضار صورة القول تحقيقا وتأكيدا له كأنه بصر الحاضرين ذلك قوله (اذا خرجه أى من بيته أو من بين الناس لحاجته اى للبول اوالفائط فان قلت أذا للاستقبال وان دخل للمضى فكيف يصح همنااذ الحروج مضى ووقع قلت هو همنا لجرد الظرفية فيكون معناه تمته حين خرج أو هو حكاية للحال الماضية قوله (تمنه على حات في النصاروبه صرح في النصب على انها خبر كان وقد مر الكلام في بقية الاعراب في الباب السابق قوله (مناه اى من الانصاروبه صرح في رواية الاسهايلي وقال الكرماني اى من قومنااو من خواص رسول الله ويتعلق ومن جملة المسلمين وقال بعضهم وايراد المصنف واحد لان قوم انس هم الانصار وهم من خواص رسول الله ويتعلق ومن جملة المسلمين وقال بعضهم وايراد المصنف الحديث انس مع هذا الطرف من حديث انس هوابن مسعود ولفظ الغلام بطلق على غير الصغير مجازا وعلى هذا قول انس وغلام منا اى من الصحابة او من خدم النبي مسعود ولفظ الغلام بطلق على غير الصغير مجازا وعلى هذا قول انس وغلام منا اى من الصحابة او من خدم النبي ومن اقوى ماير دكلامه ان انسا رضى الله تمالى عنه وصف الفلام بالصغر في رواية اخرى فكيف يصر ان يكون المراد ومن المنت من مناوى ماير دكلامه ان انسا رضى الله تمالى عنه وصف الفلام بالصغر في رواية الاماعيلي من طريق عاصم بن على عن فاستنجى » فيحتمل ان يفسر به الفلام المذكور في حديث انس رضى واية الاماعيلي من طريق عاصم بن على عن شعبة قاتمه واناغلام بصورة الجلة الاسمية الواقعة حالابالوا و لكن الصحيح اناوغلام بوا والعطف والله اعلم من على عن شعبة قاتمه واناغلام بصورة الجلة الاسمية الواقعة حالابالوا و لكن الصحيح اناوغلام بوا والعطف والله الماه عن المقالة الاسمية الواقعة حالابالوا و لكن الصحيح اناوغلام بوا والعطف والقاعل ها الموردة الجلة الاسمية الواقعة حالابالوا و لكن الصحيح اناوغلام بوا والعطف والله الماه والقاعل من طريق عاصم بن على عن شعبة قاتمه واناغلام بصورة الجلة الاسمية الواقعة حالابالوا و لكن الصحيح اناوغلام بوا والعطف والقاعل والناؤلام بالصورة الجلة الاسمية الواقعة حالابالوا و لكن الصحيد الواقعة على الماه على الماه ال

## ﴿ بَابُ خَمْلِ الْعَنْزَةِ مَعَ المَاءِ فِي الْاِسْدِيْجَاءِ ﴾

أى هذا باب في بيان عمل العنزة وهي بفتح العين المهملة وفتح النون اطول من العصا واقصر من الرمح وفي طرفها و زج كزج الرمح والزج الحديدة التي في اسفل الرمح يعني السنان وفي التلويح العنزة عصافي طرفها الاسفل زج يتوكأ عليها الشيخ وفي البخاري قال الزبير بن العوام رأيت سعيد بن العاصي وفي يدى عنزة فاطعن بها في عينه حتى اخرجتها متفقة على حدقته فأخذها رسول الله ويحالي فكانت تحمل بين بديه وبعده بين يدى ابي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم طابها ابن الزبير رضى الله عنهما فكانت عنده حتى قتل. وفي مفاتيح العلوم لابي عبدالله عمد بن احدال عنهم طابها ابن الزبير رضى الله عنهما فكانت عنده حتى قتل. وفي مفاتيح العلوم لابي عبدالله عمد بن احدال خوارزمي هذه الحربة وتسمى العنزة كان النجاشي اهداها للنبي عليه الصلاة والسلام فكانت تقام بين يديه اذا خرج الى المصلى وتوارثها من بعده الخلفاء رضى الله تعالى عنهم وفي الطبقات اهدى النجاشي الى الذبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عنزات فامسك وأحدة لنفسه واعطى عليا واحدة واعطى عمر واحدة مته وجه المناسبة بين البين ظاهر لايخفي ها

١٨ - ﴿ حَرْثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَرْثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَمْفَرٍ قَالَ حَرْثُنَا شُمْبَةً عَنْ عَطَاءِ بِنِ أَبِى مَيْمُونَةً سَمِعٍ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاَءَ فَأَحِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إِذَا وَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً يَسْذَنْجى بِالمَاءِ ﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله «وعنزة يستنجى بالماه» (بيان رجاله) وهم خسة قدد كروا غير مرة ومحمد ابن بشار لقبه بندارو محمد بن جعفر لقبه غندروقد د كرناه مبسوطا(۱) (بيان لطائف اسناده) منها ان فيه التحديث والعنعنة والسماع ، ومنها ان فيه سمعانس بن مالك وفي الرواية السابقة سمعت انساوالفرق بينهما من جهة المهنى ان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة مضوطابدل مبسوطاوكلاهم المحيح فانهذكره فيامضي مضوط الفظه ومبسوطا تاريخه يه

الاول اخبار عن عطاء والثاني حكاية عن لفظه ومحصلهماوا حد . ومنها لن رواته اعة اجلاء به \* (بيان اللغات والاعراب والمعنى) \* قوله والحلام الملده والتبرز والمرادبه همنا الفضاه ويدل عليه الرواية الاخرى كان اذا

خرج لحاجته ويدلعليه ايضاحمل العنزةمع المساءفان الصلاة اليها أنماتكون حيثلاسترة غيرهاوايضا فان الاخلية التي هي الكنف في البيوت يتولى خدمته فيهاعادة اهله قول «يدخل الخلاء» جملة في محل النصب على انها خبر كان والخلاء منصوب بتقديرفي أي في الخلاءوهو من قبيل دخلت الدار قول «وعنزة» بالنصب عطف على قوله اداوة قول «يستنجى إلماء جملة استئنافية كأن قائلا يقول ما كان يفعل بالماء قال يستنجى به قول «سمع انس بن مالك» تقديره انه سمع ولفظة انه تحذف في الحط وتثبت في التقدير قول «وعنزة» اى ونحمل ايضا عنزة. و كانت الحكمة في حملها كثيرة ، منهاليصلى اليهافي الفضاء ، ومنها ليتقي بها كيدالمّنافقين واليهودفانهمكانوا يرومون قتله واغتياله بكلحالة ومن اجل هذا اتخذ الامراء المشي امامهم بها يه ومنها لاتقاء السبع والمؤذيات من الحيواناب يهومنها لنبش الارض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش ومنها لتعليق الامتعة . ومنها للتوكأ عليها . ومنهاماقال بعضهم انها كانت تحمل ليستثر بها عندقضاه الحاجة وهذا بعيدلان ضابط السترة في هذا بما يستر الاسافل والعنزة ليست كذلك ،

﴿ تَا بَعَهُ النَّصْرُ وَشَاذَ أَنْ عَنْ شَعْبَةً ﴾

اى تابع محمد بنج مفر النضر بن شميل وحديثه وصول عندالنسائي والنضر بفتح النون وسكون الضاد المجمة ابن شميل بضم الشين المجمة المازني البصرى أبوالحسن منتبع التابعين أأساكن بمرووقال أبن المارك هودرة بين مروين ضائعة يعنى كورة مرو وكورة مروالروذوهو امادفي العربية والحديث وهؤ ارل من اظهر السنة بمرو وجميع خراسان وكان أروى الناسءن شعبة إنم كتبا لم يسبق اليها مات آخر بنة ثلاث أواربغ وماثتين عن نيف وثمانين سنة قوله «وشاذان » بالرفع عطف على النضر اى تابع عمد بن جعفر بن شاذان وحديثه موصول عند البخارى في الصلاة على مايأتي انشاءاللة تعالى وشاذان بالشين المعجمة والذال المعجمة وفي آخر ونون وهو لقب الاسودبن عامر الشامي البعدادي أبوعدالرحن روى عن شعبة وخلق وعنه الدارمي وخلق مات سنة ثمان وماثتين وشاذان ايضالقب عبد العزيز بن عثمان ابن جبلة الاردى مولاهم المروزي اخر جله البخارى والنسائي وهو والدخلف بن شاذان وكأنه معرب ومعناه بالفارسية فرحان وقالاالكرماني و يحتمل انالبخاري روىعنه ايبلاواسطة او روى له ايبالواسطةفهواما متابعة تامة أو متابعة ناقصةوفائدتها التقوية قلتروى لهالبخاري كهاذ كرنا بواسطة فقال حدثنامجد بنحاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يقول وكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذاخر جلحاجته تبعته اناوغلام ممناعكازة اوعصا اوعنزة ومعنا اداوة فاذافرغ من حاجته ناولنا والاداوة وه

﴿ الْمَنْزَةُ عَصاً عليهِ زُجٌّ ﴾

هذا التفسيروقع فيرواية كريمة لاغيروالز جبضم الزاى المعجمة وبالحيم المشددة هو السنان وفي العباب الزجنصل السهموالحديدة فيادفل الرمع والجمع زججةوز حاج ولانقل ازحة ثم اعلمان المنزة هلهي قصيرة اوطويلة فيه اضطراب لاهل اللغة صحح الاول القاضى عياض والثابي النووى في شرحه وحزم القرطي في باب من قدمه من سفر بأنها عصامت ل نصب الرمح اوآ كثروفيها زجونقله عن ابن عبيد وفي غريب ابن الحبوزى انها مثل الحربة قال الثعالى فان طالت شيئًا فهى النيزك ومعارد فاذازاد طولها وفيها سنانءريض فهي آلة وحربة وقال ابن التين العنزة الحول من العصى وأقصر من الرمح وفيه زجكز جالرمج وعبارة الداودي العنزة العكاز أو الرمح أوالحربة أونحوها يكون في اسفلها قرن أوزج وقال الحربي عن الاصمئى العنزة مادور نصاه والا لة والحربة العريضة النصل وقيل الحربة مالم يمرض نصله والله أعلم \*

### ﴿ بابُ النَّهِي عَنْ الاستنجاء باليَّمينِ ﴾

اى هذا باب في بيان النهى عن الاستنجاء باليمين اى باليد الني وقال بعضهم عبر بالنهى اشارة الى أنه لم يظهر له أهو للتحريم أوللتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهى عن التحريم لتنظير له قلت هذا كلام فيه خبط لان في الحديث الذى عقد عليه الباب النهى عن ثلاثة اشياء فلا بدمن التعبير بالنهى واما أنه للتحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر وليس تعبيره بالنهى لعدم ظهور ذلك ولا لعدم القرينة الصارفة عن التحريم فعلى أى حال يكون لابد من التعبير بالنهى فلا يحتاج الى الاعتذار عنه في ذلك. ووجه المناسبة بين البابين بل بين هذه الابواب ظاهر لان جميم المعقود في المور الاستنجاد ،

19 - ﴿ مَرَّمُنَا مُمَاذَ بنُ فَضَالَةً قَالَ مَرَّمُنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْنَوا ثِيُّ عَنْ بِحْبِي بنِ أَبِي كَـثْبِرِ عَنْ عَبْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالْ قَالَ اللهِ عَلَى الله عليه وسلم إِذَا شرِبَ أَحَدُ كُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسُ عَبْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عليه وسلم إِذَا شرِبَ أَحَدُ كُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسُ فَالاَ يَتَعَسَّحْ بِيَمِينِهِ ﴾ والإناء وَإِذَا أَنِي الخَلاء فَلاَ يَمَلُ ذَ كُرَهُ بِيمِينِهِ ولا يَنْمَسَّحْ بِيمِينِهِ ﴾ والمؤلفة في المُخلاء فلا يَمَلُ فَلا يَمَلُ ولا يَنْمَسَحْ بِيمِينِهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مطابقة الحديث في قوله «ولا يتمسح بيمينه» (بيان رجاله) وهم خسة ، الاول معاذ بضم الميم وبالذال المعجمة بن فضالة بفتح الفاء والضاد المعجمة البصرى الزهر الى ابوزيدروى عن الثورى وغيره وعنه البخارى وآخرون « الثانى هشام بن ابى عبدالله الدستوائي بفتح الدال وسكون السين المهملة بن والتاء المثناة من فوق وبهمزة بلانون وقيل بالقصر وبالنون وقدمر تحقيقه في باب زيادة الايمان ، الثالث يحيى بن ابى كثير ابونصر الطائى وقدمر تحقيقه في باب زيادة الايمان ، الثالث يحيى بن ابى كثير ابونصر الطائى وقدمر في باب كتابة العلم ، المجاله بن المعتمد بن عبد بن عدى بن غيم بن لعب بن سلمة بكسر ابوقتادة الحارث او النمان اوعروبن ربعى بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدى بن غيم بن لعب بن سلمة بكسر اللام السلمي بفتحها و يجوز في لفة كسرها المدنى فارس رسول القصل الته عليه وسلم شهدا حدا والحندق ومابعدها والمسلمة والمسلمي بنه ولايم بن الموابعة من يكنى بهذه انه يسلم بلدرا روى له مائة حديث وسبعون حديثا وانفر دالبخارى بحديث ومسلم بثمانية واتفقاعلى احد عشر ومناقبه انه يسلم بلدرا وروى له مائة ويسلم الراه وسكون الباه الموحدة وكسر المين المهملة وبلدمة بفتح الباه الموحدة وسكون اللام وفتح الكنية سواه ، وربعي بكسر الراه وسكون الباه الموحدة وكسر المين المهملة وبالنون المخففة به الدال المعجمة ، وخناس بكسر الخاه المعجمة وبالنون المخففة به الدال المعجمة ، وخناس بكسر الخاه المعجمة وبالنون المخففة به الدال المعجمة ، وخناس بكسر الخاه المعجمة وبالنون المخففة به

(بیان اطائف اسناده) منهاان فیده التحدیث والمنعنة و منهاان روانه مایین بصری و مدنی و منها ان قوله هو الدستوائی قید لاخراج هشام بن حسان لانهما بصریان ثقتان مشهور ان من طبقة واحدة فقید به لدفع الالتباس و غرض التعریف و قال الکرمانی و اغاقال بهذه العبارة اقتصارا علی ماذکره شیخه واحتر ازا عن الزیادة علی لفظه به (بیان تعدد موضعه و من أخرجه غیره) و اخرجه البخاری ایضافی الطهارة عن محمد بن یوسف عن الاوزاعی عن یحی بن ابی کثیر به و عن هشام به و فیه و فی الاشر بة ایضاع نی ابی نمیم عن شیبان عن یحی به و أخرجه مسلم فی العلهارة ایضاعن یحی بن یحی عن عن عبد الرحم بن به مهدی عن همام بن یحی عن و ایم خور به و اخرجه ابو و اخرجه ابو و کیم عن هشام به و فیه و این أبی کثیر و أخرجه ابو و اخرجه الوهاب انقنی عن ایوب عن یحی بن أبی کثیر و أخرجه البر مذی و افرجه التمان عن معمر عن یحی بن ابی کثیر به و قال خسن صحیح و اخرجه النسائی فیه أیضا عن فیه أیضاعن ابن ابی عرعن سفیان عن معمر عن یحی بن ابی کثیر به و قال خسن صحیح و اخرجه النسائی فیه أیضا عن فیه أیضاعن ابن ابی عمر عن سفیان عن معمر عن یحی بن ابی کثیر به و عن هناد بن السری عن و کیع به و عن اساعید لبن مسعود عن خالد بن الحارث عن هشام به و عن عبد الله بن عمد بن عبد الله بن عمد بن عبد الله بن عمد بن عن عبد الوهاب الثقنی به و أخرجه مسعود عن خالد بن الحارث عن هشام به و عن عبد الله بن عبد بن ابی العشرین و عن دحیم نحوه عن الولید بن مسلم کلاها من مالم به و الزناه یه عن الاوزاعی به و له پذکر التنفس فی الاناه یه

ويتنفس في الاناه في كل نفس واصل التركيب يدل على خروج النسيم كيف كان من الاناه بثلاثة انفاس فيين فالاناه في كل نفس واصل التركيب يدل على خروج النسيم كيف كان من ربح اوغيرها واليه ترجع فروعه والتنفس خروج النفس من الغم وكل ذى رئة يتنفس وذوات الماء لاريات لها كذا قاله الجوهرى قوله «في الاناه» وهي الوعاء وجمعها آنية وجمع الآنية الاواني مثل سقاء واسقية واساقي واصله غير مهموز ولهذا ذكره الجوهرى في الاناه» في الوعاء وجمعها آنية وجمع الآنية الاواني مثل سقاء واسقية واساقي واصله غير مهموز ولهذا ذكره الجوهرى في الدوني فيل هذا اصله اناى قلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد المه ساكنة قوله «الخلاء» محدود المتوضأ ويطلق على الفضاء ايضاقوله «فلايمس» من مسست التيء بالكسر أمس مسا ومسيساومسيسي مثال خصيصي هذه ويحولون كسرتها الى الميم ومنهم لانخول ويترك الميم على حالها مفتوحة وهو مثل قوله (فظلتم تفكهون) بكسر الغااء وتفتح واصله ظللتم وهو من شواذ التخفيف ويجوز فيه ثلاثة اوجه من حيث القاعدة فتح السين لخفه الفتحة وكسرها لان الداخر ك حرك بالكسر وفك الادغام على ماعرف فيموضعه قوله «ولايتسم» أى ولايستنجي وهو من باب التفعل اشاربه الى أنه لايتكلف المسح بالهين لان باب التفعل للتكلف غالبا ،

بر بيان الاعراب) قوله وفلايتنفس بحزم السين لانه صيغة النهى وكذا قوله وفلا يسين و «لايتمسح » وروى بالضم في هذه الالفاظ الثلاثة على صيغة النفي والفاء في قوله (فلايتنفس » و (فلايمس ، جواب الشرط وقوله «ولايتمسح » بالواوعطف على قوله « فلا يمس » وا عمالم يظهر الجزم في فلا يمس لاجل الادغام وعند الفك يظهر الجزم تقول فلا يمسس يه ( بيان المعاني)؛ قوله وفلايتنفس، قدذكرنا أنه نهى ويحتمل النفيوعلىكل تقدير هو نهى أدبوذلك أنهاذا فعل ذلك لم يأمن ان يبرزمن فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب وربما يروح بشكهة المتنفس اذا كانت فاسدة والماه للطفه ورقة طبعه تسرع اليه الروائح ثم أنه يعد من فعل الدواب اذا كرعت في الاواني جرعت ثم تنفست فيها ثم عادت فشربت وأنما السنة ان يشرب الماء في ثلاثة انفاس كلا شرب نفسا من الاناء نحاء عن فه شم عاد مصاله غير عب الى ان يأخذ ريه منه والتنفس خارج الاماه احسن في الادب وابعدعن الشره واخف للمعدة واذاتنفس فيه تكاثر الماء في حلقه واثقل معدته وربما شرق واذي كبده وهو فعل البهائم وقد قيل أن في القلب بابين يدخل النفس من احدها ويخرج من الآخر فيبقى ما على القلب من هم اوقذى ولذلك لواحتبس النفس ساعة هلك الآدمى ويخشىمن كثرة التنفس في الاناء أن يصحبه شيء ممافي القاب فيقع في الماء ثم يشربه فيتأذىبه وقيل بعلة الكراهة انكل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أو لهاو الحدفي آخرها فاذاو صل ولم يفصل بينهما فقد اخل بعدة سنن فان قلت لم بين في الحديث عدد التنفس خارج الأنا عاية ما في الباب أنه بي عن التنفس فيها قلت قد بينه في الحديث الآخر بالتثليث وقداختلفالعلماء فياى هغنالانفاس الثلاثة اطول على قولين احدها الاول والثاني ان الاول أقصر والثاني ازيد منه والثالثأ زيدمنهما فيجمع بينالسنة والطب لانهاذاشرب قليلاقليلا وصل الى حوفه من غير ازعاج ولهذا جاء في الحديث «مصوا الماممصاولاتعبوه عنا فانه أهنأ وأمرأ وأبرأ » فان قلت قدصح عن انس وضي الله عنه أن الني عليه الصلاة والسلام «كان يتنفس في الاناء ثلاثا ، قلت المعنى يتنفس في مدة شربه عند ابانة القدح عن الفم لاالتنفس في الاناء لاسمامع قوله « هواهنأ وأمر أوابرأ » اوفعله بياناللجواز اوالنهي خاص بغير. لان مايتقذر من غير. يستطاب منه فانقلت هل الحكيمقصور على الماء امغيره من الاشربة مثله قلت النهى المذكور غير مختص بشرب الماء بل غيره مثله وكذلك الطعام مثله فمكر والنفخ فيه والتنفس فيمعني النفخ وفي جامع الترمذي مصححاعن ابي سعيدالخدري وانه وَ اللَّهِ بَهِيءَنَ النَّفَخُ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ رَجِلُ القَّذَاةُ أَرَاهًا فِي الآناءُ قَالَ أهرقها قال فاني لاأروى من نفس وأحد قال فَابِنَ الْقَدِحِ اذاعن فيك ، فان قلت ما الدليل على العموم قلت حذف المفعول في قوله «واذا شرب، وذلك لأن حذف

المفعول يذى معن العموم قوله وفلايمس ذكر وبيمينه النهى فيسه تنزيه لهاعن مباشرة العضو الذي يكون فيه الاذي والحدث وكان التي علي علم يمناه لطعامه وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة النفل ومماسة الاعضاء التي هي مجارى الاثنال والنجآسات ويسراه لحدمة اسافل بدنه وإماطة ماهناك من القاذورات وتنظيف مايحدث فيها من الادناس فان قلت الحديث يقتضي النهي عن •س الذكر باليمين حالة البول وكيف الحكم في غير هذه الحالة قلت روى ابوداود بسندمحيح من حديث عائشة رضى الله عنها قالت ﴿ كَانْتَ يَدْرُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي الْمَنِي لَطْهُور وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائهوماكان من أذى ، واخرجه بقية الجانة ايضاوروي ايضا من حديث حفصة زوج الني عليه الصلاة والسلام قالت «كان يجمل يمينه لطمامه وشر ابه ولباسه ويجمل شهاله لماسوى فلك» وظاهر هذا يدل على عموم الحبج على انه قدروى النبي عن مسه باليمين مطلقا غير مقيد مجالة البول فن الناس من اخذ بهذا المطلق ومنهم من حله على الحاص بعد ان ينظر فىالروايتين هلهما حديثان اوحديث وأحدفان كاناحديثا واحدامخرجه واحدواختلفت فيهالر واة فينبغي حمل المطلق على المقيدلانها تكون زيادة من عدل في حديث واحدفتقبل وانكانا حديثين فالامرفي حكم الاطلاق والتقييد على ماذكر فان قلت النهى فيه تنزيه اوتحريم قات للتنزيه عندالجمهور لانالنهي فيه لمغنيين احدهما لرفع قدر اليمين والأخرانه لوباشر النجاسة بهايتذكر عندتناولهالطعام ماباشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه منذلك وحمله أهل الظاهر على التحريم حتى قال الحسين بن عبدالله الناصري فيكتابه البرهان على مذهب أهل الظاهر ولواستنجي بيمينه لايجزيه وُهووجه عندالحنابلة وطائفة من الشافعية قوله (ولايتمسح بيمينه) النهي فيه للتنزيه عندالجمهور خلا فاللظاهرية كإذكرنا وقداورد الخطابي ههنا اشكالا وهوأنه متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه ومتىمسه بيساره أستلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهي ثم اجاب عن فلك بقوله أنه يقصد الاشياء الضخمة التي لاتزول بالحركه كالجدار ونجوء من الاشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فان لم يجد فليلصق مقعدته بالارض ويمسك مايستجمر به بين عقيبه أوابهامي رجليه ويستجمر بيساره فلايكون متصرفا في شي من ذلك بيمينه وقال الطبي النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص بالذكر فلا اشكال فيه قلت قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي ﴿ وَلا يُستنجى بِيمينه ﴾ يرد عليه في دعوا. الاختصاص على مالايخني وقال بعضهم الذي ذكر. الخطابي هيئة منكرة بل قديتعدزفعلها في غالب الاوقات والصواب ماقاله امام الحرمين ومن بعده كالفز الى في الوسيط والبغوى في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعدمستجمرا باليمين ولاماسابهافهو كمن حيب الماه بيميُّنه على يساره حالة الاستنجاء قلت دعواه بان هذه هيئة منكرة فاسدة لان الاستجمار بالجدار ونحوه غيربشيع وهذا ظاهر وتصويبه ماقاله هؤلاء آنما يمثى فياستجمار الذكر وامافي الدبرفلاعلى مالايخني، (بيان استنباط الاحكام) الاولكراهة التنفس في الاناه وقدذكرناه مفصلا. الثاني فيه جواز الشرب من نفس واحد لانه أنما نهى عن التنفس في الانه والذي شرب في نفس واحد لم يتنفس فيه فلا يكون مخالفا للنهي وكرهه جماعة وقالوا هوشرب الشيطانوفي الترمذي محسنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا« لانشر بوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا متى وثلاث وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم » ته الثالث فيه النهى عن مس الذكر باليمين يترالرابع فيه النهى عن الاستنجاء باليمين، الحامس فيه فضل الميامن والتداعم بالصواب

# ﴿ باب لا يُسْلِكُ ذَكَّرَهُ بِيمِينَهُ إِذَا بَالَ ﴾

اى هذا باب فيه بيان حكم مس الذكر باليمين وقت البول وباب منون غيره ضاف ووجه المناسبة بين البابين ظاهر وقال بمضهم اشاربهذه الترجمة الى ان النهى المطلق عن مس الذكر باليمين كا في الباب الذى قبله محمول على المقيد مجالة البول فيكون ما عداه مباحا قات هذا كلام فيه خباط لان الحاصل من معنى الحديثين واحدوكلاه بامقيد اما الاول مجالة البول فيكون ما عداه مباحا قات هذا كلام فيه خباط لان الحاصل من عنى التبول والمنى اذا الى الحدكم فلايمس فكره بيمينه » كناية عن التبول والمنى اذا الى احدكم فلايمس

ذكره بيمينه والجزاء قيد الشرط و اما الثاني فهو صريح بالقيد وكلاها و احدقي الحقيقة فكف يقول هذا القائل ان ذلك المعلق محول على المقيد والمفهوم منهما جيعا النهى عن مس الذكر باليمين عند البول فلا يدل على معه عند غير البول ولاسيا جاء في الحديث ما يدل على الاباحة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لطاق بن على حين سأله عن مس الذكر و انما هو يضعة منك هفهذا يدل على الجواز في كل حال ولكن خرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وماعدا ذلك فقد بتى على الاباحة فافهم فان قات أفافائدة تخصيص النبي مجالة البول قلت ماقرب من الشيء يأخذ المذكور فافائدة ترجمة البحاري بالحديث في بابين ولم يكتف بباب واحد قلت فائدته من وجوه . الاول التنبيه على الختلاف الواقع في لفظ المتن فان في السند الاول و اذا اتى الحلاه فلا على اختلاف الاحديث، وفي الاسناد الثاني التنبيه على الاحتلاف الواقع في لفظ المتن فان في السند الاول و اذا اتى الحلاه فلا اتى الحلاء ولين اذا بال ويين فلا يستنجى بيمينه وهذا يفسر ذاك فافهم والثالث أنه عقد الباب الاول على الحكم الثالث من هذا الحديث وهو كراهة الاستنجاء بالهين وعقدهذا الباب على الحكم الثالث أنه عقد الباب الاول على الحكم الثالث من الحديث وهو كراهة الاستنجاء بالهين وعقدهذا الباب على الحكم الأول وهوكراهة استنفى الاناء و الدلائل على هذا الوجه انه عقد بابا آخر في الاشربة على الحكم الأول وهوكراهة التنفس في الاناء و الدلائل على هذا الوجه انه عقد بابا آخر في الاشربة على الحكم الأول وهوكراهة التنفس في الاناء و

• ٧ \_ ﴿ مَرْشُ مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ مَرْشُ الْاَوْزَ اِهِيُّ عَنْ بِحْبِي بِنِ أَبِي كَ يُبِرِ عَنْ عَدْدِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا بِالَ أَحَدُ كُمْ فَلاَ يَأْخُذُنَ ابِنِ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صِلَى اللهِ عليه وسلم قال إِذَا بِالَ أَحَدُ كُمْ فَلاَ يَأْخُذُنَ ابِنِ أَبِي عَنِ النَّبِي صِلى اللهِ عليه وسلم قال إِذَا بِالَ أَحَدُ كُمْ فَلاَ يَأْخُذُنَ اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّاءً ﴾ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَّا عَلَّهُ اللّهُ ع

مطابقة الحديث الترجة في قوله «اذا بال احدكم فلاياً خذن ذكر ، بيمينه ، فان قلت كان يذبعي ان يقال باب لاياً خذ ذكره بيمينه أذا بال للتطابق قلت أشار المخارى بذلك الى دقيقة تخنى على كثير من الناس وهي أن في رواية همام عي يحيى بن كثير عن عبدالله «فلايمسكن ذكره بيمينه» وكذا اخرجه مسلمين هذه الرواية بهدااللفظ والبخاري اخرجه ههنا منرواية الاوزاعي عن يحيي باللفظ المذكور فذكر فيالترجمة اللفظ الذي اخرجه مسلم من رواية ديام وفي الحديث اللفظ الذي رواء الاوزاءي عزيجي وقال بمضهم ووقع فيرواية الاساعيلي لايمس فاعترضعلي ترجمة البخاري بان المس اعم من المسك يعني فكيف يستدل بالاعم على الاخص فلت ليت شعري ماوجه هذا الاعتراض وهذا كلام واه ولواعم اذليس فيحديث البخارى لفظ المسفكيف يعترض عليه فانه ترجم بالمسك والمس أعممن المسك وهذا كلام فيه خباط (بيان رجاله وهم خسة قدذكروا كلهم والاوزاعي عبدالرحن بن عمروامام اهل الشام ( بيان لطائف اسناده ) منها ان فيه التحديث والعنعة . ومنها ان رواته ما بين شامي و بصري ومدئي . ومنها انهم ائمة احلاء ، (ذكربقية الكلام) قوله «فلايأخذن» حبواب الشرط وهوبنون التأكيد في رواية ابي ذر وفي رواية غير مبدون النون قول «ولايستنجى بيمينه» اعبين إن يكون بالقبل اوبالدبروبه يردعلى من يقول في الحديث السابق لفظ / يتمسح بيمينه مختص بالدبر قوله «ولا يتنفس» يجوز فيه الوجهان احدهاان تكون لافيه نافية فينتذ تضم السين والا تخران تكون ناهية فحينتذ تجزمالسين فان قلتهذم الجملة عطف على ماذاقلت عطف على الجملة المركبةمن الشرط والجزاء مجموعا ولهذا غيرالاسلوب حيضلم يذكر بالنون ولأ يجوزان يكون معطوفا على الجزاء لانه مقيد بالصرط فيكون المغي اذا بال احدكم فلايتنفس فيالاناء وهوغير صحيح لانالنهي مطلقوذهبالسكا كياليان الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالصرط فيحتمل على مذهبه إن تكون عطفاعلى الجزائية ولايلزم من كون المعطوف عليه مقيدا بقيدان يكون المطوفمقيدابه على ماهوعليه اكثر النحاة \*

#### ﴿ بابُ الإِسْيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ ﴾

اى هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالحجارة ونبه بهذه الترجة على الرد على من زعم اختصاص الاستنجاء بالماء .وجه المناسبة بين هذا الباب والابواب التي قبله ظاهر ،

71 - ﴿ مَدَّنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِنَّ قَالَ مَرَشُنَا عَمْرُ وَ بِنُ يَحْبَى بِنِ سَعِيدِ بِنِ عَمْرُ وَالْمَكِنَّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجَ لِحَاجَنِهِ فَكَانَ لا يَلْتَفْتُ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُوَ مَنْ أَبِي هُوَ مَنْ فَقَالَ أَبْغَنِي أَحْجَاراً أَسْتَنَفْضُ بِهَا أُو نَحْوَهُ ولا تَأْ يَنِي بِمَظْم ولا روْثٍ فِأْتَدِنْهُ بِأَحْجَارٍ فَحْدَالِهُ مَنْ مُعَلِّم الله عَنْ فَلَا قَضَى أَنْبَعَهُ بِهِنَّ ﴾ فَكَنَا إلى جَنْبِهِ وأَعْرضْتُ عنهُ فَلَنَا قَضَى أَنْبَعَهُ بِهِنَّ ﴾

مطابقة الحديثالترجمة في قوله ﴿ ابغني احجارا استنفضها ﴾ لان معناه استنجيبها كاسياني عن قريب انشاه اللة تعالى (بيان رجاله) وهماريعة هالاول احمدبن محمد بن عون بالنون ابوالوليد الفساني الازرقي المكي جد أبيي الوليد محمد بن عبدالله صاحب تاريخ مكم وفي طبقته احمدبن محمدالمكي ايضالكن كنيته ابو محمدوحده عون يعرف بالقواس وقد وهم منزعم انالبخاري روى عن ابني محمد الذي في طبقته وانماروي عن ابني الوليد وهم أيضا من جعلهما واحدا روى أبو الوليد المذكورعن مالك وغيره وروى عنه البخاري وحفيده مؤرخ مكة محمدبن عبدالله وابو جعفر الترمذي وآخرون مات سنةاثنة ينوعشرين ومائتين والثاني عمروبن يحيى بن سعيدبن عمروبن سعيدبن العاصي ابو أمية القريشي المكي الاموى وعمروبن سعيد هوالمعروف بالاشدق الذيولي أمرة المدينة وكان يجهز المعوث اليمكةوكان عمروهذا قدتغلب على دمشق في زمن عدالملك بن مروان فقتله عدالملك وسير اولاده الى المدينة وسكن ولده مكة لماظهرت دولة بغي العباس فاستمروا بهاوعمروبن يحيى روى عن ابيه وجده وعنه سويد وغيره روى له البخاري وابن ماجه دالثالث جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن ابهي احيحة التابعي الثقة روى عن ابن عباس وغيره وعنه ابناه اسحق وخالد وحفيده عمروبن يحيىرويله الجماعة سوى الترمذي . الرابع ابو هريرة عبدالرحمن رضي اللةتعالى عنه 🌣 (بيان لطائف اسناده) منهاان فيه التحديث والمنعنة ، ومنها ان فيه مكيين ومدندين. ومنها انهمن رباعيات البخاري ومنها ان فيه رواية الابن عن الجد (بيان تعدد موضعه ومن اخرجه غيره) و اخرجه البحاري ايضا مطولا في ذكر الجن عنموسي بناسمعيل عن عمروبن يحي بن سعيد عن جده به ولم يخرجه مسلم ولا الاربعة واخرجه رزين عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ « ابغني احجارا استنفض بهاولاتاً تني بعظمولابروثة قلت مابال العظم والروثة قال هامن طعام الجن وأنهاتاني وفد جن نصيبين ونعمالجن فسألوني عن الزاد فدعوت الله تعالى لهم ان لايمروا بعظم ولا بروث الا وجدوا عليما طعاما » .

(بيان اللغات) قوله «اتبعت النبي علي الله التاء المثناة من فوق أى سرت وراء وقد أسبعنا الكلام فيه في الب من حمل الماء لطهوره عن قريب قوله «ابغني» يجوز في همز ته الوصل اذا كان من الثلاثي مناه اطلب في قال بغيتك الشيء اذا كان من المزيد معناه أعنى على الطلب يقال ابغيتك الشيء اذا اعتنك على طلبه وكلاها روايتان وقال الجوهرى بغيت الشيء طلبته وبغيتك الشيء طلبته لك وابغيته الشيء أعنته على طلبه وقال ابن التين رويناه بالوصل قال الحطابي معناه اطلب في من بغيت الشيء طلبته لك وابغيته الشيء جعلتك طالباله قال تعالى (ببغونك الفتنة) اى يبغونها لكم وقال ابوعلى الهجري في اماليه بغيت الخير بغاء قلت بكسر الباء وقال ابوالحسن اللحياني في نوادره يقال بغي الرجل الحاجة والعسم والحيوني ويلك وبغية بالضم والله وبغي كذلك وبغية بالضم وبغي القوم فبغوه وبغواله اى طلبواله وفي الحم المعروف بغاء قلت بالماه والاسم البغية والبغية وقال ثعنب بغي الخير بغية وبغية وبغية والبغية و

وابتغى الدى و تيسر و تسهل و بنى الدى و بنو انظر اليه كف هوو في الجامع للقز ازابنى كذااى اغى عليه واطلعه معى و في الواعى العدالحق الا شبيل البغاء الطلب قلت بالضم و في الصحاح كل طلبة بغاء بالضم و بالمدو بغاية ايضاو ابتغيت الدى و تبغيته اذا طلبته قال ساعدة بن جوية الحذلى و سباع تبغى الناس متنى وموحم و قول و استغضى على و زن استغمل من النفض بالنون والفاء والضاد المعجمة وهوان يهز الدى وليطير غباره او يزول ما عليه ومعناه ههنا استنظف بها أى انظف بها نفسي من الحدث و في المطالع ابنى احجار الستنفض بها أى استنج بها الفي استنفض بها أى استنجى بها وهو أن ينفض عن نفسه اذى الحدث فقال هذا موضع مستنفض اى متبرز و في كتاب ابن طريف نفضت الارض تتبعت مغانيها ونفضت الدى و المنافق والصاد المهملة فقد صحف قلت قال الصغاني في العباب استنفاض الذكر و انتقاصه استبراؤه عافي بابنقص بالقاف والصاد المعجمة والثانى بالقاف والضاد المعجمة و الشاف والمهملة و ذكر أيضا في بابنقص بالفاف و الهملة و قال ابوعيد انتقاص الماء غسل الذكر بالماء لانه اذا و المهملة و المناه الذكر بالماء لانه المعرفة عسل الذكر بالماء لانه اذا و المهملة و المهملة

(بيان الاعراب) قول «اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام» جلة وقعت مقول القول قول «وخرج لحاجته» جلة وقعت حالا بتقدير قدوالتقدير وقد خرج وقدع مأن الفعل الماضي اذا وقع حالا فلابد فيهمن قد اما ظاهرة او مقدرة ويجوز فيه الواووتركه كافي قوله تمالى (أوجاؤكم حصرت صدورهم) والتقدير قد حصرت وقدوقع بدون الوا و قوله «فيكان لا يلتفت» بفاء العطف في رواية ابي ذروفي رواية غيره وكان بالواوفان قلت ما وجه الواوفي قوله «فقال ابنى» بوصل الهمزة وقطعها كاذكرناه قوله «احجارا» بعضهم وكان استثنافية غير صحيح على مالا يحقى قوله «فقال ابنى» بوصل الهمزة وقطعها كاذكرناه قوله «اونحوه» نصب على أنه مفعول ثان لا بغنى قوله «استنفض» مجزوم لانه جواب الامرويجوز رفعه على الاستثناف قوله «اونحوه» بالنصب لانه مقول القول وهوفي المنى جملة والتقدير اوقال نحوقوله «استنفض بها» وذلك نحوقوله استنجى بها وكذا وقع في رواية الاسماع بلى استنجى بها والتردد فيه من بعض الرواة قوله «بطرف ثيابي» الباه ظرفية خ

(بیان المانی) قوله «فکانلایلنفت» ای فکانالنی صلی الله تعالی علیه و سلم اذا مشی لایلتفت وراه و کان هذا عادة مشيه عليه الصلاه والسلام قوله «فدنوت منه» اى قربت منه لاستأنس به واقضى حاجته وفي رواية الاسماعيلي استأنس فقال من هـــ ذاقلت ابوهرير ةقوله «فقال ابنني احجارا» وفيرواية الاسمعيل «ائتني» قوله «ولاتأتني بعظم» كأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يفهم ابوهريرة من قوله ﴿ استنفض بها ﴾ ان كل ما يزيل الاثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالاحجار فنبه باقتصاره في النهي على العظم والروث على ان ماسواهما يجزىء ولو كان ذلك مختصا بالاحجار كما يقول إهل الظاهر وبعض الحنابلة لم يكن لتخصيص هــذين بالنهي معنى قال الخطابي وفي النهي عنهما دليــل على أن اعيان الحجارة غيرمختصــة بهذا المني وذلك لانه لمــا أمر بالاحجار ثم اســـتني هذين وخصهما بالنهى دل على أن ما عــداهما قد دخــل في الاباحة ولوكانت الحجارة مخصوصــة بذلك لم يكن لتخصيصهما بالذكر معنى وأنمسا جرى ذكر الحجارة وسيق اللفظ اليهسا لانها كانتأ كثر الانسياء التى يستنجىبها وجوداواقربها تناولاوقالأهلاالظاهر الحجرمتعين لايجزى غيرهوقال اصحابنا الذييقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل العين ليس اله حرمة وقال ابن بطال الم عنهما دل على ان ماعداها بخلافهما والالميكن لتخصيصهما فائدة تدبر . فان قيل المانص عليهما تنبيها على ان ماعداها في مشاها قلنا هدُّ الايجوز لان التنبيه المايفيد اذا كان في المنبه عليه معنى المنبه له وزيادة كقوله تعالى (ولا تقللها اف) وليس في سائر الطاهر ات معناها فلم يقع التنبيه عليهما انتهى قلتالتعليل فيالعظم والروثان كانهو كونهما من طعام الجن على ماسيجي، في رواية البخارى في المبعث في هذا الحديث ان اباهريرة قال للنبي عَلَيْكُ إلى ان فرغ «مابال العظم والروث قال همامن طعام الحن» فيلحق بهماسائر المطعوماتللآ دميين بطريق ألقياس وكذا المحترماتكأوراق كنب العلم وانكان هوالنجاسة فيالروث

فيلحقبه كانجس وفيالمظم هوكونه لزحافلا يزيل ازالة تامةفيلحق بهماني معناه كالزجاج الاملس وقال الحطابي قيل المني في ذلك ان العظم لز جلايكاد يتهاسك فيقلع النجاسة وينشف البلة وقيل ان العظم لايكاديمري من بقية دسم قدعلق بهونوع العظمقد يتأتى فيه الاكل لبني آدم لان الرخو الرقيق منهقد يتمشش في حال الرفاهية والغليظ الصلبمنه يدقويستف منهعند الحجاعةوالشدة وقدحرم الاستنجاءبالطعوم قلتحذان وجهان والثالث كونهطعام الجنواما الروث فلانه نجسكا ذكرناه اولانه طعام دواب الجن وقال الحافظ ابونعيم فيدلائل النبوة ان الجن سألوا هديةمن وكالله فاعطاهم العظم والروث فالعظم لهموالروث لدوابهم فاذا لايستنجىبهما راساواما لانهطعام للجن انفسهمروى أبوعبدالله الحاكم في الدلائل «ان رسول الله عَلَيْكُ قال لابن مسعود رضى الله تعالى عنـــه ليلة الحبن اولئك جن نصيبين جاؤني فسألوني الزاد فمتعتهم بالعظم والروث فقال أهوما يغني منهم ذلك بارسول الله قال انهم لا يجدون عظما الا وجدواعليه لحمالذي كانعليه يوماخذولاوجدوا روثاالا وجدوافيه حبمالذيكانيوم اكلفلا يستنجى احدلابعظم ولابروث» وفيرواية ابىداود «انهمقالوا يامحدانه امتكلايستنجوا بعظم ولا بروث أو حممة فان الله تعالى جعل لنارزقا فيهافنهن رسولالله والله عنه قلت الحمة بضم الحاه المهملة وفتح الميمين وهي الفحم ومااحترق من الحشب والعظام ونحوها وجمعها حم قولَه «بطرف ثيابي» اي في جانب ثيابي اي وفي صحيح الاسماعيلي « في طرف ملائي، وقال الكرماني والثياب يحتمل أن يرادبه الجمعوان يرادبه الجنس كا يقال فلان يركب الحيول قلت فيه نظر لان ماذكر ه أنما يمشى في الجمع المحلى بالالف واللام كما في المثال المذكور قوله «واعرضت عنه» كذافي اكثر الروايات وفي روايةالكشميهني واعترضت بزيادة التاء المثناة من فوق بعد العين قوله «فلماقضي» أي رسول الله ويُتَلِينَة والمفعول محذوف تقدير و فلماقضي حاجته قوله (اتبعبهن» اى بالاحجار وهمزة اتبعه همزة قطع والضمير المنصوب فيه يرجع الى القضاء الذي بدل عليه قول «فلما قضى» وكني بذلك عن الاستنجاء بد

(بيان استنباط الاحكام) الاول في حواز استنجاء بالاحجاروفيه الردعلي من انكر ذلك كما بينا مستقصي الثانى فيه مشروعية الاستنجاه وقداختلف العلماءفيه فمنهممن قال بوجوبه واشتر اطعفي صحةالصلاة وبعقال الشافعي واحمدوابوثور واسحاقوابوداود ومالكفي روايةومنهممنقال بانهسنة وبعقال ابوحنيفة واصحابهومالك فيرواية والمزنىمن اصحابالشافعي واحتجوافي ذلكبما رواءابوداود حدثنا ابراهيمبن موسىالرازي قال اخبرنا عيسي ابن يونس عن ثور عن الحصين الحمر اني عن ابي سعيد عن ابني هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المن اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لافلاحرج ومن استجمر فليوترمن فعل فقد احسن ومن لافلا حرج الحديث واخرجه احمد ايضافي مسنده حدثنا شريح حدثنا عيسى بن يونس عن ثورعن الحصين كذا قال عنابي سعيدالخير وكان من إصحاب عمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الى آخر، نحوه واخرجــه الطحاوى في الا تارحد ثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا يحيى بن حسن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثوربن يزيدعن حصين الحمراني عنابي سعيدالخير عنابي هريرة الى آخر منحوه فالحديث صحيح ورجاله ثقات فانقلت قال ابوعمرو بنحزم والبيهتي ليس اسناده بإلقائم مجهولان يعنون حصينا بجيه الحمراني واباسعيد الحيرقلت هذا كلامساقط لان ابازرعة الدمشتي قال في حصين هذاشيخ معروف وقال يعقوب بن سفيان في تار يخه لااعلم الاخير ا وقال ابوحاتم الرازى شيخ وذكر ءابن حبان في التقاتواما ابوسعيد الحيرفقـــد قال ابوداود ويعقوب بن سفيان والمسكرى وابن بنت منيع في آخرين أنهمن الصحابة والحديث أخرجه ابن حيان ايضا في صحيحه وذكر اباسميد في كتابالصحابة وسهادعامرا وسهاه البغوى عمرا وسهاه صاحب التهذيب زياداوسهاه البخارىسمدا ، وقالوا ايضا انه كدمالبراغيث لانه نجاسة لاتجبازالة اثرهافكذا عينه لايجب ازالتهابلك فلايجب بغيره وقال المزني لانا اجمنسا على جوار مسحها بالحجر فلم تجب ازالتها كاني فان قلت استدلالهم بالحديث غير تام لان المرادلا جرج في ترك الايتار أى الزائد على ثلاثة احجار وليس المرادترك اصل الاستنجاء وقال الخطابي معنى الحديث التمييز بين الماء الذي هو الاسل

وبين الاحجار التيهي للترخيص لكنه إذا استجمر بالحجارة فليجمل وترا والا فلاحر جالي تركه الى غيره وليس مناه ترك التعبداصلا بدليل حديث سلمان ﴿ نهانا ان نستنجي بأقل من ثلاثة احجار ﴾ قلت الشارع نفي الحرج عن تارك الاستنجاء فدلعلى انه ليس بواجب وكذلك ترك الايتار لايضر لانترك اصهاالم يكن مانعا فماظنك بترك وصفه فدل الحديث على انتفاء المجموع فانقلت قال الحطابي فيهوجه آخر وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاث وذلك أن مجاوزة الثلاث فيالماءعدوان وترك للسنة والزيادة فيالاحجار ليست بمدوان وانصارت شفعا قلت هذا الوجه لايفهم منهذا الكلام على مالايخني على الفطن وايضا مجاورة الثلاث في الماء كيف تكون عدوانا اذا لم تحصل الطهارة والتلاث والزيادة فيالاحجار وان كانتشفعا كيف لايصير عدوانا وقدنص على الايتار فافهم واهل المقالة الاولى احتجوابظاهر الاوامر الواردة في حديث ابي هريرة «وليستنج بثلاثة احجار» وفي حديث عائشة الذي اخرجه ابن ماجه واحمدان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال واذاذهب احدهم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بن ، واحاديث غيرها واحيب بأن الامر يحتمل ان يكون على وجه الاستحباب والمحتمل لا يصلح حجة الا بمرجح لاحد المماني وفيها ذكراهل المقالةالثانية أيضا اعمالالاحاديث كالها وفيها قاله هؤلاءاهمال لبعضها والعمل بالكل اولى على مالايخني به الثالثان الاحجار لاتنعين للاستنجاء بل يقوممقامها كلجامد طاهرقالع غير محترم وتنصيصه عليه الصلاة والسلام عليهالكونها الغالب الميسر وجودها بلامشقة ولاكلفة في تحصيلها كماذكرناه مبسوطا يالرابع فيه النهي عنالاستنجاء بالعظم والروث واختلف العلماء فيسه فقال الثورى والشافعي واحمد واسحاق والظاهرية لايجوز الاستنجاء بالعظام واحتجوافيه بظاهر الحديث وقال ابن قدامة فيالمغنى والخشب والحروق وكلماأنتي به كالاحجار الاالروث والعظام والطعام مقتاتا أوغيرمقتات فلايجوز الاستنجاءبه ولابالروثوالعظام طاهراكان اوغير طاهر وبهقالالثوري والشافعي واسحق وقال ابنحزم فيالمحلى ونمن قاللايجزي بالعظام ولاباليمين الشافعي وابوسلمان وقال القاضي واختلفت الرواية عن مالك فيكر اهية هذا يعني الاستنجاء بالعظم والمشهور عنه أأنهي عن الاستنجاء به على ماجاء فيالحديث وعنهايضاانه أجاز ذلك وقال ماسمعت فيذلك بنهييعام وذهب بعض البغداديين الىجوازذلك اذا وقع بمكان وهوقول اببى حنيفة وفي البدائع فان فعل ذلك يمنى الاستنجاء بالعظم يعتدبه عندنا فيكون مقيماسنة ومرتكبا كراهية قلتذكر ابن جريرالطبري انعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لهعظم يستنجى به ثم يتوضأ ويصلي وشذابن جرير فأجاز الاستنجاه بكل طاهر ونجس ويكره بالذهب والفضة عندابي حنيفة وعندالشافعي في قول لايكره هوكره بعض العلماه الاستنجاءبعشرة اشياء العظمواارجيع والروث والطعام والفحم والزجاج والورق والحرق وورق الشجر والسعتر ولواستنجي بهااجز أممع الكراهة وقال بعضالشافعية بجوز الاستنجاء بالعظمان كان طاهرا لازهومة عليه لحصول المقصود ولواحرق العظم الطاهر بالنار وخرج عنحال العظم فوجهان عند الشافعية حكاهما الماوردى يه احدهايجوز الاستنجاء بهلان النار أحالته والثاني لا لعموم النهي عن الرمة وهي العظم البالي ولا فرق بين البلي بالنار اوبمرور الزمان وهذا اصح ته الحامس فيهكر اهةالاستنجاه بجميع للطعومات فانه عليه الصلاة والسلام نبه بالعظم علىذلك ويلتحق بهاالمحترمات كأجزاءالحيوان واوراق كنب العلموغير ذلك السادس فيه اعدادالاحجار للاستنجاء كالايحتاج الى طلبها بعدقيامه فلايأمن التلوث ، السابع فيهجو ازاتباع السادات بغير اذنهم عد الثامن فيــ استخدام المتبوعين الاتباع . التاسع فيــ استحباب الاعراض عن قاضي الحاجة . العاشر فيــ جواز الرواية بالمعنى حبث قال او نحوه 🛪

### ﴿ باب لايسْدُنْجَى بِرُوثٍ ﴾

باب مرفوع منون خبر مبتدا محذوف وقوله « لايستنجى » على صيغة الجهول وليس في بعض النسخ ذكر الباب والما ذكر حديث عبدالله مع حديث الى هريرة وفي بعض النسخ باب الاستنجام وث والمناسبة بين البابين ظاهرة لله

وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْنِ الْمَوْدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِيعَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ أَبَى النبيُّ صلى الله ولكِنْ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ أَبَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفائط فأمر في أنْ آتيه بشلائة أحجار فوجدت حجر بن والتمست الناات فلم عليه وسلم الفائط فأمر في أنْ آتيه بشلائة الحجر بن والقي الروثة وقال هدد أو ركس مطابقة الحديث للترجة في قوله هو التي الروثة وقال هذاركس، لان القاء انسا كان لانه لايستنجي به همطابقة الحديث للترجة في قوله هو التي الروثة وقال هذاركس، لان القاء انسا كان لانه لايستنجي به ه

(بيان رجاله) وهمستة به الاول ابونعم بضم النون الفضل بن دكين وفدم و الثانى زهير بن معاوية الجمنى الكوفي وقد من الثالث ابو اسحاق عمروبن عدالله السبيعى بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وقدمر في باب الصلاة من الايسان و الرابع عبدالرحن بن الاسود ابو حفص النخمى كوفي عالم عامل روى عن ابيه وعائشة وعشه الاعمش وغيره كان يصلى كل يوم سبعائة ركعة وكان يصلى العشاء والفجر بوضوء واحد مات سنة تسع وتسعين وفي البخارى ايضاعبدالرحن بن الاسود عبديفوث زهرى تابعى وليس فيسه غيرها ، وفي شيو خالتر مذى والنسائى عبدالرحن بن الاسود الوراق وليس في الكتب الستة عبدالرحن بن الاسود غيره ولاء ووقع في كتاب الداودى وابن التين ان عبديلوث وهووهم فاحش منهما اذا لاسود الزهرى لم يسلم فضلاان ان عبدالرحن الوقع في رواية البخارى هو ابن عبديلوث وهووهم فاحش منهما اذا لاسود الزهرى لم يسلم فضلاان يعيش حتى يروى عن عبداللة بن مسعود و ابن يزيده من الزيادة ابن قيس الكوفي النخمى وقدم رفي اب

 ه( بيان لطائف اسناده) ه. منها ان فيه التحديث والعنعنة والسماع . ومنها ان رواته كلهم ثقات كوفيون . ومنها ان فيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض وهم ابو اسحق وعبدالر حمن بن الاسودوابو و الاسودبن يزيد ، ومنها نفي ابو اسحق روايتههنا عنابي عبيدة وتصريحه يانه لايروى هذا الحديثهمنا الاءن عبدالرحن بن الاسودوهو معني قوله قال ليس ابوعبيدة ذكره أي قال ابواسحق ليس ابوعبيدة ذكره لي ولكن عبد الرحمن بن الاسود هوالذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة حدثني عبدالرحمن وقال بعضهموانما عدل ابواسحق عنالرواية عن ابي عبيدة الى الرواية عن عبدالرجمين مع ان الرواية عن ابي عبيدة اعلى له لكون ابي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحبح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبدالرحمن فانهاموصولة قاتقول ابي اسحق هذا يحتمل ان يكون نفيالحديثه واثباتا لحديث عبدالرحن ويحتمل انيكون اثباتا لحديثه ايضاوانه كانغالبا يحدثه بهءن ابي عبيدة فقال يوماليس هوحدثني وحده ولكنعبدالرحمن ايضاوقال الكرابيسي في كتاب المداسين ابو اسحق يقول في هذا الحديث مرة حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله ومرة حدثني علقمة عن عبدالله ومرة حدثني ابوعبيدة عن عبداللهومرة يقول ليس ابو عبيدة حدثنيه وأنماحدثني عبدالرحمن عن عبدالله وهذا دليلواضح انهرواه عن عبدالرحمن بن الاسودسماعافافهم واماقولهذا القائللكون ابي عبيدة لميسمع منابيه فردود بماذ كرفي المعجم الاوسط للطبراني منحديث زيادبن سعدعنابي الزبير قال حدثني يونس بن عتاب الكوفي سمعت اباعيدة بن عبدالله يذ كرانه سمع اباه يقول كنت مع الذي عليه الصلاة والسلام في سفر الحديث و بما اخرج الحاكم في مستدركه حَديث ابي اسحق عن ابي عبيدة عن أبيه فيذكريوسفعليهالسلام وصحح اسناده وربما حسن الترمذيعدة احاديث رواهاعن ابيه منها لماكان يوم بدر وجيء بالاسرى ومنها كان في الركعتين الاوليين كأنه على الرصف ومنها قوله (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله) ومن شرط الحديث الحسنان يكون متصل الاسناد عندالمحدثين به

(ذكررجالهذا الحديث) وهو صحيح كماترى اذلو المربكن صحيح المااخرجه هناويؤيده ان ابن المديني لما سئل عنه المربقض فيه بشيء فلو كان منقطعا او مدلسالبينه فان قلت قال ابن الشاذكوني هذا الحديث مردود لانه مدلس لان السبيعي لم يصرح فيه بسماع ولم بأت فيه بصيغة معتبرة وماسمعت بتدليس اعجب من هذا ولاا خنى فقال ابو عبيدة لم يحدثني

ولكن عبد الرحمن عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الجديث وسار قلت ابو اسحق سمعه من جماعة ولكنه كانغالبا انما يحدثبه عن عبيدة فلمانشط يوماقال ايس ابوعبيدة الذي في ذهنكم اني حدثنكم عنه حدثني وحده ولكن عدالر حمن بن الاسود ولعل البخاري لم ير ذلك متعارضا وجعلهما اسنادين اواسانيدفان قلت قال ابن ابي حاتم عن ابي زرعة اختلفوافي هذا الحديث والصحيح عندي حديث ابي عبيدة بن عبدالله عن ابيه وزعم الترمذي أن أصح الروايات عنده حديث قيس بن الربيع واسرائيل عن ابي عبيدة عن عبدالله قال لان اسر ائيل اثبت واحفظ لحديث ابي اسحقمن هؤلاه وتابعه على ذلك قيس وزهير عن ابي اسحق ليس بذلك لانسهاعهمنه بآخرة سمعت احمد بن الحسن سمعت احمد بن حنبل يقول اذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلاتبال ان لاتسمعه من غير ها الاحديث ابي اسحق ورواه زكريابن ابى زائدة عن ابى إسحق عن عبدالرحمن بن يزيدعن عبد اللهوهذا حديث فيه اضطراب قال وسألت الدارمي اي الروايات في هذا أصح عن ابي اسحق فلم يقض فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يقض بشيء وكأنه رأى حديث زهيراشبه ووضعه في جامعه قلتكون حديث أبي عبيدة عن ابيه صحيحا عند ابي زرعة لاينافي صحة طريق البخاري واما ترجيح الترمذي حديث اسرائيل على حديث زهير فمعارض بما حكاه الاساعيلي في صحيحه لانهرواه من حديث يحيي بن سعيد ويحيي بن سعيد لايرضي ان يأخذ عن زهير عن أبي اسحق ماليس بسماع لابي اسحق وقالاالاسجري سألت اباداودعن زهير واسرائيل في ابيي اسحق فقال زهير فوق اسرائيل بكثير وتابعه ابراهيم بن يوسف عن أبيه وابن حمادالحنفي وابومر يموشريك وزكريا بن ابي زائدة فيماذ كر ه الدار قطني. واسر اليل اختلف عليه فرواه كرواية زهير ورواه عباد القطوانيوخالد العبد عنه عن ابي اسحق عن علقمة عن عبد الله ورواه الحميدي عن ابن عيينة عنه عن ابي اسحق عن عبد الرحمن بن يزيد ذكر والدار قطي والعدوى في مسنده وزهير لم يختلف عليه واعتماده على متابعة قيس بن الربيع ليس بشي الشدة مارمي بهمن نكارة الحديث والضعف واضرابه عن متابعة الهوري ويونس وهاهاومن اكبرمايؤ اخذبه انترمذي انه أضرب عن الحديث المتصل الصحيح الى منقطع على مازعمه فانه قال ابو عيدة لم يسمع من ابيه ولا يعرف اسمه وقال في جامعه حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحق عن أبي عبيدة عن عبدالله «خرج الني صلى الله تعالى عليه والهوسلم لحاجة فقال التمس لى ثلاثة احجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذا لحجرين ورمى الروثة وقال انهاركس، وقداجبنا عن قول من يقول ابوعبيدة لم يسمع من ابيــه وكيف ماسمع وقد كان عمره سبع سنين حين مات ابوه عبد الله قاله غير واحـــد من اهل النقل وابن سبع سنين لاينكر سهاعه من الغرباه عندالمحدثين فديف من الاتباه القاطنين وامااسمه فقدذكر في الكني لسلم والكني لابي احمدوكتاب الثقات لابن حبان وغيرها أنه عامر والله أعلم وقيل اسمه كنيته وهوهذلي كوفي اخوعبد الرحمن وكان يفضل عليه كاقاله احمد حدث عن عائشة رضى الله عنها وغيرها وحدث عن أبيه في السنن وعنه السبيعي وغيره مات ليلة دجيل (بيان من أخرجه غيره) هومن أفرادالبخاري ولم يخرجه مسلم وأخرجه النسائي في الطهارة عن احمد ابن سلمان عن ابي نعيم بهو أخرجه ابن ماجه فيه عن ابي بكر بن خلادعن يحيى بن سعيد عن زهير به \*

(بيان اللغات) قوله «الفائط » اى الارض المطمئة القضاء الحاجة والمرآة به معناه اللغوى قوله و روده » في العباب الروثة واحدة الروث والارواث وقدراث الفرس يروث وقال التيمى قيل الروثة اعمان كون للخيل والبغال والحمير قوله «ركس» بكسر الراء الرجس وبالفتح ردالشيء مقلوبا وقال النسائي في سننه الركس طعام الجن وقال الحطابي الركس الرجيع يعنى قدر دعن حال الطهارة الى حال النجاسة ويقال ارتكس الرجل في البلاء اذار دفيه بعد الحلاص منه وقد جاء الرجس بمعنى الاثم والكفر والشرك كقوله تعالى (فزاد تهم رجسا الى رجسهم) وقيل نحوه في قوله تعالى (ليذهب عنكم الرجس) اى ليطهر كم من جميع هذه الحبائث وقد يجيء بمنى العذاب والعمل الذي يوجبه كقوله (ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون) وقيل بمنى اللهنة في الدنيا والعذاب في الاسموالركس في هذا الحديث قيل النجس وقيل القذر وقال ابن القين الرجس والركس في هذا الحديث قيل النجس وقيل القذر وقال ابن يطال يمكن أن يكون معنى ركس رجس قال ولم اجد لاهل الغة شرح هذه الكلمة والذي

عليه الصلاة والسلام اعلم الامة باللغة وقال الداودى مجتمل أن يريد بالركس النجس ويحتمل أن يريد لانها طعام الجن وفي العباب الركس فعل بمنى مفعول خاان الرجيع من رجعته والرجس بالكسر والرجس بالتحريك والرجس مثال كنف القذر يقال رجس نجس ورجس نجس اتباع وقال الازهرى الرجس اسم لكل ما استقدر من العمل ويقال الرجس المأثم ه

(بيان الاعراب) قوله «ذكره» جلة في على النصب لانها خبر ليس قوله «ولكن» للاستدر الدوقوله «عبدالرحن» مرفوع بفعل محذوف تقدير مولكن حدثنى عبد الرحن قوله «انه» اصله بانه وقوله «عبدالله» مفعول لقوله «سمع» فقوله «يقول» جملة في محل النصب على الحال قوله «الفائط» منصوب بقوله اتى قوله «ان آتيه» كلة ان مصدرية صلة الى أمرنى باتيان الاحجار وليست ان هذه مفسرة بخلاف ان في قوله «أمرته ان بفعل» فانها تحتمل ان تكون صلة وان تكون مفسرة قوله «فوجدت» بمنى اصبت ولهذا آكنى بمفعول واحد وهو حجرين قوله «هذا ركس» متدأ وخبر وقعت مقول القول فان قلت المشار اليه يؤنث وهو قوله روثة فكيف ذكر الضمير قلت النذكير باعتبار تذكير الحبر كافي قوله تعالى (هذا ربي) وفي به في الاصل به

(بيان المعاني) قوله ﴿والتمست الثالثِ الى طلبت الحجر الثالث قوله ﴿فلم أُحِدهُ ۖ بالضمير المنصوب رواية الكشميهي وفي رواية غير مفلم أجد بدون الضمير قوله «فأتيته بها» اى اتيت الني عَلَيْكُ بالثلاثة من الحجرين والروثة وليس الضمير في بهاعائدا الى الروثة فقط قوله «هذاركس» كذاوقع ههنافقيل هو لَغَةً في رجس بالحيم ويدل عليه رواية ابن اجه وابن خزيمة فيهذا الحديث فانه عندهما بالحيم وقال ابن خزيمة حدثنا ابوسميد الاشج حدثنا زيادبن الحسن ابن فرات عن أبيه عن جدم عن عبد الرحن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اراد الذي عليا ان يسرز فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت لهحجرين وروثة حمار فامسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس، (بيان استنباط الاحكام) الاول فيه منع الاستنجاء بالروث والباب معقود عليهوقد مر الكلام فيهمستوفي في أنباب الذي قبله وقالمابن خزيمة في الحديث الذي رواه الذي ذكرناه الآن فيه بيان أن اروات الحر نجسة واذا كانت اروات الحر نجسة بحبج النبي عليه الصلاة والسلام كانحتم جبع اروات مالا يجوز أقل لحمها من ذوات الاربع مثل اروات الحمر قلت قد اختلف المطه في صغة نجاسة الاروات فعند أي حنيفة في نجس مغلظويه قال زفر وحد أبي يوسف وعد نجس مخفف وقال مالك الروث طاهر بد الثاني فيه منع الاستنجاء بالنجس فان الركس هو النجس كما ذكرناه \* الثالث قال الخطابي فيه ايجاب عدد الثلاث في الاستنجاء أذ كان معقولا اله أنما استعطا ليستنجى بها كلها وليس في قوله « فاخذ الحجرين » دليل على انهاقة صر عليهما لجواز أن يكون مجضرته ثالث فيكون قد استوفاها عددا ويدل على ذلك خبر سلمان قال « نهانا وسول الله عليالي ان نكتني بدون ثلاثة أحجار » وخبر ابي هريرة قال قال رسول الله عَيْمَالِيْهِ ﴿ وَلَا يَسْتَنْجَي بدون ثلاثة أحجار ﴾ قال ولو كان القصد الانقاء فقط لحلا اشتراط العدد عن الفائدة فلما آشترط العددلفظاً وعلم الانقاء فيه معنى دل على إيجاب الامرين ونظيره العدة بالاقراء فان العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد انتهي قلت لانسلم أن فيه ايجاب عدد الثلاث بل كان ذلك للاحتياط لان التطهير بواحد او اثنين لم يكن محققا فلذلك نص على الثلاث لان بالثلاث يحصل التطهير غالبا ونحن نقول ايضا اذا تحقق شخص انه لا يطهر الا بالثلاث يتمين عليه الثلاث والتعيين ليس لاجل التوفية فيهوانما هو للانقاء الحاصل فيه حتى اذا احتاجالي رابع او خامس وهلمجرا يتعين عليه ذلك على أن الحديث متروك الظاهر فأنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف حاز بالاجماع وقوله وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على انه اقتصر عليهما ليس كذلك بل فيه دليل علىذلك لانه لو كان الثلاث شرطا لطلب النالث فيث لم يطلب دل على ما قلناه وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع لان قعوده عليه الصلاة والسلام للغائطكان في مكان ليس فيه أحجار اذ لو كانتهناك احجار لما قال له اثنتي بثلاثة احجار لانه لا فائدة لطلب الاحجار وهي حاصلة عنده وهذا معلوم بالضرورة وقوله ولو كان المقسد الانقاء فقط لحلا

اشتراط المدد عن الفائدة قاتا أن ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط الى آخر ماذ كرناه الآن قول ونظيره العدة بالاقراء غير مسلم لان العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث ولم يعارضه نص آخر بخلاف المهدد ههنا لانهورد رمن فعل فقد أحسنومن لا فلا حرج، فهذا لما دل على ترك اصل الاستنجاء دل على ترك وصفه ايضا بالطريق الاولى. وقال بعضهم استدل به الطحاوي على عدم اشتر اط الثلاثة قال لانه لو كان شرطا لطلب ثالثًا كذا قاله وغفل عما اخرجه احمد في مسنده من طريق معمر عن ابن اسحق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فان فيه ﴿ فالقي الروثة وقال انها ركس ائتي بحجر ﴾ ورجاله ثقات اثبات وقد تابع معمرا عليه ابو شيبة الواسطى اخرجه الدارقطتي وتابعهما عمار بن زريق احد الثقات عن ابي اسحق قلت لم يغفل الطحاوي عنذلك وأنما الذي نسبه إلى النفلة هو الغافل وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم ساع ابي اسحق عن علقمة فالحديث عنده منقطع والمحدث لا يرى العمل به وابو شببة الواسطى ضعيف فلا يعتبر بمتابعته فالذى يدعى صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام وقد قال ابو الحسن بن القصار المالكي روى أنه أتاه بثالث لكن لا يصح ولو صخ فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لانه اقتصرفي الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة وقول ابن حزم هذا باطللان النصورد في الاستنجاء ومسح البوللا يسمى استنجاء باطل على ما لا يخني ثم قال هذا القائل واستدلال الطحاوي ايضا فيـــه نظر لاحتمال أن يكون اكتني بالاس الاول في طلب الثلاثة فلم يجدد الامر بطلب الثالث أو اكتفى بطرف احدها عن الثالث لان المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رماه ثم جاه شخص آخر فمسح بطرفه الا خر لاجزأهما بلا خلاف قلت نظره مردود عليه لان الطحاوي استدل بصريخ النص لما ذهب اليه وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا وقوله لان المقصود بالثلاثةان يمسحبها ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم المدد في الاحجار لانهم مستدلون بظاهر قوله ﴿ وَلا يُسْتَنِجُ احدكُم بأقل مِن ثلاثة احجار ﴿وقوله وذلك حاصل ولو بواحد مخالف لصريح الحديث فهل رأيت من يرد بمخالفة ظاهر حديثه الذي يحتج بمعلى من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال الصحيح وهل هذا الامكابرة وتعنت عصمنا القمن ذلك ومن امعن النظر في أحاديث الباب ودقق ذهنه في معانيها علم وتحقق ان الحديث حجة عليهم وان المراد الانقاء لا التثليث وهو قول عمر بن الحطاب رضى اللة تعالى عنه حكاه العدري واليه ذهب أبوحنيفة ومالك وداود وهو وجهلا فعية ايضا ه

﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ بِنُ يُوسُفَ عِنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَرَتْنَي عَبِدُ الرَّحْمَنِ ﴾

هذا موجود في غالب النسخ ذكر ما بو مسعود و خلف وغيرها عن البخارى وليس بموجود في بعضها وأراد البخارى بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا اسحق دلس هذا الجبركا حكى ذلك عن الشاذكونى خاذكرناه فيا مضى فانمسر فيه بالتحديث وقد اسندل الاسماعيلى أيضا على محقسماع أبي اسحق لهذا الحديث من عدالر حن لكون يحيى القطان رواه عن زهير شمقال ولا يرضى القطان ان يأخذ عن زهير ماليس بسماع لابي اسحق كاذكرناه هوابراهيم بن يوسف بن اسحق بن أبي اسحق السبيمي الهمداني الكوفي روى عن ابيه وجده وعنه أبوكريب وجاعة فيه اين اخرجوا له سوى ابن ماجه مات سنة ثمان و تسمين ومائة و وابويوسف الكوفي الحافظ روى عن جده والشعبي وعنه ابن عينة وغيره مات في زمن ابي جعفر النصور ويقال توفي سنة سبع و خسين ومائة وعبدالر حمن هو ابن الاسود المتقدم ذكرها البخاري تعليقا فان قلت قد تكلم في ابراهيم قال عياش ابراهيم عن يحيى وقال الكرماني هذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقا فان قلت قد تكلم في ابراهيم قال عياش ابراهيم عن يحيى ليس بشيء وقال النسائي ابراهيم ليس بالقوى قلت يحتمل في المتابعات مالا محتمل في الاصول انتهى كلامه قلت لاجل متابعة يوسف المذكور حفيد ابي اسحق زهير ما وتابع ابا اسحق على روايته عن عبد الرحن المذكور وتبعهما ايضا شريك النابي واكدة وغيرها وتابع ابا اسحق على روايته عن عبد الرحن المذكور ليث بن ابي رائي قائدة وغيرها وتابع ابا اسحق على روايته عن عبد الرحن المذكور ليث بن ابي سليم اخرجه ابن ابي من المدتورة والله اختار في رواية زهير طريق عبد الرحن على طريق ابناني والحد في المدق عبد الرحن على طريق المناني والحد في المدتورة والله الحدة والله المدتورة والله المحتورة والله عندالرحن عنده ارجوع والله المحتورة والله المدتورة والله المدتورة والله المدتورة والله المدتورة والله والمدتورة والمدتورة والمدتورة والمدتورة والمدتورة والله والمدتورة والله والمدتورة والمد

# ونهرسيت

# الجزء الثانى من عمدة القارى شرح صحيح البخارى للجزء الثانى من عمدة القارى شرح صحيح البخارى

#### صحفة

- اختلافالعلماء في وجه الشبه وأطال فيه بما يطرب الموحدين
  - ١٠ بيان استنباط الاحكام منه وهومن المهمات
- ۱۰ (بابطرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ماعندهممن العلم)
  - ١٦ (باب القراءة والعرض على المحدث)
  - ۱۹ بیان الفرق بین مفهومی العرض علی المحدث و بین القراءة علیه وتحقیق ذلك
  - السجددخلرجل على جمل النبي علي في السجد م النبي علي في السجدد خلرجل على جمل فأناخه في السجد ثم عقله ثم قال ايم محمد وبيان رجاله ولعائف اسناده ومن اخرجه غير موبيان لفاته
  - بيان تصريفه واعرابه وفيه نبذة نفيسة تتعلق بقوله على اللهم عم وانها تستعمل على ثلاثة انخاه وغير ذلك
  - بيان معانيه وفيده الجواب عن قول ضهام بن ثعلبة «ايكم محمد » وبيان اختلاف العلما ، في انه كان مسلما عند قدومه ام لاوغر ذلك
  - بيان استنباط الاحكام منه وفيه قال ابن الصلاح فيه دلالة صحة ماذهب اليه العلماء من ان العوام المقدين مؤمنون
  - بيان الاسئلة الواردة على الحديث والاجوبة عنها
     وهو نفيس ومهم
  - ۲۶ (باب ماید کرفی المناولة ، وکتاب اهل العلم بالعلم الیدان)
  - ۲۷ حدیث «ان النبي منطقه بعث بکتابه الی عظیم البحرین فدفعه آلی کسری » وبیان رجاله و ولطائف اسناده واعرابه

#### سحفة.

- ٢ (كتابالملم)
- ٣ (بابفضل الملم)
- ٤ (بابمن سئل علماوهومشتغل في حديثه)
- حديث «بيناالنبي ويطالع في مجلس محدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة » وبيان مطابقت للترجة وبيان رجاله
- بيان أنساب رجاله ولطائف اسناده وتعدد موضعه وبيان لغاته
  - ۲ بیان اعرابه
- بيان معانيه واستنباط الاخكام منه وفيه نبذة نفيسة في آداب المتعلم
  - ٧ (بابمن رفع صوته بالعلم)
- الذي والله والله
- بیان رجاله ولطائف اسناده وتعــد موضعه وبیان لغاته
- بیان اعرابه ومعانیه وفیسه الوعید الشدید لمن لم
   پسبغ الوضوء
- بيان استنباط الاحكام، مدوالاسئلة الواردة على الحديث والاجوبة عنها وقد أفادو أجاد
  - ١١ (بابقول المحدث حدثنا أواخبرنا أوانيأنا)
- ۱۳ حدیث «ان من الشجر شجرة الایسقط ورقها وانها مثل المؤمن فحدثونی ماهی »
- ۱۳ بیان تعددموضعه ومن اخرجه غیره وفیسه بیان مورد الحدیث و بیان لغاته
- ۱٤ بیان اعرابه ومعانیه وبیانهوفیه تعریف المشل و تقسیمه الی لغوی وعرفی و مجازی وقد بین

النبي عَلَيْنَةِ ﴿ ﴿ إِبْ مَا كَانَ النبي عَلَيْنَةُ يَتَخُولُمُ مِاللَّهِ عَظَةُ والعَلْمُ اللَّهِ عَظَةُ والعَلْم كَى لاينفروا) \* يَوْاللَّهُ بِقُولُهُ ﴾

عدیث و کان النبی و کیا یکی استان الموعظة فی الایام و بیان رجاله و انسابهم و لطائف استاده

واعرابه ومعانيه

ه حديت (يسروا ولاتعسروا» وبيان رجاله

٢٦ بيان انساب رجاله ولغاته واعرابه

عد المامملومة) عد المامملومة على المامملومة عدد المامملومة الماملومة الماملو

وبيان رجاله و الله يذكر الناس في كل خميس. وبيان رجاله

٧٤ بيان اعرابه ومعانيه

٨٤ ١٥ (بابمن برد الله به خير ايفقه في الدين) دد

حدیث «من برد اللهبهخیرا یفقه فیالدین»
 وبیان مطابقتهالترجةوبیانرجاله

وع بيان لطائف اسناده ولغاته

و بيان اعرابه وفيه كلام نفيس في الكلام على الفقه

ميان معانيه وقد اطال القول في قوله صلوات الله وسلامه عليه واعمال اقاسم والله يعطى » بمهمات

٧٥ ٢ إباب الفهم في العلم) ت

حدیث وانمن الشجر شجرة مثلها كمثل
 السلم و وبیان مطابقته الترجة

٥٣ بيان رجاله وانسابهم ولطائف اسناده

٤٥ \*(بابالاغتباطف العلموالحكمة)\*

ه حدیث «لاحسدالافی اثنتین به وبیان رجاله و تعدد موضعه ومن اخرجه غیره

والفرق بينه وبين العبطة

٨٥ (بابماذكر فيذهاب موسى عليه السلام في

• البحر الى الحضر)

• بيان اختلاف العلمان البحرين قوله جل ذكره (حتى ابلغ مجمع البحرين)

م حديث «بينها موسى في ملاءمن بني اسرائيل

مه یانممانیه وفیه تعیین من مزق کتاب النبی میکانی و میکانی میکانی

حدیث «کتب النبی علیت کتابا اوار ادان یکتب فقیل اینهم لایقرؤن کتابا الا مخنوما فاتخذ خاتما من فضة » وبیان رجاله ولطائف اسناده و تعدد موضعه ومن اخرجه غیره وبیان لغاته

به بيان معانيه واستنباط الاحكام منه وفيه بيان جواز اتخاذ الحواتم من الورق وغير ذلك من الممات

۳۹ باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

٣٩ حديث « بينها النبي عَيْنَالَيْهِ جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر فأقبل اليه اثنان وذهب واحد، وبيان مطابقة المترجة

سيان رجاله ولطائف اسناده وتعدد موضعه ومن اخرجه غيره وبيان لغاته وفيه بحثمهم في الفرق بين الرهط والنفر

سب بيان اعرابه ومعانيه وفيه بحث نفيس في إن الالفاظ التي لا يمكن حملها على ظواهرها في حق الله تعالى يراد بها غاياتها ولوازمها

۳۶ (بابقول النبي رَبِيَّالِيَّةِ « رب مبلغ اوعيمن سامع » )

وس حدیث «ان النبی عَنِیْنَ فِی قَعَدعلی بعیره و امسك انسان بخطامه او بر مامه قال ای یوم هذا »

۳۹ بیان رجالهوتعددموضعهومن اخرجه غیره وبیان لغاته

سيان معانيه واستنباط الاحكام منه والاسئلة الواردة عليه والاجوبة عنها وهومن المهمات

٣٩ (بابالعام قبل القول والعمل)

• عديث هومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة »

٣٤ تعليقات عدة للبخارى في فضل العلماء

| 2: 42                                                                                                                       | ينة                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| مران حاله مامانته بالنامي الماران                                                                                           | جاه رجل فقال هل تعلم احدااعلممنك وييان رجاله    | Service and   |
| ویبان رجاله ولطائف اسناده ویبان لغاته<br>۸۳ بیان اعر ابه ومعانیه                                                            | يان لطائف اسناده وتعدد موضعه ومن اخرجه          | 14            |
|                                                                                                                             | غير ه وبيان لغاته                               | de la company |
| ۸۳ حدیث «من اشر اط الساعة ان یقل العلم و یظهر الجهل» و بیان رجاله                                                           | ۳ بیان اعرابه                                   | ا ۳)          |
| مجمع وييان رجاه ومعانيه والاسئلة الواردة الواردة الم                                                                        | ٣ بيان معانيه واستنباط الاحكام منه              | 31            |
| عليه والاجوبة عنها وفيه بيان الضرورات الحنس                                                                                 |                                                 | 10            |
| الواجبة رعايتها في جميع الاديان                                                                                             | مديث ابن عباس قال وضمني رسول الله عليالية       | ٦•            |
| ٨٥ (باب فضل العلم)                                                                                                          | وقال اللهم علمه الكتاب، وبيان رجاله             |               |
| ٨٥ حديث وبينها انائم أتيت بقدح لبن فشربت                                                                                    |                                                 | 77            |
| وبيان رجاله                                                                                                                 |                                                 | 77            |
| ٨٦ ييان لطائفاسناده ولباته واعرابه                                                                                          | حديث ابن عباس قال ﴿ أُقبلت را كبا على حار       | W             |
| ٨٧ ييان معانيه وفيه بيان تعبير اللبن بالعلموتوجيه                                                                           | أتانوانا يومئذقد ناهزت الاحتلام ورسول           |               |
| ذلك وبيان بيانه                                                                                                             | الله والله وتعدد                                |               |
| ٨٧ (باب الفتيا وهوواقف على الدابة وغيرها)                                                                                   | موضعهومن أخرجه غيره وبيان لغاته                 |               |
| ٨٨ حديث دان رسول الله مينالية وقف في حجة                                                                                    |                                                 |               |
| الوداع بمنى للناس يسألونه » وبيان رجاله وتعدد                                                                               | 1,000                                           | ۸.            |
| موضعهومن اخرجهغيره                                                                                                          | حديث محود بن الربيع قال (عقلت من النبي          | <b>Y</b> \    |
| ٨٩ بيان لغاته وأعرابهومعانيه واستنباط الاحكام                                                                               | مرابع مع مجهافي وجهى » وبيان رجاله وانسابهم     |               |
| وهو مهم جدا                                                                                                                 | بيان لغاته واعرابه ومعانيه واستنباط الاحكام منه | 44            |
| ٩٠ (بابمن أُجابالفتيا باشارةاليد والرأس)                                                                                    | (باب الحروج في طلب العلم)                       | <b>M</b>      |
| ٩١ حديث وان النبي والله عليه سئل في حجته فقال                                                                               | حدیث ابن عباس وانه عاری والحر بن قیس            | <b>Y</b> •    |
| ذبحتقبل انارم فأوهأ بيده ، وبيان رجاله                                                                                      | في صاحب موسى »وفيه نبذة في ترجة الاوزاعي        |               |
| ولطائف اسناده وتعدد موضعه ولفاته                                                                                            | رضی الله عنه                                    |               |
| <ul> <li>٩١ حديث «يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن»</li> </ul>                                                                 |                                                 | <b>N</b> 3    |
| وبيان رجاله                                                                                                                 | حديث «مثل مابعثني الله بهمن الحدى والعلم        | N.            |
| ۹۰ بیان لفاته واعرابه                                                                                                       | كمثل الغيث الكثير»وبيان رجاله ولطائف المائده    |               |
| ٩١ حديث اسماه «قالت أتبت عائشة وهي تصلي فقلت                                                                                | اساده<br>بیان لغاته                             | <b>YY</b>     |
| ماشأن الناس فاشارت الى السماه فاذا الناس قيام                                                                               | بیان اعرابه                                     | <b>Y</b> A    |
| وبيان مطابقته للترجمــة ورجاله ولطائف                                                                                       |                                                 | Y4            |
| اسناده ولغانه                                                                                                               | بيان معانيه وفيه تقسيم الناس ثلاثة أقسام من     | •             |
| ۰ بیان اعرابه                                                                                                               |                                                 | ٨٠            |
| اه بیان معانیه ماه میاه در این معانیه میاه در این معانیه در این معانیه در این در این در | الأمان وفيه المارينان المارين                   |               |
| <ul> <li>بياناستنباط الاحكاممنه والاسئلة الواردة على</li> </ul>                                                             |                                                 | _^.           |
| الحديث والاجوبة عنها وفيهما ماينعش الفؤاد                                                                                   | حديث وانمن اشراط الساعة أن يرفع العلم           | ~1            |

فلما أكثر على غضب ممقال للنساس سلوني (ابتحريض الني مالية وفدعب القيس عماشتنم،وبيان رجالهوتعددموضعه ومن على أن يحفظوا الايمان والعلم ويحبروا من اخرجه غيره وبيان لغاته وراءه » بابمنبرك على ركبتيه عندالامام والمحدث 118 حدیث ابی جمرة قال ﴿ كنت اترجم بين ابن حديث « ان رسول الله صلى الله تعالى عليـــه 118 عاس وبين الناس فقال أن وفد عبد القيس وآلهوسلمخرج فقام عبدالله بنحذافة فقال اتوا الني عَلَيْكُ فقال من الوقد» ويبان رجاله من أبي فقال ابوك حذافة » والكلام عليه . . ، يهزياب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله). (بابمن اعادالحديث ثلاثاليفهم عنه) . . ، حديث عقبة « انهزوج ابنته لابي اهاب بنْ 110 حديث وان الني عليه الصلاة والسلام اذا عزيز فاتته امرأة فقالت أني وضعت عقبة والتي 111 سلمسلمثلاثا « وانهكان اذانهكلمبكلمة اعادها تزوج بها 🗨 ثلاثا حتى تفهم عنه » وبيان رجاله ولطا**أف** ١٠١ بيان رجاله ولطائف أسناده وتعدد موضعه ومن اسناده واعرابهومعانيه اخرجه غيره وبيان مافيه من اللغة والاعراب (باب تعلم الرجل امته واهله) ٩٠٧ بيان مافيه من مبهمات الرواة وبيان استنباط 114 حديث «ثلاثة لهم اجران رجل من اهـــل 114 الاحكامنه وهومن المهمات الكتاب آمن بنيه وآمن بمحمد » عَمَالِيَّ الْحَ ٧٠٠ ١٥٤ بابالتناوب في العلم)\* بيان مطابقته للترجمة وبيان رجاله ولطائف ٧٠٠ حديث ابن عباس قال ﴿ كنتِ أَنَا وَجَارِلَى مَنْ 114 استاده وتعدد موضعه ومن اخرجه الانصار في بني أمية وكنا نتناوب النزول على غيرهواعرابه رسول الله ﷺ ينزل يوما وانزل يوما » بيانمعانيه 114 وبيان رجاله ولطائف اسناده (بابعظة الامام النساء وتعليمهن) 177 ١٠٤ بيان لغاته واعرابه حديث ﴿ ان رسول الله عِلَيْكُ خُر جومعه ١٠٥ ﴿ إِبَّابِ الْغَصْبِ فِي المُوعَظَةُ وَالنَّمَائِمِ اذَا رَأَى 177 بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن مایکره )پ وامرهن بالصدقة » وبيان رجاله حديث قال رجل يارسولالله لاأ كاد أدرك بيان لطائف استناده ولغاته واعسرابه الصلاة مما يطول بنا فلان» وبيان رجاله 174 ومعانيهواستنباطالاحكام وفيهمهاث ونفائس بيان لطالف أسنادء وتعدد موضعه ومن (باب الحرص على الحديث) اخرجه غيره وبيان لغاته واعرابه ومعانيه 140 حديث «قيل يارسولالله من احد الناس ۱۰۷ حديث «ان الني عَيَالِيَّةِ سأله رجـل عن 140 بشفاعتك يوم القيامة ، وبيأن رجاله اللقطة فقال اعرف وكامها » وبيان رجاله بيان لطائف اسناده وتعددموضعه ومن اخرجه ٨٠٨ بيان لطائف أسناده وتعدد موضعه ومن أخرجه 177 غيرهواعرابه غيره وبيان لغاته بيان معانيه وفيه مبحث شريف في الشفاعة ١٠٩ بيان اعرابه 144 واقسامها وقدذكر هامفصلة . ١٩ بيان معانيه واستنباط الاحكام وقد اطال النفس بيان استنباط الاحكام منه وهونفيس ومهم هنا بنفائس تشفى الغليل 144 (بابكيف يقبض العلم) ۱۹۳ حدیث «سئل الني عَشِيْلَاتِهُ عن اشياء كرهها AY!

حيفة

رجالهوفيه ترجة الامام القرشي على بن ابي ظالب رضي الله عنه

۱۶۸ بیان لطائف اسناده ولغانه واعرابه ومعانیمه واستنباط الاحکاموفیه نفائس نفوق الدرر

۱۵۰ حدیث و من کذب علی فلیتبو أمقد دممن النار » وبيان رجاله

۱۵۱ بيان لظائف اسناده وبيان لفاته واعرابه ومعانيه واستنباط الاحكام منه وفيه الترهيب من الكذب على النبي مسلمة في النبي النبي مسلمة في النبي النبي مسلمة في النبي مسلمة في النبي النبي مسلمة في النبي مسلمة في النبي مسلمة في النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي مسلمة في النبي ا

۱۵۷ حدیث ( من تعمد علی کذبا » وبیات رجاله واعرابه ومعاتبه

۱۵۳ حدیث «من يقل على مالم اقل » الخ وبيان رجاله واعرا به ومصاليه

۱۵۳ حدیث «تسمؤاباسمی ولانکتنوا بکنیتی » وبیان رجاله

۱۰۶ بیان لغانه واعر آبه ومعانیه وقد عطر هذا الموضع بذکر رؤیة النبی مرکزی و تأویلها و قسم الرؤیة الائة اقسام وقدد کردالت مفصلا

١٥٦ بيان استشاط الاحكام منه وقدد كرهنا حكم التسمية باسم النبي عليه والشكني بكنيته وغير ذلك

۱۵۷ فرائد مهمةوهي ثلاثة فوائد تتعلق مجديث « من كذب على الاقتاب الكتاب الكتاب

١٥٨ (المبكتابة العلي)

۱۰۸ حدیث اینی برخیفه قال وقلت املی هل عند م کتاب قال لا الا کتاب الله او مهم اعطیه رجل ، وبیان رجاله

١٥٩ يبان لطائف استاده ولغاته واعرابه

١٦٠ بان معانيه

١٩١ بيان استنباط الاحكام منه وفيه اختلاف الائعة في اقتصاس المسلم بالكافر وقد أطال وأجاد

۱۹۳ حدیث وانخزاعة قتلو ارجلامن بنی لیث عام فتیح مک بقتیل منهم قتلوه فاخیر النبی میاند

مسحفة

 ۱۳۰ حدیث «ان الله لایقیض العلم انتراعاینتزعهمن العباد » وبیان رجاله و تعدد موضعه ومن اخرجه غیره

١٣١ بيان اعرابه ومعانيه

١٣٧ (بابهل يجمل للنساه يوماعلى حدة في العلم)

۱۳۳ حدیث «قالت النساطلنی علیه الصلاة و السلام غلبنا علیك الرجال فاجعل لنا یومامن نفسك » وبیان رجاله و تعدد موضعه ومن اخرجه غیره وبیان اعرابه

١٣٤ بيان معانية واستنباط الاحكامينه

١٣١ ٥ (باب من سمع شيئافر الجمه حتني يمرفه) ٥

۹۳۹ حدیث « ان عائدة زوج النبی علی کانت لاتسمع شیئالاتموفه الاواجمت فیه حتی تمرفه و بیان رجاله ولطائف اسناده و تعدد موضعه ولطائف اسناده وغیر ذلك

۱۳۷ بیان لغاته ومعانیه

١٣٨ ه (بابليبلغ العلم الشاهد الغائب) ،

۱۳۹ حدیث «أن النبي و الله قام يوم فتح مكة فمد الله وأثنى علیه م قال الناسكة حرمهاالله ولم يحرمهاالله سال و بيان رجاله ولطائف اسناده و فعده و فعده و بيان لغاته

۱٤١ بيان معانيه موضيه بيان فضل مكة زاده الله تشريها
 وتكريما وفضلا وغير ذلك

ميان السنباط الاحكام منهوقد طال هنا عهدات الاحكام منهوقد طال هنا عهدات المناجدها في غيره

١٤٥ الاسئلة الواردة على الحديث والاجوبة عنها وقد افادوا جاد

۱٤٥ حديث «ابي بكرة قال ذكر النبي علياتي قال فاندماه كم ولموالكم قال محمد واحسب قال واعراضكم عليكم حرام » وبيان رجاله ولطائف استاده

١٤٦ بيان اعراتيه ولغاته

١٤٦ ه (باب أمهن كذب على النسي علي ) \*

۱٤٧ حديث«قال النبي مالية لا تكذبو اعلى ، وسان

فة

صحيفة

أبو هريرة ولولا آيتان فيكتاب الله ماحدثت حديثا » وبيان رجاله وتعدد موضعه وبيان لغاته واعرابه

۱۸۷ حدیث ابی هریرة ایضاقال وقلت یارسول الله انی اسمع منك حدیثا كثیرا أنساه قال ابسط ردادك و ویان رجاله

۱۸۳ بیان اعرابه ومعانیه.

۱۸۶ حدیث ابی هربرة قال «حفظت من رسول الله علیات و عامین و بیان رجاله

١٨٥ بيان اعرابه ومعانيه

١٨٦ باب الانصات الملاء

مديث جرير (ان النبي عَلَيْنَ قَالَ له في حجة الوداع استنصت الناس» وبيان رجاله ولطائف اسناده واعرابه ومعانيه وقد اطنب هذا اطنابا يشنى العليل

١٨٧ بيان استنباط الاحكاممنه

۱۸۸ بابمایستحب للعالم اذاسئل ای الناس اعلم فیکل العلم الی الله تعالی

۱۸۸ حدیث «ان الذی میکنانی قال قام موسی الذی خطیا فی بنی اسر ائبل فسئل ای الناس اعلم فقال انا اعلم،

١٨٩ بيان رجاله ولطائف اسناده ولغاته

١٩٠ بيان اعرابه

﴿ بِيانَ مَعَانِيهُ وَقَدَذُكُرُ هَنَا نَفَائُسُ وَدُرُرُ

١٩٥ بيان استنباط الاحكام، وهومن المهمات

١٩٦ الاسئلة الواردة على الحديث والاجوبة عنها

١٩٦ (بابمن سألوهو قائم عالما جالسا)

۱۹۹ حديث (انه جاء ركجل الى النبي عَلَيْكَ فَقَالَ يار سول الله ما القتال في سبيل الله »

۱۹۷ بیان رجاله ولطائف اسناده وبیان لغانه واعدابه واستنیاط الاحکامهنه

١٩٨ (باب السؤال والفتياعندرمي الجمار)

۱۹۸ حدیث (رأیت النبی میکانی و هویساً لفقال رجل یار سول اندنجرت قبل آن ارمی و ویبان رجاله بذلك فركبراحلته فحطبفقال ان الله حبس عن مكة القتل او الفيل » وبيان رجاله ولطائف اسناده ولغانه

١٦٤ بيان اعرابه

۱۹۵ بیان معانیه وفیه حکم قطع شجر الحرم وحکم اللقطة فیه

١٦٧ بيان استنباط الاحكام منه وفيهمهمات

۱۹۸ حدیث سمعت الهریرة یقول مامن اصحاب النبی میلی احداکتر حدیثا عنه منی الاماکان من عبدالله بن عمرو » وبیان رجاله و انسابهم

٩٩٩ بيان اعرابه ومعانيه

۱۹۹ حدیث «لما اشتدبالنبی و الله و وجعد قال ائتونی بکتاب اکتبلکم کتاباً لاتضلوا بعد، »

١٧٠ بيان رجاله ولغاته واعرابه ومعانيه

١٧٢ بابالعلموالعظة بالليل

۱۷۲ حديث «استيقظ الني ويكافئ دات لياة فقال سيحان الله ماذا انزل اللياة من الفتن» وبيان رجاله

۱۷۳ بیان اطائف اسناده واعر ابه ومعانیه

١٧٥ \* (بان السمر في العلم)

حدیث ان عبد الله بن عمر قال «صلی بناالنبی می الله اسلامی المشاه فی آخر حیاته فلما سلم قام فقال أرایت کم لیلت کم هذه یوبیان رجاله

١٧٦ بيان لطائف اسناده واعرابه ومعانيه

۱۷۷ حدیت عبد الله بن عباس رضی الله عنه قال «بت فی بیت خالتی میمونة زوج النبی و بیت و کار، النبی عندها فی للتها »

١٧٨ بيان رجاله ولطائف اسناده

١٧٩ بيان لغاته واعرابه ومعانيه

۱۸۰ بیان استنباط الاحکاممنه وقد د کرهنا ثلاث عشر ة مسألة کلهانفائس ومهمات

١٨٠ بيان استنباط الاحكاممنهوقد ذكر هنا ثلاثة
 عشبر حكا

١٨٠ ه (باب حفظ العلم)

۱۸۱ حدیث ابی هریرة «قال آن الناس یقولون اکثر

مفة

الشجرشجرة لايسقط ورقها وهيمثل المؤمن ٢١٤ هـ(باب من استحى فأمر غيره بالسؤال).

۲۱۶ حدیث علی رضی الله عنه «قال کنت رجلامذاه فامرت المقداد أن یسأل النبی و الله و و بیان رجاله و لطائف اسناده و تعدد موضعه

۲۱۵ بیان لفاته واعرابه ومعانیه واشتنباط الاحکام
 منه وهنا مهمات تنمش الفؤادوتسر الناظرین

٧١٨ ١٤(اب ذكر العلم والفتيا في السجد)

٧١٧ حديث « ان رجلا قام في المسجد فقال يارسول الله من أين تأمرنا أن نهـل» وبيان رجاله ولطائف اسناده ولفاته وهنا مباحث شريفة

۲۱۹ بيان اعرابه ومعانيه واستنباط الاحكام منه
 وفيه تحقيق نفيس جدافي مواقيت الحج المكانية
 وغير ذلك

۲۲۰ (البمن اجاب السائل بأ كثرم سأله).

۲۲۱ حديث «ان رجلاسأل الني عيكانة مايلبس الحرمفقال لايلبس القميص ولاالمامة » وبيان رجاله ولطائف اسناده وتعددموضعه وبيان لغاته

۲۲۲ بیان اعرابه ومعانیه وهنا مسائل منثورة مهمة جدا

۲۷۳ بیان استنباط الاحکام منه وقد اطال النفس هنابنفائس لاتکاد تجدهالنس

(كتاب الوضوم) ٢٢٥

 ۲۲۵ باب ماجاء في الوضوء وقول الله تعالى (اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكي الأسمة وقدقسم الكلام عليها على اربعة انواع

٧٧٥ الاول أفتتح كتاب الوضوء بهذه الآية لكونها اصلافي استنباط مسائل هذا الباب

۲۲۰ الثاني في بيان ألفاظها وفي خلاله مباحث
 كثيرة قيمة

٧٢٩ النوع الثالث في اعرابها

٧٢٩ النوع الرابع فمايتعلق بالمعانى والبيان

٧٣٠ النوع الحامس في استنباط الاحكام منها وقداطنب

معفية

۱۹۹ حديث ويناانا أمشى معالني وي في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوم عن الروح ، وبيان رجاله ولطائف اسناده

بيان لفاته واعرابه ومعانيه وفيه كلام نفيس حدا
 في الروح واختلاف الائمة في إن الروح والنفس
 واحد ام لاوغير ذلك

٢٠٧ «باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم
 بعض الناس عنه فيقعو افي أشد منه ي

۲۰۲ حدیث «قال النبي میکانی یاعائشة لولا قومك حدیث عهدهم لنقضت الکمیة فیصلت لهابایین» وییان رجاله

۲۰۳ بیان لطائف اسناده ولغانه واعر ابه ومعانیه وفیه بیان من بنی الکمبة وغیر ذلك

۲۰۳ هاب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ان لايفهموا»

٧٠٥ حَسديث وأن النبي وسيالي ومعافر ديفه على الرحل قال يامعاذ بن جبل قال ليك يارسول المهوسعديك وبيان مطابقته للترجمة

۲۰۹ بیان لطائف اسناده و بیان لغاته و فیه مجمئ نفیس
 فی لفظ «لبیك» وغیر ذلك

۲۰۷ بیان اعرابه ومعانیه

٧٠٩ بيان رجالة ولطائف أسناده واعرابه ومعانيه

٧٩٠ ١٤٠ إباب الحياء في العلم)

٣١٢ بيان اعرابه ومعانيه وغير ذاك

٣١٣ بيان استنباط الاحكام منه وفيه بيان خواس مى الرجل وقد أطال وأجاد

٢١٣ حديث ان رسول الله ﷺ قال وان من

سية

م (بلهاساغ الوضوء) عدد

هه حديث والرسولانة على دفع من عرفة حق اذا كانبالشب زلخال تمتوساً فاسسخ الوضوم ويبان رجه

٢٥٩ يال لطاقف اخافه والفاتم وأجرابه ومعانيه

وهي ثلاثة على المناطقة المناطقة وهي ثلاثة عصر مسألة مهمة

١٩١ (بابغسل الوجه باليدين بفرفة واحدة)

۲۹۷ حدیث ابن عباس «انه توضأ فغسل وجهه ویبان رحاله ولطالف اسناده

٣٦٣ بيان لغاته واعر أبه ومعانيه وغير ذلك

بيان استنباط الاحكام منه وفيه كلام نفيس جدا للائمة في المضمضة و الاستنشاق وغيرهما

٢٧٧ (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع)

۲۹۹ حديث « لو أن احدكم اذا التي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان » وبيان مطابقته الترجمة

۲۹۷ بیان رجاله ولطائف اسناده و تعدد موضعه ومن اخرجه غیره ولغانه

۲۹۸ بیان اعرابه

٢٩٩ بيانمعانيه واستنباط الاحكاممنه

٢٩٩ ١٤(بابمايقولعندالخلاء) ١

من الحبث والحائث، وبسان رجاله ولطائف اسناده ولغائد والحرابه

۷۷۹ بیان معانیه واستنباط الاحکاممنه وفیه اختلاف العلماه فی التسمیة عند الحلاه و حکم دخول الحسلام بالحاتم الذی فیه ذکر الله تعالی

٧٧٠ ع (بابوضع الماءعند الحلاء)،

مهم حديث «ان النبي عَيَّلَاتُهُ دخل الحالاء فوضعتله وضعتله وضوء اقال من وضع هذا »وبيان رجاله ولطائف اسناده

٧٧٤ بيان لغاته ومعانيسه واستنباط الاحكاممنه وهو من المهمات

ورباب لاتستقبلوا القبلة بغائطاو بول الاعتماد الناءأوجد اراونحوه)

مينة هنا وأبدع وأتى عايطرب القيلة والمعالين

به و تولتسالي (فاغساوا) يقتض إمجاب العسل

عمه اختلاف الالمة فيمسح الراس وهومهمونفيس

١١٦٨ الكلام على غسل الرجلين وفيه الترهيب من

عدم اسباغ غسلهماوغيرنك

۲۶۰ قال ابو عبد الله وین النبی کیسی ان فرض الوضو مرة مرة الح والکلام عرفات

484 (باب لاتقبل سلاة بغير طيور)

٧٤٧ حديث والاتقبل سلاتمن احدث عني يتوضاع

٧٤٤ ييان رجاله ولتاتمواعر أبعومعاتيه وغير ذلك

و ٧٤٠ بيان استباط الاحكام منه

٧٤٩ (باب فضل الوضوء والفر المحجلون من آثار الوضوء)

۲۶۷ حدیث و ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین وبیان رجاله ولطائف اسناده

٧٤٧ بيان لغاته واعرابه

۲٤٨ بيان معانيه

٧٤٩ بيان بيانه واستنباط الاحكام منه وهومن المهات

٧٥٠ (باب لايتوضاً من الشكحتي يستيقن)

ورد حديث وانه شكى الى رسول الله ويوالية الرجل الدي يخيل اليه أنه يجدالهيء في الصلاة »

٧٥٧ ييانرجاله ولطائف اسناده ولغاته وغيرذلك

۲۰۲ بیان اعرابه ومعانیه

٣٥٣ بيان استقباط الاحكاممنه وهنا بيان شاف في القاعدة المعروفة وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلافه وغير ذلك

٧٥٤ (باب التخفيف في الوضوء)

٧٠٠ يبان لغاته واعرابه

۲۰۷ بیانمعانیه

۲۵۹ بیان استنباط الاحکام وقد استنبط منه ستة
 وعشرین مسألة وقد ذکر هامنصاة

سحيفة

۲۷۹ حديث واذا اتى احدكم الفائط فلايستقبل القبة ولا يولها ظهره ، وبيان رجاله ولطائف! سناده

وفيه كلام الاثمة في حكم استقبال الاحكاممنه وفيه كلام الاثمة في حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والفائط وقد الحال هنا واجاد

٧٧٩ ١٥(بابمن تبر دُعل لنتين) ١٥

مهم حديث «انه كان يقول ان اسايقولون اذا قعدت على حاجتك فلانستقبل القبلة ولايت المقدس»

٠٨٠ بيان رجاله ولطائف اسناده ولغاته واعرابه

۳۸۸ بیان معانیه واستغباط الاحکام منه وفیه کلام الاثمة فیحکم استقبال القبلة واستدبارها عند فضاء الحاجة وهونفیس جدا

۲۸۲ ، (باب خروج النساء الى البراز) ،

۲۸۷ حدیث «ان ازواج النبی میکالی کن یخرجن الله اداتبرزن الی المناصع»

۲۸۳ بيان رجاله ولغاته واعرابه ومعانيه وفيه مبحث جليل في الحط ابقي الاسلام وقداط الواجاد فيه كل الاجادة

٧٨٤ بيان استنباط الاحكام منه وهومن الممات

و ۲۸۰ حدیث «أن النبي عَلَيْكُلِيْهُ قال اذن أن تخرجن في حاجب كن الم ديان رجاله واعرابه ومعانيه

٧٨٠ ١٤(باب التبرز في البيوت) ١

۲۸۹ حديث عبدالله بن عمسر ايضا قال «لقدظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله مينا فرأيت رسول الله ميناتين» وبيان رجاله وغير ذلك ١٨٧ • (باب الاستنجاه الماه).

۷۸۷ • (بابالاستنجاه بالماه) • ۷۸۷ - مدرن ولایس از ۱

۲۸۷ حدیث مالك بن انس «كان النبي مسال اداوة ، وبیان خرج لحاجته اجبىء اناوغائه مسال داوة ، وبیان الكلام علیه

۲۸۹ بیان رجاله ومن اخرجه غیره ولغاته واعرابه
 ومعانیه وغیر ذلك

Y

٧٩٠ ياناستبط الاحكامولي مناعب الآلمة في حكم الاستعباب الله في خلال

۲۹۰ ۵(بابس حلمه الماطهوره) و

۷۹۱ حدیث انس قال و کان رسول اقد می افا خرج لحاج متمانا و غلام و ویان رجاله و لغاته و اعرابه و معانیه

٢٩٧ عراب حل النز تمع المافي الاستنجاب

۲۹۷ حدیث انس قال و کان رسول الته یک یدخل الحد فاحسل آنا و غلام اداوه ، ویبان رجاله و لطالف اسناده

٣٩٣ بيان لغاته واعرابه ومعانيه وغير ذلك

٧٩٤ ، (باب النهي عن الاستنجاء بالنمين)،

۲۹۶ حدیث واذا شرب احدکم فلایتنفس فی الاناه یه ویبان رجاله و لطائف اسناده

٢٩٥ بيان لغاته واعرابه ومعانمه

٢٩٦ (بابلاعسك ذكر وبيمينه أذا مال)

۲۹۷ حدیث «اذابال احدکم فلا یأخذن ذکره بیمینه » والکلام علیه

۲۹۸ (بابالاستنجاء بالحجارة)حدیث ابی هریرة قال «اتبعت النبی کیچیک و خرج لحاجته فکان لایلتفت فدنوت منه فقال ابنی احجارا) وبیان رحاله ولطائف استاده ولناته

۲۹۹ بیان اعرابه ومعانیه

٣٠٠ بيان استنباط الاحكام منه وفيه بيان اختلاف الائمة في حكم الاستنجاء هل هوواجب ام لاوغير ذلك من النفائس

٣٠١ باب لايستنجى بروث

٣٠٧ حديث» أنى النبي والله الفائط فأمر في ان أتيه بثلاثة أحجار، وبيان رجاله ولطائف اسناده

٣٠٣ بيان لغاته

۳۰۶ بیان اعرابه و معانیه و استنباط الا حکام منه و هو من المهات

﴿ يَن إِنَّ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل